# المالية المالي

مِ لَمْا زُالْبَ يَنْ وَالْبَحْثَ يُنْ وَالْبَحْثَ يُنْ وَالْبِحَثَ يُنْ وَالْبَحْثَ مِنْ وَالْبَحْثَ مُنْ وَالْبِحُنْ وَالْبَحْثَ مُنْ وَالْبَحْثَ مُنْ وَالْبَحْثَ مُنْ وَالْبَحْدُ وَالْبَحْثَ مُنْ وَالْبَحْدُ وَالْبَحْدُ وَالْبَحْدُ وَالْبِحُدُ وَالْبَحْدُ وَالْبَحْدُ وَالْبَحْدُ وَالْبَحْدُ وَالْبَحْدُ وَالْبَحْدُ وَالْبَحْدُ وَالْبُحُدُ وَالْبُحُدُ وَالْبُحْدُ وَالْبُحُدُ وَالْبُحُودُ وَالْبُحُدُ وَالْبُحُدُ وَالْبُحُدُ وَالْبُحُدُ وَالْبُحُدُ وَالْبُحُدُ وَالْبُحُدُ وَالْبُحُدُ وَالْبُحُولُ وَالْبُحُودُ وَالْبُحُدُ وَالْبُحُدُ وَالْبُحُدُ وَالْبُحُدُ وَالْبُحُدُ وَالْبُحُودُ وَالْبُحُودُ وَالْبُحُدُ وَالْبُحُدُ وَالْبُحُودُ وَالْبُحُودُ وَالْبُحُدُ وَالْبُحُودُ وَالْبُعُودُ وَالْبُوالْوِالْفِي وَالْبُعُودُ وَالْبُعُودُ وَالْبُعُودُ وَالْبُعُودُ وَالْبُعُودُ وَالْبُولُ وَالْبُعُودُ وَالْبُعُودُ وَالْبُولُ وَالْبُولُ وَالْمُوالُولُ وَالْبُولُ وَالْمُوالُولُولُ وَالْمُوالْولُولُ وَالْمُوالُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَا





اً. د فريدوراً مجان خار النيبان

سُلِمُ الله الفاروعي

سُلطانُ البَّنْ فِللِحَسَنِ الْمَصَادِرِ مَالِيَحَسَنِ الْمَصَادِرِ مَالِيَحَسَنِ المَصادِرِ مَالِي ضوء المصادر

ا.د/قريدُون أجَان



#### سليمان القانوني

سلطان البَرَّيْن والبَحْرَيْن

Copyright@2013 Dar al-Nile Copyright@2013 Işık Yayınları

الطبعة الأولى: 1435 هـ - 2014 م

جميع الحقوق محفوظة، لا يجوز إعادة إنتاج أي حزء من هذا الكتاب أو نقله بأي شكل أو بآية وسيلة، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية، عما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو التسجيل أو وسائل تخزين المعلومات وأنظمة الاستعادة الأخرى بدون إذن كتابي من الناشر.

تحرير

إسماعيل كايار

مراجعة

يوكسل جلبنار - د. عبد الرازق أحمد

تصحيح

إبراهيم الكبير

تصميم

أحمد علي شحاتة

غلاف

ياووز يلماز

رقم الإيداع: 6-648-6 ISBN 978-975-315

رقم النشر

523

#### IŞIK YAYINLARI

Bulgurlu Mah. Bağcılar Cad. No:1 34696 Üsküdar - İstanbul / Türkiye

Tel: +90 216 522 11 44 Faks: +90 216 650 94 44

#### دار النيل للطباعة والنشر

الإدارة: 22 حـــ حنوب الأكاديمية- التسعين الشمالي - خلف سيتي بنك- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - مصر

Tel & Fax: 002 02 26134402-5 Mobile: 0020 1000780841

E-mail: daralnile@daralnile.com

مركز التوزيع: ٧ ش البرامكة - الحي السابع - مدينة نصر - انقاهرة - مصر

Mobile: 0020 1141992888

www.daraInile.com

# سُلِمُ الله الفائد المائد الما

# سُلُطَانُ لِنُرِّرُ وَالْبَحَثَ زُنِ وَالْبَحَثَ زُنِ الْمُطَانُ لِنُرِّرُ وَالْبِحَثَ زُنِ الْمُعَادِر حقائق في ضوء المصادر

**تأليف** أ. د. فَرِيدُون أَمَجان

**ترجمة** د. جمال فاروق - أحمد كمال

## سيرة ذاتية للمؤلف

تخرّج الأستاذ الدكتور "فريدون أمجان (Feridun Emecen)" في قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة إسطنبول عام ١٩٧٩م. ثم نال شهادة الدكتوراه من الكلية نفسها، ومن القسم الذي تخرج فيه عام ١٩٨٥م. وفي عام ١٩٩٥م حصل على الأستاذية، وظل على درجته الأكاديمية في الجامعة حتى عام ٢٠١٢م. والآن يقوم بالتدريس في جامعة "التاسع والعشرين من أيار/مايو" في إسطنبول. له العديد من الكتب والمقالات حول التاريخ السياسي والاجتماعي العثماني.

#### ومن أشهر مؤلفاته:

- السلطان سليم الأول.
- الفتح والقيامة: فتح إسطنبول، ومشاهد من القيامة.
  - فتح إسطنبول وما صاحبه من أحداث.
  - السياسة في العصر الكلاسيكي العثماني.
- الأسرة الحاكمة والدولة والمجتمع في العصر الكلاسيكي العثماني.
  - العثمانيون الأوائل، وعالم الإمارات في غرب الأناضول.

# فهرس

| مقدمه                                                          |
|----------------------------------------------------------------|
| مولده وطفولته وسنوات شبابه كأمير ١٤                            |
| جلوسه على العرش - إنجازاته الأولى - حملته الأولى               |
| التمرد الأول: جَانْبَرْدِي الغزالي                             |
| الحملة السلطانية الأولى: بَلْغِراد (Belgrad)                   |
| عائلته الجديدة / أفراد أسرته وخُرَّم سلطان ٤١                  |
| الدبلوماسية الأولى: المفاوضات التي أجريت مع السفراء الأجانب ٤٤ |
| حملة السلطان الثانية الكبيرة: فتح رودس٧٤                       |
| تعيين إبراهيم بَاشًا وزيرًا أعظم ومسألة مصر                    |
| الأزمة الداخلية:إعدام فرهاد بَاشًا وعصيان الإنْكِشَارِيّة      |
| داية فترة الحملات الطويلة في الغرب٥٨                           |
| حملة المَجَر: معركة ميدان مُوهَاجْ                             |
| أزمة داخلية جديدة: حركات التمرد في الأناضول                    |
| حادثة "الملا قابض"                                             |
| حملة المَجَر الثانية وحصار "فيينا"                             |
| حملة المَجَر الثالثة: التحرك نحو "كارل الخامس"                 |
| حملاته الشرقية: بداية الكفاح ضد الصفويين ١٤٥                   |
| أطول سفر للسلطان سليمان القانوني: المُضي نحو "العراقيْن" ١٥٢   |
| زيادة نفوذ "خُرَم سلطان"                                       |
| خدمات "بَرْبَرُوسْ خير الدين بَاشَا" ووصوله إلى إسطنبول        |

| مات بَرْبَرُوسْ وإنقاذه للمسلمين من الظلم والطغيان١٦٣   | نجاد            |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| السلطان سليمان إلى العراقين: دخول تبريز وبغداد          | سفر             |
| م إبراهيم بَاشًا                                        | إعدا،           |
| حر الأدرياتيكي إلى سهوب البحر الأسود الشمالية:          | من الب          |
| ، عسكريتان بعيدتان                                      | حملتان          |
| قه صوب "بوليا" وتحرك السلطان نحو "فلورة"                | التوجّ          |
| مولدوفا                                                 | غزو             |
| كة "بريفيزا" البحرية                                    |                 |
| "سليمان بَاشًا الخادم" إلى الهند                        |                 |
| إلى قضايا المجر والتطورات السياسية الجديدة              |                 |
| المَجَر وضم "بودا" إلى أراضي الدولة العثمانية           | غزو             |
| لة الإمبراطور "كَارل الخامس" في الجزائر عام ١٥٤١م ٢٥١   | هزيم            |
| المَجَر مجددًا والاستيلاء على قلعة "إسترجون"            | غزو             |
| ار مدینهٔ "نیس (Nice)"                                  | حص              |
| أول معاهدة مع آل "هابسبورج"                             | إبرام           |
| آمال القضاء على الصفويين: غزوتان شرقيتان فاشلتان٠٠٠٠    | تحطُّم آ        |
| ة إيران الثانية                                         | غزو             |
| ل السلطان سليمان                                        | مرض             |
| ة إقليم "أَرْدَلْ"                                      | قضي             |
| لة "تورجوت رئيس" في البحر المتوسط وفتح طرابلس الغرب ٣١٧ | أنشط            |
| ة بحرية مشتركة مع فرنسا ٣٢٩                             | حملة            |
| ب رئيس" ومسألة أسطول الهند                              | "بِير <i>ِي</i> |
| ة خانية القِرْم: "صاحب كِيرايْ خان"                     |                 |
| رة الأخيرة على الصفويين وإتفاق السلام                   | الغزو           |

| 405          | تحرك السلطان سليمان نحو "ناخيتشيفان" ومقتل الأمير مصطفى |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| ٣٨.          | السنوات والأعمال والغزوات الأخيرة للسلطان               |
| ٣٨.          | واقعة مصطفى المزيف ومقتل أحمد بَاشًا                    |
| ۳۸٥          | غزوة جديدة لمساعدة فرنسا                                |
| ۳۸۹          | وصول "سيدي على الرئيس" وتأسيس ولاية الحبشة              |
| ٤.,          | الاشتباكات الحدودية الجديدة مع آل "هابسبورج"            |
| ٤ . ٤        | وفاة "خُرّم سلطان" وواقعة الأمير "بايزيد"               |
| ٤١٤          | الحرب بين الشقيقين: معركة "قونيا"                       |
| ٤١٦          | مقتل الأمير "بايزيد" بعد لجوئه إلى إيران                |
| ٤٢٣          | مستجدات في البحر المتوسط: فتح جزيرة "جربة" التونسية     |
| ٤٣٢          | غزوة "مالطا" والهزيمة                                   |
| ११९          | الغزوة الأخيرة: "سيكتوار"                               |
| १०२          | الهجوم على قلعة "سيكتوار" ومحاصرتها                     |
| £ <b>V</b> 1 | الخاتمة                                                 |
| ٤٧١          | شخصية السلطان سليمان القانوني وخصائص عهده               |
| <u> </u>     | الماحه                                                  |



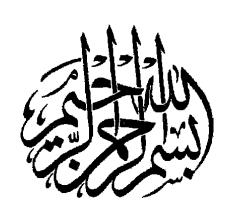



منمنمة تصوِّر السلطان سليمان القانوني، بريشة الفنان ليفني في أعماله المعروفة باسم "صور متخيلة لشجرة العائلة العظمى"



[كتابة / نقش قلعة "بندر (Bender)" ٩٤٥هـ (١٥٣٨م)]

#### مقدمة

كان السلطان سليمان القانوني يصف نفسه بالتعبيرات الموجودة في الكتابة السابقة؛ بفضل سلسلة انتصاراته التي تمت حتى العام الثامن عشر من سلطنته، وفي الواقع فإن من يلقي نظرة خاطفة على خريطة العالم في القرن السادس عشر الميلادي، يرى دولة عظيمة منتشرة في ثلاث قارات تقع في جغرافية مركز العالم.

كانت هذه الدولة هي الدولة العثمانية التي تأسّست كدولة تركمانية صغيرة بجانب القسطنطينية / إسطنبول، العاصمة المسيحية الأولى للإمبراطورية الرومانية الشرقية القديمة، ووسّعت أراضيها في فترة وجيزة وهي تخطو إلى أوروبا، وقضت على الإمبراطورية البيزنطية وجعلت مركزها عاصمة لها.

وفي أعقاب تشتّت شمل الدولة السلجوقية وتمزقها بعد استيلاء المغول / الإيلخانيين مباشرة على الأناضول في القرن الثالث عشر الميلادي. صنع العثمانيون مكانة لهم بين الأسر التركمانية الحاكمة التي ادّعت أنها تملك ميراثها، وأسسوا دولة باسم جدهم عثمان بَكْ (Bey).

وفي خلال فترة وجيزة، كان العثمانيون الذين سيطروا على شبه جزيرة البلقان بسياسة الغزو التي اتبعوها تجاه العالم المسيحي قد أحرزوا في الوقت نفسه تقدمًا سياسيًّا حيث حققوا الوحدة تحت رايتهم في الأناضول.

وقد ازدادت سرعة تقدمهم عقب فتح القسطنطينية / إسطنبول. حيث باتت الدولة العثمانية تتمتع بقوة سياسية مهمة في العالم الإسلامي.

وتبنَّى العثمانيون حماية الإسلام كمهمة أساسية بخدمة الأماكن المقدسة (الحرمين الشريفين) خصوصًا بعد القضاء على السلطنة المملوكية.

وأبعدوا عن هذه المنطقة البرتغاليين الذين استحوذوا على الطريق التجاري التاريخي باعتبارهم قوة بحرية مهمة آنذاك، وابتدعوا نوعًا من الصراع الصليبي الجديد ضد المسلمين. وبدؤوا يهددون حتى الحرمين الشريفين؛ أما في الشمال الإفريقي فقد منع العثمانيون القمع والضغط اللذين يمارسهما الإسبان والبرتغال بالكامل؛ وكذلك حاربوا القوى الخارجة الضالة في العالم الإسلامي واستهدفوا حماية العالم السني.

وجعل كل هذا-بمفاهيم الجهاد / الغزو- الدولة العثمانية تكتسب موقفًا مختلفًا للغاية.

وقد تمكن العثمانيون في الفترات المشار إليها من الوصول إلى موقع القوة الأساسية الموجِّهة في سياسة العالم.

وحاولوا الحفاظ على موقعهم المتميز هذا حتى القرن التاسع عشر الميلادي بالرغم من بعض الصدمات التي واجهوها عبر الزمان، لاسيما وأنها أصبحت تقريبًا القوة السياسية الكبيرة الوحيدة التي تمثل كل العالم الإسلامي طوال هذه القرون في مواجهة الغرب.

إنه السلطان سليمان المعروف جيدًا في الشرق وأيضًا في الغرب، أحد أهم السلاطين الأقوياء البارزين في تاريخ هذه الدولة وفي علو شأنها وارتقائها، فبينما يُعرف في المصادر الغربية بـ"السلطان المعظم"، فإنه كان يُذكر في الفترات التالية بـ"القانوني" حيث كان-بالنسبة لرعاياه- ناشرًا وحاميًا للقوانين والعدالة.

والسلطان سليمان هو السلطان العثماني العاشر الذي ظل على العرش أطول مدة بسلطنته التي استمرت ستة وأربعين عامًا (١٥٢٠ - ١٥٦٦م)، وقد وصفت فترته من قِبل المؤرخين العثمانيين بأنها: "أزهى عصر"، و"العصر الذهبي".

فقد وسّعت الدولة العثمانية أراضيها في فترة سلطنته وخصوصًا نحو الغرب ووسط أوروبا. وعلاوة على ذلك تم للمرة الأولى اتباع سياسة تسمي "ما وراء البحار" حيث أحرز العثمانيون تقدمًا سواءً إلى شمال وغرب إفريقيا أو إلى سهوب شمال روسيا حتى وصلوا إلى المحيط الهندي.

ويُعتبر السلطان سليمان الجد المؤسِّس لمهمة سياسية جديدة ظلت ميراثًا لورثته من بعده وأصبح ممثلا لعصر يُذكر دائما بالشوق والحسرة.

وقد تناول هذا الكتاب الذي بين أيديكم فترة حكم السلطان سليمان التي استمرت مدة طويلة وعالمه الشخصي ورجاله من حوله وبيئته... وكيف أنه كان صاحب توجه سياسي، كما تم تناول ودراسة سلسلة الأحداث التي عاشها هو بنفسه نقلا عن المصادر المكتوبة ووثائق الأرشيف الخاصة بهذه الفترة مباشرة. ولما لم تدرس سيرته الذاتية إلى اليوم كوحدة متكاملة بشكل مفصل سنعرض في هذا الكتاب لحياته، وأحداث عصره بأسلوب ميسر وليس بلغة علمية رسمية. بيد أنه يجب أن أوضح أيضًا أن هذه المعلومات قد تم استخراجها من البداية من تواريخ الوقائع العثمانية ووثائق الأرشيف مباشرة.

ويجب أن أفصح كذلك أن هذا الكتاب هو الثمرة الأولى لدراسة ظللت أعمل فيها منذ سنوات طويلة. وإن شغف القارئ وتطلعه إلى الوصول إلى المعلومات الصحيحة بشأن السلطان سليمان كان هو أهم باعث في كتابة هذا الكتاب، وسوف يلاحظ بوضوح عند قراءة هذا الكتاب أن السلطان سليمان قضى عمره في العمليات العسكرية والحروب.

وإيمانًا بأن هذا العمل -موضوع البحث- الذي سيُنشر للمرة الأولى باللغة العربية سوف يصل إلى هدفه فإني أدين بالشكر للمسؤولين القائمين على طبع الكتاب.

أ. د. قريدُون أَمَجان
 إسطنبول - ٢٠١٣م

## مولده وطفولته وسنوات شبابه كأمير

وُلد طفل ذكر في قصر خاص بالأمراء المنتسبين لآل عثمان الذين كانوا يديرون الحكم في مدينة "طِرَابْرُونْ (Trabzon)"(۱) الساحلية المهمة الواقعة في شرق سواحل البحر الأسود في تركيا اليوم في السادس من شهر صفر عام ١٠٠هه؛ هو حفيد بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية / إسطنبول. وكان والده هو السلطان ياووز سليم الذي سيقضي على الدولة المملوكية فيما بعد.

كان السلطان سليم يقيم في "طِرَابْزُونْ" كأمير منذ سنة ٨٩٢ه، وبينما كان يقيم في هذا المكان إذ تعرّف على جارية تُدعى حفصة، وبنى بها فأنجب منها ابنًا ذكرًا سمّاه سليمان تيمنًا بسيدنا سليمان عليه السلام الذي رأى اسمه في صفحة مفتوحة من القرآن الكريم قَدَرًا.

قضى سنوات طفولته بجوار والده في القصر الواقع في "طِرَابْزُونْ"، وكانت "طرابزون" عاصمة الدولة التي أسستها عائلة "كومنينوس (Komnenos)" وهي إحدى عائلات الإمبراطورية البيزنطية عقب احتلال اللاتين للقسطنطينية في سنة ١٢٠٤م أي أن "طِرَابْزُونْ" كانت عاصمة إمارة الروم.

وقد فتح هذه المدينة السلطان محمد الفاتح في سنة ١٤٦١هـ/ ١٤٦١م. وكانت مدينة متنوعة الأجناس، وتتصف بالنشاط والحيوية لأنها تقع على الطرق التي تصل إلى القرم والقفقاس (القوقاز) وإيران.

وعندما تخطى سن الطفولة وأصبح يافعًا، أثرت في طبيعته بيئة "طِرَابْزُونْ" القاسية، وجوها القارس القاسي.

تلقى تعليمًا وتربية جيدة باعتباره الابن الوحيد لأبيه في الحياة، وكان ذلك

<sup>(</sup>١) محافظة في شمال شرق تركيا اليوم. (المترجم)

في القصر الذي شاهد منه أمواج البحر الأسود المتلاطمة.

وفي تلك الأعوام كان له صديق حميم مخلص مشهور ومعروف وهو في الوقت نفسه أخوه من الرضاعة يدعى يحيى.

ويحيى هو ابن عمر افندي الذي عمل قاضيًا في "طِرَابْزُونْ"، ثم استقر بعد ذلك في إسطنبول، وكان عالم دين متصوفًا ذا شأن.

وكانت تكيته الموجودة في حي "بشيكطاش" واحدةً من أكثر الأماكن شُهرةً في إسطنبول في القرن السادس عشر الميلادي.



نقش تمثیلی بارز للسلطان یاووز سلیم. (فرانکفورت) (Vahre Abbildungen) der Türkischen Kayser und Persischen sowohl anderer Helden und Heldinner von dem Osman bis auf den andern Mahomet (Georg Greblinger) Frankfurt) ((TEA))

وقد عين الأمير سليم العالم الكبير خير الدين أفندي معلمًا لابنه سليمان. حيث علمه إلى جانب القراءة والكتابة المعلومات الدينية الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك فبينما كان سليمان يلعب الألعاب المتنوعة في حديقة القصر مع صديقه الحميم يحيى كان يشتغل أيضًا ببعض الصناعات اليدوية.

كان هـذان الصديقان قد تعلما مهنة صياغة الجواهر مـن رجل رومي في "طرَابْزُونْ".

وواصل سليمان فيما بعد مهنة صياغة الجواهر عندما اعتلى العرش أيضًا.

وكان في الأيام العصيبة الخانقة ينكب من وقت لآخر على الاستغال بالأحجار الكريمة بغرض الراحة والابتعاد عن أمور الدنيا.

وعندما بلغ سن الشباب شاهد العمليات العسكرية في المنطقة التي يتواجد فيها والده.

وأدرك للمرة الأولى وفي الوقت المناسب الأحداث الجارية حوله وصراعات والده في هذه الحدود / الثغور.

لأن والده دخل في تلك الأثناء في صراع شديد مع قوات الشاه إسماعيل الصفوي الذي تحرك بشكل فعّال على الحدود العثمانية، وحاول تأسيس دولة، جامعًا حوله التركمان أصحاب الميول الشيعية خاصة سنة ٩٠٦هـ وفي سنة ٩١٤ - ٩١٤هـ التي ازدادت فيها سرعة الصراعات والاشتباكات على حدود "سَنْجَقْ (Sancak)" (٢) طِرَابُزُونْ؛ فاضطر الأمير سليم إلى القيام بسلسلة من العمليات العسكرية السريعة في نواحي "أَرْزِينْجَانْ (Erzincan)"، وربما شارك سليمان بجانب والده في بعض هذه العمليات واكتسب أيضًا تجربته السياسية والحربية الأولى، وربما أنابه والده مكانه في "طِرَابُزُونْ" عندما يغيب عنها في بعض الأوقات.

وفي الوقت الذي كثّف فيه والده المعارك الواقعة على خط حدود سَـنْجَقْ

<sup>(</sup>٢) السنجق هو التقسيم الإداري للولايات في الدولة العثمانية بحيث تكون الولاية مكونة من عدة سناجق. يشير هذا المصطلح في اللغة التركية إلى "العلم الراية"، وهو ما يعادل لواء بالعربية. مراد الثالث (١٥٧٤-١٥٩٥م) السلطان العثماني قرر استخدام هذا المصطلح للإشارة إلى التقسيمات الإدارية في إطار الدولة العثمانية. كان السنجق الذي يسمى (لواء) أيضا تقسيما إدرايا ما بين الولاية والقضاء من حيث المساحة. وكان يُسمى من يرأسه "متصرفا". وقد ألغيت السناجق في العصر الجمهوري، وجعلت ولايات. (المترجم)

"طِرَابْزُون"، أقيمت في قصر "طِرَابْزُونْ" مراسم ختان فاخرة للغاية -طبقا للتقاليد الدينية - للأمير سليمان الذي أكمل عامه العاشر وقد أقيمت هذه المراسم في أحد شهور صيف سنة ٩١٠هـ (٩٠٥م)، وكان هذا الوضع يعني بالنسبة لسليمان أنه تخطى منذ ذلك الحين سن الطفولة وبدأ من هذا التاريخ يتصرف على اعتبار أنه أمير شاب ينتسب إلى آل عثمان.

ومن المحتمل أنه كان يعيش في القصر مع والدته حفصة سلطان وأخواته البنات، ولأنه الابن الذكر الوحيد فمن الواضح أنه لم يحظ بانتباه واهتمام والده سليم إليه فحسب بل حظي كذلك باهتمام والدته وأخواته البنات؛ حتى إنه كان شاهدًا أيضًا على زواج بعض أخواته البنات ببعض الباشوات من أهل الوجاهة في الدولة العثمانية.

وقد حان من الآن فصاعدًا وقت تعيين سليمان الشاب لقيادة وإدارة أحد السناجق وفقًا لعادة الدولة العثمانية، وإزاء رغبات ومطالب والده الملحة وافق جده بايزيد الثاني على تعيينه في النهاية في منصب إداري، بيد أن هذا القرار أدى إلى معارضة الأمير أحمد الأخ الأكبر للأمير سليم، والذي كان يتولى الإدارة في "أمَاسْيا (Amasya)" ويرى نفسه أكبر المرشحين للعرش العثماني بعد بايزيد الثاني، وفي تلك الأوقات كان الأمير سليمان -الذي بلغ حوالي الخامسة عشرة من عمره- يتابع بقلق واهتمام كل هذه الأحداث وكان والده الأمير سليم يستعد رويدًا رويدًا لصراع متوقع على العرش ضد أخيه الكبير الأمير أحمد وبالإضافة إلى ذلك يكون قد اختبر ماذا سيفعل أخوه في طلبه السَنْجَقْ لابنه، ولم يخطئ الأمير سليم في تخميناته وظنونه فقد واجه أخاه الكبير أحمد بسبب السَنْجَقْ الذي طلبه من أجل ابنه سليمان.

حيث طلب سليم من أجل ابنه سَنْجَقًا في مكان قريب من منطقته، بيد أن هـ في المكان كان يقع في الوقت نفسه بالقرب من منطقة الأمير أحمد الواقعة في أَمَاسْيَا.

عرض بايزيد الثاني على حفيده الأمير سليمان سَنْجَقْ "سُلْطَانْ أُونُو وَلات مَالِي الْحَالِية وهو في (Sultan Önü) الواقع في منطقة "أَسْكِيشَهِرْ (Eskişehir)" الحالية وهو في مكان أبعد، ولكن يمكن الوصول إليه بسهولة؛ وذلك من أجل تهدئة هذه المشكلة بين ابنيه سليم وأحمد، وإلى جانب ذلك عرض منطقة "كِيرَسُونْ (Giresun)" - "شِيرَانْ (Şiran)" الواقعة بالقرب من سَنْجَقْ سليم كبديل أيضًا، رفض سليم هذين العرضين لأنه كان يطمح لسليمان في سَنْجَقْ "شَبِينْ قَرَه رفض سليم هذين العرضين لأنه كان يطمح لسليمان في سَنْجَقْ "شَبِينْ قَرَه رفض سليم هذين العرضين لأنه كان يطمح لسليمان في سَنْجَقْ "شَبِينْ قَرَه رفض سليم هذين العرضين لأنه كان يطمح لسليمان في سَنْجَقْ "شَبِينْ قَره رفض سليم هذين العرضين الموجود في موقع استراتيجي مهم.

ورغم أنه ألحّ على والده في هذا الموضوع إلا أن والده رفض لرجحان كفة الأمير أحمد وأتباعه لديه. وأن الأمير أحمد وأتباعه لم يقبلوا هذا الطلب على

اعتبار أنها مسألة صعبة شديدة الوطأة. حتى إن الأمير أحمد اعترض على منح سَنْجُقْ "بُولُو (Bolu)" الكائن في موقع أقرب إلى إسطنبول لابن أخيه سليمان مقترحًا ضرورة تعيين ابنه مراد في هذا المكان.

وفي النهاية تم تقديم عرض من الباب العالي يمكن أن يُرضى كلا الطرفين، ويقضى العرض بمنح الأمير سليمان سَنْجَقْ "كَفَه (Kefe)"(") الواقع في شبه جزيرة "القِرْم (Kirim)" في الضفة المقابلة لـ"طِرَابْزُونْ"، ومنح الأمير مراد المقابلة لـ"طِرَابْزُونْ"، ومنح الأمير مراد سَنْجَقْ "بُولُو" (٩١٥هـ - ١٥٠٩م).

كان الأمير سليمان متابعًا عن قرب لكل هذه المراسلات والمبادرات،



منمنمة ترد في كتاب نقاش عثمان المسمى "شمائل نامة: رسالة الشمائل" عام ١٥٧٩م، وتصور مرحلة شاب سليمان الأول

٣) "كَفُه" هي مدينة ساحلية وميناء في شبه جزيرة القِرْم بأوكرانيا، على البحر الأسود. (المترجم)

وتعلّم أيضًا كيف تسير الأمور، وربما أكسبه هذا أيضًا التجربة الأولى من ناحية إدارة الدولة. أما التجربة الكبيرة الثانية في هذا النسق فهي التي سوف يكتسبها في أثناء الصراع الذي سيقوم به والده سليم من أجل اعتلاء عرش السلطنة.

ذهب الأمير سليمان إلى مكان الوظيفة الإدارية الأولى ورافقته والدته ومعلمه ومربيه، حيث غادر "طِرَابْزُونْ" التي ولد فيها وقضى فيها خمسة عشر عامًا، والتي لن يعود إليها مرة أخرى، وصلت السفينة التي ركبها إلى ميناء "كَفَه"بعد أن كانت تسير في محاذاة الساحل الذي يتلاطم بالأمواج في مياه البحر الأسود العاتية.

فهذه المدينة الساحلية المعروفة اليوم باسم "فيودوسا (Feodosia)" وهي مستعمرة "جَنُوة (Cenova)" القديمة التي تقع في جنوب شرق شبه جزيرة القِرْم أصبحت سَنْجَقًا عثمانيًا بعد أن تم الاستيلاء عليها في عهد السلطان محمد الفاتح عام (٨٨٠هـ - ١٤٧٥م) أما أميرها العثماني الذين عُين للمرة الأولى في هذا المكان فهو محمد وهو ابن آخر لبايزيد الثاني غير أن هذا المكان لم يمنح لأي شخص آخر ينتسب إلى آل عثمان بعد وفاة هذا الأمير المفاجئة، ونُصِّب سليمان على "كَفَه" بدلًا من عمه، وأصبح ثاني وآخر منتسب لآل عثمان يعين في هذا المكان.

ولا توجد معلومات لدينا بشأن ما شهده من أحداث محلية في أثناء إمارة السَنْجَقْ والتي استمرت لمدة ثلاث سنوات.

بيد أن صراعات والده سليم على العرش والذي وصل إلى "كَفَه" بعده بعدة أشهر يبدو أنها قد حددت الأحداث التي أثرت في إمارة هذا السَنْجَقْ؛ حيث جمع الأمير سليم الذي قرر قطع علاقاته تمامًا بأبيه وأخيه وكل رجاله وأشيائه المهمة، وغادر "طِرَابْزُون" بستٍ وخمسين سفينة صغيرة، ووصل إلى ابنه في "كَفَه" في شهر شعبان ٩١٦ه (تشرين الأول/أكتوبر ١٥١٠م).

بدا قدومه إلى "كفه" وكأنه أحدث مفاجأة صاعقة في مركز الدولة، حيث بدأت المراسلات بين أخيه أحمد وأبيه بايزيد وبين الوزراء... في هذه الأثناء استغل سليم وجوده بجانب ابنه وأقام علاقة مع إمارة القِرْم التي اعترفت رسميًّا بالسيادة العثمانية عليها منذ عهد السلطان محمد الفاتح.

وجمع مؤيدين له، ورفض بإصرار الاقتراحات والعروض التي قدمها أبوه له من أجل عودته.

لابد وأن الأمير سليمان قد عاش أياما عصيبة مضطربة في أثناء أعماله ونشاطاته هذه، وكان شاهد عيان على الصراع على السلطة الذى نشب بين جده بايزيد الثاني الذي يتولى العرش العثماني وأبيه سليم، ومن الممكن أن يكون "قد ساوره القلق من عاقبة هذا الصراع بالنسبة له حيث كانت نهايته غامضة. وكانت شائعات وصلت إلى مسامع مركز الدولة على شاكلة أن والده سليما يفكر في إقامة دولة مستقلة منفصلة في "كفه" والقسم الشرقي من "القرم" بل وفي القسم الشمالي الغربي.

وفي هذه الحالة لم يكن سليم فحسب بل وابنه سليمان أيضًا قد اعتبرا من الأمراء المتمردين الذين ثاروا وشقوا عصا الطاعة ضد الإدارة العثمانية، بيد أنه لم يتدخل مباشرة في صراع أبيه من أجل السلطة، وربما فضّل الأمير سليم فكرة عدم مشاركته في صراعه من أجل حمايته، وساور سليمان قلق شديد عندما رأى والده يعود إلى القرم مهزومًا في معركة "أُوغْرَاشْ (Uğraş)" -الواقعة بين أَدِرْنَه (Edirne) وإسطنبول - أمام قوات جده السلطان.

يمكن أن يلاحظ بعد هذه الهزيمة أنه كان يجتمع من حين لآخر مع أبيه الذي انسحب إلى القِرْم وفضل متابعة التطورات في إسطنبول بدلا من هذا المكان والراحة لفترة ما، وأنهما تباحثًا في موضوع كيف ستصبح أحوالهما وأمورهما في المستقبل وفي النهاية تلقى الوالد دعمًا من الإنْكِشَارِيّة (1)

<sup>(</sup>٤) الإنْكِشَارِيَّة: طائفة عسكرية من المشاة العثمانيين شكلوا تنظيمًا خاصًّا لهم ثكناتهم العسكرية وشاراتهم ورتبهم وامتيازاتهم، وكانوا أقوى فرق الجيش العثماني وأكثرها نفوذًا. (المترجم)

بدأت فترة جديدة بالنسبة للأمير سليمان الذي تصرف من خلال شعوره بكونه الابن الوحيد الوارث للعرش خلفًا لأبيه سليم الذي اعتلى العرش في سنة ٩١٧هـ (١٥١٢م).

عندما دخل سليم الأول باعتباره السلطان العثماني الجديد في الصراع مع أخيه الكبير الأمير أحمد أكبر منافسيه في هذا الطريق من أجل تأمين وترسيخ عرشه لم يكن الأمير سليمان قد غادر "كفه" بعد، إنما غادرها بعدما أبلغ أبوه خان القِرْم-برسالة كتبها إليه- أنه سيقوم بحملة ضد الأمير أحمد، وأنه سيرسل ابنه إلى إسطنبول على الفور، وأنه سيجعله نائبًا له.

حينما دخل سليمان مضيق إسطنبول (البوسفور) بالسفينة استقبله والده بفرح وسرور. وكتب مؤرخ عثماني كان شاهدًا على هذه الفترة أن السلطان سليم الأول عندما سمع خبر قدوم الأمير سليمان -في أثناء اجتماع الديوان الذي تم فيه دراسة تجهيزات الحملة - أمر بسرور بالغ بإجراء الاستعدادات في الحال من أجل استقبال ابنه بمراسم احتفال، وعلى الفور أطلقت السفن التي أقلعت من الميناء قذائف المدافع تحية للأمير سليمان، ثم نقل إلى سفينة حربية كبيرة وأُنزِلَ إلى الساحل ونقل إلى قصر "طُوبْ قَابِي (Topkapı)" باحتفال فخم شارك فيه كل رجال الدولة.

وبعد أن خفف سليمان مشاعر الشوق لأبيه الذي التقى به في القصر أجريت في اليوم الثاني الاحتفالات الرسمية، وقبّل يد أبيه في حضور جميع الوزراء ورجال الدولة الآخرين وكبار موظفي الدولة والعلماء. ومع أنه لا توجد وثيقة رسمية قاطعة بشأن تاريخ وصوله إلى إسطنبول إلا أنه يمكن القول إنه قبيل شهر ربيع الآخر سنة ٩١٨ه (تموز/يوليو ١٥١٢م).

ولما وصل إلى إسطنبول كانت والدته حفصة سلطان أيضًا بجانبه، حيث ظل الأمير سليمان تحت رعاية والدته حفصة سلطان دائمًا وليس في أثناء فترة الإمارة فحسب بل وفي فترة السلطنة أيضًا؛ ربما كان ارتباطه بوالدته وحبه لها يزيد كثيرًا عن الحب الذي أبداه لوالده، فلم يستطع الأمير سليمان أن يتواجد مع والده لفترة طويلة.

لأن السلطان سليم الأول كان قد غادر إسطنبول في آخر جمادى الأولى ٩١٨ هـ (آخر تموز/يوليو ١٥١٢م) وسار إلى الأمير أحمد لمهاجمته. وفي أثناء خروجه إلى الحملة ترك ابنه نائبًا عنه في السلطنة.

وفي تلك الأثناء كان الأمير سليمان -الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره- قد أصبح على رأس القصر وهيئة الديوان، مما أكسبه خبرة ليضيفها إلى الخبرة التى اكتسبها بفضل تجربته الأولى ليستفيد بها في حكم السلطنة العثمانية في المستقبل.

بعد أن هزم والده أخويه الأمير أحمد والأمير "قورقود (Korkud)" المنافسين له على حكم السلطة وقضى أيضًا على بعض الأمراء المنتسبين إلى آل عثمان الذين يطمعون في السلطنة، عاد إلى العاصمة في شهر صفر سنة ٩١٩هـ (نيسان/ أبريل١٥١م).

ولم يلبث أسابيع قليلة من عودته حتى أرسل ابنه سليمان إلى "مَانِيسَا (Manisa)" لإدارة السَنْجَقُ الجديد.

وعندما تحرك الأمير سليمان إلى "مَانِيسًا" كان الوارث الوحيد للعرش.

وقد ورد في السجلات التاريخية بتاريخ رجب ٩١٧ه (أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر ١١٥١م) أنه كان يوجد في حرم سليمان عندما كان حاكم سَنْجَقْ "كَفَه" عشر جوار، ومعه والدته، وإحدى أخواته البنات أيضًا، أما في الوثائق الرسمية المؤرخة بتاريخ صفر -ربيع الأول سنة ٩١٩ه (نيسان/أبريل ١٥١٣م) التي أعدت في أثناء ذهابه إلى "مَانِيسَا" فلا يوجد ذكر

بشكل واضح عن النساء الموجودات في حرمه، ولكن يُذكر في قائمة أخرى دُونت عقب ذلك -وباحتمال كبير في "مَانِيسَا" - أن عدد النساء في حرمه ثلاث عشرة، وقد ذكرت أسماؤهن أيضًا. وثمة شخصية معروفة بين هذه الأسماء هي "مَاهِي دَوْرَانْ (Mahidevran)" (أي: قمر الزمان) والمعروف أنها والدة الأمير مصطفى.

لهذا السبب فمن المؤكد أن الأمير سليمان قد أسس أسرة بعد سنة ١٥٥٩م. وكان يوجد معه عند ذهابه إلى "مَانِيسَا" والدته حفصة سلطان وأخته ومعلمه خير الدين أفندي ومربيه قاسم بَكُ فضلا عن أربعمائة وثمان وخمسين من خدمه، أما الشخصية المعروفة الأخرى بين رجاله فكانت شخصية إبراهيم آغا (بَاشَا) أقرب أصدقائه والذي ربما تعرف إليه حينما كان في "مَانِيسَا" والذي سوف يشاركه القدر فيما بعد.

أقام الأمير سليمان في "مَانِيسَا" سبع سنوات تقريبًا حتى سنة ٩٢٦هـ (١٥٢٠م) وهي السنة التي سيعتلي فيها العرش.

كانت "مَانِيسَا" مركز إمارة قديمة قريبة جـدًّا من "إِزْمِيرْ (İzmir)" في غرب الأناضول، وقـد اتخذتها دولـة التركمان التـي أطلق عليها اسـم "صَارُوخَانْ أُوغُلْلَري (Saruhanoğulları)" (أي: أبناء صَارُوخَانْ) عاصمة لها.

دخلت "مَانِيسًا" بعد ذلك تحت الإدارة العثمانية بشكل قاطع في عهد "ييلْدريم بَايَزيد (Yıldırım Bayezid)" وفي عهد محمد شَلَبِي أيضًا من بعده. وقربها من إسطنبول جعل السلطان مراد الثاني (والد السلطان محمد الفاتح) يعيش فيها فترة عندما خُلع عن العرش، ويأمر ببناء قصر فيها، ومن ناحية أخرى اكتسبت موقع ومكانة العاصمة الثانية التي تدير الدولة، لذلك فإن إدارة الأمراء العثمانيين لهذه الولاية كانت لها أهمية وميزة كبيرة؛ حيث تفتح لهم الطريق إلى العرش في المستقبل. وجاء تعيين الأمير سليمان في هذا المكان باعتباره الوارث الوحيد ليعزز ويوطد إلى حد بعيد اتصاف "مَانِيسًا" بالمحطة الأخيرة للأمراء الذين سيعتلون العرش.

وبينما كان الأمير سليمان يُسيّر أموره وأعماله منذ ذلك الحين في هذا المكان كحاكم يتصف بصفة الإداري الرشيد إذ سرعان ما انتقل إلى أُدِرْنَه؛ لينوب عن والده وليقوم بحماية الحدود الغربية؛ بسبب قيام والده بحملتين عسكريتين كبيرتين.

وفيما كان والده مشغولًا بالصفويين حيث هزم الشاه إسماعيل في "جَالْدِيرَانْ (Çaldıran)"(2) وتقدم إلى تبريز كان هو أيضًا يرسل الأخبار من حين لآخر إلى والده، ويطلعه على كل شيء، وكان أبوه يتابع بدقة الأحداث الجارية في الغرب. وتصرف في أثناء حملة مصر على نفس الشاكلة كذلك. ففي أثناء غيابه جعله مرة أخرى يتابع بدقة التطورات الواقعة على امتداد الحدود الغربية وقد أكسبه كل هذا تجربة مهمة في السياسة التي سوف يتبعها في المستقبل.

فمنذ هذا الحين لم يكن أميرًا بسيطًا عاديًّا يهتم بمشاكل المنطقة التي يعيش فيها، بل كان نائبًا للعرش يدير الدولة بمفهوم حقيقي واقعي في غياب والده.

وفي أثناء هذه المهمة عرف الآلية أو التركيبة الداخلية للدولة، وأحاط بالموقف الحقيقي للعلاقات مع الدول الأجنبية، وأصبحت لديه دراية بالمهمة الأساسية للدولة العثمانية. وقد جعله كل هذا إداريًّا ناضجًا يعرف ماذا سيفعل عندما يعتلى العرش في المستقبل وليس غرَّا خديث العهد بالإدارة.

أما في أثناء إمارة سَنْجَقُ "مَانِيسَا" فقد حاول أن يعرف المنطقة التي تحت إدارته فخرج في فصل الصيف إلى الهضاب والمصايف الجبلية، وبسبب الصيد الذي كان شغوفًا به للغاية تجول في ساحة نفوذه التي تشمل قسمًا مهمًّا في غرب الأناضول.

وهكذا رأى وضع الشعب عن قرب، فأعد نفسه للعرش بمساندة مربييه (القاسم ثم "سِنَانْ بَاشَا (Sinan Paşa)" ومعلمه. وقد وُلد أول أبنائه أيضًا في "مَانِيسَا".

<sup>(</sup>٥) معركة جَالْدِيرَانُ: وقعت في صيف عام ١٥١٤م بين قوات الدولة العثمانية بقيادة السلطان سليم الأول، ضد قوات الدولة الصفوية بقيادة الشاه "إسماعيل الأول"، وانتهت بانتصار القوات العثمانية واحتلال مدينة "تبريز" عاصمة الدولة الصفوية. (المترجم)

لا ريب أنه حسبما تبين من الوثائق التي أمكن الوصول إليها فإن سليمان أصبح وليًّا للعهد ولديه ثلاثة أطفال ذكور، وكان ذلك قبل أن يعتلي مقام السلطنة في سنة ١٥٢٠م، وفي خلال هذه الفترة لم نعثر على أي وثيقة تتحدث عن بناته، أما أكبر أبنائه فلم يكن هو الأمير مصطفى كما يُظن. كذلك هناك معلومة لافتة للنظر بهذا المفهوم في وثيقة في دفتر يومية كتبها المؤرخ حَيْدُرْ شُلبِي بيوم الحادي عشر من شهر رمضان سنة ٩٢١هـ (١٩ تشرين الأول/أكتوبر سنة ١٥١٥م) وردت بالشكل الآتي:

"وصل خبر مع رئيس البوابين بأنه ولد ابن للأمير سعيد الحظ وسمى بالسلطان مراد ليشبه مراد خان".

وتشير هذه المعلومة إلى أن الأمير سليمان أرسل رسالة إلى والده كي يبشره بابنه الأول الذي ولد، والأصح هو اعتبار مراد الابن الذكر الأول للأمير سليمان، ويتبين من هذه الوثيقة أن اسم هذا الطفل مراد قد وضع من قبل الأمير، ويتضح أيضًا أن السلطان سليم الأول أقر هذا الاسم أثناء انشغاله بالأعمال التي لم تكتمل في الأناضول بعد الانتصار في معركة جَالْدِيرَانْ.

ومن الواضح أن ابني الأمير الآخرين محمود ومصطفى قد ولدا بعد مراد بفترة قصيرة، أما بخصوص تواريخ ولادة كل من محمود ومصطفى فلا نجدها في محرر دفتر اليومية هذا. ولكن ورد في بعض المصادر الأخري أن سنة ولادة مصطفی هی ۹۲۱هد (۱۵۱۵م).

فإن خُلا هذا التاريخ من التحريف فإنه يمكن ملاحظة أن مصطفى ولد حينئـذ عقـب ولادة مراد مباشـرة، وأن والـدة مصطفى ليسـت هي والـدة مراد والعكس، لكن الأرجح أن مصطفى ولد في سنة ١٧٥١م انطلاقًا من تقارير البندقية. وباختصار فالقول الفصل هنا هو أن مرادا هو الطفل الذكر الأول. وانطلاقًا من هذا يمكن أن يقال إن الأمير سليمان قد تزوج سنة ١٥١٥م وهو في العشرين من عمره. بعد ذلك بخمس سنوات غادر سليمان "مَانِيسَا" وذهب إلى إسطنبول واعتلى مقام السلطنة ولم يكن لديه أي مشكلة من ناحية استمرار أسرة آل عثمان الحاكمة من بعده في أنجاله الذكور الثلاثة. وإن كان من المؤكد أن مَاهِي دُوْرَانْ هي والدة الأمير مصطفى فإنه لا توجد معلومة بخصوص والدتى ابنيه الآخرين، والاحتمال الأقوى أن مَاهِي دَوْرَانْ ليست هي والدة مراد ابنه الأول إلا أنه يمكن أن تكون مَاهِي دَوْرَانْ هي والدة محمود.

ويحتمل أن يكون قد تعرف على زوجته "خُزَّم سلطان" التي تعلّق بها كثيرًا في السنوات الأخيرة التي قضاها في "مَانِيسَا".

يزعم بعض المؤرخين أن ثمة احتمالا: أن تكون قد أهديت إلى سليمان في أثناء جلوسه على العرش، ويُدّعى أن "خُرم سلطان" من أصل بولندي "رُوتَانْيَا/ لَهِسْتَانْ (Rutenya/Lehistan)"؛ أما اسمها الحقيقي فهو "الكسندرا ليزوسكا (Alexandra Lisowska)" وأنها أخذت أسيرةً في مكان يسمى "روغاتين (Rogation)" في "لويف (Lviv)".

غير أن كل هذه المعلومات لا يمكن أن يتم إقرارها وتصديقها بصورة مؤكدة.

أما المصادر العثمانية فلا تقدم لنا أي معلومة عنها، وبينما تطلق تقارير بعض السفراء البنادقة شائعات خاصة بها، نجد أن المصادر العثمانية تنقل معلومات سماعية خاصة بأصلها. والأمر المعلوم بصورة مؤكدة هي أنها جارية أخذت أسيرة من إحدى البلاد الشمالية وجلبت إلى حرم السلطان سليمان بشكل ما، أما استحواذها على إعجاب سليمان فكان في السنوات الأولى من سلطنته.

ونتيجة لذلك فإن الأمير سليمان الذي عرف في سنوات الإمارة أماكن مثل "طِرَابْزُونْ" و"كَفَه" وأُدِرْنَه وإسطنبول ومَانِيسَا والمنطقة التي عاش فيها. وربما قد اكتسب خبرة مهمة في كيفية التعرف على الأراضي البعيدة في دولته ورؤيته لما وراء الحدود عن طريق إلفه لهذه الأماكن، وبالحملات التي سيقوم بها شرقًا

وغربًا في المستقبل. يبدو أن سليمان -الذي لم ينس أنه تسلم دولة كبيرة عليه تطويرها- قد تحمل عبء وثقل هذه المسؤولية، فقد اهتم اهتمامًا خاصًا -أثناء الإمارة- باكتساب الخبرة في الأمور الإدارية.

حتى وإن لم ترد المعلومات الكافية في المصادر بشأن كيفية تلقيه تعليمًا إداريًّا، فكونه الابن الوحيد لوالده وأنه وليّ العهد باعتباره حاكم المستقبل فهذا يشير إلى أنه تلقى تعليمًا سياسيًّا بكل ما في الكلمة من معنى.

في هذه السنوات شاهد عن قرب صراع والده على العرش لذا فإنه لن يتجنب في المستقبل الرد بقسوة شديدة على أطماع أبنائه في العرش.



مدينة "طِرَابْزُونْ"

## جلوسه على العرش - إنجازاته الأولى - حملته الأولى

انتهت أيام الأمير سليمان في "مَانِيسَا" بتلقيه خبر وفاة والده في ٨-٩ شوال سنة ٩٦٦هـ (كَدْخُدَا(١) سليمان آغا) الذي أرسله الوزير الأعظم بيري محمد بَاشَا.

وقد مرض والده سليم عندما غادر إسطنبول في طريقه إلى أُدِرْنَه، وتوفي بالقرب من "جُورْلُو (Çorlu)" ربما بتسمم دم خُرَّاج ظهر في ظهره أو بسبب وباء الطاعون.

كان والده صاحب شخصية قاسية وقوية للغاية لا يمكن أن يُتنبأ أو يُخمَّن بما سيفعله، ولكنه جعل العثمانيين -بسياسته المتزنة- أكبر قوة في الشرق والعالم الإسلامي.

لا توجد معلومة بخصوص علاقات سليمان مع والده باستثناء بعض الحكايات التي رويت فيما بعد ويصعب تصديقها، فالروايات والحكايات التي لا يمكن تصديقها لا ترتبط بالواقع مثل أن ابنه تأثر بتصرفات سليم القاسية بل وأنه فكر أيضًا في القضاء عليه أو التخلص منه. ومثل هذا النوع من الحكايات ما هو إلا خرافة، ربما تكون اختُلقت انطلاقًا من معاملات سليم تجاه الوزراء الذين حوله، وعلى عكس هذه الحكايات والخرافات كان سليمان يتعايش مع والده دائما بالحسنى والطاعة، ولم يخالفه في شيء وتصرف معه كابن بار مهذب ومحترم وصادق.

وفضلًا عن ذلك... لو لوحظ أنه الوارث الذكر الوحيد لآل عثمان لتبين

<sup>(</sup>٦) كَدُخُدَا (Kethüda): الموظف الثقة المكلف بإدارة مكان ما. ويُطلق عليه بين العامة اسم "كهيا" أيضا. وقد كان هذا القلب يذكر مصحوبا بالعمل الذي يضطلع به بصفة عامة في تاريخ النظم العثمانية. ومن ذلك مثلا: كتخدا الخزانة، وكتخدا السجل، وكتخدا الوزارة. (المترجم)

بوضوح كم أن زعم رغبة سليم الأول في الأمر بقتله شيء غير معقول وليس له معنى.

بعد أن تلقى الأمير سليمان خبر وفاة والده تحرك إلى إسطنبول بطريق البر مع رجاله ووصل إلى "أُسْكُودَارْ (Üsküdar)" في ١٧ شوال سنة ٩٢٦ه البر مع رجاله ووصل إلى "أُسْكُودَارْ (Üsküdar)" في ١٧ شوال سنة ٩٢٦ه و ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٥٢٠م) ومن هناك ركب القارب ووصل إلى قصر "طُوبْ قَابِي" وجلس على العرش. وقد أخفي خبر وفاة والده عن الجميع حتى وصل هو إلى القصر أولا، وفي اليوم التالي ذهب إلى "أُدِرْنَه قَابِي (Edirnekapı)" لاستقبال جثمان والده. وأجريت مراسم الجنازة في جامع الفاتح، بعد أن أدى السلطان الجديد صلاة الجنازة على والده زار أضرحة أجداده وأمر بتوزيع "منحة الجلوس" ملى العرش حسبما جرت العادة.

ثم أمر بإحضار حرمه الموجود في "مَانِيسَا" والأمراء (مصطفى ومحمود ومراد)، وترك الوزير الأعظم "بِيرِي (Piri) محمد بَاشَا" في منصبه كأول قرار يتخذه، ورقى مربيه السابق قاسم إلى رتبة الوزير وبهذا ارتفع عدد الوزراء في الديوان إلى أربعة مع بِيرِي محمد بَاشَا ومصطفى بَاشَا وفرهاد بَاشَا.

وأبلغ الولايات المختلفة والدول الصديقة بعد ذلك أنه اعتلى العرش، وذلك بخطابات التتويج التي كتبها لهم. كما أصدر أمره الأول بخصوص بناء "عِمَارَتْ خَانَه (İmarethane)" وضريح وجامع من أجل والده.

<sup>(</sup>٧) أُوسْكُودَارْ: منطقة تقع بالطرف الآسيوي لمدينة إسطنبول. (المترجم)

<sup>(</sup>٨) يطلق لفظ "جلوس" على الحفل الذي ينظم حين يعتلي السلطان العرش في الدولة العثمانية. كما يُطلق على العطايا التي يوزعها السلطان حين اعتلائه العرش اسم "عطايا الجلوس". وقد كانت أولى عطايا الجلوس في الدولة العثمانية تلك التي أعطاها ييلُدريم بَايَزِيدْ الذي اختير سلطانا في كُوسُوا عام ١٣٨٩م، واستمر هذا التقليد حتى جلوس السلطان عبد الحميد الأول على العرش. (المترجم)

<sup>(</sup>٩) العمارة أو دار العمارة: مؤسسات خيرية تشكلت في عهد الدولة العثمانية بهدف مساعدة المعدمين والمعوزين. وعلى حين كانت مآوي الفقراء هذه تقدم المساعدات الغذائية والكسائية والصحية للقادمين من خارج المدينة وعابري السبيل والمعوزين والعجزة في أول أمرها؛ تحولت لاحقا إلى أماكن لتقديم الطعام فحسب. وكانت نفقاتها توفر من دخل الأوقاف التي يؤسسها منشؤوها. (المترجم)

٣ ---- سليمان القانوي



ضريح السلطان سليم

وتُبين مصادر تلك الفترة أن أعماله التي قام بها بعد جلوسه على العرش كانت عبارة عن نشر العدل وحماية رعيته، وتذكر هذه المصادر بعض النماذج من هذه الأعمال، مثل: إذنه للصناع والأمراء البالغ عددهم من ستمائة إلى ثمانمائة بالعودة إلى بلادهم، وكانوا قد أحضروا من تَبْرِيزْ والقاهرة فيما مضى من قبل والده السلطان سليم، ورفع الحظر على تجارة الحرير مع إيران، وعوض التجار الذين حُجِز على بضائعهم، وعاقب الإداريين والعسكر الذين يؤذون الشعب، وأمر بإجراء تحقيق عام... فعلى سبيل المثال بوشرت الإجراءات القانونية ضد جعفر بك قائد القوات البحرية والذي يعمل أميرا(۱۰) على سَنْجَقْ "غَالِيبُولِي (Gelibolu)" والمشهور بين الأهالي بـ"جعفر الدموي"، والذي كثرت شكاوى الناس منه.

<sup>(</sup>١٠) أمير (حاكم) السنجق: اسم أُطلق على من يرأس خمسة أو عشرة مراكز في تلك الفترات التي طُبق فيها تقليد الإقطاع (تِيمَارُ) مع تنظيم الإيالة في الدولة العثمانية. وقد كان يُطلق على المناطق الممنوحة خصيصا لأولاد الأمراء أو أولاد الحكام في العصور الأولى لدى العثمانيين اسم "سنجق: أي مقاطعة". ويطلق على حاكم كل منها "أمراء: أي أمير". وكانوا ينظرون في الدعاوى التي في مقاطعاتهم، ويقررون وفقا لأحكام الشريعة. وقد أحدث تغيير في مهامهم وصلاحياتهم بناء على تطبيق نظام إدارة الولاية في عهد محمود الثاني. (المترجم)

وعندما ثبتت جرائمه التي اتهم بها أعدم على الفور في (تشرين الثاني/ نوفمبر ١٥٢١م). كما أنه تم تأديب بعض حكام السناجق الذين كانوا محلا للشكوى منهم بسبب تصرفاتهم غير اللائقة مثل أمير "بريزرن (Prizren)" الذي أمر ببيع أناس أحرار كعبيد، وعُوقب عدد من "سِلَاحْدَارْ (Silahdar)"(١١) بشدة حيث إنهم كأنوا يتجبرون على الشعب، ويظلمونه ويداهمون المنازل.

علاوة على ذلك فإنه أذن بعد فترة لآخر الخلفاء العباسيين "المتوكل على الله" الذي أحضره والده من القاهرة إلى إسطنبول بالعودة إلى مصر.

وعلى هذا النحو خطى خطواته الأولى نحو ظهور مفهوم جديد للخلافة في شخصيته. وهكذا سوف تنتشر في المستقبل فكرته أنه السلطان الوحيد لجميع المسلمين وخليفتهم.

واعترف الشعب والإداريون بقيمة هذه الأعمال والتصرفات التي اعتبروها مؤشرًا إلى ما سوف يقدمه السلطان الجديد من أعمال وتصرفات، بيد أنه واجه قبل انتهاء الشهر الثاني من توليه السلطنة عصيان الأمير المملوكي السابق "جَانْبَرْدِي الغزالي (Canberdi Gazali)"(۱۲) الذي عين حاكمًا على إمارة دمشق في عهد والده.

#### التمرد الأول: جَانْبَرُدِي الغزالي

حان جَانْبَرْدِي الغزالي-الذي أُطلق سراحه من قبل "قَايِتْبَايْ (Kayıtbay)"-في الأصل أسيرًا إسلافيا (صقلبيا) دلماسيا(١٢)، وحظى بنفوذ واسع في عهد

<sup>(</sup>١١) سلَاحْدَارُ: مصطلح يستخدم بمعنى حامل السلاح. وقد تأسس في عهد يبلُدريمْ بَايَزِيدْ. وكان حملة الأسلحة يُنشئون بين الشباب المستقدمين إلى أُدرْنَه، ويرتقون إلى هذا الموقع مع مرور الزمان. وقد استمرت هذه الوظيفة حتى عصر السلطان محمود الثاني. ويمكن تعريب هذا المصطلح إلى حامل السلاح السلطاني. (المترجم)

<sup>(</sup>١٢) جَانْبَـرْدِي الغزالـي: حاكـم ولاية دمشـق إبّان الفتح العثماني، وقاد حركة تمـرد ضد العثمانيين بعد ذلك، إلا أنها باءت بالفشل وأُعدم على إئرها عام ١٥٢١م. (المترجم)

<sup>(</sup>١٣) "الدلماس" أحد أبناء دلماسيا في الجزء الغربي من يوغسلافيا. (المترجم)

"طُومَانْبَاي (Tomanbay)"، وقد استجار بسليم الأول بواسطة "خَايِرْبَـاي (Hayırbay)" أمير حلب التي كانت تابعة للمماليك.

وعندما استولى سليم على مصر عين خَايِرْبَاي على مصر، أما الغزالي فعينه على إمارة دمشق ولما توفى سليم، وحل السلطان سليمان محله، لاحظ الغزالي قلة تجربة سليمان وعدم خبرته، وقال حسبما ورد في المصادر ما يأتي:

"إنما كان ذلك من السلطان سليم وإنما هذا ولد صغير (يقصد سليمان الأول) وليس له قدرة على فعل شيء من ذلك ولا أظنه يتم سنته في المملكة".

وعقب مراسم الجلوس -على العرش- أعلن جَانْبَرْدِي الغزالي على الفور عن حكمه واستقلاله، وتلقب بـ"الملك الأشرف" وأمر بقراءة الخطبة وسك العملة باسمه، واعتمد بدرجة كبيرة على أشراف وأعيان القبائل الذين حوله، وأرسل في الوقت نفسه خطابات إلى الحاكم الصفوي الشاه إسماعيل عن طريق والي بغداد الصفوي بخصوص تحركاتهما معًا، كما كان يحاول استمالته وضمه إليه عن طريق إرسال سفراء وخطابات إلى والي مصر خايرْبَاي الذي توسط من أجله فيما مضى، وبالإضافة إلى ذلك أرسل رجالا إلى "فابريزيوس كاريتو من أجله فيما مضى، وبالإضافة إلى ذلك أرسل رجالا إلى "فابريزيوس كاريتو مساعدات كالأسلحة والذخائر.

كان الغزالي يجري وراء الآمال العريضة مثل الاستيلاء على سوريا وفلسطين أولا ثم مصر، ويطمح إلى الحصول على الخلافة أيضًا، وبدأ في تحقيق تصوراته وآماله هذه بمزيد من الضغط على خايرباي وَالِي مصر من أجل أن يتحركا معًا. وأرسل إليه خطابات على سبيل التهديد. ثم تحرك في هذه الفترة بعدد كبير من عساكره، واستولى على بيروت. وحرَّض الدروز في جبل لبنان على العصيان والتمرد. أما خَايِرْبَاي فقد اتبع من ناحية خطة متمهلة؛ بأن اقترح عليه ضرورة الاستيلاء على حلب التي تعد بمثابة مفتاح العرب، ومن ناحية أخرى كان يبلغ إسطنبول بكل الأحداث. وتحرك الغزالي على ما

يبدو بناء على هذه الاقتراحات زحف إلى حلب وحاصر المدينة (١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٥٢٠م) ولكن نائب حلب "قره جه أحمد بَاشَا" جمع أمراء سناجق حماة وحمص وطرابلس حوله وبدؤوا الدفاع عن حلب الواقعة تحت الحصار، وفي خلال ذلك تلقى السلطان سليمان خبر الحصار فأمر على الفور باجتماع الديوان، وكلف -بناء على القرار الذي اتخذ في هذا الاجتماع - الوزير الثالث "فرهاد بَاشًا"(١٤) -وهو في نفس الوقت متزوج بـ "بَيْخَان سلطان (Sultan الأول - بتأديب الغزالي بمساعدة شَهْسُوارْأُوغُلُو(٥٠) على بَكْ أمير "دُو الْقَادر (Dulkadir)".

وتحرك فرهاد بَاشًا بقوات تتشكل من جنود سِبَاهِية (١٦) الإقطاعيات بولايات الأناضول و"قَارَامَانْ (Karaman)" و"سِيوَاسْ (Sivas)" وأربعة آلاف جندي إنكشاري ومائتي عربة مدفع (٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٥٢٠م).

وبينما هو لا يزال في الطريق إذ زحف شَهْسُوَارْأُوغْلُو علي بَكْ بسرعة إلى حلب، ووصل الغزالي خبر تحرك القوات العثمانية فاضطر إلى الانسحاب إلى دمشق، واتبع الغزالي الذي انسحب إلى دمشق سياسة الذبح والقتل في العساكر الإنْكِشَارِيّة وأناس آخرين ممن خالفوا أمره في هذا المكان.

وفي تلك الأثناء عندما تعقب حاكم "قَارَامَانْ" "خُسْرَوْ (Hüsrev)" بَاشَا الموجود في حلب وشَهْسُوَارْأُوغْلُو علي بَكْ والمدافعون عن القلعة -جَانْبَرْدِي

<sup>(</sup>١٤) فرهاد بَاشًا: قائد عسكري عثماني ورجل دولة من أصول بوسنية. (المترجم)

<sup>(</sup>١٥) أُوغُولْ (Oğul): معناه في اللغة التركية ابن. ("شَهْسُوَارْ أُوغْلُو علي" يعني علي بن شَهْسُوَارْ.) (المترجم)

<sup>(</sup>١٦) السباهي: أي الفارس: طبقة الفرسان العسكر/الجند الخيالة المدرعين في الجيش العثماني. ويشكل الفرسان/الخيالة المقطعون الذين يمثلون العمود الفقري للجيش العثماني أكثر طبقاته حشدا وكثافة. الوظيفة الرئيسة لفرسان المُقطعين هي المشاركة في الحرب عند اندلاعها، وتوفير الأمن في فترة السلم في المنطقة التي يعيشون فيها، وتدبير أمورهم المعيشية؛ إن يجمعون الضرائب من الشعب الموجود داخل حدود الإقطاع وفقا لنظام الإقطاع، ويُنشئون العسكر والجند وفقا لحجم إقطاعهم. وبهذه الطريقة كان يُضمن استعداد الجيش للحرب في أية لحظة من حيث توفر الجند، والعتاد اللازم والتدريب دون حاجة إلى نفقات إضافية أو تحميل الخزانة عباً إضافيا، وكذلك يتوفر الأمن ويتحقق السلم في عموم البلاد في غير أوقات الحرب. (المترجم)

الغزالي وصلت قوات فرهاد بَاشًا أيضًا، وانقسمت القوات العثمانية التي تحركت معا إلى مفرزتين اثنتين. ووصلوا بالقرب من دمشق، فكان شَهْسُوارْأُوغْلُو علي بَكُ وحاكم الأناضول "أَيَاسْ بَاشًا (Ayas Paşa)" في الجانب الأيمن وحاكم "قَارَامَانْ " خُسْرَوْ بَاشًا في الجانب الأيسر.

وفي النهاية التقى الطرفان بالقرب من دمشق في موقع يسمى مُصْطَبَة (٢٠ صفر ٩٢٧هـ/ ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٥٢١م) وانهزمت قوات الغزالي نتيجة المعارك الحربية التي استمرت ست ساعات في هذا المكان.

أما الغزالي فحسب إحدى الروايات، بينما هو ذاهب ليحتمي بعشيرة "آنزَة (Aneze)" إذ قتل بسهم أطلق من خلفه أو قُتل حسب رواية أخرى بعد إبلاغ أحد رجاله عنه (٦ شباط/فبراير ١٥٢١م) أما الشباه إسماعيل الحاكم الصفوي الذي انتظر الظرف المناسب للتعاون معه لما تلقى خبر هزيمته، والقضاء عليه تراجع على الفور، وذهب إلى "قَزْوِينْ (Kazvin)" غير أن فرهاد بَاشًا أمر بالانتظار لفترة على حدود إيران تحسُبًا لأي احتمال، وعلى سبيل التأمين.

وفي ذلك الحين مُنحت إمارة دمشق لوَالِي الأناضول أَيَاسْ بَاشَا، وأجريت تعيينات جديدة أيضًا في سناجق القدس وغزة وصَفَد.

#### الحملة السلطانية الأولى: بَلْغِرَاد (Belgrad)

شعر السلطان سليمان بسعادة غامرة لإخماد واقعة الغزالي. وعندما وصل خبر النصر إلى القصر وكان يخطط للخروج في حملة كبيرة تقوي سلطنته وفي الوقت نفسه تُحيى تقليد الغزو.

وفى إطار إحياء سياسة الفتوحات تجاه الغرب حدد السلطان سليمان هدفين أساسيين: أولهما، "بَلْغِرَاد" التي تعد أهم موقع في وسط أوروبا، والآخر جزيرة "رودس" المهمة للغاية من حيث السيادة والسيطرة على البحر الأبيض المتوسط.

وتحمل عملية بُلْغِرَاد العسكرية وهي الحملة السلطانية الأولى - أهمية رمزية ليس من الناحية العسكرية فحسب بل من ناحية صورة الدولة أيضًا فهذا المكان كان هو الهدف الأساسي الذي أخفق فيه جده الأعلى السلطان محمد الفاتح فيما مضى، وكان السلطان سليمان يستهدف بفتح بُلْغِرَاد تحقيق انفتاح جديد تجاه الغرب.

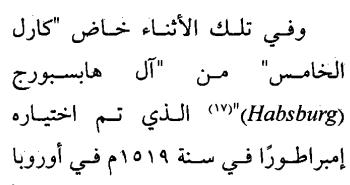



فتح "بَلْغِرَاد"

غمار الحرب ضد منافسه "فرانسوا الأول" ملك فرنسا بسبب مسألة دوقية "ميلانو (Milano)".

ولكنه في حقيقة الأمر قد دخل الحرب بتأثير الخلاف والخصومة بين أفراد الأسرة الحاكمة والشعور بأن فرنسا نفسها محاصرة من جميع النواحي.

أما المَجَريون المسيطرون على بَلْغِرَاد فقد كانوا منشغلين بمشاكلهم الخاصة. ولم يكن "لويس (Louis/Lajos)" الثاني الذي اعتلى العرش وهو في التاسعة من عمره في سنة ١٥١٦م في وضع يشعره بعد بنفوذه وصلاحياته. وقد استفاد السلطان سليمان من هذا الظرف المناسبوتحرك أثناء الحملة بمزيد من العزم والثبات والانضباط.

<sup>(</sup>١٧) آل هابسبورج: أسرة عريقة حكمت النمسا مدة جاوزت ستة قرون في العصور الوسطى، ويشار إليهم أحيانًا باسم "آل النمسا"، كانوا أحد أهم العائلات المالكة في أوروبا. وتشتهر كونها مصدر الأباطرة المنتخبين رسميًا لحكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة بين عامي ١٤٣٨ - ١٧٤٠م، وكذلك حكام الامبراطوريات النمساوية والإسبانية والعديد من البلدان الأخرى. (المترجم)

ولم يكن مقتل "بَهْرَامْ جَاوُوشْ (Behram Çavuş)" على يد المَجَر إلا ذريعة للقيام بالحملة، حيث إنه قد أرسل إلى المَجَر للإبلاغ عن اعتلاء سليمان عرش السلطنة، وطلب الجزية.

فأرسل أولًا أمرًا إلى فرهاد بَاشَا الذي يتواجد على حدود إيران، وطلب منه أن يأتي إلى منطقة "قَيْصَرِي (Kayseri)" من أجل حماية الحدود بجنود الأناضول وقَارَامَانُودُو الْقَادِر و"الرُّومَلِي (Rumeli)" وحلب.

ولم يمر فرهاد بَاشًا-مثلما ذكر بعض الكتّاب- بالرُّومَ لِيشارك في حصار بلغ مرَاد، وبقي في هذه المنطقة، وهكذا فإن إرسال رسالة الفتح والنصر إليه بعد فتح بلغ رَاد كان بمثابة دعم وتأييد أيضًا لهذا الادعاء، وفوق ذلك أرسلت الأوامر بخصوص حشد الأمراء مع عساكر أمراء الرُّومَلِي، كما أرسلت كذلك الأحكام والأوامر إلى القضاة في الأناضول بشأن جمع الجِمال التي يحتاجها الجيش بالإضافة إلى العتاد الحربي والذخيرة ونقلها إلى الرُّومَلِي.

وفي هذه الأثناء وبينما كانت تتواصل الاستعدادات إذ تحرك "أمير أمراء الرُّومَلِي "(١٨) أحمد بَاشًا أيضًا من إسطنبول بأمر السلطان، وذهب إلى نواحي "إيبْصَلًا (İpsala)"، وبدأ ينشغل بأعمال حشد الجند.

تم إرسال "دَانِشْ مَنْد رَئيس (Dânişmend Reis)" أيضًا إلى هذه النواحي بأسطول مشكَّل من خمسين سفينة حربية شراعية من أجل حماية الأراضي الممتدة إلى سواحل نهر "طُونَة (Tuna)" على البحر الأسود، وفوق ذلك أمر بصنع أربعمائة سفينة شحن للجنود والمعدات والدواب.

أما السلطان فقد تحرك في ١٠ جمادي الآخرة سنة ٩٢٧هـ (١٨ أيار/مايو ١٠٢١م) على رأس جيشه من إسطنبول إلى بَلْغِرَاد. ثم كلف السلطان سليمان

<sup>(</sup>١٨) قسّم العثمانيون بلدهم إلى إيالات على نحو يشبه نظام الولاية في الوقيت الراهن، وعينوا على راس هـذه الولايات موظفا كبيرا ذا صلاحيات عسكرية ومدنية يحمل لقب "بَكْلُـرْ بَكِي (Beyler Beyi)": أي أمير الأمراء. (المترجم)

القانوني "الصدر الأعظم"(١٩) بيري محمد بَاشًا بأمر بَلْغِرَاد. ووصل هو إلى أُدِرْنَه في "كم أيار/مايو وانضمت إليه قوات الرُّومَلِي في هذا المكان ووصل الجيش إلى "فيلبة (Filibe)" في ٧ حزيران/يونيو، واجتمع الديوان في هذا المكان، وتم التشاور والبحث في الاجتماع بصورة عامة حول كيفية التحرك أثناء الحملة وسهولة وصعوبة الطريق.

بوصول الجيش إلى "صُوفْيَا (Sofya)" اجتمع الديوان على الفور وبُذلت الجهود لاتخاذ القرار بشأن موضوع: إلى أين سيتم توجيه الحملة؟، وظهرت فكرتان أساسيتان أولاها فكرة أحمد بَاشًا أمير أمراء الرُّومَلِي وهي: الاستيلاء على "سابامش (Sabacz)" أي: "بوُكُرْ دَلَنْ (Böğürdelen)" ثم السير إلى "بُودِينْ (Budin)" مركز المَجَر.

أما الصدر الأعظم بيري محمد باشا فكان يدافع بحماس عن فكرة الاستيلاء على بَلْغِرَاد التي تعد بمثابة مفتاح المَجَر.

ويتبين أن أولى هذه الأفكار التي طرحت في الديوان هي التي أثرت أكثر في السلطان، فحسب القرار الذي اتخذ في الديوان، فقد أُمر بيري محمد باشا مرة ثانية بحصار هذا المكان في التو واللحظة حتى لا تأتي أي مساعدة من أماكن أخرى في بَلْغِرَاد. كان السلطان كذلك قد أرسل أحمد باشا من قبل إلى بوُكُرْدَلَنْ ثم تحرك هو أيضًا من بعده، وبالإضافة إلى ذلك فقد وصلت حمولة عشرة آلاف عربة من الذخيرة من نواحي صُوفْيًا و"سَمَنْدِرَه (Semendire)" وآلاجَه حصار (Alacahisar) من أجل حاجة الجيش وذلك دون أن يغادر الجيش صُوفْيًا، وتم تحميلها على الجمال التي نقلت من الأناضول ودُفعت أثمانها أيضًا مقدمًا من الخزانة.

<sup>(</sup>١٩) الصدر الأعظم بالعثمانية صدر أعظم أو وزير أعظم وهو أعلى منصب تحت السلطان مع السلطة المطلقة له وهو الذي يحمل ختم السلطنة، وسلطة تعيينه وعزله حق للسلطان فقط، وتنعقد جلسات الوزراء بأمره للإطلاع على شؤون الدولة. (المترجم)

أقام السلطان سليمان خيمته على شاطئ نهر "صَاوَه (Sava)" وأمر ببناء جسر على النهر وأُرسلت الأوامر إلى أمراء "الآكِنْجِي (Akıncı)"(") المتواجدة في هذا المكان، وطلب من القوات التابعة لـ"مِيهَالْ أوغلُو (Mihaoğlu)" محمد بَكْ السير إلى المَجَر وعودة عمر بَكْ أُوغلُو ومن هم تحت إدارة حسن بَكْ إلى المعسكر مقر الجيش.

وهكذا يتضح أن السلطان أخذ بفكرة السير إلى بُودِينْ بناء على رأي أحمد بَاشَا، ولأن الحصول على هذا المكان سوف يسهل الاستيلاء على الأراضي الباقية مثل قلعة بَلْغرَاد.

وخلال هذه الفترة كانت القوات التي تحت قيادة أحمد بَاشَا أمير أمراء الرُّومَلِي-وهي من الجيش الأصلي للسلطان- قد وصلت إلى مشارف قلعة بوُكُرْ دَلَنْ وقد فُتحت قلعة بوُكُرْ دَلَنْ ٧ تموز/يوليو نتيجة كفاح شديد من قبل القوات العثمانية؛ فهي القلعة التي كتب عنها المؤرخ "بَجُويْلُو (Peçuylu)" بأنها بنيت من قبل شعبان بَكْ أمير سَمَنْدِرَه فيما مضى من أجل السيطرة على بَلْغِرَاد وأن المَجَريين أطلقوا على هذه القلعة فيما بعد "شَابَاشْ (Şabaş)" وفي تلك الأثناء دخل السلطان الذي كان بالقرب من بوُكُرْ دَلَنْ إلى المدينة في اليوم التالي للفتح وأمر بعمارة القلعة وقال:

"يجب أن تكون القلعة التي فتحتها أولا عامرة".

بعد ذلك ذهب السلطان إلى منطقة "سِيرَمْ (Sirem)"، أما الصدر الأعظم بيري محمد بَاشَا الذي كان مشغولا في تلك الفترة بحصار بَلْغِرَاد فقد عين خُسْرَوْ بَكْ أمير سَمَنْدِرَه من أجل فتح قلعة "زَمِينْ (Zemin)" القريبة من بَلْغِرَاد.

<sup>(</sup>٢٠) الآكِنْجِي (أي: المهاجمون/المحاربون): اسم أطلقه الأتراك العثمانيون على قوات الفرسان/الخيالة الخفيفة نظراً لحركتهم السريعة. وكانوا يتشكلون من الفرسان الذين يحسنون الركوب الخيل من الدرجة الأولى. وكانوا يتواجدون على الحدود أو في المناطق القريبة منها، يهاجمون صيفا وشتاء؛ فيأسرون ويأخذون الأموال، يجمعون معلومات مهمة بحق وضع العدو وقوته، والطرق، وكان المهاجمون يقومون في زمن الحرب بمهمة فرقة الجيش الاستطلاعية. (المترجم)

واستولى خُسْرَوْ بَكَ على القلعة في ١٢ تموز/يوليو بقصف مكثف للمدافع وفي نفس الوقت أرسل الصدر الأعظم بيري محمد باشًا الوزير الثاني "جُوبَانْ (Çoban)" مصطفى بَاشَـا وهو متزوج بهانم سـلطان إحدى شـقيقات السلطان سليمان الأخريات إلى نواحي "صَلَانْ قَامَنْ (Salankamen)" وفي تلك الأثناء قرر السلطان سليمان رفع الحصار عن بَلْغرَاد متبعًا مشورة أحمد بَاشًا برفع الحصار عن بَلْغِرَاد والذهاب بجميع القوات إلى بُودِينْ.

إذا كان بيري بَاشًا قد بدأ بمقتضى هذا القرار رفع هذا الحصار بعد أن تقطعت به الأسباب وسحب المدافع إلا أن السلطان غيّر قراره عملا برأي مصطفى بَاشًا و "بَالى (Bali) بَكْ " ابن يحيى بَاشًا.

وقد ذكر مصطفى بَاشًا القادم من "صالان قامن" أن السلطان لم يوافق على عرضه الذي قدمه له بمحاصرة بَلْغِرَاد من قبل، إلا أن هذا العرض قد اكتسب أهمية كبيرة الآن. كما يتضح أن كلام بَالِي بَكْ كان مؤثرًا أيضًا على السلطان "في العدول عن قراره. وعلاوة على ذلك كان ثمة ملاحظات مثل اقتراب الخريف، والوقت الذي سوف يستغرقه عبور الجيش بسبب تداعى الجسر الذي بُني فوق النهر مما أدى إلى تغير فكرة السلطان السابقة.

وأخيرًا وفي الأول من آب/أغسطس أصدر السلطان سليمان الذي أقام خيمته في موقع مرتفع بجوار "زَمِينْ" أمر بشكل قاطع بمحاصرة بَلْغِرَاد قائلا: "لم يُتوقع أن يكون هذا الحصن صعبًا في الحقيقة".

وبدأ الحصار بوضع المدافع في اتجاهات الجزيرة. ووضع بيري بَاشًا قواته في اتجاه الجنوب، والوزير الثاني مصطفى بَاشًا في اتجاه الشمال، وأحمد بَاشًا أمير أمراء الرُّومَلِي في اتجاه الغرب وحفروا الخنادق والمتاريس والحواجز الدفاعية، واشتد الحصار فجأة. ودخلت القوات العثمانية إلى القلعة الخارجية، وبعد أن تم الدخول إلى القلعة الخارجية حُفرت الأنفاق والقنوات تجاه أحد الأبراج من أجل الاستيلاء على القلعة الداخلية، وتحطم البرج نتيجة "لَغِم"('')، واضطر الجنود المدافعون عن القلعة إلى تسليم المدينة للعثمانيين في (٢٥ رمضان ٩٢٧هـ / ٢٩ آب/أغسطس ١٥٢١م)

وقد شعر السلطان سليمان بسعادة غامرة بفتح بَلْغِرَاد. لأنه أصبح الآن سلطانًا مظفرًا حصل على قلعة مهمة للغاية وصعبة لم يستطع جده الأعلى السلطان محمد الفاتح أن ينجح في الاستيلاء عليها، وفي اليوم التالي دخل السلطان سليمان المدينة، وصلى الجمعة في الكنيسة الكبيرة التي تحولت إلى جامع، ثم أمر بعد ذلك بتوزيع المنح والعطايا على العساكر والأمراء.

وفضلا عن ذلك أَذِن لمن يريد من أهالي بَلْغِرَاد بالذهاب إلى المَجَر، وترك من يريد البقاء في بَلْغِرَاد على أن يدفعوا الجزية، فانتقل بعض أهالي بَلْغِرَاد إلى إسطنبول، وأنشأوا قرية بَلْغِرَاد فوق "بُيُوكْ دَرَه (Büyükdere)". وأطلقوا أسماءهم أيضًا على الغابة التي لا تزال موجودة في هذا المكان حتى اليوم.

وتم إرسال كتاب النصر والفتح بشأن فتح بَلْغِرَاد إلى كل من شَهْسُوارْأُوغْلُو علي بَكْ، وفرهاد بَاشَا وحاكم البندقية، كما تم منح بَالِي بَكْ بن يحيى بَاشَا منطقة سَمَنْدِرَه وتسعمائة ألف "أَقْجَه (Akçe)"(٢٢) من أجل حماية بَلْغِرَاد. وكان بَالِي بَكْ ينتسب إلى عائلة آقينجي بَكْ المشهورة في منطقة الرُّومَلِي وكان في الوقت نفسه متزوجًا بابنة جَوْدَة أحمد بَكْ حفيد ابنة بايزيد الثاني، غير أنه وجد نفسه في موقف حرج للغاية بسبب تصرفات زوجته غير الملائمة، فقضى أيامًا حزينة للغاية باذلا الجهد من أجل إنقاذ شرف هذا الجندي الشجاع وصاحب الخبرة والتجربة. أما عن البُوسْنَة فقد عُين عليها خُسْرَوْ بَكُ الذي جعل من أولوياته أن تصبح مدينة "سَرَايْ بُوسْنَة (Saraybosna)" مركزًا كبيرًا.

 <sup>(</sup>٢١) لَغِم (Lağım) أي لَغَمَّ: تعبير يستخدم بحق الأماكن التي تُحفر فتملؤ بالبارود، ثم تفجّر لفتح ثغرة في أسوار قلاع العدو لإسقاطها أو لإلحاق الضرر بمعسكرات جيوش العدو. وكان يُطلق على القائمين بهذا العمل لفظ: "لَغِمْجِي (Lağımcı) أي اللَّغَام". ويمكن تعريبها على نحو حفرة التفجير. (المترجم)
 (٢٢) أَقْجَه: العملة الفضية المستخدمة لدى العثمانيين. (المترجم)

وإلى جانب هذا خصص السلطان عشرين ألفًا من الذهب من أجل تعمير بَلْغِرَاد، وأمر بإنشاء المباني مثل الجامع وعِمَارَتْ خَانَه والمسجد وأمر بالإبقاء على مقدار كاف من الجند والمؤونة في المدينة ثم تحرك إلى إسطنبول في ١٣ أيلول/سبتمبر.

## عائلته الجديدة / أفراد أسرته وخُرَّم سلطان

كان السلطان سليمان قد حقق هدف الأول بفتح بَلْغِرَاد. واستطاع أن يطرح فكرة جديدة لغزو العالم المسيحي في الغرب جاعلا هذا المكان قاعدة عسكرية. ومن المحتمل أنه في أثناء تحركه من بَلْغِرَاد إلى أُدِرْنَه منتشيًا بانتصاره الأول هذا أصيب بصدمة شديدة ستخيم على كل هذه السعادة التي شعر بها.

فبينما هو في طريق العودة إذ تلقى خبر وفاة ابنه الأكبر الأمير مراد في ٢١ شوال ٩٢٧هـ (٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٥٢١م) فتأثر للغاية وحزن حزنًا شديدًا ووصل إلى أُدِرْنَه في ٩ تشرين الأول/أكتوبر سنة ٢١٥٢١م لعله يجد التعزية والسلوى في أبنائه الآخرين.

وعند عودته إلى إسطنبول في أواخر الشهر نفسه أصيب بصدمة أخرى بوفاة ابنه الآخر الأمير محمود. وقد انتشر مرض الجدرى في القصر، ووقع هذان الأميران الصغيران ضحية لهذا المرض المعدي. ولسبب ما لم يصب الأمير مصطفى بهذا المرض إما لأنه لم يصب به أصلًا، أو أصيب وشفاه الله.

وقد خفف عنه نجاة ابنه الأخير الذي بقي على قيد الحياة. ولكن في ذلك الحين لم يخطر بباله أنه سيأمر بنفسه بقتل ابنه الذي فرح بنجاته بزعم أنه سيتطلع فيما بعد إلى العرش.

والآن أصبحت الأفضلية فجأة في القصر لابنه مصطفى، ووالدته مَاهِي دُوْرَانْ، ومع ذلك كانت حياة هذا الابن الذكر الوحيد في خطر في كل لحظة.

كان يجب دوام واستمرار الأسرة الحاكمة، وكان استمرارها ودوامها مرهونًا بأبناء ذكور جدد. فمن المحتمل أن والدته وأخواته البنات اللاتي كن يفكرن في هذا الأمر وجدن له جواري حديثات العهد بالقصر.

وإن جود الشائعات في تقارير بعض البنادقة فيما يخص أن السلطان سليمان انعـزل في الحرم، وأنه عُرض عليه الكثير من الزوجـات كان في الحقيقة نتيجة لمثل هذه الحاجة.

وقد كتب سفير البندقية "ماركو مينيو (Marco Minio)" الذي قرئ تقريره في مجلس شيوخ البندقية في سنة ١٥٢٢هـ فيما يتعلق بهذه الأحداث ما يأتي:

"فَقَدَ ثلاثة أبناء ابنين وابنة في غضون بضعة أيام ليس إلا؛ توفي اثنان منهم قبل عودة السلطان من حملة بُلْغِرَاد، والثالث بعد العودة منها، ومن شم تبقى له ابن تجاوز عاما من عمره في هذا الوقت. وقبل أن يغادر إسطنبول ولد له طفلان آخران. ولو توفى السلطان لوقعت دولته

في اضطراب شديد ويقال إنه أسير شهوته بإفراط، فكثيرًا ما يذهب إلى القصر الذي توجد فيه النساء، حيث يمضي حياة مضطربة مختلة النظام".

وعلي العكس من هذه الشائعات، لم يكن السلطان سليمان في الحقيقة يجري وراء المتع والملذات الشخصية في أي وقت، ولكن يبدو أنه قد اضطر نوعًا ما إلى ذلك، لرغبته في أن يكون له أولاد يرثون الأسرة الحاكمة، وفي ذلك الحين لم يرزق بمولود من مَاهِي دَوْرَانْ والله ابنه الوحيد مصطفى.



نقش تمثيلي بارز رسمه ماڻيو باغاني (Mathio Pagani) عام ١٥٥٠م لـ"خُرّم سلطان"

بدأت ولادة أطفاله الذكور من جارية جديدة هي خُرَّم سلطان التي ما إن جاءت من "مَانِيسَا" إليه حتى انضمت إلى الحرم، ولم تلفت نظره حينئذ، إذ لم تكن جميلة للغاية إلا أنها تميزت بالسحر والجاذبية.

وهكذا فإن تكوين سليمان الأول لعائلة جديدة يصادف الفترة التي أعقبت أحداث الوفاة ويهدف إلى إكساب الأسرة الحاكمة أعضاء جددًا. وأما هذه العائلة الجديدة فتبدأ بإنجاب "خرم سلطان" الأطفال الواحد تلو الآخر اعتبارًا من سنة ١٥٢٢م.

باختصار فإن الأسرة السابقة التي نقلها سليمان أخيرًا من "مَانِيسَا" إلى إسطنبول والتي تمثلها مَاهِي دَوْرَانْ سوف تتنحى جانبًا شيئًا فشيئًا. وكانت بداية كل هذه الأحداث وباء الجدري الذي أفقده ابنيه هذين وربما ابنة أو ابنتين من بناته الأخريات أيضًا.

وما كان لأحد حينئذ أن يخمن أن كل هذه الأحداث -التي صنعتها جميعًا يد القدر - سوف تؤثر جذريًّا في الأسرة الحاكمة وهي. فقد أصبحت خرّم سلطان لها الأولوية في القصر، واندلعت الشرارات الأولى لصراع داخلى على السلطة مع الأسرة السابقة، أو مع مَاهِي دَوْرَانْ التي لم ترغب في تقبل هذا الأمر.

ولا نصادف هذه الأحداث على الإطلاق في تواريخ الوقائع العثمانية المعاصرة لتلك الفترة والمصادر الرسمية. ولا يمكن أن تستخرج إلا من تقارير السفراء الغربيين.

كان تمكن خرم سلطان من فرض نفسها في الحرم صعبًا للغاية في الواقع. وقد ورد في تقرير أحد السفراء البنادقة في سنة ١٥٢٤م أن السلطان كان يقضي الليالي مع زوجة واحدة فحسب، وأن خرّم سلطان قد أصبحت بمنزلة الزوجة الوحيدة للسلطان بعد أن أنجبت الأطفال الذكور. إلا أن المصادر لم تقدم معلومات كافية فيما يخص كيفية حدوث هذا.

وفي الحقيقة فإن الأحداث التي ذكرت في بعض المصادر الإيطالية والتي تتحدث عن خرم سلطان لايستند كثير منها إلى الوقائع بل إنها مجرد شائعات.

## الدبلوماسية الأولى: المفاوضات التى أجريت مع السفراء الأجانب

صُدم السلطان سليمان كثيرًا بوفاة أبنائه، ولكنه كرّس نفسه بعد عودته من حملة بَلْغِرَاد لشئون الدولة، وجمع الديوان بالقصر في إسطنبول، واستقبل السفراء الأجانب، وقام بشئون ومصالح الشعب حتى نسي حزنه إلى حد ما.

واستقبل سفراء "راجوزا (Ragusa)" و "دبرونيك (Dubrovnik)" والبندقية وروسيا في الدواوين التي اجتمعت في إسطنبول، وخاصة أن كلا منهم كان يقصد تهنئة السلطان الجديد، وأيضًا انتزاع معاهدة امتياز باسم حكومته. وكان ممثلو راجوزا يريدون شراء ذخيرة لحاجة بلادهم لها ويطلبون الإعفاء من ضريبة الجمرك في الموانئ والمرافئ.

أما السفراء الروس فهنأوا السلطان بجلوسه على العرش واشتكوا من الخارات الموجهة إليهم من القرم.

وإزاء هذه المطالب تم تحذير خان القِرْم محمد كِيرَايْ بعدم إزعاج الروس ومضايقتهم إلا أنه تم رفض معاهدة الروس، أما ممثلو راجوزا فقد نالوا مطالبهم بخصوص التجارة والإعفاء.

وفضلا عن هذه الامتيازات القليلة حازت المعاهدة التي أجريت مع البنادقة أهمية خاصة، حيث كان البنادقة يبدون إعجابهم بالسلطان ويؤيدونه في أعماله، وقد قبل السلطان سليمان هذه المعاهدة التي تصب في صالحهم حتى لا يُحدث أي مشكلة مع البندقية في بحر "إيجه (Ege)" والبحر الأبيض المتوسط قبيل حملة ردوس التي خطط لها.

فقد تم بعد المفاوضات التي أجراها سفير البندقية "ماركو مينيو (Marko فقد تم بعد المفاوضات التي أجراها سفير البندقية "ماركو مينيو (Minio)" مع الوزراء العثمانيين توقيع وثيقة المعاهدة بين الطرفين في ١ المحرم ٩٢٨هـ (١١ كانون الأول/ديسمبر ١٥٢١م).

ويذكر سفير البندقية "ماركو مينيو" أنه كثيرًا ما تقابل مع الوزراء العثمانيين آنذاك بيري بَاشًا وجُوبَانْ مصطفى بَاشًا وفرهاد بَاشًا وقاسم بَاشًا، وأنه سُئل أيضًا عن سبب تأخره عن التهنئة بالجلوس على العرش والحصول على معاهدة أيضًا عن سبب تأخره عن التهنئة بالجلوس على العرش والحصول على معاهدة جديدة. وقد تم قراءة وثيقة هذه المعاهدة في مجلس شيوخ جمهورية البندقية في ٨ نيسان/أبريل ٢٥٢٢م، وفي هذه المعاهدة التي احتوت على ثلاثين بندًا تم الاتفاق على حرية التجارة وإحلال الأمن واستتبابه، وأن يكون للبندقية سفير في إسيطنبول على أن يتم تغييره مرة واحدة كل ثلاث سنوات. وبموجب البنود الأخرى للمعاهدة سيتم إعادة الأسرى الهاربين وألا يُمس أو يتأذى مصابو ومنكوبو البحر وسيكون كل قبطان مسؤولا عن سفينته وأن يتم إعادة القتلى والمتهمين بالتبادل بين كل من الطرفين وأن يتواجد المترجمون في القضايا التي بين رعايا الدولتين.

وألا يتم حبس "بَالْيُوسْ (Balyos)"(٢٢) من أجل دَيْن أيّ مواطن من البندقية، ولا يحق للتجار البنادقة التجوال في البلاد العثمانية بدون تصريح رسمي لهم من سفير البندقية. وستنظر قضاياهم المتعلقة بالتصريح والميراث من قبل سفير البندقية، وألا تُمنع تجارة السفن الخاصة بالبنادقة مع بلاد شمال إفريقيا وأن تفحص السفن التجارية في إسطنبول وليس في غَالِيبُولِي وأخيرًا أن تدفع البندقية جزية من خمسة إلى عشرة آلاف "دوقية"(٢١) ذهبية في السنة مقابل كل من جزيرتي قبرص و"زَنْتَا (Zenta)" (غرناطة).

ومع أن وثيقة المعاهدة هذه لم تأت بشروط جديدة من الناحية التجارية إلا إنها مهمة، وذات شأن خاصة من الجهة الشرعية أو القانونية، وستحتفظ

<sup>(</sup>٢٣) سفير البندقية لدى الدولة العثمانية. (المترجم)

<sup>(</sup>٢٤) دُوقة: نوع من أنواع العملة الذهبية في البندقية. (المترجم)

وثيقة العهد بخصائصها هذه وبأهميتها دائمًا لأنها؛ تشكل الأساس لهذا النوع من المعاهدات التي سيعقدها العثمانيون فيما بعد.

ويُلاحظ ظهور بعض الموانع والمشكلات في اللحظات الأولى عند تطبيق المعاهدة وتنفيذها فمثلا لا يخفى أن حكما أرسل إلى قاضي غَالِيبُولِي يفيد: وصول خبر بتفتيش سفن البنادقة في غَالِيبُولِي كما كان من قبل وطُلبت الرسوم والضرائب وأن هذا مخالف لوثيقة المعاهدة.

كان الأسلوب الهادئ في المباحثات التي أجريت مع السفراء وخصوصًا مع السفراء البنادقة يتميز بأنه يغطى على حملة جديدة عزم عليها السلطان سليمان. كما أن "مينيو (Minio)" لم ينتبه إلى ما يقوم به العثمانيون من استعداد من أجل رودس. كان السلطان سليمان عازمًا على القيام بحملة ثانية كبيرة إلى إحدى الجزر وهي رودس. لذلك كان في حاجة ماسة إلى القوات البحرية. وكان يريد أن يظهر للعالم المسيحي -وهو لا يزال في بداية سلطنته - أنه سيكون حاكمًا قويًا في البر والبحر.

FARES\_MASRY www.ibtesamh.com/vb منتدبات محلة الإنتسامة

## حملة السلطان الثانية الكبيرة: فتح رودس

أعد السلطان سليمان -الذي تتبع آثار جده الأعلى الفاتح خطط حملته الجديدة بدقة مع وزرائه الأربعة أركان الحرب، فبينما كان من جانب مشغولا في انتظار ولادة الأمراء الجدد داخل القصر كثف من جانب آخر كل جهوده لهذه الحملة الكبيرة.

ولم تكن الحملة العسكرية البحرية سهلة قط، حيث كانت تتطلب مهارة وكفاءة فنية عالية، وكان الواجب من قبل تحديد خطط جنود المشاة الذين سيحاربون في البر، وكانت أولوية الحصول على رودس مهمة كذلك من حيث السيطرة والسيادة على البحر الأبيض المتوسط. وكانت الجزيرة بمثابة المخفر الأمامي المسيحي الذي يقع على خط الطريق البحري القاهرة -إسطنبول والذي يعد طريقًا فعالًا ونشيطًا للغاية.

مثل هذه العملية العسكرية البحرية لا يمكن أن يتم تحقيقها إلا بأسطول قوي. فالترسانة البحرية التي أمر سليم الأول ببنائها، والأسطول الكبير الذي جهزه في الفترات الأخيرة قد يسرا الأمر فلم يتطلب الأمر تحضيرًا أو استعدادًا إضافيًا من أجل القيام بهذا.

كانت جزيرة رودس آنذاك تحت سيطرة فرسان القديس يوحنا الذين لهم يتشكلون من أمم مختلفة وكان منهم في الوقت نفسه فرسان المعبد الذين لهم صفة دينية خاصة بين المسيحيين. فهؤلاء الفرسان يستحوذون على رودس والجزر المجاورة لها منذ سنة ١٣٠٩م، وفضلا عن ذلك كانوا يحاولون فرض سيطرتهم وإقامة حكمهم أيضًا في سواحل غرب الأناضول. وكان هؤلاء الفرسان الذين يرتبطون بطريقة الإسبتاليين (الهوسبتاليين) يتشكلون من زمرة متعصبة أقسمت بالطاعة والفقر والعزوبة، وأعلنوا أن هدفهم الأساسي هو رعاية المسيحيين الجرحى في الأراضي المقدسة ومداواتهم.

ولما كانت الأراضي المقدسة في حوزة المسلمين آنذك بدؤوا يعتبرون رعايتهم التي يقومون بها في سفنهم واجبًا مقدسًا. فقد كانوا بمثابة جماعة كاملة من القراصنة.

وكان هؤلاء الفرسان قد سيطروا من قبل على "إِزْمِيرْ" مدة طويلة إلى أن تم طردهم وإخراجهم من قِبَل "تِيمُورْ (Timur)" ثم استقروا في "بُودْرُمْ (Bodrum)" وأنشأوا فيها قلعة وامتلكوا موقعًا مهمًّا في هذه السواحل.

إلا أن هؤلاء الفرسان الذين دخلوا بعد فترة في اتفاقيات ضد الأتراك وأمنوا قاعدة الأساطيل الصليبية وآووا سفن القراصنة التي تهاجم السفن التجارية التركية وسواحل الأناضول كانوا سيواجهون السلطان محمد الفاتح الذي حاول تشكيل وحدة عسكرية في الأناضول لصدهم.

كان السلطان محمد الفاتح قد عقد العزم بعد فتح القسطنطينية/إسطنبول على الزحف إلى فرسان القديس يوحنا الذين أظهروا العداء له في أثناء الحرب بين العثمانيين والبنادقة، وبمجرد أن وقع الفاتح معاهدة مع البندقية أرسل مسيح بَاشًا في سنة ١٤٨٠م إلى رودس، ولم يتمخض شيء عن المعارك العنيفة التي جرت في هذا المكان، واضطرت القوات العثمانية إلى الانسحاب.

وقد امتلك العثمانيون آنذاك سواحل شرق البحر الأبيض باستيلائهم على مصر وسوريا وأصبح من الضروري توفير الأمن بين البلاد العثمانية وإسطنبول والأناضول.

كانت رودس بمثابة القلعة الأمامية الخطيرة للمسيحية على طريق المواصلات هذا، بالإضافة إلى ذلك ظل فرسان رودس يواصلون عداءهم أيضًا في أوائل عهد السلطان سليمان مثلما كان في عهد سليم الأول.

فقد قاموا من جانب بتقديم المساعدات إلى جَانْبَرْدِي الغزالي، ومن جانب آخر أخذوا الكثير من الأسرى بالاعتداء على سفن التجارة والحج العثمانية،

وقاموا بتشغيلهم في الأعمال الشاقة. ولهذه الأسباب عقد السلطان سليمان العزم فورا على الزحف إلى رودس بعد فتح بُلْغرَاد.

وقد شجعه فتح بَلْغِرَاد في هذا الطريق، وفضلا عن ذلك فربما أن إعلان الفرسان أحدَ الأمراء الموجودين في رودس وارثًا للعرش العثماني أثّر إلى حد ما في الزحف إلى هذه الجزيرة، وكان وريث العرش هذا هو مراد ابن الأمير "جَمْ (Cem)" سلطان الذي خاصم، وعادى بايزيد الثاني من أجل العرش. وكان "مراد" قد نقل إلى رودس أثناء انتقال أبيه الأمير "جَمْ" إلى أوروبا، فاستحسن الأمراء وجوده في حوزتهم كورقة رابحة تصب في مصالحهم.

اهتم الشاه إسماعيل أيضًا لفترة بمراد الذي اعتنق المسيحية في رودس، حيث أرسل الحاكم الصفوي الشاه إسماعيل خطابًا إلى السيد الأعظم (Emeryde Ambois) طلب فيه إطلاق سراح مراد وأرسل خطابًا آخر بعد هزيمة جَالَدِيرَانْ إلى "فابريزيو دي كاريتو (Fabrizio de Caretto)" طلب فيه الاستعداد لحملة أخرى ضد الأتراك وتسليم مراد له.

حتى إن رفض هذه العروض لم يشط عزم الشاه إسماعيل، فأرسل في ٢ أيار/مايو سنة ٢٥٢١م سفيرًا إلى رودس، والتقى هذا السفير الصفوي بمراد ولكنه عاد دون أن يُثمر اللقاء عن شيء. ولم يكن الشاه إسماعيل وحده الذي يهتم بمراد بل كانت البابوية كذلك تهتم به، لذلك اضطر السلطان سليمان استنادًا إلى هذه الأسباب السياسية والاستراتيجية إلى حل مشكلة رودس قبل الخروج إلى حملة جديدة إلى أوروبا.

وهكذا فإن الجو أو الظرف قد أثر كثيرًا جدًّا في هذا الأمر؛ إذ لم يكن وضع الدول الأوربية في تلك الأثناء جيدًا للغاية؛ فمن جانب استمرت حرب فرنسا والنمسا بين الفرنسيين وآل هابسبورج، كما بدأ من جانب آخر الصراع بين البابوية والإصلاحيين، أي أنه لا توجد أي احتمالية تشير إلى أنهم سوف يستطيعون الاهتمام برودس أو تقديم المساعدة لها. أما البنادقة من جهة أخرى، فهم الدولة الوحيدة التي يمكن أن تكون لها علاقة برودس في البحر الأبيض؛ إذ كانوا يواصلون منذ القدم سياسة حُسن التعايش مع العثمانيين حتى لا يلحق الضرر بمصالحهم التجارية، واستمال السلطان سليمان -الذي يعلم هذا جيدًا- البنادقة إليه أيضًا بوثيقة المعاهدة التي جُددت بين الدولتين، وعلى هذا لم يكن ثمة احتمال في تقديمهم أية مساعدة.

وقد اجتمع الديوان السلطانى في إسطنبول، وتم بحث موضوع الحملة، وأخذ آراء كبار أركان الدولة وكبار رجالها. كان بعض أركان الدولة وكبار رجالها في تردد وحيرة؛ حيث إن قلعة رودس تم تحصينها بصورة قوية للغاية؛ لذلك فإنها سوف تتحمل الحصار وتقاومه مدة طويلة؛ ويُحتمل في غضون هذه المدة أن تتلقى المساعدة من أوروبا، إلا أن الصدر الأعظم "بيري محمد باشًا" والوزير الثاني مصطفى باشًا و"قُورْدْ أُوغُلُو (Kurdoğlu)" مصلح الدين رئيس قالوا: إن اتحاد الدول الأوروبية في تلك الأثناء ليس بإمكانه مساعدتهم. وفي النهاية نجحوا في إقناع أعضاء الديوان الذين ترددوا في بداية الأمر، واتخذ القرار في الديوان نتيجة لهذه المناقشات ببدء الحملة وإبحارها إلى رودس من البحر ومن البر أيضًا.

وسُـدّت حاجة الجيـش من الجنود البحرية ومُجدِّفي الزوارق من ولايات الأناضول المختلفة والرُّومَلِي، وأرسلت الأوامر من أجل تجهيـز الذخيرة من قَارَامَانْ.

ورغم أن أحمد بَاشًا رغب خلال ذلك في أن يُعين قائدا أعلى لحملة رودس، إلا أن هذه الوظيفة كانت قد منحت للوزير الثاني مصطفى بَاشًا بتوصية من بيري بَاشًا.

وعلى الجانب الآخر فإن السيد الأعظم لرودس "فيليب فيلير دوليل وعلى الجانب الآخر (Pihilippe Villiers de I'Isle Adam) - والذي بدا وكأنه علم بخبر

هذه الاستعدادات- قد بدأ في اتخاذ بعض الإجراءات ضد حصار محتمل حيث: حُصّنت القلعة، ورُممت الأسوار وأصلحت، وخُزّنت الأطعمة والمؤن الضرورية وجُمع الجنود المرتزقة من جزيرة "كِرِيتْ (Girit)"، وأُغلق الميناءان الواقعان أمام المدينة بالسلاسل بغية منع اقتراب السفن التركية وعرقلتها.

وبالإضافة إلى ذلك فقد طلبوا المساعدة أيضًا من البابا ومن فرنسا إلا أن هذا الطلب لم يلق الاهتمام اللازم على نحو ما تبين آنفًا.

وفي ١٠ رجب سنة ٩٢٨هـ (٥ حزيران/يونيو ١٥٢٢م) تحرك الأسطول العثماني المكون من ثلاثمائة سفينة تحت قيادة القائد الأعلى مصطفى بَاشَا من إسطنبول وانضمت بعض السفن التي كانت تحت إدارة قبطان غَالِيبُولِي "بَالَاقْ (Palak) مصطفى بَكْ" إلى الأسطول في الطريق.

ورغم أن السلطان كان على رأس الجيش بعد تحرك الأسطول إلا أنه ذهب إلى ناحية شاطئ "أُوسْكُودَارْ" في ١٨ حزيران/يونيو. وفي تلك الأثناء هاجم الأسطول العثماني جزيرة إِيسْتَانْكُويْ (İstanköy) في ١٤ حزيران/يونيو وقد وصل بعد ذلك إلى "كنيدو (Gnido)" وهي جزيرة صغيرة بالقرب من رودس.

قدّم أحد السفراء الأتراك خطاب السلطان سليمان إلى "دوليل آدم" وجاء فيه أنه في حالة موافقة فرسان رودس على الاستسلام فسوف ينالون حريتهم ولن تتضرر بضائعهم وأملاكهم.

اتخذ مجلس الفرسان الذي اجتمع عندئذ قراره بعدم إبلاغ الشعب بهذا العرض، وعدم الرد بأي جواب. وبناء على رفض الفرسان لهذا العرض بالصمت وصل الأسطول العثماني في ٢٤ حزيران/يونيو أمام موقع "فيللانواووا (Villanuova)" الكائن على بعد ١٢ ميلًا جنوب غرب مدينة رودس وألقى المرساة في هذا المكان. وعُقِد اجتماع برئاسة القائد الأعلى مصطفى باشا، نوقشت فيه الخطوات اللازمة، واتخذ القرار نتيجة المباحثات التي أجريت: وهو الانشغال باستعدادات الأسطول للحصار إلى أن يصل السلطان إلى "مَرْمَريسْ

(Marmaris)" وفي تلك الأثناء مرّ أسطولٌ مكونٌ من السفن الخفيفة من أمام قلعة رودس، وأُمر بإنزال الجند والعتاد الحربي إلى البر في موقع مناسب.

وبمقتضى هذا القرار مر الأسطول العثماني من أمام قلعة رودس في ٢٥ حزيران/يونيو، وألقيت المرساة في منطقة تسمى "سى. فودخى (C. Voudhi)" [في اللغة التركية (Öküz Limanı) أي: ميناء الثور] على بعد أربعة أميال ناحية الشرق، وبدأ إنزال الجند والعتاد الحربي الموجود في السفن، إلا أنه لم يقع أي اشتباك خلال هذا الشهر إلى أن جاء السلطان، ولم يهتم أو ينشغل في هذه المدة إلا بمحاصرة الجزيرة.

وصل السلطان سليمان الذي خرج إلى الحملة الثانية الكبيرة إلى مَرْمَريِسْ في اليوم الثاني من شهر رمضان ٢٦ تموز/يوليو عن طريق "كُوتَاهْيَا (Kütahya)" و"صَنْدِيقْلِي (Sandıklı)" و"آيْدِينْ (Aydın)" وذهب إلى رودس بعد يومين.

وبينما كان السلطان في الطريق وصله الخبر بأن شَهْسُوَارْ أُوغُلُو على بَكْ أُمير "دُو الْقَادِر" قد قُتِل على يد فرهاد بَاشَا ٢١ تموز/يوليو. وبسبب موقف دُو الْقَادِرأُوغُلُو على بك على إمارة دُو الْقَادِرأُوغُلُو علاء الدولة خلال حرب جَالْدِيرَانْ عين على بك على إمارة ولاية دُو الْقَادِر التي تحولت إلى شبه ولاية مستقلة تابعة للدولة العثمانية بعد مقتله في سنة ١٥١٥م على يد سليم الأول؛ حفيده من إحدى بناته.

قدم شَهْسُوارْأُوغُلُو علي بَكْ خدمات مهمة للعثمانيين في أثناء إمارته: حيث اشترك مع سليم الأول في حملته على إيران ومصر، و ظهرت شجاعته في قمع عصيان الغزالي، إلا أن نجاحاته شكّلت أحد الأسباب الرئيسية التي مهدت لمصيره ونهايته في الوقت نفسه. ذلك أن عدم ذهابه إلى إسطنبول في أثناء جلوس السلطان على العرش، واكتفائه بإرسال هدية فُسِر على أنه سعي منه لأجل نجاحه الشخصى فحسب.

أما الآن فإن شَهْسُوَارْ أُوغْلُو علي بَكْ الذي انتابه الغرور من نجاحاته التي حققها؛ فشق عصا الطاعة، وقام بتصرفات تعزز الاحتمال السابق قد خالف

في الوقت نفسه فرهاد بَاشًا. فقدم فرهاد بَاشًا شكوى بأن شَهْسُوارْ أُوغْلُو في طريقه لشق عصا الطاعة من أجل الاستقلال، ومن ثمّ توجب بشكل قطعي قتل كل من يذهب هذا المذهب، والتخلص من علي بك.

وإزاء هذا القرار دُعى على بَكْ إلى نواحي سِيوَاسْ لكي ينضم إلى فرهاد بَاشَا الذي عُين قائدًا أعلى للحملة التي ستنطلق إلى إيران. وفي أثناء مأدبة أعدت في "آرْتُوقْأُوَا (Artukova)" بالقرب من "تُوقَاتْ (Tokat)" قُتِل مع أبنائه الثلاثة، ومع ذلك فإن ابنه "إِسْكَنْدَرْ (İskender)" لم يصبه ضرر، وهو ما يتبين من خطاب موجود في أرشيف قصر "طُوبْ قَابِي" أرسله فرهاد بَاشَا.

انقسمت ولاية دُو الْقَادِر بعد قتله إلى خمسة سناجق وتم تعيين موظفي السلطان السابقين على إدارة كل واحدة منها.

ومن ثم فإن أخذ تِيمَارَاتُ (٢٥) التركمان الموجودة في أراضي دُو الْقَادِر إلى خزينة الدولة سوف يؤدي إلى ظهور عصيان على نطاق واسع في هذه الولاية على نحو ما سوف يُذكر لاحقًا.

وسوف يكون قتل شَهْسُوَارْأُوغْلُو بداية الأحداث التي سوف تصدّع رأس السلطان سليمان بشدة فيما بعد.

من جانب آخر بينما كانت العملية العسكرية قد وصلت إلى مرحلتها الأخيرة انتقلت مدافع الحصار الكبيرة التي يزيد عددها على مائة مدفع والموجودة بحوزة القوات البرية من الجيش إلى رودس في غضون يومين.

<sup>(</sup>٢٥) تيمًارُ أو الإقطاع: اسم يُطلق على الإقطاعات العسكرية الممنوحة لبعض الموظفين والجنود في الدولة العثمانية، والمخصّصة في مناطق معينة، وتفيد المصادر الضريبية، والتي تصل عوائدها ودخولها السنوية وفقا للمصادر الضريبية حوالي ٢٠٠٠٠ أقجة أي عملة فضة (أي أنه شكل نظام الإقطاع الموجود في الدولة العثمانية.) ووفقا لسجلات الأراضي التي أمر بإعداها السلطان سليمان القانوني في أول عهده فقد كان إجمالي عدد الإقطاعات مجتمعة ٥٧،٥٢١ إقطاعا. وكان الدخل المتوفر منها ٤٠٢,٤٦٨,٩٥٢ أقجة. (المترجم)



منمنمة تظهر حصار "رودوس"

وتمركزت القوات العثمانية إثر قدوم السلطان على طول أسوار المدينة، واندلعت بعض الاشتباكات في ٢٩ تموز/يوليو. وفي ١ آب/أغسطس إذ كانت المعارك قد بدأت بهجوم أياس باشا حاكم الروملي على القسم الواقع بين برج "سان جورج (San Giorgio)" وباب "آمبوا (Amboise)" الذي يدافع عنه فرسان ألمانيا.

وورد في بعض المصادر أنه في هذه الأثناء وبينما كانت القوات البرية لا تزال في مَرْمَرِيسٌ إذ تلقى أحمد بَاشًا -الذي كان يتحرق شوقًا ليكون قائدًا أعلى- أمرًا من السلطان بأن تكون جميع القوات البرية تحت إمرته. علاوة على ذلك يلاحظ: أن أحمد بَاشًا قد قاد الجيش كقائد أعلى أثناء الحصار الذي اشتد والاشتباكات التي تزايدت.

أما القائد الأعلى السابق جُوبَانْ مصطفى بَاشَا فقد أُرسل إلى مصر حيث عُين عليها بدلا من خَايرْبَاي وَالِي مصر بعد أن وافت الأخير المنية.

كانت قلعة رودس ذات تحصينات قوية للغاية حتى إنه كان يتعذر أو يستحيل في نظر المسيحيين الاستيلاء عليها، وكان يُعبر عن هذه الحالة بمقولة:

"لا يستطيع فتح أبواب رودس إلا أهل رودس".

وفضلا عن ذلك فإن المهندس البندقي "جابرييل مارتينجو (Martinengo المسوار المسوار المسوار المسوار المسوار المسوار المسوار المسور المسوار المساحلية وأماكن تمركزهم، وتم تقوية القلعة. أما أوضاع المدافعين عن رودس فكانوا يُظهرون تنوعًا من حيث الأعراق، ويتحدثون لغات الأمم التي ينتسبون إليها، وفي البداية أسند إلى كل مجموعة من الفرسان تنتمي إلى لغة واحدة منطقة من مناطق الأبراج؛ فكانت هناك مجموعة اللغات: الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والألمانية والبرتغالية و"البروفنسية (Provens)" و"الأفرونية وقادتها تدافع عن أهم خمسة أبراج في القلعة أثناء حصار رودس؛ وهؤلاء القادة هم:

كان القائد "جنتيللي (Gentili)" يدافع عن البرج الإيطالي و"نيقولاس كان القائد "جنتيللي (Nicholas Huzy)" عن البرج الإنجليزي و"برنجردى ليونسل (Berenger de Lionsel)" عن البرج "البروفنسي (Provens)" و"فرانسيسكو دى كاريرسي (Francisko de Carreras)" عن البرج الإسباني و"جافيكير دومنسيل (Overniye)".

وكان على رأس المناطق التي انقسمت حسب اللغات التي يتحدثون بها، كوم يواكيم "دى سانت سيمون (Com. Joachim de St-Simon)" في المنطقة الفرنسية، و"فون فالدينر (Von Waldner)" في المنطقة الألمانية، و"فيك ريمون (Vic. Raymond Roger)" في منطقة "اوفرنيه"، و"سير وليام واتسون

(Sir William Whatson)" في المنطقة الإنجليزية، و"ريمون دى بيكار د (Sir William Whatson)" في المنطقة (de Picard) في منطقة بروفنس و"جورج امارا (Giorgio Emara)" في المنطقة البرتغالية. الإيطالية، و"هرناندز سوللر (Hernandez Soller)" في المنطقة البرتغالية. وفي مقابل هذا كان تنظيم حصار الجيش التركى على النحو الآتي:

أخذ أياس باشا حاكم الرُّومَلِي وقواته مكانًا تجاه الأبراج الألمانية والفرنسية الواقعة في الجبهة الشمالية لقلعة رودس، وقوات أحمد باشا تجاه فرسان إسبانيا، و"أوفرنياه (Overniya)" في جهة باب "آمبو (Amboise)" والقوات التي تحت إدارة جُوبَانْ مصطفى باشا تجاه البرج الإنجليزي، والقوات التي تحت إدارة قاسم باشا حاكم الأناضول تجاه برج بروفنسى وأخيرًا فإن المفرزة التي تحت إدارة الصدر الأعظم بيري باشا فكانت تجاه الإيطاليين.

أقيمت خيمة السلطان فوق تل "سانت كوسمى ايات سانت داميان (Kizil Tepe)" (St. Cosme et St. Damien)" الذي سماه الأتراك بـ"قيزيل تبه (St. Cosme et St. Damien)" النال الأحمر)، وكما اتضح آنفًا كان الحصار قد بدأ بإطلاق المدافع على منطقة البرج الألماني في ١ آب/أغسطس. وقد مضى شهر آب/أغسطس بإطلاق الأتراك المدافع وحفر خنادق (قرب القلعة). ومع أن إطلاق هذه المدافع قد هدم أسوار القلعة إلا أنها لم تحدث تأثيرًا جوهريًا، أما القنوات المحفورة فقد تم تدعيمها وتقويتها بطريقة خاصة من قبل المهندس البندقى المرتينجو (Martinengo)".

ونظرا لأن إطلاق المدافع لن يأتي بنتيجة فعالة، فقد اقترح الصدر الأعظم بيري محمد باشًا ضرورة التوقف عن استخدامها والتفكير في إجراءات أخرى من أجل الاستيلاء على القلعة. أما أحمد باشًا -الذي عُين في منصب القائد الأعلى - فكان يصرُّ على فكرة أن الاستيلاء على القلعة سيكون بإطلاق المدافع. في البداية أخذت فكرة أحمد باشًا بعين الاعتبار، وبالرغم من استمرار إطلاق المدافع مدة أخرى إلا أنه اتضح أنها لن تُحدِث أي نتيجة، ولن يتمخض الأمر عن شيء. ورأى بيري محمد باشًا -مصرًا على فكرته السابقة - أن تُملأ الجوالق عن شيء. ورأى بيري محمد باشًا -مصرًا على فكرته السابقة - أن تُملأ الجوالق

(الأكياس الكبيرة) بالتراب، وتبنى الأبراج، ويوضع الجنود ذوو البنادق عليها، وهكذا... وبعد إجبار جنود العدو الموجودين عند الأسوار على الهروب يتم إنزال الجنود إلى الخنادق؛ وسوف يتيسر فتح ثغور في الحصن الأساسي. وفي الحقيقة نفذ بيري محمد باشا هذه الطريقة في جبهته وحصل على بعض النجاحات.

ولم يتوان أحمد بَاشًا -كما جرت العادة- في الاعتراض حتى على هذه الفكرة، بل إن المؤرخ العثماني "مَطْرَقْجِي نَصُوحْ (Matrakçı Nasuh)" يرى أن أحمد بَاشًا حمّل أَيَاسْ بَاشًا مسئولية مدّ عمل المدافع قائلا له:

"لم يكن أياس بَاشًا يتفق معنا في أردلة الحرب، ولذا أخفق في المعركة".

ومع أن السلطان بادر غاضبًا إلى الأمر بحبس أَيَاسْ بَاشًا إلا أنه صرف النظر عن هذا الأمر عملا برأي إبراهيم آغا (بَاشًا) الصدر الأعظم القادم وصديقه الحميم وأعاده إلى وظيفته السابقة.

صرف الجيش العثماني النظر عن إطلاق المدافع وقام بهجوم على البرج الإنجليزي، وأحرز بعض النجاحات والانتصارات. إلا أنه تم إمداد هذا البرج ونجدته على الفور، وعلى حسب إحدى الروايات تم الانسحاب مع تكبد خسائر في الأرواح تُقدر بألفي جندي، ومع أنه تم بعد ذلك القيام بهجومين آخرين على هذا الموقع إلا أنه لم يتحقق النجاح. وأخيرًا حدث في ٢٠ أيلول/سبتمبر الهجوم الأول الذي تم من جميع الجهات، ولكنه باء بالفشل أيضا بسبب مقاومة المدافعين الشديدة للغاية. ورغم هذا فإن القائد الأعلى أحمد باشا قد ضيَّق الخناق على البرج الإنجليزي وحاصره؛ ولهذا فإن الغارات الثلاث التي شُنت جعلت المدافعين عن القلعة في وضع صعب، فإن الخنادق تمتلئ ومن ثم فإنه لم يكن من الممكن أن يتم إصلاح وبدأت الخنادق تمتلئ ومن ثم فإنه لم يكن من الممكن أن يتم إصلاح الأسوار في وقته وأوانه. ولهذا في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر وفي فترة وجيزة تم الاستيلاء على البرج الإيطالي والبرج الإسباني.

وأخيرًا ضعفت قدرة المدافعين عن رودس وخارت قواهم تمامًا حيث كانوا في أزمة لنقص الغذاء والعتاد الحربي واعتمدوا على المساعدة التي ستأتيهم من أوروبا، بل إن السيد الأعظم أمر بتضييق دائرة الدفاع.

أمر السلطان سليمان الذي يعلم جيدًا أوضاع المدافعين بإلقاء المنشورات على المدينة من أجل تسليم رودس وبالإضافة إلى ذلك أرسل رسولين إلى رئيس الفرسان.

جمع السيد الأعظم آدم -الذي أدرك أن أوضاعهم قد أصبحت صعبة - وبضغط من الشعب والأرثوذكسيين مجلس الطريقة في ٩ كانون الأول/ديسمبر، واتضح في هذا المجلس الميل إلى الدخول في المفاوضات مع الأتراك، وعلى هذا تم إرسال كل من "فرانطونيو (Fra Antonio)" و"روبرتوبروسيو (Perusio في ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٥٢٢م إلى المعسكر العثماني من أجل التفاوض على شروط تسليم القلعة

وأرسل الأتراك "زَغَارْجِي بَاشِي (Zağarcıbaşı)" وناظر أعمال القائد الأعلى أحمد بَاشًا إلى المدينة وعرض الوفد القادم من رودس عقد هدنة أربعة أيام إلى أن تحدد شروط التسليم.

وبالرغم من أن السلطان وافق بشأن قبول مهلة الأربعة أيام إلا أن وفد الفرسان قدّموا معلومات بشأن الجيش التركي جاء فيها: أن خسائر الأتراك فادحة، وأن سفينة بندقية تحت قيادة "ألفانسو سباجنولو (Alfanso Spagnuolo)" مرت من بين الأسطول التركي و دخلت المدينة، وجاءت بمائة من الجنود اللاتين، ومواد غذائية مما قوى معنويات المدافعين عن رودس، وزادت آمالهم في مجيء المساعدة عاجلا أو آجلا من أوروبا، وفعلا أرسل مجلس الطريقة ممثلا آخر إلى المعسكر العثماني بهدف كسب الوقت، وطلبوا مد المهلة ممثلا آخر إلى المعسكر العثماني بهدف كسب الوقت، وطلبوا مد المهلة إلا أنَّ السلطان سليمان أدرك سياسة الفرسان المماطلة هذه، وأمر بالهجوم على القلعة وبدأت الاشتباكات والمعارك.

لجأ الفرسان إلى حيلة إزاء الغارات العثمانية التي شنت بقوة: حيث أرسلوا إلى السلطان خطابًا مع المعاهدة التي قدمها بايزيد الثاني فيما مضى إلى السيد الأعظم لرودس "بيردى اوبوسون (Pierre do Aubusson)" تتضمن عبارة تلعن أحفاده الذين سيحاربون الفرسان.

بيد أنه بسبب تمزيق أحمد بَاشًا لهذا الخطاب، والتخلص منه حيث وجد أنه لا داعي لعرضه على السلطان، اضطر الفرسان الذين أعيتهم الحيلة إلى قبول عرض العثمانيين وطلبوا مهلةً عشرة أيام من أجل تسليم المدينة.

وقد طلب السلطان منهم رهينةً حتى يمنعهم من نهج أسلوب المماطلة، وبناء على هذا الشرط أرسلوا ثلاثة وخمسين شخصًا بمن فيهم الخمسة والعشرون فارسًا الذين تحت إمرة "جيوفاني (Giovanni)" حاكم "إيستَانْكُويْ (İstanköy)" إلى المعسكر التركي، واحتُجزوا كرهائن.

وعقب ذلك وفي يوم السبت ١ صفر سنة ٩٢٨هـ (٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٥٢٢م) كُلِف "فيلير دى دوليك آدم" أحد الفرسان من هيئة "الأوسبتاليين (Ospitalie)" مع أحد وجهاء القوم من الشعب بمفاوضات التسليم.

وقد تم نتيجة المفاوضات التي أجريت عقد وثيقة معاهدة مؤرخة بـ ٢ كانون الأول/ديسمبر ١٥٢٢م؛ وسمح للمحتجزين بالعودة إلى بلادهم، وكانت الشروط الأساسية لهذه المعاهدة هي على النحو الآتي:

١- أن ينسحب الفرسان الموجودون في رودس بأمتعتهم وأسلحتهم
 من رودس والجزر التابعة لها في غضون اثني عشر يومًا.

٢- أن يتم نقل من يغادر رودس بالسفن التركية حتى ميناء "قَانْدِيَـا (Kandiya)".

٣- أن يدخل جيش إنكشاري مكون من أربعة آلاف فرد إلى قلعة رودس
 في مدة اثني عشر يومًا وأن تنتشر الفصائل الأخرى للجيش في المدينة.

٤- أن يكون المسيحيون الموجودون في المدينة أحرارًا في طقوسهم
 وشعائرهم الدينية.

- ٥- على من يرغب في ترك رودس أن يتركها في خلال ثلاث سنوات.
- ٦- أن يعفى أهل الجزيرة الذين يبقون في أماكن إقامتهم من الضريبة حتى خمس سنوات.
- ٧- ألا يتم اختيار أطفال "الدُّوشِيرْمَه"(٢٦) -للقوى الإنْكِشارِية- من أهل
   الجزيرة.

وهكذا تكون رودس قد دخلت نتيجة الحصار الدامي الذي استمر خمسة أشهر تقريبًا تحت الإدارة العثمانية بشروط مناسبة جدًّا لصالح الفرسان.

كان قبول السلطان سليمان هذه الشروط لصالح الفرسان قد نتج إلى حد ما عن الوضع السييء الذي وقع فيه الجيش والأسطول العثماني بسبب الحصار الطويل.

وقد تكبد الجيش العثماني خسائر فادحة في أثناء الحصار، ولم يستطع الأسطول العثماني مع اقتراب الشتاء أن يكسر السلاسل التي امتدت إلى مدخل الميناء من قبل الفرسان، ولا أن يجد ميناء مناسبًا للانسحاب إليه، فذهب إلى "مَرْمَريس"، وخلال ذلك غرقت بعض السفن التي تقوم بدورية الحراسة، وتحطمت من العاصفة، بالإضافة إلى ذلك فقد استحوذ الفرسان على بعض السفن التي أحضرت ذخيرة للجنود.

<sup>(</sup>٢٦) الدَّوْشِيرْمَه (Devsirme): نظام جمع وتربية الأطفال المسيحيين الذين يُجمعون للاستخدام في خدمات القصر والجيش. وقد أسس هذا النظام من قبل شَلبي محمد وقُنن في عهد السلطان مراد الثاني، وكان في بداية الأمر بسيطا في أسلوب عمله بحيث كان يؤخذ طفل واحد من الأسر المسيحية الكثيرة عدد الأطفال. ونتيجة للفوائد والنتائج المتحققة طُوّرت هذه المؤسسة أكثر في عصر السلطان الفاتح. وحُددت تحديدا واضحا الفترة الزمنية والأماكن والشروط والعدد والكيفية التي سيتم وفقا لها تطبيق هذا النظام. (المترجم)

وبالإضافة إلى ذلك لم تكن العلاقات بين رودس وأوروبا قد انقطعت بشكل كامل، ولهذا لم يمتنع السلطان سليمان الذي تصرف بناء على هذه الأسباب أو بشعور الرحمة والرأفة - عن تأييد مثل هذه المعاهدة.

وفي خلال ذلك كان قد تم الاستيلاء على جزر "هَرْكَة (Herke)" و"إِيلْيَاكِي (İlyaki)" و"إِيلْيَاكِي (İlyaki)" و"إينْجِيرْلِي (İncirli)" التابعة لفرسان القديس يوحنا في الشهور الأولى لحصار رودس.

وعدا ذلك انتقلت إلى الإدارة العثمانية أثناء تسليم رودس جزر "لروس (Leros")" و"سُومْبَكِي (Sömbeki)" و"قاليمنوس (Kalimnos")" و"ليمونسا (Limonsa")" مع "بُودْرُمْ (Bodrum)" و"آيدوس (Aydos")" والقالاع "تَحْتَالِي (Tahtalı)" التي توجد على سواحل الأناضول.

وهكذا تم بسط الحكم والسيادة العثمانية على أقاليم فرسان رودس الإدارية الأخيرة.

وقد وافق السلطان سليمان في ٢٦ كانون الأول/ديسمبر ١٥٢٢م على مثول السيد الأعظم "فيلير دوليل آدم" بين يديه حيث جاء لكي يسلمه مفاتيح مدينة رودس، وإذا كان لا بد من تصديق ما كتبه "لاكوبو فونتانا (LacopoFontana)" الذي عمل في خدمة السيد الأعظم، واطلع على كنه الأحداث وحقيقتها، فإن السلطان سليمان دعا السيد الأعظم للعمل في خدمة العثمانيين بعد أن أخبره بخداع الأوروبيين المسيحيين له بوعد المساعدة وتركه بمفرده. وحسب ما يرويه فونتانا أن السيد الأعظم قال ردا على ذلك: إنه يفضل التضحية بحياته على الحرمان من دولته، ويفضل العيش منهزمًا على العيش بلا شرف ورفض عرض السلطان بشكل وقور قائلا: الهزيمة من قبلكم ليست حالة مخزية أو شائنة، ويروي فونتانا أن سليمان أعاد عرضه بعد عدة أيام من جديد. ومن الصعوبة بمكان قول شيء قاطع عما إذا كان هذا يعكس أو ينقل حقيقة ما كتب أم لا.

ذهب السلطان سليمان حسبما كتب فونتانا أيضًا في ٢٩ كانون الأول/ديسمبر فجأة لإعادة زيارة قصر السيادة العظمى فاستقبله السيد الأعظم الذي كان مشغولا باستعدادات السفر جاثيا على ركبتيه.

يذكر فونتانا أن السلطان سليمان أنهض السيد الأعظم العجوز وهو يخاطبه قائلا: بابا، وحياه واضعًا يده على رأسه.

ويروي أيضًا أن السيد الأعظم "فيلير دوليل آدم" زار الصدر الأعظم والوزراء في الديوان الذي اجتمع في اليوم الأول من سنة ١٥٢٣م وودعهم، ثم قبّل يد السلطان، وفي المقابل قُدمت له العطايا وبعد هذه المقابلة ركب السفينة العثمانية وغادر رودس كي يذهب إلى "قَانْديا".

قبل ترك الفرسان لرودس بثمانية أيام دخل إلى المدينة مائة وخمسون جنديًا إنكشاريًا بجانب جنود الصدر الأعظم بيري محمد باشا وجنود القائد الأعلى أحمد باشا للقبض على مراد ابن الأمير "جَمْ". كان مراد الذي ربما اعتنق المسيحية يعيش في قصر "فونتا (Fonta)" الذي خصصه الفرسان له مع ابنيه وابنتيه.

وبينما كان مراد -بعد تسليم رودس- على وشك التحرك للخروج من الجزيرة متخفيا بين الفرسان لم يستطع أن يجد هذه الفرصة بسبب الإجراءات التي اتخذها السلطان سليمان الذي اهتم اهتمامًا شديدًا بالقبض عليه.

ومنع السلطان سليمان مغادرة السفن التي ستنقل الفرسان من الجزيرة إلى أن يتم العثور عليه وخصص أيضًا عشر دوقيات ذهبية لمن يدل أو يرشد على مكانه، وتم القبض على مراد نتيجة اتفاق مع السيد الأعظم لرودس في هذا الموضوع وتم قتله مع ابنيه وإرسال ابنتيه وزوجته إلى إسطنبول.

بعد أن غادر الفرسان رودس صلى السلطان صلاة الجمعة في كنيسة "سان جيوفاني (San Giovanni)" التي تحولت إلى جامع في ١٤ صفر "سان جيوفاني (كانون الثاني/يناير ١٥٢٣م)، وعقب ذلك ركب السفينة الشراعية

محمود رئيس ذات المجاديف، وتحرك إلى مَرْمَريِسْ للعودة إلى إسطنبول، وقد وصلها في ٢٩ كانون الثاني/يناير.

انضمت جزيرة رودس بعد الفتح إلى سَنْجَقْ "مِيدِيلْلِي (Midilli)" وأحيلت إدارتها إلى ديزدار زاده محمد جلبى حاكم سَنْجَقْ ميديللي، وتم ترك خمسمائة حارس قلاع وخمسمائة جندي إنكشاري من أجل حماية القلعة.

وبالإضافة إلى ذلك تم تكليف قاسم باشًا حاكم الأناضول بترميم أسوار قلعة رودس التي تهدمت وتنظيف الخنادق وتطهيرها وتم إرسال بعض البدو والقرويين من مشاة الجيش الموجودين في سناجق "مَنْتَشَه (Menteşe)" وصَارُوخَانْ و"قَارَسِي (Karesi)" وآيْدِينْ إلى الجزيرة من أجل العمل في ترميم أسوار القلعة.

كان السلطان سليمان في أثناء الحصار يراقب الاشتباكات والمعارك ويتجول في الجهات المحيطة به حيث تجول على وجه الخصوص في حديقة "سَانْطُورْلُو أُوغْلُو (Santurluoğlu)" وحديقة "جَمْ سلطان" ورودس القديمة. وكان يتشاور دائما مع الوزير الأعظم بيري محمد باشا في الدواوين المنعقدة. وأنهى وظيفة خمسة وعشرين قاضيا في ولاية الأناضول بحجة فسادهم واستغلالهم وظائفهم.

وفي تلك الأثناء عاش السلطان فرحة غامرة بخبر مولد ابنه الأول محمد من خرم سلطان إذًا كان بيته يكبر وأسرته تزداد أكثر فأكثر.

كان وهو في طريق عودته إلى إسطنبول منشرحًا وفي حالة جيدة للغاية فأمر في أثناء الطريق بترتيب الصيد الجماعي وتجهيزه وإقامة مصارعة الجمال التي كان يشاهدها.

أما "دوليل آدم" الذي خرج من رودس فقد وصل إلى ميناء "سويتا فيشيا (Civitavecchia)" الخاص بالبابوية عقب الرحلة التي استغرقت أسبوعًا. وقد حيرت قامته الطويلة وشعره الأبيض وطريقة وقفته الجذابة الناظرين

إليه كثيرا إلا أنه بالرغم من هذه الشهرة التي اكتسبها لم يلتق لساعته بالبابا. فقد أجّل البابا اللقاء نظرًا لكونه من أصل فرنسي حيث كان التوتر بين فرنسا والبابوية في بدايته في صيف سنة ١٥٢٣م.

وأخيرًا استقبل البابا العجوز المريض رئيس الفرسان الكبير في ١ أيلول/ سبتمبر ١٥٢٣م قبل وفاته بعدة أسابيع ومنحه لقب المدافع عن العقيدة مثل فرانسوا الأول وكارل الخامس وهنري الثامن وتم توطين الفرسان فيما بعد في جزيرة مالطة.

وقد اعتبر السلطان سليمان فتح رودس ثاني أكبر فتوحاته، وأصبح بمقدوره أن يقدّم نفسه بعد ذلك سلطانًا على البحر. وعندما وصل إلى إسطنبول أراد أن يزيل تعب هاتين الحملتين الكبيرتين اللتين قام بهما خلال عام واحد، إلا أن الأحداث الداخلية التي وقعت والتطورات الجديدة في القصر منعته لفترة من الخروج إلى حملة جديدة، وربما فضّل هو هذا الأمر لأنه منذ هذا الحين أثبت بهاتين الحملتين الكبيرتين أنه سلطان قويٌ متين في عرشه، فهو الآن يستطيع أن يتصرف في الديوان كما يريد بالقوة التي منحتها له هذه الأمور، وقد أصبحت في يده فرصة العمل مع رجال الدولة الأكفاء المناسبين لأهدافه أخيرا.

وهكذا لم يتردد في اتخاذ الإجراء الأول لهذا الأمر بتعين إبراهيم آغا الذي كان بمثابة صديقه الحميم في منصب الصدارة العظمى في فترة وجيزة غير مكترث بالتقاليد.

## تعيين إبراهيم بَاشَا(٢٧) وزيرًا أعظم ومسألة مصر

في أيام إمارة السلطان سليمان في "مَانِيسَا" استطاع إبراهيم الذي ارتبط به أن يكتسب صداقة وثقة هذا الأمير الشاب في زمن قصير، وعندما اعتلى سليمان

<sup>(</sup>٢٧) إبراهيم بَاشًا الفرنجي (١٤٩٣ أو ١٤٩٤ - ١٥٣٦ م) هـ و أول صدر أعظم (رئيس الوزراء) يعينه السلطان سليمان القانوني بعد ارتقائه عرش الدولة العثمانية. اكتسب شهرته من صعوده السريع في الدولة، ودوره إبان ذروة توسعها في عصر القانوني، وظروف إعدامه الغامضة. وكان إبراهيم بَاشًا قد تزوج شقيقة السلطان القانوني "السلطانة خديجة". (المترجم)

العرش لم يفارق صديقه الذكي الماهر ذا الطبع المرح هذا، ووظفه في القصر.

رافق إبراهيم السلطان الشاب في حملاته الأولى، وفي تلك الأثناء ارتقى إلى منصب رئيس الخدم العاملين في القصر، وهكذا كان إبراهيم الذي أخذ أسيرًا من قبل القراصنة الأتراك، وانتقل إلى الأناضول وأعطي كمملوك (عبد) إلى امرأة أرملة في "مَانِيسَا"، وتلقى تربية إسلامية، كان في طريقه ليكون الرجل الثانى في الدولة.

تذكر مصادر البنادقة أنه كان من "بارغا (Parga)" وهي مدينة تقع على الساحل اليوناني وكان متوسط الطول ووجهه دقيق شاحب اللون، وأنه شخص لطيف ودود عذب الكلام.

وبالإضافة إلى ذلك تؤكد تلك المصادر أنه كان يحب مجالس الأنس (التسلية والترويح عن النفس) ويحب قراءة الكتب وأن مستواه الثقافي مرتفع للغاية ومعلوماته السياسية غزيرة جدًّا.

ومن المحتمل أن هذه الصفات المتميزة هي التي دعت السلطان سليمان الذي عرفه منذ فترة شبابه ووظفه عنده، إلى أن يجده مساعدًا جيدًا له في سبيل إعادة تطوير الدولة.

كان أحمد باشا الذي ارتقى إلى منصب الوزير الثاني بعد عزل الوزير الثاني جُوبَانْ مصطفى بَاشًا من قيادة رودس العليا وتعيينه في منصب والي مصر بعد وفاة خَايِرْبَاي، ولم يستطع أحمد باشا الانسجام مع الصدر الأعظم بيري باشا، وكان يبذل قصارى جهده من أجل الاستيلاء على منصبه لأنه كان على يقين من أنه لن يتم تعيين شخص آخر غيره بدلا من الصدر الأعظم العجوز بسبب تعيينه في منصب الوزير الثاني. كما أن جُوبَانْ مصطفى باشا الذي يراه -أحمد باشا - أقرب المنافسين له فقد الحظوة حيث أرسل إلى مصر، إلا أن تحقق رغبته هذه لا يكون إلا بإقالة بيري باشا من وظيفته.

وقد ادعى أحمد بَاشًا الذي عمل في هذا السبيل أن بيري بَاشًا أخذ في عهد سليم الأول رشوة من أشخاص تم نفيهم من بلادهم إلى إسطنبول وأذن لهم بالعودة إلى بلادهم.

قام أحمد بَاشًا الذي أثر في السلطان بادعائه هذا بتكليف قاضي العسكر "فَنَارِي زَادَه (Fenârîzâde)" محيي الدين شَلَبِي الذي كان مؤيدًا لأحمد بَاشًا بالتحقيق في الأمر، وقد رأى فناري زاده نتيجة التحقيقات التي قام بها أن بيري بَاشًا مذنب وتم عقب ذلك عزل الصدر الأعظم العجوز من وظيفته، إلا أن الأحداث التالية لم تتطور كما يأمل أحمد بَاشًا؛ إذ عين السلطان رئيس خدم القصر إبراهيم آغا في منصب الصدارة العظمى بتشجيع الصدر الأعظم المعزول بيري بَاشًا على الأرجح بدلا من هذا الوزير الطماع على أن يتحمل مسؤولية إقليم الرُّومَلِي أولا ثم وظيفته هذه، وذلك على نقيض التقليد المتبع حينذاك (٢١ حزيران/يونيو ١٥٢٣م) أما أحمد بَاشًا الذي لم يستطع أن يبلغ غايته، وخاب مسعاه فقد حزن وتأثر كثيرًا من هذا الأمر.

زد على ذلك أن ألمه أو حزنه هذا سيجعله يسعى إلى إقامة دولة مستقلة في إحدى نواحي المملكة التى تم الاستيلاء عليها حديثًا، ولم تتأسس فيها الإدارة بعد تماما، وهذا سيؤدي إلى أن يذكر بلقب الخائن.

كان السلطان ياووز سليم قد رأى عندما استولى على مصر أنه من المناسب أن يسند ولايتها إلى خَايِرْبَاي أحد الأمراء المماليك الذين انضموا إلى العثمانيين، فأدى هذا التعيين إلى جدال ونزاع بين الأمراء العثمانيين، غير أنه يشكل نموذجًا جميلًا لبعد نظر سليم وحصافته؛ لأنه لم يكن من الصواب تطبيق الإدارة العثمانية في مصر التي يصعب إمكانية مراقبتها والسيطرة عليها بسبب كونها فتحت حديثًا وبعدها عن المركز العثماني.

عندما عين خَايِرْبَاي في منصب الوالي على الولاية بدأ في إدارة مصر بالقوانين والقواعد القديمة التي كانت في زمن المماليك، وفضلا عن ذلك ظل خَايِرْبَاي وفيًّا مخلصًا للعثمانيين دائمًا طوال فترة ولايته، وأثبت إخلاصه هذا في حادثة جَانْبَرْدِي الغزالي.

علاوة على ذلك فإنه أرسل في الأيام الأخيرة من حياته أسطولا مشكلًا من عشرين سفينة تحمل راية النبي محمد الله السوداء التي تسمى "العُقاب" من أجل حملة رودس، وفي الوقت الذي احتدمت فيه معارك رودس تلقى السلطان سليمان خبر وفاته فأرسل جُوبَانْ مصطفى بَاشَا الذي عزله من منصب القائد الأعلى إلى مصر واليًا عليها.

وما إن وصل مصطفى بَاشَا إلى القاهرة حتى بدأ العمل، إلا أن الجراكسة الذين لم يألفوا الإدارة العثمانية بأية حال أرادوا إقامة دولة مملوكية جديدة بادروا إلى العصيان والتمرد بوفاة خايرْبَاي، وكان زعماء هذا التمرد هم قانصوه أمير اصطبلات خايرْبَاي، و "مُصِرْبَايْ (Misirbay)" نائب أمين الخزانة، و "بُودَاقْ (Budak)" رئيس حرس القصر وحاملي البنادق.

ولكن تم في حينه تلقى خبر مخططاتهم باقتحام ديوان مصر، والقبض على مصطفى بَاشًا والاستيلاء على مصر كلها، ولذا تم القبض عليهم على الفور وإعدامهم.

غير أنه اندلع عصيان أوسع انتشارًا عقب هذه الحادثة، وكانت أسماء الذين قاموا بالعصيان هي: "جانم (Canım)" و "كاشف "(٢٨) سَنْجَقْ الشرقية "خُدَاوَيرْدِي (Hüdâverdi)" كاشف "أَتْفِيحِية (Etfîhiyye)" و "إِينَالْ (İnal)" كاشف الغربية وعلى حد قول أحد المؤرخين العثمانيين:

جميع هؤلاء العصاة الذين رفعوا راية العصيان جمعوا حولهم قوة قوامها عشرين ألف فرد قائلين: "إن تخليص سلطنة مصر من العثمانيين يحتاج من الآن فصاعدًا قليلًا من العزم والإدارة والتوفيق".

كما أرسلوا خطابات إلى الأمراء المماليك المحيطين بهم وأعلنوا أن الضرائب التي جُمعت إنما جُمعت ظلمًا وجورًا، وأنهم إذا انضموا إليهم،

<sup>(</sup>٢٨) كاشف: أي الموظف الذي يرأس السنجقات، وظيفة في مصر بدرجة المتصرف. (المترجم)

سيعفى عنهم وتخفّض قيمة الضريبة إلى النصف، وقد جمعوا بهذه الوعود الكثير من المؤيدين لهم، ورشحوا الأمير إينال كاشف الغربية سلطانًا عليهم، ولم يوافق جُوبَانْ مصطفى بَاشًا وَالِي مصر على اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه زيادة حدة العصيان فأرسل خطابات إلى الأمراء الجراكسة.

وفضلًا عن ذلك فإنه أردل أن يمنع الشعب من الانضمام إلى العصيان من خلال تخفيض الضرائب الباهظة لهم. وانتهت هذه التدابير التي اتخذها مصطفى بَاشًا بنتيجة إيجابية وتخلى الشعب عن الكشفة العصاة المتمردين، وإلى جانب هذا فقد تم استقطاب بعض الشخصيات المهمة.

فقبل الهجوم على العصاة قال شخص يدعى القاضي بركات لمصطفى بَاشًا: "رويدك! دعني أذهب إليهم وأتحدث معهم عسى أن يدعوا الحرب أو يستسلموا والأمر لك بعد ذلك".

إلا أن العصاة المتمردين قتلوه، وهكذا فإن هذه المبادرة لم تسفر عن شيء. وما إن أدرك مصطفى بَاشَا أنّ قوى العصاة قد ضعفت حتى أرسل "خضر آغا" الذي ترأس القوات التي تتألف من ثلاثة إلى أربعة آلاف من جنود "القَابِي قُولو (Kapıkulu) "(٢٩) والمتطوعين إلى "إينال" الذي أعلن سلطنته.

وكان "إينال" قد حدّد اليوم الذي سيدخل فيه إلى القاهرة، وأبلغ أتباعه المؤيدين له في القاهرة بهذا، غير أن خطته قد فسدت بسبب العملية العسكرية للقوات العثمانية، ولحقت الهزيمة بالعصاة المتمردين بالقرب من الريدانية. وقتل "إينال" الذي قبض عليه في أثناء المعركة. وتم بعد ذلك القبض على العصاة الآخرين، وشنق بعض الزعماء المتمردين على باب زويلة الشهير في القاهرة (١٥ حزيران/يونيو ٢٥٢٣م).

<sup>(</sup>٢٩) قَابِي قُولُو: اسم يُطلق على هيئة الإفراد المجتمعة التي تشكل فرقة الإنْكِشَارِيّة. وكما أن مشاة جنود الدولة هؤلاء المسمون "قابِي قُولُو" إنْكِشَارِيّة قإن فرسانهم عمكر خيالة (سِبَاهِيّة) أيضا. وقد أُلغيت عام (١٨٢٥م) في عهد السلطان محمود الثاني. ويمكن تعريب هذا المصطلح على نحو الجيش النظامي في العصر الحديث. (المترجم)

سُرّ السلطان سليمان عندما سمع الأخبار الواردة من مصر، لأن حركة عصيان جَانْبَرْدِي الغزالي كانت قد اندلعت في مصر وهو لا يـزال في بداية سلطنته، وشغلت مسألة داخلية جديدة جدول أعماله فجأة بعد حرب رودس الصعبة شديدة البأس. والآن أراحه كثيرًا قمع العصيان الذي ظهر في هذه المنطقة الحساسة للغاية، حتى إنه أمر بإعادة مصطفى باشا زوج أخته "هانم سلطان" إلى إسطنبول. وكان لأخته دور في هـذا أيضًا، فذات يوم اشتكت أخته من سوء حظها وتعاستها، وقالت له: إن زوجها الأول إسْكَنْدُرْ بَاشًا قتل من قبل والدها سليم الأول، أما زوجها الحالي فإنه موجود في مصر وطلبت منه استدعاءه.

وهكذا تتضح لنا أن هناك رغبة في استقرار الأمور، ووضع توازنات جديدة داخل القصر في مكانها الصحيح. حيث إن السلطان سعى إلى وضع علاقاته بإخوته وعائلته في إطار نظام جديد.

وبالرغم من أن السلطان سليمان الذي استدعى صهره إلى إسطنبول قد أسند ولاية مصر إلى "كُوزَلْجَه (Güzelce) قاسم بَاشًا"، إلا أنه وافق بعد مدة قصيرة على رغبة أحمد بَاشًا الذي طمع مؤخرًا في أن يكون صدرًا أعظم وعندما لم يستطع الحصول على هذا المنصب طلب ولاية مصر؛ واستدعى السلطان قاسم بَاشًا إلى إسطنبول.

كان السلطان سليمان قد فضّل إرسال وزرائه المقربين إلى مصر كإداريين بسبب موقعها الحساس. ومما يلفت النظر في إطار هذا المعنى هو التعيينات الثلاثة التي قام بها بعد "خَايِرْبَاي".

إن تعيين مباشر (مراقب) لقسم إداري جديد في مصر والذي أراد أن يستهله بإبراهيم بَاشًا لفترة قصيرة يرجع في الغالب إلى رغبته في إقامة فريق جديد في مصر. كانت رغبة أحمد باشًا في ولاية مصر تصب في مصلحة السلطان سليمان؛ حيث كان من الواضح أن الباشا سيحدث مشكلة في الباب العالى. وهكذا تخلص إبراهيم باشًا من منافس مهم، إلا إنهم ربما كانوا

لا يتوقعون قط أن أحمد بَاشًا سوف يشق عصا الطاعة في مصر التي سيذهب إليها، كان أحمد بَاشًا الذي عين على ولاية مصر وزيرًا عثمانيًّا احتفظ به سليمان الأول من عهد والده.

و أحمد بَاشَا الذي علمنا أن اسم والده "أويس بَكْ (Uveys Bey)" حسبما ورد في وقفية خاصة بوالدة القانوني "حفصة سلطان" كان رجل دولة اعتمد عليه سليم الأول ووثق به.

فقد انحاز إلى جانب سليم الأول في أثناء الاشتباكات التي وقعت بالقرب من "جُورْلُو (Çorlu)" مع بايزيد الثاني. وهكذا عينه سليم الأول في مقابل خدمته هذه أولًا في منصب "إِمْرَخُورْ (imrahor)" (أي: أمير الاصطبلات) ثم في منصب أمير أمراء الرُّومَلِي.

وقد شارك في حملة بَلْغِرَاد بصفته أمير أمراء الرُّومَلِي مع السلطان سليمان، وقد أثّر تأثيرًا بالغًا في السلطان بنجاحاته التي حققها. أما في حصار رودس فإن تعيين أحمد بَاشًا في منصب الوزير الثاني والقائد الأعلى بدلًا من جُوبَانْ مصطفى بَاشًا قد زاد من طمعه نوعًا ما في منصب الصدارة العظمى.

غير أنّ أحمد بَاشًا الذي عمل ضد بِيرِي بَاشًا وأبعده عن العمل في وظيفته لم يستطع أن يتحمل تعيين إبراهيم بَاشًا في منصب الصدارة العظمى بدلًا منه. ووقع في يأس عميق، وطلب إلى السلطان ولاية مصر.

رحب السلطان سليمان برغبة أحمد باشًا بسبب شكاوى أعضاء الديوان من مضايقتهم وإزعاجهم باستمرار من قبل أحمد باشًا الذي لم يستطع الحصول على منصب الصدارة العظمى، وطلبهم إبعاده. ورأى السلطان أنه من المستحسن إبعاده عن مركز الدولة من ناحية، ومن أجل أمن وسلامة الصدر الأعظم الجديد من ناحية أخرى.

غادر أحمد بَاشًا إسطنبول في آب/أغسطس سنة ١٥٢٣م وتحرك إلى مصر. وبمجرد أن وصل إليها سعى وراء آمال أكبر من منصب الصدارة العظمى وصوّب نظره نحو سلطنة مصر.

وتحرك أول الأمر من أجل هذا العمل باستقطاب أكابر وأعيان مصر الذين لايرضون عن الإدارة العثمانية، إلا أنه لم يستطع استقطاب الجنود الإنْكِشَاريّة الموجودين في القاهرة.

ومع أن الجنود الإنكشاريّة لم يساندوا أحمد بَاشًا إلا أنهم لم يتمكنوا من القيام بأي فعل يناهض محاولاته لكثرة قواته. وأخيرًا كشف أحمد بَاشًا عن أعماله ونشاطاته التي ظل يعملها خفية قائلا:

"رغم أن الصدارة كانت من حقى إلا أنها منحت لمن هو أقل منى شأنًا"

وأعلن رسميًّا سلطنته حيث أمر بقراءة الخطبة وسك العملة باسم "الملك المنصور السلطان أحمد" (ربيع الأول ٩٣٠هـ/كانون الثاني/يناير ١٥٢٤م) ولجأ إلى البابا وفرسان مالطة ووعدهم بأنه سوف يعيد إليهم رودس إذا تمت مساعدته، وكتب كذلك خطابات تحمل هذا المعنى لبعض الأمراء المسيحيين. ومن خلال ذلك استولى على مواقع مهمة في مصر. وتمكن أحمد بَاشًا من العلم بأي خبر أو مساعدة قادمة من إسطنبول في حينه، لأنه سيطر على الإسكندرية وجميع سواحل مصر. فضلا عن أنه قد علم بالفرمان الذي أرسله السلطان سليمان لَّ قُـرَه موسى (Kara Musa)"، -وهـو مـن أمراء مصـر، والذي أظهر شـجاعة في العصيان الذي اندلع في مصر فيما مضى- مبينًا فيه أنه قد منحه إمارة الأمراء، وأنه مكلف بتأديب أحمد بَاشًا. فأمر-أحمد بَاشًا- بقتل الجندى الذي أحضر الفرمان، كما أمر بقتل قَرَه موسى، وبعض الأمراء المطيعين للعثمانيين من حوله. بدأ أحمد بَاشًا بعد ذلك بالضغط على الجنود الإنْكشاريّة الذين لم يتعاطفوا معه ولما احتموا في قلعة القاهرة، ضرب الحصار عليها. إلا أن الجنود الإنْكشاريّة كافحوا كفاحًا شديدًا وأزاحوا أربعة آلاف رجل وأسقطوهم. وكان قد انتاب أحمد بَاشًا التشاؤم تمامًا بشأن الاستيلاء على القلعة، ولكنه لما علم بخبر وجود طريق مائي قديم تحت القلعة عاوده الأمل، فأدخل الجنود إلى الداخل من هذا المكان وباغت الجنود الإنْكِشَاريّة وأخذهم على حين غرة. وتعرض الجنود الإنكشارية لمذبحة كبيرة. فأما الذين نجوا منهم من القتل فتفرق شملهم يمينا ويسارا. وهكذا بدأ أحمد باشا الذي استولى على القاهرة يشعر براحة واطمئنان. وعندما أتم السيطرة على الوضع في مصر بادر إلى القيام بعدد من التنظيمات والتدابير الإدارية: فاحتذى بالنظام العثماني واختار لنفسه ثلاثة وزراء، كان من بين هؤلاء الوزراء قاضي زاده محمد بك الذي قدم من القرم في عهد سليم الأول، وعمل في خدمة العثمانيين وكان مع أحمد باشا في مصر.

كان هذا الشخص يواصل ولاءه للدولة العثمانية خفية، وينتظر الفرصة المناسبة من أجل القضاء على أحمد بَاشًا والتخلص منه. وفي النهاية تعرض أحمد بَاشًا الذي خرج من القلعة لكي يذهب إلى الحمّام لهجوم مفاجئ من قاضي زاده محمد بك، غير أن أحمد باشًا صعد إلى السطح ونجح في الهروب إلى القلعة. ونظرًا لأن محمد بَكْ كانت لديه قوة من عدة آلاف جمعها في الحقيقة من هنا وهنالك، فقد فضّل توزيع خزينة مصر الموجودة في القلعة على رجاله بدلًا من التحرك بقوة وشدة. وذكر أن الخزينة لهم أمّا البَاشَا فله. وبدأ بحرص شديد يجبر الرجال الذين تسلقوا جدران القلعة على فتح أبواب القلعة عنوة. بيد أن أحمد باشًا نجا بنفسه مرة أخرى مستغلا الاضطراب الـذي اندلـع، ولجأ مع حوالي عشـرين من رجاله إلى عشـيرة بني بكر القاطنة في المنطقة الشرقية. ولاحقه محمد بَكْ بإصرار وكلُّف قوة من ثلاثة آلاف شخص بمطاردته. إلا أنه تحرك بنفسه بسبب فشلهم وإخفاقهم. وقد فزع الحارس رئيس عشيرة بني بكر من القوات القادمة إليهم وكبّل أحمد بَاشًا وسلمه إلى محمد بك. ولما سمع السلطان سليمان بحركة العصيان في مصر أرسل على الفور ثلاثة آلاف جندي إنكشاري بقيادة أياسْ بَاشًا إلى مصر بطريق البر. ولكن اتضح أن قوة أحمد بَاشًا في مصر قد ضعفت في الحقيقة كثيرا.

وهكذا تم قمع عصيانه وإخماده داخليًا، بينما كانت هذه القوات لا ترال في الطريق، وعندما وصل هذا الخبر تم استدعاء الوحدة العسكرية

التي أرسلت، ومنح قاسم بَاشًا ولاية مصر مرة أخرى. أما محمد بَكْ فقد عين في منصب دَفْتَرْدَارْ مصر، وتم زيادة إقطاعاته مكافأةً لشجاعته التي أبلاها وإخلاصه الذي أبداه.

كان السلطان سليمان في أثناء واقعة أحمد بَاشًا الخائن مشغولا" كما ذكر آنفا" بأمر تنظيم وترتيب إصلاحات جديدة في قصره. لا سيما وأن وزيره الأعظم الجديد إبراهيم بَاشًا هو الذي تحمّل مسؤولية القيام بهذا الأمر.

وأظهر إبراهيم بَاشًا لجميع الناس البادرة الأولى لهذا الأمر بحفلة العرس (الزواج) التي نظمها ورتبها حيث أقيم حفل عرس الصدر الأعظم إبراهيم بَاشًا في إسطنبول بمراسيم كبيرة وأبهة عظيمة.

وشارك السلطان سليمان شخصيًّا في الحفل. وشهد حفل عرس إبراهيم بَاشَا الذي أقيم في ١٨ رجب سنة ٩٣٠هـ (٢٢ أيار/مايو سنة ١٥٢٤م) وأقيمت مهرجانات كبيرة لم يُر مثلها حتى ذلك الزمان. فقد تزينت جميع شوارع

إسطنبول، وكأنها تحولت إلى أرض معرض.

وتم ترتيب الولائم ووسائل التسلية والترفيه التي اشترك فيها السلطان شخصيًا، وأقيمت مجالس المسامرة التي قُدمت فيها الحلوى وعقدت المجالس العلمية. وكان ثمة تطور آخر أسعد السلطان شيان وهو إنجاب خرم سطان في أثناء حفل عرس الابن الذكر الثامن له (۲۸ أيار/مايو).

وأطلق السلطان سليمان على هذا الطفل اسم والده (سليم). إذًا كان له

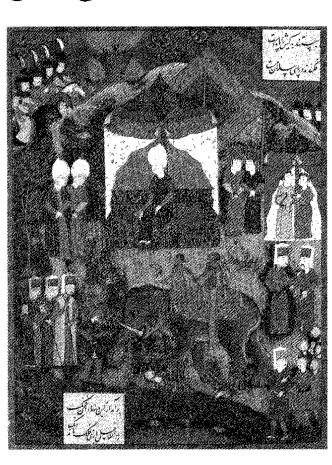

السلطان سليمان يشاهد عروضا كانت تجرى في أحد الاحتفالات، كتاب "سليمان نامه"

وتعرض الجنود الإنكشارية لمذبحة كبيرة. فأما الذين نجوا منهم من القتل فتفرق شملهم يمينا ويسارا. وهكذا بدأ أحمد باشا الذي استولى على القاهرة يشعر براحة واطمئنان. وعندما أتم السيطرة على الوضع في مصر بادر إلى القيام بعدد من التنظيمات والتدابير الإدارية: فاحتذى بالنظام العثماني واختار لنفسه ثلاثة وزراء، كان من بين هؤلاء الوزراء قاضي زاده محمد بك الذي قدم من القيرم في عهد سليم الأول، وعمل في خدمة العثمانيين وكان مع أحمد باشا في مصر.

كان هذا الشخص يواصل ولاءه للدولة العثمانية خفية، وينتظر الفرصة المناسبة من أجل القضاء على أحمد بَاشًا والتخلص منه. وفي النهاية تعرض أحمد بَاشًا الذي خرج من القلعة لكي يذهب إلى الحمّام لهجوم مفاجئ من قاضى زاده محمد بك، غير أن أحمد بَاشًا صعد إلى السطح ونجح في الهروب إلى القلعة. ونظرًا لأن محمد بَكْ كانت لديه قوة من عدة آلاف جمعها في الحقيقة من هنا وهنالك، فقد فضّل توزيع خزينة مصر الموجودة في القلعة على رجاله بدلًا من التحرك بقوة وشدة. وذكر أن الخزينة لهم أمّا البَاشَا فله. وبدأ بحرص شديد يجبر الرجال الذين تسلقوا جدران القلعة على فتح أبواب القلعة عنوة. بيد أن أحمد باشًا نجا بنفسه مرة أخرى مستغلَّا الاضطراب الـذي اندلـع، ولجأ مع حوالي عشرين من رجاله إلى عشيرة بني بكر القاطنة في المنطقة الشرقية. ولاحقه محمد بَكْ بإصرار وكلُّف قوة من ثلاثة آلاف شخص بمطاردته. إلا أنه تحرك بنفسه بسبب فشلهم وإخفاقهم. وقد فزع الحارس رئيس عشيرة بني بكر من القوات القادمة إليهم وكبّل أحمد بَاشًا وسلَّمه إلى محمد بك. ولما سمع السلطان سليمان بحركة العصيان في مصر أرسل على الفور ثلاثة آلاف جندي إنكشاري بقيادة أياس باشا إلى مصر بطريق البر. ولكن اتضح أن قوة أحمد بَاشًا في مصر قد ضعفت في الحقيقة كثيرا.

وهكذا تم قمع عصيانه وإخماده داخليًا، بينما كانت هذه القوات لا تنزال في الطريق، وعندما وصل هذا الخبر تم استدعاء الوحدة العسكرية

التي أرسلت، ومنح قاسم بَاشًا ولاية مصر مرة أخرى. أما محمد بَكْ فقد عين في منصب دَفْتَرْدَارْ مصر، وتم زيادة إقطاعاته مكافأةً لشجاعته التي أبلاها وإخلاصه الذي أبداه.

كان السلطان سليمان في أثناء واقعة أحمد بَاشًا الخائن مشغولا" كما ذكر آنفا" بأمر تنظيم وترتيب إصلاحات جديدة في قصره. لا سيما وأن وزيره الأعظم الجديد إبراهيم بَاشًا هو الذي تحمّل مسؤولية القيام بهذا الأمر.

وأظهر إبراهيم بَاشًا لجميع الناس البادرة الأولى لهذا الأمر بحفلة العرس (الزواج) التي نظمها ورتبها حيث أقيم حفل عرس الصدر الأعظم إبراهيم بَاشًا في إسطنبول بمراسيم كبيرة وأبهة عظيمة.

وشارك السلطان سليمان شخصيًّا في الحفل. وشهد حفل عرس إبراهيم بَاشَا الذي أقيم في ١٨ رجب سنة ٩٣٠هـ (٢٢ أيار/مايو سنة ١٥٢٤م) وأقيمت مهرجانات كبيرة لم يُر مثلها حتى ذلك الزمان. فقد تزينت جميع شوارع

إسطنبول، وكأنها تحولت إلى أرض معرض.

وتم ترتيب الولائم ووسائل التسلية والترفيه التي اشترك فيها السلطان شخصيًا، وأقيمت مجالس المسامرة التي قُدمت فيها الحلوى وعقدت المجالس العلمية. وكان ثمة تطور آخر أسعد السلطان سليمان وهو إنجاب خرم سطان في أثناء حفل عرس الابن الذكر الثامن له (٢٨ أيار/مايو).

وأطلق السلطان سليمان على هذا الطفل اسم والده (سليم). إذًا كان له

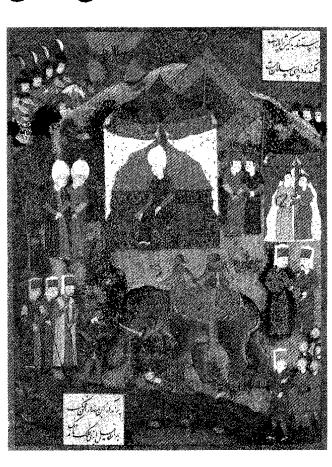

السلطان سليمان يشاهد عروضا كانت تجرى في أحد الاحتفالات، كتاب "سلمان نامه"

أميران من خرّم سلطان، وأمير واحد من مَاهِي دَوْرَانْ سلطان، وكانت عائلته تكبر بالتدريج خطر انتهاء الأسرة الحاكمة به.

ومن جانب آخر ورد في المؤلفات والمدونات بصفة عامة أن زوجة إبراهيم باشًا كانت هي "خديجة سلطان" أخت السلطان سليمان. غير أنه ثبت نتيجة دراسات أجريت مؤخرًا أن هذا لم يكن صحيحا. ويشير ما كتبه السفراء البنادقة فيما يتعلق بحفل العرس إلى أن زوجة إبراهيم باشًا ليست هي خديجة سلطان وإنما هي سيدة أخرى منتسبة إلى القصر. ومن المحتمل أن زوجة إبراهيم باشًا هي ابنة إحدى أخوات السلطان سليمان. وثمة احتمال قوي أنها ابنة إسْكُنْدَرُ بأشًا الذي قتله سليم الأول والذي كان معروفًا بأنه كان متزوجًا "هانم سلطان" والتي زوّجت فيما بعد بـ "جُوبَانْ " مصطفى بَاشَا.

وكما سيذكر لاحقًا كانت لهذه السيدة علاقات حميمة للغاية مع حفصة سلطان والدة السلطان سليمان وأخواته في دسائس ومؤامرات القصر، وكانت تتردد دائمًا إلى القصر.

بدأ السلطان سليمان في حفل عرس إبراهيم بَاشَا يُشعر من حوله رويدا بالصورة الجديدة التي ستكون عليها الدولة.

وبدهي أنه فكر في سدّ الفراغ الذي ظهر عقب إرسال الخليفة العباسى الذي كان موجودا في إسطنبول إلى مصر. لذلك جمع العلماء وكبار رجال الدولة وأعيانها في مجالس الحوار والمسامرة التي أقيمت في أثناء حفل العرس وأمرهم بتفسير حديث "السلطان ظل الله في الأرض" تفسيرًا مفصلا. وبهذا الشكل تخلى عن مفهوم الخلافة الذي كان يتبناه والده. حيث جعل السلطان سليم الأول الخليفة بجانبه كما كان يفعل المماليك تمامًا، وأراد أن تكون إسطنبول هي مقام الخلافة. إلا أن السلطان سليمان أعاد الخليفة، وشرع في البحث عن صيغة يستطيع بها أن يمثل الخلافة في شخصه. لذلك أراد أن يتخذ الخطوات الأولى لهذا الأمر في أثناء حفل العرس هذا حيث أمر العلماء

بمناقشة معنى الحديث المشار إليه. ونفهم هذا أيضا من أعماله السياسية والدينية التي تبناها بشكل أساسي فيما بعد.

وفي أعقاب ذلك كان السلطان سليمان يعتبر أمور الحرمين متعلقة بأمن مصر، ولذا كلف أخلص رجاله أي وزيره الأعظم إبراهيم بَاشًا بهذه المهمة، وهذا أمر له مغزى عميق جدًّا. فبعد حوالي أربعة أشهر من حفل عرس إبراهيم باشًا الفخم هذا، تم تكليفه بتدبير أمور (شؤون) مصر.

لم تستطع مصر أن تتكيف مع الإدارة العثمانية تمامًا؛ حيث اندلعت حركات العصيان بعد خَايِرْبَاي بكثرة. فكان لا بد من تأسيس نظام راسخ في مصر، بعد حالة التزعزع التي أصيب بها. وفضلا عن ذلك كان أمن الحرمين مرتبطًا بها. أما أنسب شخصية لهذه المهمة فكان يبدو أنه الصدر الأعظم إبراهيم باشا؛ فلهذه الأسباب منح السلطان وزيره الأعظم الجديد سلطات واسعة، وكلفه بوضع القوانين العثمانية في مصر، وإصلاح الإدارة الفاسدة وتطويرها، وفي الوقت نفسه إنهاء الخلاف القائم بين وَالِي مصر قاسم بَاشَا و"الدَفْتَرْدَارْ (Deftedar)" محمد أفندي.

علاوة على ذلك فإن مهمته هذه والنجاح الذي سيحققه في هذا المكان كانا مهمين، من حيث إنهما سيزيلان الأفكار والآراء السلبية عن شخصيته، وقد تبيّن للجميع مدى الصواب في تعيينه ولم يكن هذا عبثا.

تحرك إبراهيم بَاشَا بمراسيم رائعة من إسطنبول في ١ ذى الحجة ٩٣٠هـ (٣٠ أيلول/سبتمبر ١٥٢٤م).

وقد رافق السلطان شخصيًّا وزيره الأعظم المحبوب إلى الجزر لكي يودعه. وكان هذا التصرف نوعًا من المجاملة التي لم ير مثيل لها حتى ذلك الوقت.

<sup>(</sup>٣٠) دَفْتَرْدَارْ أي أمين الحسابات: اسم يطلق على الموظف الذي يرأس الشئون المالية في الدولة العثمانية. وقد استخدم بمعنى ماسك الدفتر. وقد بُيّنت وحددت تفصيليا حقوق ومسئوليات أمناء الحسابات في القوانين المنظمة في عهد السلطان محمد الفاتح. وكان كبير الأمناء مسئولا عن جميع أمناء الحسابات. (المترجم)

سافر إبراهيم بَاشًا بعشر سفن حربية ذات مجاديف ومائة جندي إنكشاري وعدة آلاف من العسكر، ومعه كل من دَفْتَرْدَارْ "إسكندر شَلَبِي"، ورئيس الفرسان الإنْكِشَارِيّة "خير الدين أغا"، ورئيس الحاووشية (الرقباء) صوفي زاده محمد أغا، وكذلك كاتب التذاكر جلال زاده مصطفى شَلَبِي الذي انضم إلى الصدر الأعظم الجديد لكي يُستفاد منه في أمور الدولة مع ثلاثين من الرقباء (توفى في سنة ٩٧٥هـ/١٥٦م).



طغراء السلطان سليمان القانوني (مكتبة قصر طوب قابي، رقم:  $^{7/218}$ 

عين جلال زاده فيما بعد في منصب "النّيشَانْجِي (Nişancı)"("") وهو أحد أعلى المناصب في البيروقراطية العثمانية، وذكر بلقب "قُوجَه نِيشَانْجِي (Koca) على المناصب في البيروقراطية العثمانية، وذكر بلقب "قُوجَه نِيشَانْجِي (Nişancı)" علاوة على ذلك فقد ألف كتابا تاريخيا يحتوي على فترة السلطان سليمان، ويحمل هذا التاريخ المسمى "طبقات الممالك ودرجات المسالك "سمة كتابة تاريخ الأحداث النمطية المكتوبة على نمط" واحد حتى سنة ١٥٥٠م من فترة حكم السلطان سليمان.

<sup>(</sup>٣١) نِيشَانْجِي: من الوظائف الحكومية التي ضُمّت إلى الديوان الهمايوني. وهو رأس الطبقة البيروقراطية (٣١) وقد كان مكلفا بطباعة "الطغراء" التي تعني توقيع الحاكم على المراسيم المكتوبة باسم السلطان. وكان العاملون في هذه الوظيفة مضطرون أن يكونوا مهرة في الكتابة، عارفين بالأعراف والعادات المحلية، يدمجونها مع المعلومات الفقهية والشريعة الإسلامية. (المترجم)

مر إبراهيم بَاشًا في الطريق بـ"صَاقِيزْ (Sakız)" أو لا ثم بـ"رودس".

واستقبل موظف والبندقية إبراهيم بَاشًا عندما وصل إلى صَاقِيزْ. وقدموا له الهدايا، ومن هنالك وصل إلى رودس. اضطر الأسطول العثماني الذي غادر رودس في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر سنة ١٥٢٥م إلى العودة إليها مرة ثانية بسبب رياح الخريف الشديدة، وأجبر عدم تحسّن الأجواء واقتراب الشتاء إبراهيم باشًا على الذهاب إلى مصر عن طريق البر بدلًا من الرحلة البحرية التي يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر.

ولهذا الغرض انتقل إلى مَرْمَريِسْ في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر. وهناك منحهم أمير رودس ستة أحصنة، ووصلوا إلى "مُوغْلَا (Muğla)" عن طريق البر بمشقة وعناء. وهناك أرسل الرجال إلى الجهات المجاورة من أجل توفير حيوانات للركوب وأخرى للذبح (من أجل الطعام) ووصل بهذه الحالة إلى اللاذقية ("دَكيزْلي (Denizli)").

وفي هذه الأثناء علم الدَفْتَرْدَارْ محمد أفندي الذي تحرك من مصر إلى إسطنبول كي يقدم الحساب عن الأعمال والإنجازات في مصر أن الصدر الأعظم قادم إلى مصر. فرجع ومَثُل بين يدي إبراهيم بَاشَا الذي وصل بالقرب من حلب، غير أن إبراهيم بَاشَا لم يستحسن تصرفه هذا، وأمره بالعودة إلى القاهرة. وعقب عودة محمد أفندي ذهب قاسم بَاشَا وَالِي مصر إلى دمشق لاستقبال الصدر الأعظم.

وقد استمع إبراهيم بَاشًا الذي وصل دمشق لشكاوي الشعب، وحاول حل قضاياهم ومشكلاتهم.

وبما أن هُرّم بَاشًا ابن إِسْكُنْدَرْ بَاشًا أمير أمراء دمشق قريب زوجة إبراهيم بَاشًا (يُظن أنه أخوها الكبير) فإنه استقبله استقبالًا حارًا، إلا أن إبراهيم بَاشًا عامله بقسوة شديدة، وأسدى إليه النصيحة بسبب أنه تلقى خبر بعض أعماله الفاسدة واستغلاله وظيفته.

وفي النهاية تحرك من هذا المكان، ووصل إلى القاهرة في ٨ جمادى الآخرة سنة ٩٣١هـ (٢نيسان/أبريل ١٥٢٥م). وبمجرد أن وصل إبراهيم بَاشَا إلى القاهرة درس الوضع، في محاولة لفهم سبب عدم رضا الشعب واستيائه.

واشتكى شعب مصر من الخراج والضرائب التي تؤخذ منهم ظلمًا وعدوانًا. وبناءً على هذا اطلع إبراهيم بَاشًا على القوانين التي كانت في عهد قايتبًاي، وعلم كيف كان يتم تطبيقها في عهد قانصوه الغوري سلطان مصر وخايربًاي الوالي العثماني. وجمع هذه القوانين في قانون واحد جديد. وأعطى أولوية لمبدأ العدالة، واعتمد على حماية الشعب والمحافظة على الخزانة.

بالإضافة إلى ذلك تم إجراء بعض التعديلات في المجال العسكري أيضًا. وأرسلت هذه القوانين الجديدة إلى إسطنبول وتم التصديق عليها من قبل السلطان.

ولم تتوقف الأعمال التي قام بها إبراهيم باشا في مصر عند هذا الحد، فقد أمر الصدر الأعظم بعد أن استمع إلى شكاوى الشعب بإطلاق سراح المحكوم عليهم بالسجن من شعب مصر بسبب ديونهم، وسدد ديونهم من الخزانة.

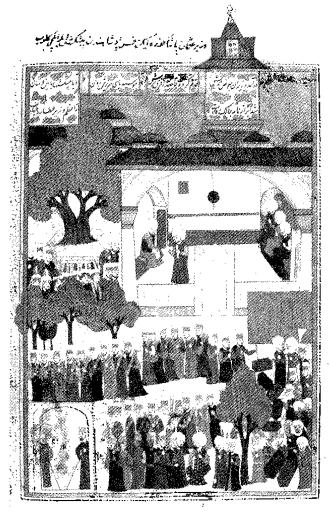

توزيع العُلُوفَة على الإنكشارية

وأخذ يمين الولاء من العشائر العربية التي تعيش في أماكن بعيدة منعزلة في مصر. وعمل على انضمامهم تحت الحكم العثماني.

وأمر ببناء برجين أمام قلعة القاهرة من أجل المحافظة على الخزانة. وأمر بإصلاح وترميم جامع عمرو بن العاص الذي كان في حالة متداعية على شاطئ

النيل من ماله الخاص. كما أمر بترتيب دفاتر الضريبة طبقًا لدفاتر ضرائب مصر القديمة.

وأمر بحساب الإيراد العام في مصر، وحدد الفائض من حسابات الخزانة العامة (وزارة المالية) بثمانية أحمال ذهب (ثمانون ألف أوقية ذهبية) وقرر إرسالها إلى الخزانة في إسطنبول. وفي هذا الصدد يسجل أحد المؤرخين العثمانيين حادثة متعلقة بهذا الشأن فيقول:

"عندما عين سليمان بَاشَا قائدًا أعلى على حملة الهند في سنة ١٥٣٨م خلفه في منصبه خُسْرَوْ بَاشَا، أرسل خُسْرَوْ بَاشَا اثنى عشر حمل أَقْجَه بدلًا من ثمانية أحمال أَقْجَه التي اعتاد إرسالها كل سنة، وظن أن إسطنبول سترحب بهذا الأمر وستقابله بالمجاملة والاحترام، بيد أن السلطان سليمان لم يرض عن إرسال أربعة أحمال أَقْجَه زائدة عن إيراد مصر، لأنه اعتقد أن هذا المبلغ لايمكن أن يؤخذ من الشعب إلا بالقوة وظلمًا وعدوانًا. فعزل خُسْرَوْ بَاشَا عن ولاية مصر واستدعاه إلى إسطنبول للتحقيق معه، وبالرغم من أن خُسْرَوْ بَاشَا دافع عن نفسه قائلًا:

"انشغل سليمان بَاشًا في خدمة الأسطول الهمايوني (السلطاني) في بحر الهند ولم يستطع تحصيل القدر الوافر، إنني تصرفت بدقة سيدي السلطان وتجنبت الإسراف والإتلاف فتحقق هذا المبلغ الزائد عن الحاجة". إلا أنّ السلطان لم تتبدد شكوكه وقال:

"لدينا شك في هذا المال".

ويمنع دخول هذا المبلغ إلى الخزانة، وتم أخذ تصديق شيخ الإسلام، وإنفاق هذه الأحمال الأربعة الزائدة من عملة الأُقْجَه على أعمال الخير وحل مشكلة مياه إسطنبول".

وهكذا تظهر لنا هذه الحادثة عدالة السلطان كما تشكل نموذجًا جيدًا لحرص الإدارة العثمانية على الحيلولة دون وجود انطباع سلبي للشعب إزاء الإدارة العثمانية. أقام إبراهيم بَاشًا في مصر ثلاثة أشهر من أجل هذه الإصلاحات القضائية والمالية والإدارية. ويتضح أنه في أيامه الأخيرة في مصر قام بتعيين سليمان بَاشًا الخادم وَالِي الشام على ولاية مصر. وعين أيضًا شخصًا يدعى "خَمْرَاوِي (Hamraví)" في منصب الدَفْتَرْدَارْ.

وأخيرًا غادر القاهرة في ١٤ حزيران/يونيو سنة ١٥٢٥م. ويتضح أنه تبنى مشروع ربط السويس بنهر النيل الذي اقترحه البنادقة في سنة ١٥٠٤م على السلطنة المملوكية في إطار البحث عن طريق قصير يربط تجارة البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط. فأمر حسب ما ورد في تقارير البندقية بحفر وشق قناة الاتصال مرة ثانية، والتي كانت في زمن الفراعنة (المصريين القدماء). إلا أنه تبين أنّ هذا الأمر لم يتم تحقيقه.

تحرك إبراهيم بَاشًا إلى الأناضول عن طريق سوريا. وفي أثناء ذهابه من "مَرْعَشْ (Maraş)" إلى قَيْصَرِي تلقى خبر عصيان السّبَاهِيَّة التركمان الذين نقلت إقطاعاتهم إلى الخزانة بعد حادثة "شَهْسُوارْ أُوغْلُو"، وعلم أنهم سوف يركزون اهتمامهم على خزانة مصر. والتقى إبراهيم بَاشًا زعماء السباهية التركمان أصحاب "الإقطاعات" (٣٢) ورؤساء العشائر. وعندما علم أنهم بادروا إلى مثل هذه الحركة بسبب إقطاعاتهم التي أخذت ظلمًا من أيديهم، أمر بإعادة إقطاعاتهم.

وهكذا أحسن معاملة أمراء التركمان، ومنع الفوضى واضطراب الأمن في المنطقة، وقضى على التوتّر، وعدم الاستقرار حتى ولو لفترة من الزمن.

<sup>(</sup>٣٢) الإقطاع: اسم يُطلق على النمط المستخدم في الدولة العثمانية من نظام الإقطاع الذي كان في الدول التركية والإسلامية القديمة. وهو اسم يطلق على مصدر العيش المخصص كأجر للأشخاص الذين يكلفون بعمل خدمة ما خاصة بالدولة. كانت كل أنواع الأموال والأراضي (باستثناء مناطق استيطان القبائل والعشائر) والعقارات التي تُدرُّ دخلا في الدولة العثمانية ملكا للحاكم. وكان ثمة شكلان من أشكال التصرف في الأراضي؛ أولها حق من يعيش على تلك الأراضي في الزراعة والتشغيل؛ وثانيها الحصول على عشر المحصول النامي في تلك الأراضي التابعة للدولة. وكانت الدولة تستخدم حقها في الأراضي إما بمنح جزء منها لأصحاب الإقطاعات، والزعامات، والخاصة في مقابل وظيفة أو مسئولية ما تُناط بهم، أو بوقفها بغرض الإنفاق على بعض المؤسسات الدينية والاجتماعية.

وكان يطلق على "دِيرُلِكْ (Dirlik)" المتراوح إيرادها السنوي ما بين ٣٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ أقجة اسم الإقطاع (تِيمَارُ). أما تلك التي يتراوح إيرادها السنوي ما بين ٢٠٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ أقجة فكانت تسمى "زَعَامَة"، بينما كانت تلك التي يزيد دخلها النوي عن ١٠٠٠٠ أقجة تسمى "خَاصّ". (المترجم)

وصل إبراهيم بَاشَا الذي حقق نجاحات كبيرة من الأعمال والإنجازات التي قام بها سواء في مصر أو في طريق الذهاب والإياب إلى إسطنبول أخيرًا في ذي القعدة عام ٩٣١هـ (أوائل أيلول/سبتمبر ١٥٢٥م).

أمر السلطان الوزراء باستقبال إبراهيم بَاشًا عند مسافة أربعة أيام. وتم تقديم العديد من الهدايا إلى إبراهيم بَاشًا وأقيمت له مراسم كبيرة عند إيابه مثلما كان الحال عند ذهابه.

## الأزمة الداخلية:إعدام فرهاد بَاشًا وعصيان الإِنْكِشَاريّة

سُرِّ السلطان سليمان كثيرًا بعودة صديقه الحميم. فقد جرت بعض الأحداث في عاصمة الدولة أثناء غيابه.

كان من الواضح أنه كان يتوق إلى الحديث معه بشأن هذه الأحداث. فقد ظهر أول هذه الأحداث كنتيجة لرغبته في أن يشعر الجميع بنظام جديد ومفهوم للعدالة أراد أن يرسيه داخل القصر. وكان يرغب في أن يثبت لكل رعيته أنه سوف يطبق مبدأ العدالة بالتساوي على الجميع مهما كان موقعه في المجتمع. وهكذا أبدى نيته هذه بصورة واضحة على التصرفات الفاسدة غير القانونية لأحد وزرائه المقربين إليه كثيرا. كلف فرهاد بَاشًا الكرْوَاتِي الأصل في عهد أبيه بتولي إمارة الرُّومَلِي وتأديب قاطع الطريق "جلالي (Celâlî)" في الأناضول وعين في منصب الوزير. وكان أيضًا زوج أخت "بيهان سلطان". لم يستطع فرهاد بَاشًا فيما بعد أن يتحمل تحرك شَهْسُوارْ أُوغُلُو علي بَكْ أمير لم يستطع فرهاد بَاشًا عدائة جَانْبُرْدِي الغزالي وإحرازه الانتصارات. فأرسل لي خطابات من قبيل الشكاوى في حقه. وتسبب في الحط من قدره. وقتله في أثناء حملة رودس مع أبنائه.

بعد ذلك بدأ فرهاد بَاشًا يقوم بأعمال الظلم والقتل في الأناضول وكأنه جلاد عديم الرحمة. فمثلا يروي أحد المؤرخين العثمانيين مايأتي: "قدم من إيران أحد الأمراء "السلطان مراد" وهو من أبناء الأمير أحمد عم السلطان سليمان، وأشيع بين الناس أنه تقابل مع بعض الأشراف وأمراء التركمان في أمَاسيا بغية التمرد والعصيان على السلطان، ومن ثم أخذ الصلاحيات اللازمة من السلطان، وهجم على هذا الأمير وفي خلال ذلك قتل حوالي ستمائة إنسان برىء، وأخذ الكثير من الأموال عنوة".

فقام السلطان سليمان بعد فترة بعزل صهره فرهاد بَاشًا بعد أن تلقى العديد من الشكاوي إلى إسطنبول وتم أيضًا إصدار فَرْمَان (حُكم) من أجل إعدامه. إلا أنه تم العفو عنه بشفاعة "حفصة سلطان" والدة السلطان سليمان وشقيقته بيهان سلطان.

وقد عينه السلطان سليمان على إمارة سَنْجَقْ "سَمَنْدِرَه" في الرُّومَلِي. بيد أن فرهاد بَاشَا الذي لم يقلع عن عادته وطبعه، قام بالضغط والتضييق على الناس في هذا المكان واغتصب أموالهم. فقد كان رجلًا طماعًا لا يكتفي براتب يساوي مليون أَقْجَه. وبناء على ورود شكاوي ضده مرة ثانية أمر القانوني بإحضاره إلى أَدِرْنَه ثم أمر بإعدامه (٤ المحرم سنة ٩٣١هـ ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٥٢٤م).

وهكذا فإن تصرّف السلطان هذا يبرهن مرة أخرى على عدالته، ويترك تأثيرًا مليئًا بالعبرة والعظة لكبار موظفي الدولة الآخرين، كما يزيد من حسن النية تجاه السلطان والثقة به في نظر الشعب. ولكن هذا التطور عَكَس للمرة الأولى الصراع داخل القصر.

وفي الحقيقة فإن ترقية إبراهيم بَاشًا وصعوده المفاجئ وبعض إجراءاته الأولى أدت إلى صراع خطير بينه وبين منافسيه في القصر. فكان المعارضون له قد شكلوا حزبًا جديدًا.

وكانت الحملة الأولى لهذا الحزب هي عصيان وتمرد بعض جنود الحملة الإنْكِشَارِيّة في إسطنبول. ولكنهم لم يتمكنوا من إدراك أن الدائرة ستدور عليهم وسينقلب الوضع ضدهم. وتطورت الأحداث على هذا النحو:

كان السلطان سليمان قد ذهب إلى أدرْنَه أثناء حادثة فرهاد بَاشَا للمرة الأولى من أجل قضاء فصل الشتاء. ولم يكن الصدر الأعظم إبراهيم بَاشَا قد عاد من مصر بعد. وكان السلطان يمضي أيامه في أدرْنَه في الصيد ويشارك في اجتماع الديوان مرتين في الأسبوع.

وسرعان ما أثر تباطؤ الأمور والأعمال في إدارة الدولة. وبدأت الاضطرابات في مقر الإنْكِشَارِيّة نتيجة الفوضى في إسطنبول. وقد كانت هذه الحادثة تبدو في الواقع وكأنها انتفاضة أو حملة مهمة لمعارضي إبراهيم باشا وخصومه. إذ تحينوا الظرف المناسب، وتحركوا بكل راحة واطمئنان وعملوا على الضغط على الإنكشاريين وتحريضهم. يذكر أحد مؤرخي هذه الفترة وهو المؤرخ زاده مصطفى شَلَبِي-الذي يبدو أنه انضم إلى جماعة إبراهيم باشا- أن المعارضين لإبراهيم باشا إلى مصر، وظنوا أنه لن يعود من هذا المكان مرة أخرى، وروجوا الإشاعات في هذا السبيل، ولكن عندما تلقوا خبر عودته حرضو الإنكشاريين ضده.

تلقى السلطان سليمان خبر الإضطرابات الواقعة في إسطنبول، فغادر أُدِرْنَه وبدأ الانشغال بالصيد في نواحي "كَاغِدْخَانَة (Kâğıthâne)" و"تَركُوسُ (Terkos)" بقصد أن يكون قريبًا من مركز الدولة. واندلع العصيان بعد وصوله بثلاثة أيام (٣٠ جمادى الأولى سنة ٩٣١هـ/ ٢٥ مارس سنة ١٥٢٥م).

فداهم الإنكشاريون وسلبوا قصور الوزير الثاني أَيَاسْ بَاشَا، والدَفْتَرْدَارْ عبد السلام أفندي وجمرك إسطنبول وقصر الصدر الأعظم إبراهيم بَاشَا وحي اليهود وحوانيتهم.

وبمجرد أن سمع السلطان سليمان هذا الخبر وصل إلى القصر، وعمل على إيقاف العصيان وفي خلال ذلك قتل بيده ثلاثة من الإنكشاريين الذين تجرأوا على طلب العطية منه. وأمر بعد ذلك بتوزيع مائة ألف أوقية ذهبية على الإنكشاريين من أجل تهدئة العصيان. وفي النهاية تم قمع هذا العصيان بفضل هذه التدابير الصارمة، وأعدم مصطفى أغا رئيس الإنكشارية

الذي تزعم العصيان. علاوة على ذلك من المحتمل أنه تم قتل رئيس الكتاب حيدر شَلَبِي، وهو من معارضي إبراهيم بَاشًا وقتل أيضًا أفرادًا من كبار موظفي الدولة البيروقراطيين أصحاب السلطة في الديوان العثماني منهم و"بَالِي (Bali)" كَدْخُدَا (وكيل) مصطفى بَاشًا وأغا السِّبَاهِية (قائد الجنود الخيالة الإنْكِشَارِيّة) وبعض الإنكشاريين. كان حيدر شَلَبِي رجل دولة قديرا، كتب تاريخ حملات السلطان سليم الأول. لكن ربما يلاحظ أنه انضم إلى مثل هذه المؤامرة بسبب معارضته لهيمنة إبراهيم بَاشًا على أمور الدولة وسيطرته عليها، ولأنه حاول حماية منصبه والمحافظة عليه.

وربما أخفق الحزب المعارض لإبراهيم بَاشًا بفضل هذا العصيان. وهكذا قد تم القضاء على المنافسين لإبراهيم بَاشًا ومعارضيه قبل مجيئه إلى إسطنبول.

FARES\_MASRY www.ibtesamh.com/vb منتدیات مجلة الإبتسامة

## بداية فترة الحملات الطويلة في الغرب

بعد أن عاد إبراهيم بَاشًا إلى إسطنبول، بدأت الاستعدادات لعملية عسكرية جديدة ضد الغرب. وكان هو الذي يخطط للحملة، وصار يتمتع بتأييد السلطان سليمان بعد أن قضى على منافسيه، وقد حان الآن وقت فتح جبهة حرب كبيرة ضد العالم المسيحي. فعرّف السلطان سليمان نفسه على أنه سلطان يحيي الجهاد ضد المسيحيين ليخضعهم لإدارته، وبهذا يغدو السلطان سليمان محورًا رئيسيًا في سياسة العالم؛ فقد تحمل مسؤولية هذا الهدف السامي الذي يمثل هجمة مرتدة من العالم الإسلامي ضد الحملات الصليبية، وقام هو وإبراهيم باشًا برسم خطط الحملة، وتنص هذه الخطة على أن بلاد المَجَرهي الهدف الرئيسي، فالمَجَريون هم القوة الأكبر التي واجهت العثمانيين منذ أن وطأت الرئيسي، فالمَجَريون هم القوة الأكبر التي واجهت العثمانيين منذ أن وطأت أقدامهم الرُّومَلي في أوروبا.

وانتهى الصراع بانتصار العثمانيين على المَجَر الذين كانت البابوية تقودهم وتحركهم كالدمية في حربهم على العثمانيين. وهكذا أعطى السلطان سليمان عقب جلوسه على العرش أولوية لفتح أوروبا ورأى أنها الساحة الأنسب للتوسع، فرغب في فتحها، وعقد العزم على فتح بَلْغِرَاد في حملته الأولى.

كانت بَلْغِرَاد في الحقيقة موقعًا مهما للغاية بالنسبة للأتراك. فلو فتحت لغدت قاعدة العسكرية للعثمانيين تسهل لهم الزحف إلى المَجَر.

ولما فتحت قلعة بَلْغِرَاد صارت حِمىً للمجاهدين الأتراك فقاموا فورًا بشن غارات على قلب أوروبا، كما ظهرت مشكلات عديدة على الحدود في مدة خمس سنوات عقب فتح بَلْغِرَاد، وحتى حملة "مُوهَاجْ (Mohaç)"؛ فقد بدأت الصراعات الشديدة بين "البوياريين"(٢٦) في "الأَفْلَاقْ (Eflâk)" التي كانت تؤدي

<sup>(</sup>٣٣) البويار: زمرة نبيلة/عالية في إدارة الدولة، وفي المجتمع في بلاد السلاف، ولا سيما في روسيا ومولدافيا (بوغدان)، وبوخارست (أفلاق)، وترانسيلفانيا (أَرْدَلُ). (المترجم)

الجزية للدولة العثمانية و"القويفوديين"(٢٠) الذين أرادوا الحصول على السلطة، واضطر العثمانيون إلى التدخل في هذه الاضطرابات.

دعا الطرف المظلوم في الأفلاق إلى نجدتهم فصدر قرار الديوان الهمايوني بإرسال أمير السَنْجَقْ محمد بَكْ ليعيد الأمن والنظام، وقد نجح في تحقيق الأمن لحدود "لهستان" (بولندا) و"أَرْدَل (Erdel)"("") لفترة من الزمن. وبالإضافة إلى ذلك عين أمير الإفلاق "رادو" الذي لجأ إلى العثمانيين وكان له نفوذ كبير بين البوياريين في منصب الولاية (على الرُّومَلِي والبلقان) بشرط دفع جزية بين البوياريين في منصب الولاية (على الرُّومَلِي والبلقان) بشرط دفع جزية بين البويارية عشر ألف) أوقية ذهبية.



حليفان بفرشاة "تسيانو واسيللي (Tziano Vecellia)": "فرانسوا" ملك فرنسا المأسور والسلطان سليمان

<sup>(</sup>٣٤) فويفودا: يعني القائد أو الأمير في لغة السلافيين في فايفودي. وقد كان ملوك هذه البلاد يُعرفون باسم "فويفودا (Voyvoda)" قبل أن يُلحق العثمانيون بوخارست ومولدافيا إلى أراضيهم. واستمر استخدام المصطلح نفسه للولاة الذين يعينهم السلطان على ولايتي مولدافيا وبوخارست في عصر الدولة العثمانية. وكان الحكام الحاملون هذا اللقب (فويفودا) يساوون أمراء السنجقات من حيث الدرجة في الهيكل الوظيفي للدولة العثمانية. وأُطلق هذا الاسم على الإداريين المسيحيين الحكوميين في كل من الرُّومَلِي والأناضول. (المترجم)

<sup>(</sup>٣٥) غرب رومانيا حاليا. (المترجم)

ومن جانب آخر كانت تقع بعض الأحداث على الحدود والصراعات الصغيرة على شواطئ الطُونَة (الدانوب). واستهدف المغيرون بقيادة "ميخال أوغلي فرهاد بَكْ" الأراضي الواقعة بين نهري "دراوا (Drava)" و"صاوًا (Sava)" واصتولوا على الكثير من الغنائم. ولقد انهزم هؤلاء المغيرون أثناء هجوم قاموا به على الكثير من الغنائم. ولقد انهزم هؤلاء المغيرون أثناء هجوم قاموا به على نواحي "سيرم " من منطقة "شواش انثيمتر (Szavaszentdemeter)". وأرسلت رأس قائدهم فرهاد بَكْ الذي وقع أسيرًا إلى ملك المَجَر من قِبَل قائد (ثغر) المَجَر القسيس "بول توموري (Pol Tomori)" (٣٢٥)، وعقب ذلك قام المغيرون التابعون لـ"خُسْرَوْ بَكْ" و"بَالِي بَكْ" بالهجوم علي هذه المنطقة وحاولوا الاستيلاء على "يَايْجَا (Yayça)" إلا أنهم لم يتمكنوا، واضطروا إلى الانسحاب بعد أن وصلت الإمدادات من "كريستوف (Kristof)" هو قونتو أفرانجيبان (Frangipan)" بقوة قوامها ستة عشر ألف جندي.

وغدت المناوشات الحدودية وغارات المجاهدين تمهيدًا لحملة المَجَر، وخرج السلطان سليمان في هذه الحملة لعوامل عديدة: منها تآمر البابوية والمَجَر ولهستان (بولندا)، وأهمها دور فرنسا في الحرب، فقد زادت في السنوات الأولى من سلطنة السلطان سليمان الصراعات والخلافات بين فرنسا وآل هابسبورج الذين حكموا في الإقليم الذي يشمل ألمانيا وإسبانيا. وإن ترشيح فرانسوا ["فرانسيس (François)"] الأول ملك فرنسا نفسه في منصب إمبراطور ألمانيا كمنافس لـ"كارل (Karl)" [كارلوس (Carlos)) الخامس، تشارلس كوينت ألمانيا كمنافس لـ"كارل (Charles)" [كارلوس على بدخول هاتين الدولتين المتنافستين على حكم إيطاليا للسيطرة عليها بعد صراع شديد.

بعد فترة أصبح كارل الخامس ابن فيليب الأول "أرشيدوق" (حاكم) النمسا و "جوانا" الأولى ملكة كاستيليا (إسبانيا) ملكًا لأسبانيا مع والدته "جوانا" عقب وفاة فرناندو الثاني جده لأمه (١٥١٥م). ورشح نفسه لمنصب الإمبراطور عقب وفاة جده لأبيه ماكسيميليان الأول إمبراطور ألمانيا وروما المقدسة (١٥٥م). وتم انتخابه إمبراطورا بعد أن اشترى أصوات الأمراء الألمان ضد فرانسوا

الأول ملك فرنسا الذي نافس وصارع في هذا السبيل. وقد اعتلى عرش ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر سنة ٢٥١٠م بعد شهر من اعتلاء السلطان سليمان العرش العثماني. ولما أصبح كارل الخامس إمبراطورا وصار يتصرف كأنه الحاكم الوحيد للعالم المسيحي، عمل على توحيد العالم الكاثوليكي تحت حكمه. وكان أكبر منافس له في السيطرة على العالم هو السلطان سليمان الذي رأى نفسه الحاكم الوحيد في العالم. وفي خلال المرحلة التي شهدت سلسلة من الأحداث والتي بدأت بالاستيلاء على بَلْغِرَاد في سنة ٢١٥١م سوف يترك هذان الحاكمان بصمتهما في الأمور السياسية التي ستقرر مصير أوروبا.

وكان لسيطرة العثمانيين على المَجَر ولحملاتهم في قلب أوروبا دور محوري في بناء أوروبا الحديثة. وكان السلطان سليمان في هذه السنوات الأولى شغوفًا للغاية بمعرفة وضع كارل الخامس حتى إنه حاول بعد حصار بَلْغِرَاد الحصول على معلومات من السفراء البنادقة بشأن وضعه وقوته. ولكن لم تكن لديه معلومات عن فرنسا، ولم يكن يتصور في البداية أنه سيجد حليفًا له في أوروبا. ولكن الأحداث المتطورة غيرت هذا الوضع. فكان المذهب البروتستانتي الذي تزعمه "مارتن لوثر (Martin Luther)" والمؤمن بحاجة المسيحية في أوروبا لإصلاح جاد قد توصل إلى نتائج خطيرة، وأسهم المسيحية في أوروبا لإصلاح جاد قد توصل إلى نتائج خطيرة، وأسهم التاريخية في إيطاليا.

انهزم فرانسوا الأول في منطقة تسمى" بافيا (Pavia)" في ٢٥ شباط/فبراير بسنة ١٥٢٥م ووقع أسيرًا في يد كارل الخامس ونقل إلى "مدريد (Madrid)" حيث تم حبسه هناك. بحثت فرنسا عن حليف لها إثر أسر فرانسوا الأول، ولكن لم يعدها أحد بالمناصرة سوى العثمانيين، كتبت والدة فرانسوا الأول، نائبة السلطنة (الوصية على العرش) دوقة "آنجوليهم (Angouléme)" "لويز دي سافوا السلطنة (الوصية على العرش) موجهًا إلى السلطان سليمان، وأرسلت سفيرًا إلى العاصمة العثمانية. عرضت نائبة السلطنة في هذا الخطاب على السلطان عقد العاصمة العثمانية.

اتفاقية تنص على كسر نفوذ إمبراطورية روما- ألمانيا المتزايد خطرها تدريجيا، وصد الخطر الذي نتج عن أسر وحبس "شارلكان (Şarlken)" ملك إسبانيا لابن "فرانسوا (Fransuva)" في معركة "بافي (Pavi)" وجاء في الخطاب ما يلي:

"أرجأت فك أسر ابني حتى الآن أملًا في إنسانية شارلكان، بيد أنه لم يقم بما تدعوه إليه إنسانيته التي بنينا عليها أملنا ورجاءنا بل أساء إلى ابننا وأهانه؛ وبناءً على هذا فإني ألتمس من جلالتكم وعظمتكم بصفة خاصة بأن تتفضلوا بإظهار فخامتكم بخلاص ابني وإنقاذه من قبضة ظلم عدونا وذلك بعظمتكم وجلالتكم المؤيدة والمصدق عليها من العالم".

وقد أرسل فرانسوا الأول شخصيًّا خطابًا إلى السلطان مع خطاب والدته هذا. جاء فيه:

"إلى حضرة حاكم وسلطان البلاد والممالك من أنحاء العالم المعمورة، السلطان المعظم والخاقان المفخم الذي هو ملاذ جميع المظلومين أعرض على حضرتكم ما في القلب وهو أنه: عندما هاجمتم فرديناند الأول ملك المَجَر نجونا من السجن بفضلكم، وعندما هاجمتم شارلكان ملك إسبانيا ثأرنا منه وانتقمنا، أنت ملك الملوك جليل الشأن، فأنا أسير فضلك من اليوم فصاعدًا أي منذ تكرمك بالانتقام منه وهزيمته".

لم ينجح السفير الأول الذي كلف بإيصال الخطاب إلى السلطان، ولكن السفير الفرنسي الثاني "جون فرانجباني (Jean Frangipani)" الذي أرسل أواخر السنة نفسها نجح في الوصول إلى إسطنبول ومعه الخطابان المذكوران آنفًا أحدهما خطاب فرانسوا الأول والآخر خطاب والدته (١ تشرين الأول/أكتوبر ٥٢٥١م).

عندما تلقى السلطان هذين الخطابين وعد السفير فرانجباني بأنه سيقوم بتقديم المساعدة الفعلية عن طريق القيام بحملة ضد المُجَر. وقام فرانجباني بتحريض السلطان بصورة دائمة خلال مدة وجوده في إسطنبول، وشرح له الوضع في أوروبا بالتفصيل وقال: "الهجوم البري والبحري ضد كارل الخامس سينقذ الملك الأسير وإلا فإن كارل الخامس ستزداد قوته ويشتد ساعده بالمعاهدة التي سيعقدها معه الملكان (فرانسوا الأول ووالدته) مضطرين، وهكذا يغدو هو الحاكم الوحيد في أوروبا".

وبناءً على هذا أخذ السلطان سليمان رأي سفير البندقية وكتب خطابًا موجهًا إلى ملك فرنسا مؤرخ بـ"ربيع الآخر" سنة ٩٣٢هـ (١٥-٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٥٢٦م). واسى السلطان فرانسوا بخطاب مشهور مفاده: أنّ الملوك قد يتعرضون لمشل هذا في أثناء الحرب، فهذا أمر وارد، ثم أبلغ السفير أيضًا بأنه سيتحرك من جبهتين ضد كارل الخامس على أن تكون إحداهما إلى السواحل الإيطالية والأخرى إلى المَجَر:

"... أنا سلطان السلاطين وكبير الملوك أنا الذي أتوج الملوك ظل الله في الأرضين، أنا سلطان البحر الأبيض والبحر الأسود والرُّومَلِي والأناضول وقَارَامَانْ والروم وولاية "دُوالْقَادِر" و"ديار بكر" وكردستان وأذربيجان ودمشق وحلب ومصر ومكة والمدينة والقدس وجميع ديار العرب واليمن وإن هذه الأراضي الشاسعة قد فتحها أبائي الكرام وأجدادي العظام بقوتهم القاهرة رحمهم الله، وكم من البلاد افتتحتها بسيف الظافر المنصور.

من السلطان سليمان خان بن السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان إلى فرانسيس ملك ولاية فرنسا:

حمل إلينا رسولكم فرانجباني رسالة منكم وأخبارًا شفوية تفيد بأن عدوكم استولى على بلادكم، وأنكم الآن محاصرون، وتستنجدون لخلاصكم، وكل ما ذُكِر عُرض على أعتاب عرشنا السلطاني، وأحطت به علمًا، فلا عجب أن يؤسر الملوك فلا تحزن ولا تهتم، فإن آبائي الكرام وأجدادي العظام نور الله مراقدهم لم يكونوا خالين من الحرب لأجل فتح البلاد ونحن أيضًا سالكون على طريقهم وفي كل وقت نفتح

البلاد والقلاع الصعبة الحصينة، وخيولنا ليلًا ونهارًا مسروجة وسيوفنا مسلولة، فالحق سبحانه وتعالى ييسر الخير بإرادته ومشيئته وأما الأحوال والأخبار الأخرى فسيبلغكم بها رسولكم".

عندما عاد السفير الفرنسي إلى مدريد أخبر فرانسوا الأول الذي تخلص من الأسر في تلك الأثناء بوعد السلطان، فأرسل فرانسوا أيضًا خطابًا إلى السلطان عبر فيه عن شكره وامتنانه، ولكن بينما كان فرانسوا يحاول كسب العثمانيين لصالحه واستمالتهم إليه من ناحية إذ استحسن من ناحية أخرى إخفاء عقده معاهدة مع العثمانيين حتى لايفقد كرامته وسمعته لدى الدول الأوروبية. حتى إن توضيح الصدر الأعظم إبراهيم بَاشًا وكشفه جوهر حقيقة هذه المسألة لسفراء فرديناند في إسطنبول فيما بعد يظهر أن السلطان لم يكن يعلم أن فرانسوا أخفى وعد المساعدة.

## حملة الـمَجَر: معركة ميدان مُوهَاجُ

للحملة على المُجَر عاملان رئيسيان:

أولهما: نصائح فرنسا وتوسلاتها، فقد كان لها أثر بين في التحضير لحملة حتمية ضد المَجَر بعد أن سبق تأجيلها جراء اضطرابات وقعت في الشرق.

ثانيهما: كان لما أبداه السلطان سليمان وإبراهيم باشًا من عزم وحزم وخبرة في الاستفادة من الظرف الراهن دور مهم في هذا الأمر.



منمنمة تصوّر السلطان سليمان العظيم في حرب "موهاج"، بريشة الرسام نقاش عثمان رسّام البلاط السلطاني في لوحته هُنَرْ نامَه، ١٥٤٨م

علاوة على ذلك كان السلطان سليمان يريد أن يظهر لرعيته أنه سينجح في الأعمال الكبيرة نجاحًا باهرًا بمساعديه الجدد.

كان من الواضح أنه سيعزز قوة نجاحه أكثر بهذه الحملة الجديدة. وسيكون العثمانيون قد أزالوا عقبة بينهم وبين آل هابسبورج ولم يعد شيء يحول بينهم وبين أبواب "فيينا (Viyana)" المسمّاة بـ"التفاحة الحمراء (Kizil Elma)" عند الأتراك.

ومن ناحية ثانية لم يكن وضع المَجَر الداخلي في تلك الأثناء مرضيًا، كان ملك المَجَر ينتسب إلى أسرة "ججالون (Jegallon)" الحاكمة البولندية الأصل، ومن أقرباء كارل الخامس.

كان أخو كارل الخامس والذي تولى إدارة إقليم النمسا قد تزوج باماري (Maria) شقيقة "فرديناند" (٣٧) في سنة ١٥٢١م. وكان شابًا يافعًا، يلفت النظر بمظهره الخارجي العجيب وهيئته الغريبة لكن لا يبدو أنه ناضج وقادر على إدارة الأزمة في المَجَر. وأصبح وجهًا لوجه مع الانقسام الداخلي بسبب هذه الروابط العائلية بين المَجَر وآل هابسبورج، كما كانت إدارة "لايوش (Layoş)" الثامن السيئة وحركات الإقطاعيين بدأت تزلزل المملكة وتزعزعها.

كما أن زابوليا أمير "أَرْدَل (تراسلفانيا) كان يترأس حركة وطنية ضد الملك ونفوذ آل هابسبورج.

كان قرويو المَجَر الذين رزحوا تحت نير الإدارة السيئة قد انضموا إلى حركة البروتستانت بغرض إظهار استيائهم. أضف إلى ذلك أن جيش المَجَر

<sup>(</sup>٣٦) التفاحة الحمراء هي الغاية المنشودة: المُثُل أو الأحلام التي تتباعد كلما خضعت للتأمل بالنسبة للأتراك ولاسيما للأتراك الأوغُوزُ (Oğuz) في علم الأساطير التركية، ولكن جاذبيتها تزداد بقدر تباعدها. وهي ترمز لهدف وغاية معينة بالنسبة للدول التركية. وكانت ترمز للتقدم الدائم في إطار السير التاريخي. وقيل بعد فتح إسطنبول إن الغاية المنشودة هي روما. (المترجم)

<sup>(</sup>٣٧) فرديناند: إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة، عاهل نمساوي من آل هابسبورج. وهو أول دوق للنمسا في الفترة من ١٥٢١م إلى ١٥٦٤م. كما حكم بوهيميا والمَجَر بعد وفاة لويس الثاني ملك بوهيميا والمَجَر بين عامي ١٥٢٦-١٥٦٠م. (المترجم)

في حالة تشتت وتشرذم حتى إن الكثير من جنود المَجَر الذين لم يستطيعوا أخذ رواتبهم لجأوا إلى بَالِي بَكْ أمير المهاجمين العثمانييين. وهكذا كانت هذه الاضطرابات الداخلية في المَجَر، بجانب الأسباب التي شرحتها آنفًا، قد دفعت السلطان سليمان إلى القيام بالحملة.

بحلول فصل الشتاء بدأ الجيش العثماني بالإعداد للحملة. وأرسل السلطان الأوامر إلى أمراء سَـنْجَقْ "الرُّومَلي" في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير سنة ١٥٢٥م، وأمر بتجميع القوات كلها إبان فصل الربيع في صحراء صُوفْيًا، وأن يستعدوا للحملة. وبالإضافة إلى ذلك تم إرسال الخطابات إلى بَهْرَامْ بَاشًا أميـر أمـراء الأناضول و"سَـعَادَةْ كِيـرَايْ (Saadet Giray)" خان القِـرْم من أجل انضمامهم إلى الحملة. وقد أسند السلطان منصب القائد الأعلى للحملة إلى الصدر الأعظم إبراهيم بَاشًا الذي عاد من مصر، وأوصى "كُوزَلْجَة" قاسم بَاشًا وشيخ الإسلام كمال بَاشًا زاد بحماية إسطنبول والمحافظة عليها.

غادر السلطان سليمان إسطنبول في ١١ رجب سنة ٩٣٢هـ (٢٣ نيسان/أبريل ١٥٢٦م) مع جنود "القَابي قُولُو" وثلاثمائة مدفع. وقد منع السلطان الجيش العثماني الذي بدأ يسير في نظام وانضباط شديدين من الدخول في الحقول المزروعة ومراعي الحيوانات أو الاستيلاء على الحيوانات التي في أيدي الرعايا، وفرض عقوبة على من خالف شيئًا من ذلك.

وبناءً على الأوامر السابقة انضمت القوات الجديدة المتأخرة إلى الجيش أثناء مسيره، وممن انضم إليه في صُوفْيَا أمير أمراء الأناضول بَهْرَامْ بَاشَا وقواته، وتحمل الجيش العثماني في طريق أدرْنَه - صُوفْيًا - نيشْ نحو بَلْغرَاد مشاق كثيرة سببها الطين والوحل، وعندما وصل الجيش إلى صُوفْيَا تقدمت قوات إبراهيم بَاشًا وحدها لتكون طليعة العملية العسكرية، وقامت بجمع المعلومات حول الطريق والبيئة لإخطار الجيش بها فورًا، كانت هذه القوات المتقدمة التي تتشكل من جنود الرُّومَلِي تحت قيادة إبراهيم بَاشًا وألفين من الجنود الإنْكشَاريّة تزحف نحو "بتروأردلين (Petervaradin)" الواقعة على شاطئ نهر الطُونَة. عـ لاوة على ذلك كان يتبع الجيش العثماني أسـطول صغير في نهر الطُونَة مكون من سفن وزوارق أيضًا.

غادر السلطان سليمان إسطنبول متجهًا إلى بُلْغِرَاد في رحلة استغرقت شهرين ونصف الشهر وقضى عيد الفطر هناك، وحينما كان السلطان في هذا المكان كانت قوات الطليعة بقيادة إبراهيم باشا مشغولة بمحاصرة قلعة "بترواراوين" وفتحت هذه القلعة بعد حصار العثمانيين لها مدة اثني عشر يومًا، ودخلها الجنود العثمانيون من ثغرات عن طريق حفر الأنفاق قرب الأسوار (٢٧ يولية ٢٥١٦م). وأقيمت الخيمة السلطانية بعد فتح القلعة على سهل بالقرب من القلعة، وانعقد الديوان الهمايوني وقام الصدر الأعظم والوزراء وأمراء الأمراء وأمراء السناجق بتقبيل يد السلطان، وكرّم السلطان كل أمير يزيد إقطاعه على أربعمائة ألف أقْجَه بثلاثين ألف أقْجَه ودُرَّاعة، وأما من يقل راتبهم عن ذلك فمنح كل واحد عشرين ألف أقْجَه ودُرَّاعة. وفي هذه الأثناء وصل الخبر إلى السلطان بأن أمراء البُوسْنة الذين دخلوا أراضي "سِيرَمْ" فتحوا بعض القلاع في هذه الأراضي.

وتقدم الجيش العثماني الذي تحت إمرة السلطان بمحاذاة نهر الطُونَة ووصل أمام قلعة "إيلوق (İlok/(Uyluk-Ujluk))" وأمر السلطان بمحاصرة القلعة وحذّر من حرق القرى في هذه النواحي ونهبها وتخريبها. واستولي الجيش العثماني على القلعة بعد حصار دام سبعة أيام. وتحرك الجيش عبر نهر "درافا (Drava)" بعد الاستيلاء على هذا المكان، وفتحت قلعة "أوسك (Osseg, Esseg/)" بلا مقاومة، وأعلن في الجيش أنّ السلطان يرغب في فتح بُودِينْ.

تقدم الجيش في اتجاه الشمال وعبر في يومين جسرًا بُني في غضون خمسة أيام على نهر "درافا" ثم هُدِم في (٢٣ آب/أغسطس ١٥٢٦م). وهكذا بدأ الجيش العثماني يقترب أكثر من ميدان المعركة.

وفي تلك الأثناء تلقى المَجَريون عن طريق جواسيس "بول توموري (Pol Tomori)" خبر شروع العثمانيين في استعدادات الحملة ضد المَجَر.

وبدأ ملك المَجَر لايوش الثاني استعدادات الحرب وطلب المساعدة من دول أوروبا. ولكن تُرك المَجَريون وشأنهم، بسبب تحالف فرنسا وإنجلترا والبابوية والبندقية وميلانو ضد الإمبراطور "كارل الخامس". فما استطاع "شارلكان" ولا أية دولة أوروبية أخرى مساعدة المَجَريين المستغيثين، وعقد مجلس المَجَر اجتماعًا طارئًا، وقرر في نهايته أن يترأس الملك قيادة الجيش.

وتحرّك الجيش المُجَري الذي يمتلك أقوى فرسان مدرّعة في أوروبا من "بُودِينْ" في ٢٠ يولية تحت قيادة ملكهم، وفي السادس من آب/أغسطس وصلوا منطقة "تولنا (Tolna)"، وهي مستنقع سبخ، وكان القائد الأعلى "ناندورا إستيفان (Nandor İstvan)" ينتظرهم هناك؛ فحاولوا صد تقدّم الجيوش العثمانية على بعد أربعين كيلو مترًا شمال نهر "درافا" خطِّ الدفاع الطبيعي له.

وتقرر في اجتماع جرى هناك أن يسير "ناندورا" إلى "أوسك" ولكن لم يلتزم جنود المَجَر بهذا القرار فصار من الأنسب أن يتحرك الجيش كله، وفي تلك الفترة تم تنصيب قائد المَجَر "بول توموري" حامي حدود المَجَر مع الدولة العثمانية رئيسًا للأساقفة "كالوشا (Kalocsa)"، ووصل حينها إلى صحراء "مُوهَاجْ " أيضًا، وراح الجيش المَجَري يترقب وصول العثمانيين، علاوة على ذلك أمر "لايوش" ملك المَجَر حينما كان لايزال في الطريق "جان زابوليا" حاكم "أَرْدَلْ"، وحاكم الأفلاق بالتحرك تجاه العثمانيين. بيد أنه أرسل الأخبار فيما بعد من أجل الانضمام إليه بجميع قواتهما في أقصر وقت.

كان الجيش العثماني يستعرض قوته أثناء تقدمه ناحية الشمال، ومن أجل ذلك كانت فرقة منه تشعل الشموع أثناء مسيرهم، وكان بَالِي بَكْ أمير سَنْجَقْ "سَمَنْدِرَه" يتقدم أمام الجيش العثماني ويتبعه السلطان مع عسكر الرُّومَلِي والجنود الإنْكِشَارِيّة، ومن خلفهم فرسان البُوسْنَة بقيادة خُسْرَوْ بَكْ أمير أمراء البُوسْنَة، وأخيرًا وصل الجيش التركي إلى صحراء "مُوهَاجْ" في ٢٦ آب/ أغسطس. ولما شعر السلطان بتعب الجنود أمر بأن يستريحوا حتى الصباح ثم يبدؤوا المعركة مبكرًا، وفي هذه الأثناء أمر بعقد اجتماع لمجلس الدفاع وطلب

من قادة حرس الحدود وكبار الخبراء العسكريين المشاركة، ويرى المؤرخون العثمانيون أن هذه المباحثات جرت على النحو الآتى:

مثل إبراهِيم بَاشًا بين يدي السلطان بعد أن ثبّت حشود الرُّومَلِي وركزهم في أماكنهم. وأمر السلطان بإرسال الرقباء إلى قادة حرس الحدود ليدعوهم للتشاور. ومثل خُسْرَوْ بَكْ أمير أمراء البُوسْنة قبل الجميع بين يدي السلطان، وطلب منه أن يصعد إلى مكان مرتفع. وبينما كان إبراهيم بَاشًا والوزراء الآخرون يقفون أمام السلطان إذ يسأل إبراهيم بَاشًا وهو يقف خُسْرَوْ بَكْ قائلا:

"أنتم أمراء الحدود يريد صاحب السعادة سلطاننا منكم المشاورة، هذه هي صحراء مُوهَاج، ولايوجد أثر من العدو بعد، فما هو الحل؟"

ويجيب خُسْرَوْ بَكْ على هذا السؤال قائلا:

"جلالة السلطان، نحن نتشاور مع عسكريين لهم خبرة في الحدود، فلا نقدم على شيء إلا بمشورتهم، وعندما تأمرنا نذهب إليهم ونتشاور ثم نبلغ جلالة السلطان بالنتائج".

ولما بلغ خُسْرَوْ بَكْ ما أمر به السلطان كلُّف أحد رجاله بذلك قائلًا:

"اذهب بسرعة، وادعُ للتشاور كما أمر السلطان كلًّا من "قُوجَه آلاي بنكْ (Koca Alay Bey)" (أمير قُوجَه آلاي) و"قرة عثمان" و"محمد صوباشي (Subaşı)" و"جَرِيبَاشْ "بَالَابَانْ صوباشي (Balaban)"

وفي تلك الأثناء حضر رجل مسن أشيب مقدام يطلق عليه "عادل طاويجة" وسلاحه على ظهره وخوذته الحديدية فوق رأسه ومعطفه المصنوع من اللباد على مؤخر سرج حصانه؛ فظن خُسْرَوْ بَكْ أنه جاء تلبية لدعوة السطان للتشاور. قال عادل طاويجة:

"فيم نتشاور؟ هل أمامنا حلّ غير الحرب؟ أرسلني أمير قُوجَه آلاي إليكم، وحشود العدو قد اقتربت، ارفعوا راياتكم وتقدموا، وحولوا دون الخطر المحدق بالجيش، وتحملوا المسؤولية".

ثم دفع حصانه، واستدار ورحل إلى فرقته؛ وسرعان ما أتى رسول كوجوك بالي بَك بالخبر: اقترب العدو منهم وهو يتقدم بحشوده من ممرات قريبة من صحراء مُوهَاجْ، وراياته تشاهَد على التلال والقمم بين حين وآخر.

وأقيمت خيمة السلطان فوق تل أطلق عليه تل "خُنْكَارْ (Hünkar)" (أي: تل السلطان). رفع جميع الأمراء راياتهم واقترب السلطان من هذه الرايات ودعا قائلًا وهو يذرف الدموع:

"إلهى أنت القوي المتين، لاحول ولا قوة إلا بك، بيدك الأمر والنصر، إنك نِعم المولى ونِعم النصير، كن عونا لنا، فنحن ضعفاء أمة محمد ﷺ.

أما الجنود الذين شاهدوا السلطان وهو يتضرع إلى الله باكيًا تأثروا كثيرا وأقسموا بأن يضحوا بأنفسهم وأرواحهم من أجل السلطان. بدأ الجيش العثماني يستعد للحرب في هذا الجو الروحاني.

قام المُجَريون بتقسيم جيشهم إلى صفين وبدؤوا بالهجوم الأول في ٢١ ذي القعدة سنة ٩٣٢هـ (٢٩ آب/أغسطس٢٦٥١م)، وقسموا الصف الأول إلى قلب ويمين ويسار، أما الثاني ففي السّاقة وهو أربع فرق متتالية.

قرر السلطان تأجيل الحرب إلى اليوم التالي لكن الجيش المَجَري بادر بالهجوم الفوري، فهم أقوياء جدًّا واثقون من النصر بما لديهم من فرسان عليهم دروع سابغة.

قام "راسقاي (Raskay)" و "بطحاني (Batthanyi)" بالهجوم الأول للمجريين وفي إثره قام "توموري (Tomori)" و "طبيريني (Perényi)" بالهجوم الثاني. كانت هذه الهجمات شديدة للغاية. وبدأت معركة حامية الوطيس بين الطرفين. اشتدت هجمات المَجَريين ففتح لهم جنود الرُّومَلِي ثغرات على شكل أجنحة، فظن فرسان المَجَر أنهم حققوا النصر فحاولوا اقتحام قلب الجيش العثماني.

وكان الصف الثاني بقيادة ملك المَجَر "لايوش الثاني" يسير وراء الصف الأول، ولما توغل المَجَر بين جنود الرُّومَلِي أخذ "جنود الأناضول" يدفعون بهم نحو قلب الجيش حيث المدافع ورماة البنادق من فرقة الإنْكِشَارِيّة.

وفي الوقت نفسه اتضح أنّ القوات التابعة لـ"خُسْرَوْ بَـكْ" و"بَالي بَكْ" قد أحاطت بالعدو فجأة وطوقته. وفي تلك الأثناء بدأ أيضًا إطلاق قذائق المدافع العثمانية المؤثرة، والتي أصابت أهدافها. وسببت هذه القذائف اضطرابات شديدة في صفوف الجنود المُجَريين وكبدتهم خسائر فادحة. واقترب ثلاثة وعشرون فدائيًا من فرسان المَجَر الذين توغلوا في الجيش العثماني ـ من المكان الذي يوجد فيه السلطان حيث أقسموا أن يقتلوه، وبالرغم من أنهم استطاعوا إصابة درعه بثلاثة أسهم إلا أنهم قُتلوا على الفور، وقتل قسم آخر منهم بطلقات بنادق الإنْكشارية. وبدأ المَجَريون الذين تفرقوا جراء إطلاق نيران المدفعية الشديدة وطلقات بنادق الإنكشارية المؤثرة السريعة والمتوالية وعمليات تطويق القوات العثمانية لهم ـ بدؤوا ـ يهربون في ذعر ورعب، وقتل بعضهم بالسيف، وانغرس البعض الآخر في المستنقعات واختنقوا وغرقوا. وقتل من المَجَريين في هذه الحرب هذه ٢٠٠٠٠ (عشرون ألف جندي) و٢٠٠٠ (أربعة آلاف) فارس. وفي أثناء عبور الملك لايوش النهر انجرف في مياهه وغرق، أما بعض قادة المَجَر الآخرين فقد قتلوا وقطع رأس قائدهم المشهور "بول توموري" ورفع على سنان الرمح ليراه الجنود.

وبعد الحرب تفقد السلطان سليمان ومعه الصدر الأعظم والوزراء ميدان المعركة، وأمر بدفن الجثث, وفي اليوم نفسه أقيمت احتفالات النصر في الجيش العثماني. وفي أثناء تفقد السلطان ميدان المعركة، رأى أمير قُوجَه آلاي تحت إحدى الرايات فأمر إبراهيم باشًا قائلا:

"استدع أمير الآي واسأله عن الوضع".

نادى إبراهيم بَاشَا أمير قُوجَه آلاي، وما إن وصل أمير قُوجَه آلاي مسرعًا سأله . إبراهيم بَاشَا . قائلًا:

" بحمد الله تعالى نجح صاحب السعادة سلطاننا في هذه الغزوة الكبرى ماذا نفعل الآن".

فأجاب أمير آلاي ملمّحا إلى وجوب الحملة على بُودِينْ: "ياسلطاني لا تدع صغير الخنزير في مرقده ".

وإذا كانت القصة التي ذكرتها المصادر العثمانية سببًا للسير إلى بُودِينْ فإن السلطان سليمان بعد قضائه على الجيش المَجَري كان قد خطط للسير إليها، وكان لايفكر في البقاء كثيرًا هناك، لأنه أدرك صعوبة المحافظة على مكان بعيد إلى حد ما عن حدود الدولة، أقام السلطان ثلاثة أيام في صحراء مُوهَاجْ، وقلّد بمناسبة النصر الصدر الأعظم الطرز المزدانة (المرصعة) بالجواهر. وألبس الأمراء الخلع السلطانية، وبعد أن أمر بإرسال خطابات النصر إلى البلدان العثمانية أبلغ القادة والوزراء بالاستمرار في العمليات العسكرية، وبالإضافة إلى ذلك تم إرسال المهاجمين إلى داخل بلاد المَجَر. غادر السلطان سليمان "مُوهَاجْ" في ٢٦ ذي القعدة سنة ٣٣٩هـ (٣ أيلول/سبتمبر ٢٦٥م) ووصل بالقرب من بُودِينْ في العاشر من أيلول/سبتمبر عام ٢٦١م، وفي أثناء الطريق كان ممثلو حكومة المَجَر قد قدموا مفاتيح المدينة إلى السلطان في موقع يسمى "فولد فار (Földvar)" ودخل السلطان المدينة في اليوم التالي. وكانت أرملة "فولد فار (Földvar)" ودخل السلطان المدينة قبل دخول الأتراك فيها.

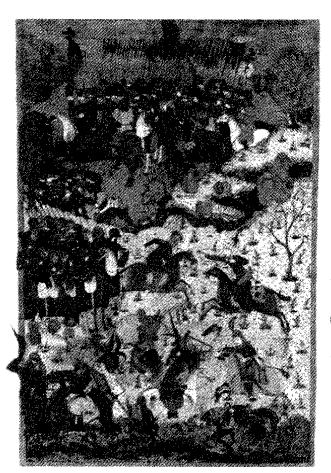

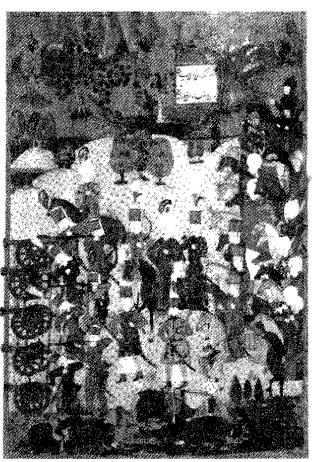

منمنمتان من "سليمان نامه" تكملان بعضهما، وتُظهران موقعة موهاج الدائرة في ٢٩ أغسطس ١٥٢٦م

ولم يصب الشعب بأي أذى؛ لأن الجيش العثماني منع سلب المدينة ونهبها. وقضى السلطان سليمان عيد الأضحى في هذا المكان، وتم ترتيب الإحتفالات ووسائل التسلية والترفيه. وأمر السلطان ببناء جسر على نهر الطُونَة في موقع سوق الحطب بالمدينة، فلما اكتمل عبره السلطان مع إبراهيم باشا إلى ضفة "يشته". واستقبل هناك وجهاء دولة المَجَر وتحدث معهم، ثم تجول مع إبراهيم باشا في المدينة، وبالرغم من أنه منع تخريب المدينة وسلبها إلا أن شغبًا وعنفًا محدودًا وقع في المدينة أدى إلى احتراق كنيسة كبيرة وبعض الأحياء السكنية، حزن السلطان كثيرًا لهذا الوضع، وأصدر أمرًا" إلى إبراهيم باشا من أجل إطفاء الحريق والتدخل لإنهاء هذا الوضع، ولكن لم يتيسر هذا لأن الحريق كان يشتد وتزداد حدته.

عندما كان السلطان في بُودِينْ أقام في قصر الملك، وأمر بترتيب الاحتفالات ووسائل التسلية. ثم ذهب إلى قصر الصيد الخاص بالملك واصطاد هناك، ثم طلب نقل جزء من أهل المدينة، فتم تسكين اليهود في "سَلَانِيكْ (Selanik)".

وغالبية المسيحيين قرب "يَدِي قُولُه (Yedikule)"، وفي خلال ذلك أمر السلطان بشحن خزينة الملك، وبعض الأشياء الموجودة في عتاده الحربي على سفن وإرسالها إلى إسطنبول. كان يوجد بين هذه الأشياء تماثيل من البرونز "هرقل (Herkiil)" و"ديانا (Diana)" و"أبو للو (Apollon)"، وشمعدانان كبيران من البرونز وكتب "ماثياس كورفينس (Mathias Corven)" وقد تكدست التماثيل مع غنائم أخرى في "آتْ مَيْدَانِي (At Meydanı)" (أي: ميدان الخيل) أمام قصر ابراهيم باشا. وكان الغرض من هذا عرض الغنائم التي تم الاستيلاء عليها على الشعب وبالتالي إظهار عظمة النصر.

وجاء أهالي إسطنبول وشاهدوا هذه الغنائم والأشياء بإعجاب ودهشة ولكن استخدمت هذه التماثيل فيما بعد ضد إبراهيم بَاشًا من قبل معارضيه وخصومه. وظهرت عدة شائعات بشأن إبراهيم بَاشًا، واشتهر كثيرا هذا الشعر الذي قاله الشاعر "فغاني (Figânî)":

ولد في هذه الدنيا إبراهيمان:

أحدهما حطم الأصنام والآخر نصب الأصنام.

غادر السلطان سليمان "بُودِينْ" في ٢٤ أيلول/سبتمبر واتجه إلى إسطنبول، ورأى أن من المصلحة التنازل عن المدينة، لأن السيطرة والمحافظة عليها عسيرة لبُعدها عن حدود الدولة، ولم يرغب في العودة من الطريق الذي جاءوا منه، ووصل الجيش العثماني الذي تتبع شاطئ نهر الطونة إلى مدينة "سكدين" الواقعة على ضفة نهر" تيسًا (Tissa)". وتم الاستيلاء على هذا المكان بسهولة.

وصل الجيش العثماني الذي أسرع في السير بعد "سكدين (Segedin)"أمام مدينة "باج (Baç)". قاومت المدينة العثمانيين، ومع ذلك وقعت القلعة
تحت الحصار، وسقطت نتيجة الهجمات الشديدة التي تم القيام بها، ولكن
سمح بالسلب والنهب بسبب هذه المقاومة الشديدة. وتعرض الجيش العثماني
للمقاومة في أثناء تقدمه في الساحة التي تؤدي إلى "بتروأردلين". وعندما تم
الوصول إلى "بتروأردلين (Petervaradin)" بعد معارك حامية الوطيس تم العبور

من الجسر الذي أقيم في هذا المكان، وبعد ذلك وصلوا إلى "أُدِرْنَه" عن طريق بَلْغِرَاد-نيش-صُوفْيَا. ووصل السلطان القانوني إلى إسطنبول في ٧ صفر سنة ٩٣٣هـ (١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٥٢٦م) وذلك بعد أن مكث في أُدِرْنَه فترة من الزمن.

## أزمة داخلية جديدة: حركات التمرد في الأناضول

تلقي السلطان سليمان في أثناء العودة من الحملة أنباء عن وقوع حركات تمرد وعصيان في الأناضول على نطاق واسع. في البداية لم يأبه بهذه الأنباء ولكن الأخبار التي وصلته فيما بعد جعلته يقتنع بأن وقوع حركات التمرد والعصيان هذه بتحريض من الصفويين أعدائه السابقين بصفة خاصة. ومع ذلك فلم يكن الوضع الحقيقي هكذا، فقد تبين له فيما بعد أن حركات التمرد هذه اندلعت لأسباب اقتصادية واجتماعية، في حقيقة الأمر وقعت فيما مضى في عهد السلطان سليم في الأناضول بصفة خاصة حركات عصيان على نطاق واسع بين جماعات التركمان المنتمين إلى الشيعة، وتم قمع حركات العصيان هذه بصورة قاسية. فازدادت هذه الحركات إثر اعتلاء "طهماسب (Tahmasb)" الأول العرش، وكانت هناك حركات تمرّد أخرى أثرت في اتساع رقعة العصيان المدنى، ولهذا العصيان سببان:

الأول: استغلال الأخطاء الإدارية المتكررة في الأناضول.

الثاني: تصرفات كبار رجال الدولة من "الدَّوْشِيرْمَه" بممارستهم للضغوط الاقتصادية المتعمدة على الناس كما يدعّي بعض المؤرخين المعاصرين.

حيث اتضح أنه بمجرد أن تولى "القانوني" الحكم جرى في أثناء ذلك تقييد وتسجيل الأراضي العامة التي أمر بإجرائها في محاولة لتأمين وتوفير مزيد من الإيرادات (الواردات) للخزانة من أجل الحملات الجديدة. وأدت زيادة موظفي العقارات للضرائب وتخصيص قسم من أراضي السباهية للخزانة إلى استياء الشعب والسباهية معًا، فوقعت أحداث مؤسفة، وهكذا ظهرت الاضطرابات الاقتصادية

والاجتماعية في السنوات الأولى لحكم السلطان سليمان، وبدأت تندلع حركات التمرد والعصيان بعضها إثر بعض، وللدعايات الصفوية يد في ذلك.

ولما خرج السلطان سليمان إلى حملة "مُوهَاجْ" كلف قوات وأمراء من "قَارَامَانْ" والروم و"ديار بكر" وحلب ودمشق ومصر بحماية أمن بلادهم، وبذلك فقد اتخذ التدابير اللازمة ضد أي شغب أو اضطراب محتمل يمكن أن يحدث في هذه المناطق إلا أنه اندلع عصيان في "بُوزُوقْ (Bozok)" إحدى هذه المناطق أثناء تقدمه إلى "بُودِينْ". وحدث هذا بسبب الظلم والجور أثناء تسجيل المناطق أبُوزُوقْ "بُوزُوقْ" التابعة لإدارة" مصطفى بَكْ بن هرسك زاده أحمد بَاشَا.

فعلى سبيل المثال قدّر موظفو التسجيل مائتي أَقْجَه ضريبة على مزرعة تحت تصرّف رجل مسن يدعى "سُوكْلُونْ قُوجَه (Süğlün Koca)" من تركمان "قيزِلْبَاشْ "(٢٨٠٠). وبناء على هذا رفع هذا الشخص التماسًا بالرجوع إلى موظف التسجيل قاضي مصلح الدين ومصطفى بَكْ أمير السَنْجَقْ من أجل تخفيض المائتي أَقْجَه إلى مائة أَقْجَه. ولكن تم رفض عرضه هذا كما قدم الموظفون الذين غضبوا بسبب إصراره على قص لحية هذا الرجل وتعذيبه. وأدى هذا التصرف في حقيقة الأمر إلى عصيان واسع النطاق في المنطقة. واتحد "سُوكْلُونْ قُوجَه" وابنه "شاه ولي" مع شخص يدعى "بَابًا ذُو النُّونْ وقاموا حسبما يرى "جلال الخليفة الصفوي وجمعوا حولهم تركمان "بُوزُوقْ" وقاموا حسبما يرى "جلال الخليفة الصفوي وجمعوا حولهم تركمان "بُوزُوقْ" وقاموا حسبما يرى "جلال زادَه (Celalzâde)" بقتل أمير السَنْجَقْ مصطفى بَكْ وقاضي مصلح الدين وكاتبه محمد في ٢٨ آب/أغسطس سنة ٢٥٦١م.

وأعقب هذا العصيان الذي حدثت في "بُوزُوقْ" حركات في نفس التواريخ تقريبًا في مناطق مَرْعَشْ وسيواسْ و"آضَنه (Adana)" و"طُرْسُوسْ (Tarsus)" و"طُرْسُوسْ (Içel)" و"إيجل (Içel)". ويبدو أن حركات العصيان هذه نشبت من مخطط واضح وتحريض سافر، واشتد العصيان عندما انضم إليه تركمان ذي القادر لاستيائهم

<sup>(</sup>٣٨) "قرلباش (Kızılbaş)"، تعني ذوو الرؤوس الحمراء، وهي مجموعة من الجنود الشيعة الذين عينتهم الدولة الصفوية في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي. (المترجم)

من قتل أميرهم شهسوار أوغلو علي بك، ولتأميم ممتلكاتهم، فزحف أمير أمراء "قَارَامَانْ "خرّم بَاشَا لإنهاء عصيان تركمان بُوزُوقْ وذي القادر؛ وفي تلك الأثناء كان هؤلاء العصاة يداهمون القرى والمدن الصغيرة ويجمعون مؤيدين لهم قسرًا للتوجه إلى سيواس، ووقع اشتباك في موقع يسمى "قُورْشُونْلُو بلي إليهم بالقرب بلي (Kurşunlubeli)" بين العصاة وخرّم بَاشَا الذي وصل إليهم بالقرب من "قَيْصَرِي"، وانهزم خرّم بَاشَا بسبب تعجّله في الهجوم. وسيطر العصاة المتمردون بعد هذا الانتصار على نواحي "تُوقَاتْ". وتم إبلاغ عصيانهم إلى السلطان العائد من المَجَر في هذه الأثناء من قبل بيري بَكْ أمير آضَنَه.

واستعد حسين بَاشَا أمير أمراء الروم (سيوَاسْ)، كما بدأ من ناحية أخرى كل من حسين بَكْ أمير "طُرْسُوسْ" ومصطفى بَكْ أمير "سيس" جمع قوة من أجل إخماد حركات تمرد "بَابَا ذُو النُّونْ" والتركمان العصاة. وزحفوا مع بيري بَكْ إلى المتمردين العصاة، وبناء على هذا انسحب بَابَا ذُو النُّونُ وجماعة العصاة الذين كانوا تحت إدارة سوكلن أوغلي موسى إلى نواحي سيواسْ، وقاموا بسلب ونهب "تُوقَاتْ" و"آرْتُوقْ آبَادْ (Artukabad)".

هذا وقد وصل محمود بَكُ أمير "مَرْعَشْ" مع القوات التي تحت إمرته إلى حسين بَاشَا في ١٢ أيلول/سبتمبر، وفي ذلك الحين كان حسين بَاشَا أيضًا قد أرسل "يُولَارْقِيشدِي أُوغُلُو إِسْكَنْدَرْ بَكْ (Yularkisdioğlu İskender Bey)" أمير ملاطية بألف فارس للاستكشاف وتفقد الأحوال. وبينما كان إِسْكَنْدَرْ بَكْ يريد أن يوقع المتمردين في الكمين الذي نصبه لهم إذ انهزم نتيجة عدم ثبات وصمود جنوده، ووقع حوالي أربعمائة جندي أسيرًا بيد المتمردين في ميدان المعركة، أما هو فقد استطاع أن يهرب بصعوبة، وحذر بيري بَكْ أمير آضنَه من وصول جنود "ديار بكر" وغشب ودمشق إلى ملاطية ودعا لضرورة التوجه معًا لمواجهتهم، لكن حسين بَاشَا لم يلتفت لذلك بل سارع بالهجوم على المتمردين لتخويفهم، واضطر بيري لمشاركته، والتقت قوات حسين بَاشَا وبيري بَكُ المتردين لتخويفهم، واضطر بيري لمشاركته، والتقت قوات حسين بَاشَا وبيري بَكْ المتمردين لتخويفهم، واضطر بيري لمشاركته، والتقت قوات حسين بَاشَا وبيري بَكْ بتركمان ذو النون في موقع يسمى "هُويُوكُلُو (Höyüklü)"

في ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٥١٦م. وانتهت المعركة بهزيمة المتمردين ومقتل بعضهم وكان من بينهم بابًا ذُو النُّونُ كما قيل، إلا أن بقية قوات المتمردين الذين انسحبوا إلى الجبل بدؤوا يسلبون وينهبون الأشياء التي تركها عساكر حسين باشبا وهجموا مرة ثانية على الجنود وهزموهم ونجحوا في تشتيت قوات الحكومة. وأصيب حسين باشا وانسحب إلى سيواس، وتوفي بعد عدة أيام في هذا المكان متأثرًا بجروحه. وفي تلك الأثناء وصل خُسْرَوْ باشا أمير أمراء "ديار بكر" وشتت العصاة المتمردين الذين فقدوا في حقيقة الأمر قسمًا كبيرًا من قواتهم بسهولة ويسر، وقتل معظمهم أيضًا بالسيوف. وهكذا انتهت حادثة بَابًا ذُو النُّونُ.

وبعد انتهاء حادثة بَابَا ذُو النّونْ ظهرت حركات عصيان وتمرد في نواحي آضَنَه، عصيان "دوموز أوغلان" في ناحية "أولاش (Ulaş)" وعصيان "يَكْجَة (Yekçe)" و "وَلِي خليفة" من "قرة عيسى لي (Karaisalı)" وجمعوا الرجال حولهم وشقوا عصا الطاعة في أوائل سنة ١٥٢٧م. وداهموا القرى والمدن الصغيرة المحيطة بهم، وبناء على هذا قمع بيري بَكُ الذي اشترك في حادثة بابًا ذُو النّونْ عصيان "دُومُوزْ أُوغْلَنْ (Domuzoğlan)" أولا وعصيان يكجة بكُ في أثره من بعده قُتل "دُومُوزْ أُوغْلَانْ" فيها، أما يكجة بَكُ فقد تم إرساله إلى إسطنبول حيًّا، وأعدم في العاصمة. وحشد ولي خليفة بن قاضي قرة عيسى لي مصطفى خليفة المعروف بخليفة شاه إيران أكثر من خمسمائة رجل، وكأنه لي مصطفى خليفة المعروف بخليفة شاه إيران أكثر من خمسمائة رجل، وكأنه في هذا المكان معركة رهيبة حامية الوطيس، وقد هزم بيسري بَكُ الذي وصل في هذه الأثناء العصاة المتمردين هزيمة نكراء، "وقتل زعيمهم وقضى عليهم، وظهرت عقبة حركات العصيان في "بُوزُوقْ" و "جُوقُورْ أُووَا (Çukurova)" حركة وصيان أشمل منها وأوسع.

انتشرت هذه الحركة ما بين قَارَامَانْ ومَرْعَشْ بزعامة "قَلَنْدَرْ شَلَبِي (Kalender)" سليل "حاجى بكتاشى" وهو من سلالة حبيب أفندي كما يدعى،

أما أمه فهي مغمورة، فشـجرة نسبه فيها: والده إِسْكَنْدَرْ، وجده "بالم سـلطان" ووالد جده "رسول شَلَبي" والد حبيب أفندي، وفي ثبوت هذه السلسلة شكوك.

وسرعان ما احتشد الآلاف من حوله لادعائه أنه شيخ تكية "حاجي بكتاشي" وسليل نسبه، وتشير المصادر يومئذ إلى أن عددهم بلغ مع شيعة تركمان قَارَامَانْ ونواحيها ثلاثين ألفًا، فاستطاع أقلندر شَلَبِي القياديّ في حركات التمرد الأخرى أن يستفيد من مكانته لحشد هذا العدد بواسطة الدراويش في التكايا التي بلغ عددها المئات حسب ما قال المؤرخ جلال زاده، والذين رفعوا رايات قلندر وقرعوا الطبول ونفخوا في المزامير المصنوعة من القرون، وبدأت أعمال السلب والنهب والقتل، كان معظم من اجتمع لـ"قَلنْدُرْ شَلبِي" من البدو التركمان المتشيعين وفي مقدِّمتهم عشائر "جِيجَكْلي (Çiçekli)" وأُقْجَه قويونلي (Akçakoyunlu)" و بُوزُوقٌلو رغم أن ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية جيدة جدًّا، لكنهم اعتادوا الحرية بدلا من القيود الصارمة، واستاءوا من ضرائب الدولة الباهظة وأعبائها.

وعندما وصل السلطان سليمان إلى "بتروأردلين (Petervaradin)" عائدًا من صحراء مُوهَاجْ بلغه خبر عصيان قلندر وتمرده، وعندما علم بانتشار حركة العصيان، أرسل الأوامر على الفور إلى أمراء الأناضول، وكلف أيضًا الصدر الأعظم إبراهيم بَاشًا عند عودته إلى إسطنبول بفض هذا التمرد.

ويظهر لنا كل هذا أن الوضع قد بات خطيرًا وحساسًا للغاية. وبناء على ذلك انطلق إبراهيم بَاشًا بثلاثة آلاف جندي إنكشاري وألفين من فرسان الساقابي قُولُو" وعندما اقترب من أقسراي وجّه قوات بقيادة بَهْرَامْ بَاشًا أمير أمراء الأناضول ومحمود بَاشًا أمير أمراء "قَارَامَانْ" لمهاجمة قلندر شَلَبِي.

والتقت هذه القوات بالعصاة المتمردين في موقع أطلق عليه "جِنْجَفَة (Cincefe)"، وقد انهزموا في المعاركة وقتل محمود بَاشًا أمير أمراء "قَارَامَانْ"، وسنان بَكْ أمير "علائية (Alaiye)" وقوجي بَكْ أمير أَمَاسْيَا، ومصطفى بَكْ أمير "بِيرَجِيكْ (Birecik)"، و"نوح" دَفْتَرْدَارْ إقطاع الأناضول، والشيخ محمد كتخدا

(وكيل) دفتر "قارامان" في ميدان المعركة، (٨ رمضان ٩٣٣هـ / ٨ حزيران/يونيو العثمانية هزيمة نكراء ١٥٢٧م) وكان إبراهيم بَاشًا الذي تلقى خبر هزيمة القوات العثمانية هزيمة نكراء ووفاة كثير من الأمراء، فوصل على الفور بالقرب من "البستان" ومعه ثلاثة آلاف جندي إنكشاري وألفان من فرسان الا "قابِي قُولُو" الذين تحت إمرته. وشعر بوجوب اتخاذ بعض التدابير في مواجهة تفوق العصاة المتمردين من حيث العدد. لأن العصاة المتمردين قد استولوا على كثير من العتاد الحربي الذي تبقى في الميدان بعد المعركة، وانضم إليهم نتيجة هذا النصر أناس آخرون، وهكذا زادوا أكثر فأكثر من حيث العدد.

والتحق بـ"قَلَنْدَرْ" أيضا بعض أهل السنة وليس الشيعة القيزلباشيه فحسب، فلم يعد تمرده طائفيًّا، بل بات صراعًا مع العثمانيين على السلطة، ويروى كذلك أنه تلقب بلقب "قَلَنْدَرشَاهْ"، وأنه أقام علاقة مع الصفويين أيضًا.

ولهذا اضطر إبراهيم بَاشًا إلى اتخاذ بعض التدابير ضد قلندر الذي يقوى ويشتد ساعده شيئًا فشيئًا. وهذه التدابير هي:

حال دون اتصال المنهزمين بالقوات الجديدة التي لم تخض الحرب بعد، فقضى على ما قد يحدث من هزيمة معنوية للجدد.

ولم يجند إبراهيم بَاشًا عساكر من الولايات سوى فرقة الاتقابِي قُولُو"؛ وذلك لأن الولايات لم تقاتل معه التركمان مطلقًا لقرابتهم بل انضموا إليهم، إلا أن إبراهيم بَاشًا أدرك صعوبة مقاومة العصاة المتمردين الذين بلغ عددهم ثلاثين ألفًا عن طريق القوة، فعقد على الفور اجتماعًا مع الأمراء، واتخذ في الاجتماع قرارات صارمة، منها أن على أمراء تركمان دُوالْقَادِر الموالين لـ"قَلَنْدُر" الإذعان للدولة وطاعتها من جديد.

كان هؤلاء هم فرسان تركمان "دُوالْقَادِر" الذين طالهم التأميم بعد مقتل شهسوار أوغلو؛ فانضموا إلى "قَلَنْدَر"، واعتزل أمراء هذه العشيرة قلندر بناءً على وعد إبراهيم باشا لهم بإلغاء التأميم وانسحبت معهم عشائر "دُوالْقَادِر" التابعة

۱۰۸ ----- سليمان القانون

لهم مثـل "جِيجَكْلي (Çiçekli)" و"أَقْجَه قُويُونْلـوُ (Akçakoyunlu)" و"مَصَاتْلِي (Masatlı)" وبُوزُوقْلو.

وفي الحقيقة، يتضح أنهم فضلوا بناءً على إعادة إقطاعاتهم إليهم البقاء تابعين للعثمانيين بدلًا من الدخول في طريق مظلم.

وأرسل إبراهيم باشًا قوة بقيادة قائدين من الـ"قابِي قُولُو" وهما بلال آغا رئيس طباخي (ذواق) القصر و"دلي بروانه (Deli Pervâne)". إلى قلندر الذي بقيت حوله قوة قليلة جدًّا. وفي ٢٢ رمضان سنة ٩٣٣هـ (٢٢ حزيران/يونيو سنة ١٥٢٧م) تشتت شمل العصاة المتمردين الذين بوغتوا بهجوم هذه القوات في مرعى (مرج) أطلق عليه اسم "باش صاريز" ومات قلندر في هذه المعركة. وقتل أيضًا مع قلندر من يدعى "دِيوانَه دُونْدَارْ (Divâne Dündar)" الذي قيل إنه من أبناء دُو الْقَادِر.

كان إبراهيم بَاشًا قد استاء من هزيمة أمير أمراء الأناضول وجنوده، فعقد اجتماعًا لبحث أسبابها بعد أن نكل بالمتمردين وقتل عددًا منهم.

وحسبما قال المؤرخ جلال زاده الذي حضر هذا الاجتماع وشهد استجواب إبراهيم بَاشًا ودوّنه: إن الصدر الأعظم تكلم بشكل قاس لأولئك الذين انهزموا أمام المتمردين وهربوا: كيف تنهزم وحدة مدربة تدريبًا عسكريًا أمام مجموعة غير منظمة لا خبرة لها ولا تجربة، وذكر أنه يجب الإعدام فورًا لأولئك الذين تسببوا في هذا. وبعد أن أوصى إبراهيم بَاشًا المؤرخ جلال زاده بأن يدوّن الردود على الأسئلة ليطلع السلطان عليها، وجّه السؤال الأول إلى "بَهْرًامْ بَاشًا الروود على الأسئلة ليطلع السلطان عليها، وجّه السؤال الأحرين فلم يحر أحد جوابًا، وغضب إبراهيم بَاشًا لتبادل الاتهامات، وما هدأ حتى سمع كلام محمد جوابًا، وغضب إبراهيم بَاشًا لتبادل الاتهامات، وما هدأ حتى سمع كلام محمد بكُ أمير سَنْجَقْ "إيجل" ابن الصدر الأعظم السابق بيري محمد بَاشًا، قال محمد بَكُ بعد أن مدح البَاشًا وأثنى عليه إن القادة الكبار السابقين عندما وصلوا بالقرب من العدو، تفاوضوا مع العقلاء، وتناقشوا، وبعد ذلك تحركوا وفقًا للقرار الذي اتخذ، أما نحن فقد ناقشنا قادتنا، ولم نستطع أن نتخذ قرارًا واحدًا،

ولم يعبأ الأمراء بذوي الرتب الدنيا من الخبراء المحنكين، بل اغتروا بقوتهم، واستخفوا بأتباع حَاجِي بَكْتَاشْ فهُزِموا؛ وعدل إبراهيم بَاشَا-الذي تأثر بهذا الكلام- عن قراره بإعدام الأشخاص الذين اعتبرهم متهمين.

وبعد مقتل قلندر استدعى بيري بَكْ أمير آضَنَه إلى إسطنبول، ومثل بين يدي السلطان وقدمت إليه الهدايا الثمينة. ولكنه مرض بعد مدة ولازم الفراش، ولذلك لم يستطع العناية والاهتمام بشؤون السَنْجَقْ.

وفي تلك الأثناء اندلع عصيان آخر في آضَنه وما حولها. وكان سبب هذا العصيان شخص يدعى "سَيْدِي (Seydî)" ابن أخت أحمد بَكْ أمير سَنْجَقْ "أُوزَيْر (Üzeyr)". وبالرغم من أن "سَيْدِي (Seydi)" لم يكن شيعيا" "قيز لباش" إلا أنه ارتدى فيما بعد تاجا "(٢٩) أحمر اللون فوق رأسه. وبدأ يجمع الرجال حوله. في البداية داهم "سَيْدِي" الذي قتل خاله أحمد بَكْ معسكر "قينيقْ (Kinik)" (٢٦ شباط/فبراير سنة ١٥٢٩م)، وقتل اثنين من أصحاب الإقطاعات وهما يوسف وحسين من أبناء ونبلاء "قينيق". وبعد أن داهم ناحية "برندا" دمر" إياس". وفي ذلك الحين اجتمع حوله ٠٠٠٥ (خمسة آلاف) رجل وبناءً على اشتداد العصيان وزيادة حدته، تحرك بيري بَكْ أمير آضَنَه رغم شدة مرضه بألف وخمسمائة من رجاله وأربعة آلاف من المشاة ورماة السهام الذين جمعهم من المناطق المجاورة. وعندما شعر "سَيْدي" بمجيء هذه القوات إليه انتقل إلى مدينة "قَادرْلي (Kadirli)" التابعة لمدينة "مَرْعَشْ". وأحرقها، وعين عليها متمردًا يدعى "إينْجيرْ يَمَزْ (İncir Yemez)" كان من بين خمسمائة رجل التحقوا به، ثم توجه إلى "سيس (Sis)" (قُوزَانْ) وهاجمها، فلاذ أمير سَنْجَقُ "سيس" بالقلعة، وبينما كان المتمردون يحاولون حرق المدينة والاستيلاء على القلعة وصل بيري بَك بقواته وحاربهم، وثبت حتى هزمهم هزيمة نكراء رغم أن بعض جنوده هربوا نحو الجبال، وانقسم العصاة المتمردون إلى قسمين هرب قسم منهم إلى سَـنْجَقْ "أوزير" مع زعمائهم "أُورْكْمَزْ (Ürkmez)" وإسْـكَنْدَرْ و"شَـاهْ

<sup>(</sup>٣٩) أي: غطاء رأس. (المترجم)

فَرَحْ" من أبناء "أوزير"، أما الآخرون فظلوا بجانب "سَيْدِي" إلا أنه تمت إبادتهم من قبل قوات بيرِي بَكْ في معبر (ممر) ودرّبند في جبال سيس، وألقى القبض على سيدا "سَيْدِي"، وقتل أخوه "جيهانشاه". وبعد إرسال "سَيْدِي" المقبوض على سيدا "سَيْدِي" وقتل أخوه "جيهانشاه". وبعد إرسال "سَيْدِي" المقبوض عليه إلى إسطنبول، هجم بيرِي بَكْ بقواته على "أوزير" ونجح أيضًا في تشتيت القوات الموجودة في هذا المكان (٢٤ شباط/فبراير). وهكذا تم القضاء على حركات العصيان هذه التي وقعت في منطقة آضَنَه. ولكن في تلك الأثناء كانت حكومة إسطنبول مشغولة في العاصمة بقضية مهمة شغلت كبار رجال الدولة والعلماء. وهي حادثة "المُلَّا قابض".

#### حادثة "الملا قابض"

وفد الملا قابض من إيران وجالس العلماء العثمانيين، فأحدث فتنة دينية في إسطنبول، وتعد هذه الحادثة مهمة وجديرة بالملاحظة لإظهار عقلية "القانوني" وموقف أهل ذلك الزمان من هذه الحوادث، فبينما نجد أوروبا تحرق من دخله الشك في إيمانه حيًّا دون تحقيق معه نلاحظ أن إسطنبول تدعو من يختلق الأكاذيب ويفسد أصول الدين الإسلامي للحوار والمناقشة العلمية ليتوب، وهذا نموذج ممتاز يكشف النقاب عن عقلية العثمانيين.

قام الملا قابض في أواخر سنة ١٥٢٧م بإثارة فتنة في الحانات ومجالس الأصدقاء، واعتبر سيدنا عيسى الخيلا أفضل من سيدنا محمد على وقام بتفسير بعض الآيات والأحاديث لإثبات ذلك. ولما رأت الحكومة العثمانية أن هذه الادعاءات قد تزعزع عقيدة الناس وتفرز مشكلة اجتماعية قررت تفنيد أفكار الملا قابض بالحوار والمناقشة.

وعلى هذا دُعي الملا قابض إلى الديوان السلطاني، وطلب منه إثبات ادعاءاته أمام قضاة العسكر. وحضر في اجتماع الديوان الذي عقد في إسطنبول في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر سنة ١٥٢٧م كل من "فَنَارِي زَادَه (Fenârîzâde) في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر سنة ١٥٢٧م كل من "فَنَارِي زَادَه (Kadirî Çelebi)" قاضي محيي الدين" قاضي عسكر الرُّومَلِي، و"قَادِرِي شَلَبِي (Kadirî Çelebi)" قاضي

عسكر الأناضول. ولم يخش قابض من عرض آرائه وسردها في هذا المكان أيضًا وقال:

"ما بأيدينا من الكتاب والسنة يدل دلالة واضحة صريحة على أن سيدنا عيسى النا أفضل من سيدنا محمد الله".

وتلا بعض الآيات والأحاديث، فحيّر الحاضرين في الديوان وأدهشهم. وطالب القادة الحاضرون في الديوان القضاة بالرد عليه، إلا أنهم لم يجدوا شيئًا يقولونه، واكتفوا بالحكم عليه بالإعدام.

ولما ظهر عجزهم عن تفنيد الشبهات حذرهم الصدر الأعظم إبراهيم بَاشًا، وطالبهم بحل المشكلة علميًا، ولكن تحذيراته لم تحقق أي فائدة.

وأصر قضاة العسكر بحدة وغضب على قتل قابض. وكان السلطان يسمع هذه المناقشات من وراء النافذة الخشبية المتشابكة فسأل الصدر الأعظم قائلًا:

"يأتي هذا الملحد إلى ديواننا ويهذي بجرأة بكلام لا يليق بمقام نبينا رهيد ويدخل ويخرج بحرية لماذا يحدث هذا؟"

فأجاب إبراهيم بَاشًا قائلًا:

"ماذا نفعل؟ فقضاة العسكر ليسوا من علماء العقيدة ليفحموا هذا الملعون"

وبناءً على هذا أمر السلطان بنظر القضية في حضور المفتي كمال بَاشًا زاده وقاضي إسطنبول سعدي الشَلبي.

وفي اليوم التالي تم استدعاء قابض مرة ثانية إلى الديوان، وحينما حضر شيخ الإسلام وقاضي إسطنبول جيء به لمناقشته مرة أخرى، وسأله كمال بَاشًا زاده بلطف:

"ما هي أدلتك؟"

فأعاد قابض شبهاته، ورد شيخ الإسلام بأن هناك معاني دقيقة للغاية في هذه الآيات والأحاديث، ثم بينها واحدة واحدة، وكشف زيف شبهات قابض، فتحير قابض أمام هذه الأجوبة، وأعاد شيخ الإسلام بعد ذلك خطابه إلى قابض الذي بدا وكأنه انعقد لسانه، وسأله قائلًا:

"الآن حصح ص الحق، هل لديك أدلة أخرى؟ فهل تتخلى عن الاعتقاد الباطل وتقبل الحق؟"

إلا أن "قابضًا" أعاد شبهاته نفسها مرة أخرى، وركب رأسه وتشبث بأفكاره، واتجه كمال بَاشًا زاده عندئذ إلى قاضى إسطنبول، وقال:

"انتهت المناقشة، فاقضوا بما يحكم به الشرع".

والتفت قاضي إسطنبول سَعْدِي شَلَبِي إلى قابض وسأله قائلا:

"هل تراجعت عن اعتقادك واتبعت مذهب أهل السنّة والجماعة؟"

ولكن قابضًا أصر على آرائه، فحكم عليه بالإعدام، وأعدِم فورًا عقب الجلسة في ٩ صفر ٩٣٤هـ ٤ - تشرين الثاني/نوفمبر١٥٢٧م.

وهكذا تم إنهاء فتنة قابض الذي لم يتردد في التعبير عن آرائه وأفكاره ذات الطابع التبشيري بحرية وصراحة من قبل السلطان سليمان الذي اعتبر الحادثة ليست مسألة دينية فحسب بل مسألة أمن قومي في الوقت نفسه.

وبعد شهرين أو ثلاثة من مسألة قابض اقتحم بعض قطّاع الطرق أحد المنازل في إسطنبول في ٢٤ شباط/فبراير سنة ١٥٢٨م وقتلوا جميع من بداخله. ومع أنه تم البحث والتحري عن هويتهم إلا أنه لم يعثر على أي إشارة تدل عليهم. وعلى هذا ألصقت الجريمة بمجموعة من العاطلين عن العمل الموجودين في الشوارع والطرقات، وقبض على حوالي ثمانمائة شخص وأعدموا.

أما في ٢٥ نيسان/أبريل فقد قتل قاضي حلب ومحتسبها حيث تعرض لهجوم الناس عليه في أثناء صلاة الجمعة في مسجد "أُولُو (Ulu) جامع"

(الجامع الكبير) في حلب والذي قدمت في حقه شكاوى كثيرة عندما كان مفتشًا للمالية في حلب، واستطاع أن يخفي هذه الشكاوي في كل مرة بواسطة المدافعين عنه في إسطنبول. فصدر قرار بنفي كثير من وجهاء حلب إلى رودس، ثم استُدعي بَالِي بَكْ أمير سَنْجَقْ إسكندرية إلى إسطنبول للتحقيق معه، فأعدم هو وثمانون من رجاله تقريبًا.

وحسبما سيتضح بعد فقد وقعت كل هذه الأحداث في أثناء حملة السلطان سليمان على مُوهَاجْ وبعدها. وقد حمّل السلطان سليمان الصفويين مسؤولية هذه الحركات المتمردة الطائفية فيما يبدو، لكن تطور الأحداث في أوروبا خاصة بلاد المَجَر لما لها من أولوية حال دون توجيه السلطان سليمان ضربة عسكرية للصفويين.

### حملة الـمَجَر الثانية وحصار "فيينا"

حصار فيينا الأول في منمنمة تعود إلى القرن السادس عشر

توفي ملك المَجَر "لايوس (Lajos) الثاني" في مُوهَاجْ وليس له وارث يخلفه، فنشأ خلاف فيمن يرثه، وتدخل آل فنشأ خلاف فيمن يرثه، وتدخل آل هابسبورج، إذ ادعى فرديناند وَالِي أقاليم النمسا وبوهيميا في إمبراطورية هابسبورج حقّه في العرش لزواج "لايوس الثاني" بشقيقته، (تم إعلانه ملكًا على المَجَر: ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٦٥١م)، أما عقلاء المَجَر فقد اختاروا "زَابُولْيَا" وَالِي عقلاء المَجَر فقد اختاروا "زَابُولْيَا" وَالِي خروجهم من بُودِينْ بشرط أن يكون تابعًا خروجهم من بُودِينْ بشرط أن يكون تابعًا لهم وأن تكون المنطقة منزوعة السلاح.

ومما لا شك فيه أن للسلطان سليمان والصدر الأعظم إبراهيم بَاشًا دورًا محوريًّا في تشكيل سياسة المَجَر، وفي ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٥٢٧م طرد فرديناند "زابوليا" من بُودِينْ، وأعلن نفسه ملكًا على المَجَر في ٣ كانون الأول/ديسمبر، وصبّ السلطان سليمان وإبراهيم بَاشًا جلّ اهتمامهما على هذه المنطقة رغم ما تمر به البلاد من أزمات. واستقبل السلطان سليمان النبيل البولندي الذي أرسله "زابوليا" ويدعى "لاشسكي (Lasczky)"، وذكر له أنه سيقدم الدعم والمساعدة إلى "زابوليا"، ثم وصل سفراء فرديناند إلى إسطنبول بمبادرات رفضت جميعها، واعتقلوا وبدأت الاستعدادات لحملة جديدة.

خطط السلطان سليمان لإنقاذ بُودِينْ بداية ومساعدة زابوليا ومساندته، وما قيل من أنه استهدف فيينا للاستيلاء عليها أولًا ثم حاول إخضاع آل هابسبورج والمَجَر كلامٌ عارِ عن الصحة.

فالمفاوضات التي أجراها السلطان سليمان ووزيره الأعظم إبراهيم بَاشًا مع السفير تظهر بوضوح كم كانا مطلعين على سياسة أوروبا.

وقد لعب "ألفيس كريتي (Alvise Gritti)" ابن "اندريا كريتي (قدراً مهمًّا (Gritti)" الذي كان حاكم البندقية وسفيرًا في إسطنبول فيما مضى دورًا مهمًّا في هذا الأمر بصفة خاصة. كان هذا الشخص موهوبًا للغاية، وقد حظى بثقة السلطان وإبراهيم بَاشًا به بفضل متابعته الجيدة للغاية لأمور أوروبا والتطورات التي تحدث فيها ومعلوماته الغزيرة.

وقد تمكن سفير زابوليا من لقاء السلطان بواسطته. وفي ٢٢ كانون الأول/ ديسمبر ١٥٢٧م استقبل إبراهيم بَاشًا "لاشسكي"، واستنكر تحركات زابوليا، وأشار إلى أنه معلوم ما قد يقوم به كل من اللذين استوليا على الملك (فرديناند وزابوليا) وما قد يقوم به الأمراء المسيحيون الآخرون. وحاول السفير بسبب هذا الكلام تلطيف الجو فذكر أن زابوليا رغب بشدة في الحصول على مساعدة السلطان وليس صداقته. وفي اليوم التالي خاطب مصطفى بَاشًا السفير مرة أخرى بصورة قاسية وقال له:

"كيف تجرأ سيدك على دخول بُودِينْ التي فتحها السلطان، ودخول قصرها الخاصِ بسيدنا السلطان عند عودته، فكل مكان استراح فيه السلطان ووطئته قدما حصانه يدخل تحت حكمنا وسيادتنا في قانوننا؛ وكيف ادعى سيدك العاجز الفقير في كلامه أنه أبو سعادة السلطان، أنت أتيت لطلب مساعدتنا لا لصداقتنا، حسنًا الآن قل ما عندك".

استقبل الصدر الأعظم إبراهيم بَاشًا السفير للمرة الثانية في ٢٨ كانون الأول/ديسمبر وقال له:

قتلنا ملك المَجَر فأصبحت بلاد المَجَر للعثمانيين، لقد حكمناها بالقوة لا بالمال، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ولم تكن لبلاد المَجَر خزانة فإذا أصبحت تابعة للسلطان فالمساعدة تغدو ممكنة حينئذ، وبهذا يقضَى على فرديناند ومن معه".

## ثم واصل حديثه قائلًا:

"إذا زحفت إلى فرديناند وهاجمته بالجنود الإنْكِشَارِيّة وجنود الرُّومَلِي، أو إذا سار أَيَاسْ بَاشًا بالبُغدانيين والتتار إلى سيدك، ماذا كان سيحدث، فقد تخلينا عن هذه الحملة هذا الصيف بناءً على طلب أصدقائنا البنادقة، وإذا اقتضى الأمر فنحن مستعدون للخروج إلى الحرب، نحن نرى أن المنافسين قضى كل منهما على قوات الآخر وكانت جيوش السلطان سوف تنتصر بسهولة ويسر".

وذكر إبراهيم بَاشَا أيضًا أنهم سيجعلون بُودِينْ مدينة تركية، ثم استعمل تلك الكلمات اللافتة للنظر:

"... تحدثت إليك بالأسلوب التركي أي باختصار شديد، فالأتراك يتكلمون قليلا ويعملون كثيرا. أنت تراني أبتسم وتتعجب، أبتسم لأنك أتيت تطلب الأراضي التي فتحناها بالقوة، فلتعلموا أن لدينا مخالب أكثر قوة ورعبًا من مخالب الصقر، فإنا لا نتخلى عن أرض فتحناها، حتى وإن قتلنا دونها".

١١٦ ----- سليمان القانون

استقبل السلطان سليمان "لاشسكى (Lasczky)" وقال له:

"أتقبل وفاء حاكمكم بكل حب، وليس هو من يحكم بلادكم فعلا، فتلك الأرض التي يحكمها تحت إمرتنا فتحناها بسيوفنا، وإنما كافأناه بولاية بلاد المَجَر لانتسابه إلينا، وسنقف معه ضد فرديناند حاكم النمسا، فليطمئن".

ثم صرّح إبراهيم بَاشًا للسفير بأنه سيهاجم عدو الملك وسيتوّج حاكمه "ملكًا" وليس محافظ "أَرْدَلْ".



خريطة "فيينا" في منمنمة ترجع إلى القرن السادس عشر

وفي الحقيقة، حتى لو لم يطلب "زابوليا" المساعدة فإنه لا يمكن تصوّر أن العثمانيين سيسمحون بسيطرة فرديناند على بلاد المَجَر وحكمها. واستفاد العثمانيون من زيارة "لاشسكي" كثيرًا جدًّا، إذ تغير الأمر وصاروا في موقف

الدفاع عن زابوليا؛ وأخيرًا اعترفت الحكومة العثمانية وفقًا للمعاهدة التي تم الاتفاق عليها في ٢٩ شباط/فبراير سنة ١٥٢٨م بجان "زابوليا" حاكما تابعًا لها.

وفي تلك الأثناء علم فرديناند بمبادرة زابوليا واستمالته العثمانيين إليه، فأرسل هو أيضًا إلى إسطنبول؛ لأنه بدأ يدرك أيضًا أن الطريق إلى حكم الم جَر يمر من مركز الدولة العثمانية، وتشكل وفد من سفارة النمسا وهما "هوبور دانسكي جانوس (Hobordansky Janos)" و"سيجسموند فايشتسلبرجر (Sigismond Weichselberger)" ووصل إلى إسطنبول في ٢٩ أيار/مايو سنة ١٥٢٨م، وامتاز بكونه أول وفد سفارة ترسله النمسا.

استقبل الصدر الأعظم إبراهيم باشًا السفراء، وأزعجه حديثهم عن فرديناند وتعظيمهم له، وسأل السفير "هوبور دانسكي" كيف استطاع تعظيم فرديناند والافتخار به بهذا الشكل وهو ماثل بين يدي السلطان في الوقت الذي يطلب فيه كل العالم المسيحى الدخول تحت ظل السلطان وحمايته.

فقال السفير بوقاحة:

"ما هي الدول المسيحية التي رضيت بالحماية العثمانية".

فأفحمه إبراهيم بَاشَا وأسكته لما ذكر له أنّ من بين تلك الدول فرنسا وبولندا والبندقية وأَرْدَلْ.

وقدم سفراء فرديناند إلى الصدر الأعظم قائمة تتضمن أسماء مناطق يريدها ملكهم مقابل الخراج، وعندما رأى إبراهيم باشًا هذه القائمة، احتد غضبًا، وعبر عن دهشته بعدم طلب فرديناند إسطنبول أيضًا!. وأنهى المناقشات والمباحثات متحدثًا بقوله:

"هل ظننت أن السلطان فقيرٌ بحيث يعيد بالمال مافي حوزته من أراض فتحها بالسيف، هل ترى "يَدِي قُولَه" هذه المليئة بالخزائن، لويريد سيدك السلام وحسن الجوار فالطريق الوحيد لذلك هو إخلاء بُودِينْ وبلاد المَجَر".

وفي الحقيقة كان يوجد في قائمة فرديناند أسماء العديد من المدن والقلاع التي تحت الحكم العثماني، وفي مقدمتها بَلْغِرَاد و(بوُكُرْدَلَنْ، و"صلانقامن (Severin)"، و"بترواراوين (Petervaradin)"، و"سورين (Salankamen)"، و"أورصوفا (Orsova)"، و"يَايْجَه (Yayçe)"، و"بنالوقا (Banaluka)"، و"سكوردانا (Sivrihisar)"، و"فيجراد (Novigrad)"، و"سيوْرِي حِصَارْ (Sivrihisar)" وسيرَمْوأماكن عديدة في البُوسْنَة).

وهكذا وعقب هذه اللقاءات التي لم تسفر عن أي نتيجة اتخذ السلطان سليمان قرارا بالسفر في حملة إلى بلاد المَجَر بغية معاقبة فرديناند وحماية زابوليا. وفي ذلك الحين كان نفوذ إبراهيم باشا قد ازداد كثيرا. فكان يتجول بملابس أنيقة وقيمة. ويتابع سياسة أوروبا مع صديقه الحميم "ألفيس كريتي" كريبي البندقي، وكان كريبي ابنًا غير شرعي لحاكم البندقية، ويعمل مستشارًا لإبراهيم باشًا، فكان يطلعه على أمور أوروبا. ثم إنّ إبراهيم باشًا التمس للسلطان خوذة كبيرة تعبّر عن أنه حاكم العالم كتلك القلنسوة المخروطية التي يلبسها البابا، وأعد صاغة (تاجر مجوهرات) "ريالتو (Rialto)" البندقية هذه الخوذة المزينة (المرصعة) بقيمة ١٤٤٠٠ (مائة وأربع وأربعين ألف) ذهبية وأرسلوها إلى إسطنبول.

وفضلًا عن ذلك فإن إبراهيم باشا أسس علاقات تجارية كبيرة مع البندقية حتى إنه عين العديد من الصناع المهرة البنادقة في الترسانة البحرية بين تاريخي ١٥٢٥ - ١٥٣٦م، وتم استخدامهم في إنشاء وبناء السفن. ومن المعلوم أن هؤلاء الصناع المهرة قد تفرقوا ورحلوا بعد إعدامه.

أسند السلطان سليمان إلى الصدر الأعظم إبراهيم بَاشًا صلاحيات كبيرة من أجل حملة المَجَر الثانية التي ستنتهي بحصار فيينا.

وكتب المؤرخ جلال زاده مصطفى شَلَبِي أن فرمان منصب القيادة العامة للجيش كان يحتوي على صلاحيات واسعة لم تكن معتادة أو مألوفة حتى ذلك اليوم.

### ويروي جلال زاده هذا الموقف كما يأتي:

"ذات يوم استدعى السلطان سليمان إبراهيم بَاشًا في اجتماع الديوان وذكر له أن الدولة اتسعت وزادت الأعمال وليس في وسعه وإمكانه الاهتمام شخصيًّا بكل عمل والقيام به، ولذلك قال إنه عينه قائدًا عامًّا للجيش بحيث يطيعه كبار وصغار موظفي الدولة بمن فيهم الوزراء أيضًا طاعة كاملة. وأن يتبع قادة الجيش أوامره مثلما كانوا يتبعون أمر السلطان وأردلته. وهكذا وصل إبراهيم باشًا إلى أعلى نقطة لسلطته. ويحمل فرمان تعيينه هذا تاريخ ٢٧ مارس سنة ٢٥١٩م. أما الدخل الخاص بإبراهيم باشًا فقد بلغ ثلاثة ملايين أقبّه. وفي ذلك الحين عين كُوزَلْجَةقاسم باشًا في منصب الوزير الثاني عقب وفاة مصطفى باشًا الوزير الثاني، وكلف إبراهيم باشًا مرة ثانية عشية الحملة بإمارة الرُّومَلى".

غادر السلطان سليمان إسطنبول يوم الاثنين ٢ رمضان سنة ٩٣٥هـ (١٠ أيار/مايو ١٠٥٩م)، وكان قد وعد بحماية "زابوليا" ضد فرديناند حاكم النمسا، ولم يرسل الجيش والحامية إلى دولة المَجَر بل آثر أن تبقى الآن مستقلة تحت حكم زابوليا وإدارته لمواجهة آل هابسبورج، وبعد أن نزل الجيش في "حلقة بيكار" وصل إلى "جَاتَالْجَه (Çatalca)"، صدر في هذا المكان فرمان بشأن تنظيم السّير حيث يسير السلطان أمام الرايات ثم رؤساء الطباخين (اللّوواقون)، وحراس الخزانة، و"آغا الأَنْدُرُونْ (Enderun)"(")(رئيس الطواشية في القصر العثماني) وقضاة العسكر، والدَفْتُرْدَارْ، والنيشانجي (التوقيعي).

ووصل السلطان إلى أُدِرْنَه وأقام فيها عشرة أيام واطّلع على أعمال الإمداد والتموين المتعلقة بالحملة. ووصل الجيش الذي غادر أُدِرْنَه إلى بَلْغِرَاد سالكا" طريق "فِيلِبَة (Filibe)"-صُوفْيَا -"نيش (Niş)"، وقدّم بعض نبلاء المَجَر وأشرافها في هذا المكان ولاء الطاعة. وفي أثناء بدء التقدم إلى أراضي المَجَر

<sup>(</sup>٤٠) آغا الأَنْدَرُون: رئيس الطواشية في القصر العثماني. (المترجم)

قدّم جون زابوليا ومعه سفيره "لاشسكى (Lasczky)" وستة آلاف فارس ولاء الطاعة، فاستقبلهم السلطان ورحّب بهم، ومن ناحية ثانية تم إرسال "خَطّ مُمايُونْ (Hatt-1 Humayun)"(13) من إسطنبول إلى زابوليا قبل ذلك وطلب إليه مُمايُونْ (Hatt-1 Humayun)"(13) من إسطنبول إلى زابوليا قبل ذلك وطلب إليه أن يأتي مع قواته ليلتحق بالجيش العثماني، وأما الذخائر والعتاد فلا نعاني من نقص فيهما، فكلاهما وافر، وأجريت المراسم في أثناء مثول "زابوليا" بين يدي السلطان، حيث مر زابوليا بين جنود الأناضول والرُّومَلِي الذين اصطفّوا من ناحيتين ووقفوا صفّين متقابلين بداية من أمام خيمة السلطان واستقبله السلطان الذي يحيط به الوزراء، واقفًا لكي يظهر الأهمية التي أولاه بها، وقبّل زابوليا أيضًا يد السلطان. ووصل الجيش الذي يترأسه السلطان بالقرب من بُودينْ في ٢٩ ذي الحجة سنة ٩٣٦ه (٣ أيلول/سبتمبر ٩٩ ١٥).



حصار "فيينا"

<sup>(</sup>٤١) رسالة مكتوبة بخط السلطان وتوقيعه. (المترجم)

أتم الجيش العثماني استعداداته لحصار المدينة بينما كان السلطان يشرف على إعداد معسكره ويأمر جنوده بالسيطرة على أطرافها، ولما أوشك الجيش أن يقصفها بالمدافع، أبلغ دفاع القلعة أنهم سيسلمون المدينة بشرط الأمان لمن بداخلها، استسلمت المدينة بلا مقاومة في ٤ المحرم (٨ أيلول/سبتمبر) وكلّف السلطان سليمان خُسْرَوْ بَكْ أمير سَنْجَقْ "أَلْبَصَانْ (Elbasan)" مع خمسين من جنود الإنْكِشَارِيّة بحماية بُودِينْ والمحافظة عليها. وقام بالصيد طوال يومين بجوار بُودِينْ. ثم رافق جنودُ الإنْكِشَارِيّة وأحدُ قادتها "زابوليا" ليتوّجوه ملكًا على قصر بُودِينْ (١٤ سيبتمبر). واللافت للنظر غيابُ السلطان سليمان عن مراسم الاحتفال هذه رغم كثرة مجاملته لـ"زابوليا"، وقلة عدد المشاركين فيها.

عندما كان السلطان سليمان في بُودينْ قرّر التقدم إلى فينا ليواجه فرديناند، وغادر بُودينْ متجهًا إلى فيينا من طريق سلكه إبراهيم بَاشًا قبلُه بمسافة يوم واحد، ووصل الجيش العثماني في ٢٢ أيلول/سبتمبر إلى مدينة "أوفر (Ovar)" الصغيرة الواقعة عند الحدود النمساوية المُجَرية. وتم الاستيلاء على مدينة صغيرة يطلق عليها الألمان اسم "هونجاريش (Hungarich)"- آلتنبورج (Altenburg)". وظهر المهاجمون الأتراك بالقرب من فيينا ونجحوا في هزيمة بعض وحدات العدو وأخذوا منهم أسرى. واتضح نتيجة لاستجواب هؤلاء الأسرى أن فرديناند غادر فيينا ليجمع القوات من بلاده، وأنه انسحب إلى النمسا وترك عشرين ألف جندي مشاة وألفي فارس في القلعة. وبدأ الجيش العثماني يحتشد بالقرب من فيينا. وفي النهاية وصل السلطان أيضًا إلى فيينا وأقام خيمته في قرية "سيمرينح (Simmering)". وأخيرًا وجد الجيش العثماني نفسه أمام قلعة فيينا وجهًا لوجه، وهي مركز مهمّ لآل هابسبورج كما أنها من أشهر مدن أوروبا، فالاستيلاء على فيينا سيكون ضربة موجعة للنمسا حيث إنه سوف يسهل دخولها تحت الحكم العثماني مثل المُجَر. ولكن أمر فرديناند الذي أدرك هذا جيدا بتحصين فيينا وتقويتها، وأمر بحفر خنادق كبيرة بسور داخلي على ارتفاع خمسة أمتار بين بابي المدينة "شتوبن (Stuben)" و"كارنثير (Karnther)". علاوة على ذلك اقتلع أهالي النمسا الأجزاء الخشبية من

المنازل الموجودة في المدينة إزاء تأثير المدافع التركية واحتمال إمكانية إشعال الحرائق، ورفعوا أيضًا أحجار الشوارع والأرصفة حتى لا تصطدم بها قذائف المدافع. بالإضافة إلى ذلك فقد هجرها جزء كبير من المدنيين القاطنين بها قبيل وصول الجيش العثماني. ومن المؤكد أن حصار الجيش العثماني للمدينة بدأ في ٢٢ المحرم سنة ٩٣٦هـ (٢٧ أيلول/سبتمبر ١٥٢٩م). واتخذ اثنا عشر ألف جندي إنكشاري أماكنهم في الموقع الذي أقام فيه السلطان خيمته. كان أمير الأمراء "بَهْرَامْ بَاشَا" في مقدمة جنود الأناضول في القسم الواقع إلى وادي "شو يشات (Schwechat)" في الجانب الأيمن من هؤلاء الجنود، وكانت قوات إبراهيم بأشًا في الجانب الأيسر من قوات الأناضول.

وكان معظم قوات المدفعية قد تمركزوا جنوب فيينا. وفضلا عن ذلك كانت قوات بَالِي بَكْ قد تمركزت على تلال "فينزبرج (Wienerberg)" وسفوحها المطلة على المدينة، أما خُسْرَوْ بَكْ فكان يتقدمهم في الأمام. وسيطر الأسطول العثماني على ضفاف فيينا على نهر الدنوب.

ذهب فرديناند إلى "كرمس (Kerms)" ليحشد القوى، وولَّى "بفالا جراف فيليبه (Pfalagraf Philippe)" قيادة الدفاع عن "فيينا"، بيد أن القائد الذي لعب دورًا مهمًّا في الدفاع عن المدينة هو "نيقولاس دي سَالُمْ (Nicolas de Salm)" الذي يبلغ من العمر سبعين عاما. أما الأسوار المقابلة لجبهة الصدر الأعظم التي هي أهم فرقة في القوات العثمانية فكان يرابط فيها أربعمائة فارس وأربعة صفوف؛ وكذلك كانت قوات المدافعين قد اتخذت وضع التحصينات المختلفة بين أبواب المدينة المتعددة. وأقاموا أيضًا حصونًا ترابية جديدة للدفاع عن المدينة، وثان يوجد في المدينة ما يقرب من ثلاثمائة مدفع أيضًا.

أطبق الحصارُ في أواخر شهر أيلول/سبتمبر، وبدأ الأسطول العثماني أولًا بالتقدم في نهر الطونة بأربعمائة سفينة وقارب، وهدم جسور النهر، وبهذا قُطِع اتصال المدينة بالآخرين، ثم تبين أن القوات النمساوية قامت بهجمتين مفاجئتين، وفي الحقيقة لم يحضر الجيش العثماني بسبب حلول فصل الخريف مدافع الحصار الضخمة لصعوبة نقلها؛ فأسرعوا بحفر الأنفاق والقنوات أسفل الأسوار، إلا أن النمساويين حفروا أيضًا أنفاقًا مضادة، فباءت محاولات العثمانيين في الأنفاق بالفشل، ففي ٢ تشرين الأول/أكتوبر حُفر نفق نحو كنيسة "سانت كلير (St. Claire)" في منطقة باب "كارتنر (Kartner)"، فأفشله النمساويون بآخر؛ واستمر الحصار هكذا: حفر للأنفاق وقصف بالمدفعية، وأخيرًا بدأت الاشتباكات، وفيما كان الجيش العثماني يستعد لهجوم شامل، بادر النمساويون أيضًا إلى أعمال واسعة النطاق من أجل هجوم مضاد مفاجئ بادر النمساويون أيضًا إلى أعمال واسعة النطاق من أجل هجوم مضاد مفاجئ

وخرج قسم من القوات النمساوية قوامَها ثمانية آلاف جندي من أبواب "كاينر (Kainer)" و"بورج (Burg)" و"كارتنر" مستفيدين من ظلام الليل، وخرج قسم آخر من المنطقة المجاورة لدير "كرمس" وطوّقوا الجيش العثماني ولكنهم تأخروا فلم يخرجوا حتى طلعت الشمس، فتكبّدوا خسائر فادحة أمام العثمانيين وعادوا إلى القلعة، ومع هذا لم تستطع القوات التركية التي طاردتهم الدخول لأنهم استطاعوا إغلاق أبواب القلعة.

للخروج من القلعة.

وتعده هذه الهجمة المفاجئة أول وآخر هجمات النمساويين حيث لم يستطيعوا التجرؤ على مشل هذا الهجوم مرة ثانية، وتوالت المراحل التالية للحصار بالهجمات التي شنها الأتراك الواحدة تلو الأخرى. ومنذ هذا الحين بدأ يظهر تأثير الأنفاق وطلقات (قذائف) المدافع رويدا رويدا. وهكذا تهدّم الحصن الترابي الموجود بجوار باب "كارتنر" بطلقات المدافع. وعقب ذلك تم تفجير الأنفاق المفتوحة إلى نفس الباب، وفتحت فجوات واسعة في الأسوار. وهجمت القوات العثمانية على هذه الفجوات، ونشبت في هذا المكان معارك حامية الوطيس. بل ومن خلال ذلك دخل عدة جنود أتراك من الفجوات، مع أنهم حاولوا رفع الراية على الأسوار إلا أنهم أخفقوا، وقبض عليهم على الفور وتم قتلهم. وأثناء الاشتباكات صار الجو باردًا، فهطلت الأمطار والثلوج، فبدأ

الجيش يعاني من نقص المواد الغذائية، فضلًا عن أن البرد والمطر حالا دون إرسال العشرين ألف جمل المحمّلة بالعتاد. ويدون في "رُزْنَامَة (Ruznâme)"(٢١) التي أثبتت فيها أحداث الحرب أن إبراهيم بَاشًا قال:

"أصبح الجوّ غير مناسب لمواصلة القتال وبدأنا نعاني من نقص المؤونة" فالأفضل ترك الحملة".

وبدأت تظهر بعض التوترات والاضطرابات في الجيش العثماني أيضًا. الجنود الإنْكِشَارِيّة بدؤوا يتصرفون في أثناء حصار "فيينا" بفتور همة وبلا حماس. وأخيرا لم يسفر الهجوم الشامل الذي شنّ في ١٤ تشرين الأول/أكتوبر سنة ١٤٩م عن نتيجة مرجوة. بيد أنه فتحت فجوات عديدة أثناء هذا الهجوم بل أصيب قائد النمساويين الشهير نيقولاس دي سالم بجروح خطيرة. كان هذا الهجوم هو الأخير في حصار فينا الأول. واستشار السلطان الصدر الأعظم والوزراء وأمر برفع الحصار، وتم جمع الخيام في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر وبدأ الجيش العثماني استعدادات العودة

استمر الحصار سبعة عشر يوما ثم رفع بأمر السلطان، إذ الحصار لم يكن يستهدف هذه البلدة مباشرة، ومرد رفعه وفقًا لكتب التاريخ العثمانية إلى أمرين:

- \* أولهما عدم وجود فرديناند في المدينة،
  - \* وثانيهما طلب أهالي فيينا الأمان.

ومن المحتمل أن السلطان سليمان أخذ بالرأي القائل: حتى وإن فتحت هذه البلدة فالسيطرة والحفاظ عليها أمر صعب كما هو الحال في بُودِين، فضلًا عن الطقس البارد هناك، وفي ١٦ تشرين الأول/أكتوبر تحرك السلطان إلى ناحية بُودِين، ووصل إلى هناك بعد تسعة أيام.

 في بُودِينْ، ووصل إلى إسطنبول في ١٦ كانون الأول/ديسمبر، وولّى "كريتي" عليها ومعه فرقة من جنود الإنْكِشَارِيّة، وكان "زابوليا" يدفع الجزية السنوية ويحظى بالحماية والرعاية من قبل العثمانيين. وفي تلك الأثناء اجتاز المهاجمون الأتراك جبال الألب و دخلوا ألمانيا، و وصلوا إلى "رجنسبورج (Regensburg)" أو "راتيسبون (Ratisbonn)" في "يافيرا (Bohemya)" وذهبوا إلى مدينة "برون (Brunn)" في بوهيميا فألحقوا بتلك المدن أضرارًا جسيمة وعادوا بكثير من الأسرى، وهكذا أمّنوا الجيش العثماني ضد المخاطر التي يمكن أن تأتي من الخلف.

وعلى هذا النحو عاد الجيش العثماني الذي تكبّد خسائر قوامها خمسة عشر ألف جندي تقريبا وأخفق أمام أسوار فيينا التي حاصرها سبعة عشر يوما. إلا أن هذا الفشل نجم عن الأحوال الجوية أكثر من القدرة الحربية للجنود العثمانيين ونقص العتاد والأدوات الفنية اللازمة من أجل حصار على نطاق واسع وعدم كفاية المؤونة والمهمات والعتاد الحربي. فمثلا يكتب جلال زاده أن شتاء هذه البلاد قارس وأن الأمطار المستمرة أعاقت الجنود ومنعتهم من القيام بمهامهم.

وفضلا عن ذلك لم تنقل مدافع الحصار الضخمة والمؤثرة وسائر العتاد الفنية (الهندسية) لأن العثمانيين لم يستهدفوا حصار فيينا بل كان هدفهم القيام بمعركة حامية منظمة مع فرديناند. وعدا ذلك كان جنود الإنْكِشَارِيّة قد تصرفوا بفتور همة وبلا حماس في هذه المعركة حسبما ذكر آنفا، وكانت فيينا آخر نقطة وصل إليها العثمانيون في أوروبا، ثم إنهم عززوا حكمهم في بلاد المَجَر، ولم يبق ثمة احتمال لهجوم مضاد، فالنمسا وشمال المَجَر قد أُنهكتا.

وفي نهاية الحملة فُتحت بلاد المَجَر، وتقرر أنها تتمتع بحكم ذاتي وتتبع الدولة العثمانية عدا شمال وغرب المَجَر؛ وبهذا تصبح منطقة عازلة بين القوى الكبرى، وقد أيقظ فشل فيينا أملا جديدا لدى "كارل الخامس" وحلفائه، وشعر شارلكان بضرورة أن يتضامن ويتكاتف مع حلفائه. لذلك أرادوا

أن يستميلوا البندقية، إلا أن البنادقة رفضوا التحالف مع الإمبراطور خوفًا من عداوة العثمانيين، بل إنهم جددوا المعاهدة معهم، وضَغَطَ الساسة المنافقون من البنادقة على زابوليا ليبرم هو و"سيجسمون (Sigismund)" ملك بولندا معاهدة مع "كارل الخامس" و"فرديناند"، وبذلك يزول عن زابوليا وصف "الخائن" إلا أن هذا لم يتحقق.

أدى حصار الجيش العثماني في حقيقة الأمر إلى اضطراب شديد في أوروبا، وكان الرأي العام ينذر بأن المسيحية كلها في خطر كبير، حتى إن "لوثر (Luther)" زعيم حركة البروتستانت وكان ينظر إلى الأتراك في البداية بإيجابية أعلن أن الأتراك هم العدو الرئيسي للمسيحية. قال "لوثر":

"الحرب ضد الأتراك مثل رفض الخضوع لله الذي يعاقب ذنوبنا بسوط الترك".

وألف كتابا سمي "بشأن الحرب ضد الأتراك"، وكان يريد حشد المسيحيين إلى جانب "كارل الخامس"-الذي عارضه بشدة قبل ذلك- وخوض حرب لا هوادة فيها ضد الأتراك.

وفي الحقيقة كان يستطيع التخلص إلى حد ما من التناقض بين أفكاره السابقة واللاحقة فهو يرى أن العثمانيين دجّالون، ومقاومة الدجال مشروعة، أما مقاومة دجاجلة الجيش العثماني فهي مهمة وطنية وليست واجبًا دينيًا، ففي محاربتهم حماية مشروعة للنفس والبيت والأهل، ومع ذلك لم يكن من الصواب القيام بهذا من أجل العقيدة فقط ومن أجل الدفاع عن الكتاب المقدس أو بروح الحملة الصليبية. لأن الحملة الصليبية كانت تعني عصيان الله، ومخالفة رسالة عيسى الني كانت آراؤه هذه في اجتماع مجلس "السباير (Speyer)" تلوّح بمحاربة أمراء البروتستانت مع الملك فرديناند، فالأتراك إذا استولوا على المانيا كلها حتى نهر "الراين (Ren)"، صاروا خطرًا كبيرًا على المسيحية كلها الكاثوليك والبروتستانت؛ وكما قيل إن لوثر عندما سمع كلام السلطان سليمان الذي اهتم به وتلقى معلومات بشأنه "ليته أكثر شبابا" ويدخل تحت حمايتي " تنهد وصلّب وقال بسخرية:

"حفظنا الله من ولي النعمة (المحسن) طيب النفس هذا".

غير أن هذا الضغط العثماني على الإمبراطورية أراح فرنسا والبروتستانت كثيرا في الحقيقة، وكان البروتستانت قد فرضوا عقيدتهم ووجودهم داخل الإمبراطورية، وأصبحت هذه خطوة جيدة من أجل نشر العقيدة البروتستانتية. ومن جانب آخر وقع ملك فرنسا عندما كان الجيش العثماني في بلاد المَجَر على اتفاقية مع الإمبراطور (١٣ آب/أغسطس سنة ١٥٢٩م).

أما البروتستانت فقد استغلوا حاجة كارل السادس إلى مؤازرتهم ضد العثمانيين المنهمكين في الحملة على هابسبورج، وفرضوا سيطرتهم على الإمبراطورية.

وأخفت فرنسا معاهداتها مع العثمانيين لأن الرأي العام كان ضد العثمانيين، ودخلت في الاتفاقية المسيحية ضد العثمانيين لتبرئ ساحتها، ولتحافظ على مكانتها في أوروبا.

# حملة الجُّر الثالثة: التحرك نحو "كارل الخامس"

أمر السلطان سليمان الذي عاد إلى إسطنبول بإقامة احتفالات ختان أبنائه مصطفى ومحمد وسليم بمهرجانات استمرت لأسابيع. كانت الاحتفالات التي بدأت في ١٨ حزيران/يونيو ١٥٣٠م وسيلة "مشروعة" بمثابة تقوية أبهته وتعزيز عظمته لدى الشعب. وعرضت في هذه الاحتفالات الخيام الكبيرة والأشياء التي تم الاستيلاء عليها والتماثيل التي نقلت من بُودِينْ. وشارك جميع أركان الدولة في الاحتفال كما تم أيضًا إرسال بطاقات الدعوة إلى حكام الدول التابعة للدولة العثمانية (١٤٠٠) واللافت للنظر هو موافقة هذه الاحتفالات الفاخرة للذكرى العاشرة للسلطنة، وأثناء الاحتفال تم عقد النكاح على "خرّم سلطان"،

<sup>(</sup>٤٣) الدولة التابعة: الدول التابعة شكلًا للدولة العثمانية وقبلت حكمها ولكنها حرة في شؤونها الداخلية مشل الأفـلاق - البغـدان، وتعتبـر القـرم أيضًا فـي هذا الصنـف، وكذلك تعتبر الـدول التي تدفـع الجِزية (الخراج) للعثمانيين في إطار هذا المضمون. (المترجم)

وبهذا لم تَعد جارية بل غدت سيدة حرة سلطانة؛ وهذه سابقة في التاريخ العثماني، وقوى السلطان علاقته بـ"خرم" التي أنجبت له الأبناء، وأصبحت خرم منذ هذا الحين ذات نفوذ قوي في الحَرَم والقَصْر.

وبعد فترة وجيزة كان من الواضح أن هذا سيؤدي إلى نزاع وصراع بينها وبين إبراهيم باشًا. وبدأت الأيام الصعبة بالنسبة للسلطان سليمان، ووقع بين خيارين إما صديقه الحميم ورفيق سلاحه إبراهيم وإما زوجته خرم سلطان التي أحبها وتعلق بها كثيرًا، مضت ستة أعوام على ذلك.



منمنمة لمخطوطة "سليمان نامه" المفصلة (تاريخ السلطان سليمان) تصوِّر السلطان سليمان) تصوِّر السلطان سليمان وقديه سليمان وهو يشهد مراسم ختان ولديه الأمير بايزيد والأمير جهانُكير بقاعة النافورة في قصر "طوب قابي"

وتشاور مع إبراهيم بَاشًا مرة أخرى في إسطنبول حول الوضع السياسي إثر عودته من حملة فيينا؛ وكان وفود السفراء حينئذ مؤشرًا بأن مسألة المَجَر لم تحلّ بعد كما ينبغي.

كانت ادعاءات فرديناند، والضغط على بُودِينْ (٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٥٣٠م)، وتصرفات "كارل الخامس" تدفعه إلى حل مسألة المَجَر من أساسها، والقضاء على الإمبراطورية الألمانية والتحرك بغية إقامة القوة العثمانية تمامًا في وسط أوروبا. ولكنه أدرك أنه لن يستطيع تحقيق هذا بصورة تامة. كان ثمة تهديد جديد يبدو وكأنه سوف يؤثر في الحملة. ففي خلال ذلك تبين أن "فرديناند" الذي تخلى عن عرش المَجَر أقدم على عدة مبادرات دبلوماسية قبيل الحملة، عيث وصل إلى إسطنبول في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر سنة ١٥٣٠م وفد سفارة فرديناند الذي تشكل من أربعة وعشرين شخصًا وكان على رأسهم "نيقولاس

يوريشتس (Nicolas Jurischitz)" من فرسان الكروات وقائد مدينة "غونس (Joseph von Lamberg)".

وقد تم استقبال السفراء أولا من قبل إبراهيم بَاشًا. وأظهر السفراء في البداية موقفا حذرًا من الإفصاح عن نواياهم.

وأخبروا إبراهيم بَاشًا بسبب حديثه القاسي والحازم بأنهم جاءوا من أجل عقد الصلح. وذكر إبراهيم باشًا بعد ذلك للسفراء أن السلطان خرج إلى الحملة وصل بالقرب من فيينا، وأن فرديناند، وأنه عندما لم يستطع العثور عليه في بُودِينُ وصل بالقرب من فيينا، وأن فرديناند كان يهرب دائمًا من أمام العثمانيين، وأن السلطان لم يأت لفتح فيينا ولكن من أجل التجوال وأنه دمر أسوار فيينا بغية ترك عبرة وذكرى من زيارته هذه، وأنه لم يأخذ معه المدافع الثقيلة وعاد بسبب الأجواء الباردة التي جعلت مثل هذه الحملة العسكرية مشكلة صعبة، وأنه توج عند عودته "جون زابوليا" ملكًا على المَجر. علاوة على ذلك ذكر أن فرديناند ليس له عنه سوى كونه أحد ولاة كارل الخامس ملك إسبانيا ولذلك ليس له أي حق في بلاد المَجَر. ولم يمتنع أيضًا عن أن يوضح ويروي للسفراء ما يفكر فيه ويلاحظه بشأن كارل الخامس: فقد ذكر إبراهيم باشًا أن "كارل" قام بحملة إيطاليا بقصد الحصول على المال من فرنسا وأنه اعتبر نفسه إمبراطورا بارتدائه تاجًا على رأسه من قلنسوة البرنس وصرّح للسفراء أنه مالم يعترف بأن مملكته قد منحت ل"زابوليا"، ومالم يجعل فرديناند يتخلى عن حبه الشديد للمجر وطلبها فلن يكون الصلح ممكنًا.

وعلى ذلك عرض سفراء النمسا المال على إبراهيم بَاشًا، أما رد إبراهيم بَاشًا فمثير للاهتمام والإعجاب:أشار إبراهيم بسبب هذا العرض بأصبعه إلى برج "يَدِي قُولَه" وذكر أن هذا المكان مملوء بالذهب، وبناءً عليه فإنه لايحتاج إلى أموالهم، وأن الوفد السابق عرض عليه مليون فيلوري مقابل حماية بلادهم، فأشار بأنه لا شيء من الهدايا يحول دون أهداف السلطان وقال:

"وليس لي أن أترك لكم أرضًا برشوة تقدمونها بل واجبي أن أساعد السلطان في فتح البلاد".

١٣ ------

فاعتذر السفراء عن هذا العرض وطلبوا توسط إبراهيم بَاشًا من أجل إمكانية مقابلة السلطان والتفاوض معه.

وأخيرا وافق السلطان سليمان على مقابلتهم في ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر سنة ١٥٣٠م.

قدم السفراء إلى السلطان أوراق الاعتماد التي في أيديهم وورقة تحوي مطالب فرديناند، والتمسوا أن يكون الرد في أقرب وقت.

وبعد يومين من هذا اللقاء استقبل إبراهيم بَاشَا السفراء مرة ثانية وأبلغهم أن مطالبهم قد رفضت من قبل السلطان، وهو ترك المَجَر لفرديناند مقابل دفع الجزية وقال لهم:

"لا يمكنكم استعادة المَجَر بعد أن فتحناها مرتين بالسيف".

واضطر السفراء بناءً على هذا القرار إلى العودة حاملين معهم رسالة مكتوبة موجهة إلى فرديناند.

وفي أثناء استمرار هذه المباحثات بدأ فرديناند يتحين الفرصة المناسبة من أجل الهجوم على المَجَر. وبعد فترة اقتنص هذه الفرصة: إذ تمرد حاكم "زِيجَتُوارْ (Zigetvar)" على "جون زابوليا". وزحف زابوليا من أجل تأديبه بعشرة آلاف جندي مجري وثلاثة آلاف جندي إنكشاري كانوا متواجدين في بُودِينْ وغيرهم من الجنود. وفي تلك الأثناء انطلق فرديناند أيضًا إلى بُودِينْ. ووصلت قوات فرديناند تحت قيادة الجنرال "فون روجندروف (Von Roggendrof)" القرب من بُودِينْ وحاصرت المدينة في ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٥٣٠م.

عندما سمع قاسم بَاشًا الذي كان موجودا في عملية "زِيجَتْوَارْ" العسكرية هذا الأمر عاد إلى بُودِينْ مع قواته وكسر حصار النمسا ونجح في الدخول إلى قلعة بُودِينْ؛ فصارت جنود المَجَر التابعة لزابوليا وقوات قاسم بَاشًا تدافعان عن بُودِينْ؛ وكان المدافعون عن القلعة يقاومون هجمات "روجندروف". وفي تلك الأثناء سمع روجندروف بمجيء المهاجمين الموجودين تحت إمرة

يحيى بَاشَا زاده محمد بَكُ أمير سَنْجَقْسَ مَنْدِرَه وخُسْرَوْ بَكُ أمير البُوسْنَة لنجدة بُودِينْ فرفع الحصار وانسحب تحسبًا لوقوعه بين نارين، وفضلا عن ذلك فقد لعب انتشار شائعة أن الصدر الأعظم قادم بجيش كبير دورًا مهمًا في رفع الحصار. وانسحبت القوات النمساوية بسرعة وتركت أسلحتها الثقيلة. وعقب ذلك وصل المهاجمون إلى بُودِينْ وأغاروا على الأراضي التابعة لـ"فرديناند" وعادوا بكثير من الأسرى.

وهكذا وحسبما ذكر آنفًا كان السلطان سليمان الذي قرر القيام بالحملة بسبب تصرفات فرديناند هذه ـ يريد في الوقت ذاته تصفية حساباته مع إمبراطور ألمانيا. وأعلن السلطان سليمان في هذه المرة ان هدفه هو "كارل الخامس" إمبراطور هابسبورج مباشرة.



لوحة شهيرة رسمها الرسام "تسيانو واسيللي (Tziano Vecellio)" البندقي وفيها إمبراطور ألمانيا، وملك إسبانيا شارل الخامس وقد تدرعا وامتطيا الخيل

ونوى إنهاء هذا الأمر بالقيام بمعركة حامية الوطيس مع "كارل الخامس" منافسه على رئاسة العالم بزعمه، وتعبر كتب التاريخ العثماني عن هذه الحملة على "كارل الخامس" بـ"غزو ملك إسبانيا"؛ غادر السلطان سليمان إسطنبول في ٩ ١ رمضان سنة ٩٣٨ هـ (٢٥ نيسان/أبريل ٢٥٣١م) وشهد العيد في أُدِرْنَه، ووصل إلى نيش في ١٣ حزيران/يونيو، وكان سفراء فرديناند قد وصلوا قبله إلى المعسكر العثماني، وكرروا عروضهم مرة ثانية، كان هؤلاء السفراء ضمن بعثة أخرى تُسمَّى "لامبرج (Lamberg)" و"فون نوغارولا (von Nogarola)"، وكانت التعليمات الموجهة إلى السفراء هي تحقيق وضمان مد الهدنة التي أجريت قبل فترة وجيزة بين زابوليا فرديناند في "فيشاجراد (Vişegrad)". بالإضافة إلى ذلك كانوا ينوون عرض مبلغ سنويا من ٢٥ ألف أوقية إلى مائة ألف أوقية تدفع كهدية إذا ما أعطى السلطان سليمان المَجَر إلى فرديناند ولكن رفضت هذه العروض من قبل السلطان.

وفي حزيران/يونيو وافق السلطان سليمان على مثول السفراء بين يديه وتأثروا كثيرا جدًّا بأبهة خيمة السلطان وعظمتها، كان يوجد بجانب العرش الذهبي منضدة صغيرة خاصة عليها تاج بديع فخم تقدر قيمته بمائة وخمس عشرة ألف أوقية تم صنعه في إيطاليا. كانت الجواهر والأحجار الكريمة التي ترصع العرش والأسلحة المعلقة بجواره تبهر الأبصار. وقد مر السفراء في أثناء وصولهم إلى الخيمة من بين جنود الإنكشارية حاملي البنادق الذين اصطفوا صفوفا منتظمة. وكتب السفراء في تقاريرهم مايأتي:

"لما وصلنا لقَّموا جميعًا بنادقهم، وأطلقوا النار بالقرب منا وكأنهم يسخرون منّا".

وقبل أن يصل الجيش العثماني إلى بَلْغِرَاد انضم إليه التتار الذين أرسلهم خان القِرْم. وعندما عبر الجيش العثماني سهل سِيرَمْفي ٢٨ حزيران/يونيو علموا ان السفير الفرنسي "رينسون" وصل إلى المعسكر واستقبله السلطان بجفاوة بالغة. ويتضح فيما بعد أن ملك فرنسا أرسل رينسون من أجل إقناع الجيش

العثماني بالعدول عن الحملة. وأشارت المصادر الفرنسية إلى أن السلطان رأى أراد معرفة موقف ملك فرنسا: هل معه أم ضده؟... لا سيما أن السلطان رأى في موقف "فرانسوا الأول" ونأيه بنفسه في سنة ١٥٣١م ما يدعو للأسف، وبينما كان سفير البندقية في فرنسا يرسل محادثات السلطان والسفير إلى حكومته كتب ما مفاده: إن السلطان وهو يدّعي صداقة عريقة مع فرنسا يعجب من استشفاع رينسون لرجل أساء إلى ملك فرنسا.

وعندما بدأ الجيش بالتقدم إلى أراضي "سِيرَمْ" وصل شخص مجرى يدعى "بيريني بتر (Perényi Péter)" إلى حضرة السلطان. وقع هذا الشخص أسيرًا في أيدي العثمانيين أثناء حصار فيينا، ونجا فيما بعد عن طريق مبادلة الأسرى. ومثل بيريني بين يدي السلطان بغية الحصول على بعض المنافع والمصالح الشخصية. من ناحية ثانية كان يجري محادثات في إسطنبول منذ سنتين بواسطة "كريتي"، وكان يريد أن يفرض نفسه كأمير تابع للعثمانيين، وأن يجلس على عرش المَجَر.

ولهذا قدّم كثيرًا من الهدايا والأسرى، وبهذا تجرأ على المثول بين يدي السلطان في "أوسك (Ösek)" مع ٦٠٠ رجل، ولكن رفض طلب بيريني هذا، كما اتضح أن هذا الرجل الذي تبين نفاقه قد عقد اتفاقا سريا مع فرديناند، فقبض عليه وتم حبسه.

بدأ الجيش العثماني التقدم إلى بلاد فرديناند، وكان هناك الكثير من المدن الصغيرة والكبيرة في هذه المنطقة لا تخضع للحكم العثماني. وقد تمكن كل من يحيى بَاشَازاده محمد بَكْ والغازي خُسْرَوْ بَكْ أمير البُوسْنَة من الاستيلاء على هذه الأماكن. وكان يوجد بين هذه المدن الكبيرة والصغيرة قلاع أيضًا مثل: "أرشاق (Egerszeg (Erşak)"، و"سيكلوس (Şikloş)"، و"بابو جقا مثل: "أرشاق (Babucsa (Baboçka)"، و"بلوار (Belovar (Belvar)"، و"بزرينجة (Bezerince)"، و"فوتوش (Wutuseh (Vutuş)"، و"قانيجة (Kapolna)"، و"قانيجة (Kapornak (Kabarnak)"، و"قايارنق (Nagykanisza (Kanije))"، بـ"وليسكا

(Poeleoske)". وكذلك أضيفت إليها قلاع أخرى. وبالرغم من دخول الجيش العثماني بلاد المَجَر وتقدمه من الأراضي التابعة لفرديناند إلا أنه لم ير أي أثر من جيش الإمبراطورية. وحاصر السلطان "غوش (Giins)" (جانز) الواقعة على مسافة ستين ميلا إلى فينا، وانتظر مجيء "كارل الخامس" إليه. وكان جيش الإمبراطورية الجرّار وصل إلى مشارف "بريجتنو" على مقربة من فينا.

وتم اتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن قلعة "جانز" الحصينة، المسورة بخنادق عميقة؛ وعين يحيى بَاشَازاده بَالِي أُوغْلُو محمد بَكْ أمير سَنْجَقْسَمَنْدِرَه على مقدمة الجيش العثماني؛ وصل في ١٠ آب/أغسطس بالقرب من "جانز" وأطلق عليه حرس القلعة نيرانًا كثيفة أثناء مروره بها.

ووصل على إثرهم الجيش بقيادة السلطان وقرر حصار القلعة؛ وفي الحقيقة لم تنقل المدافع الضخمة الثقيلة اللازمة لأن الحملة كانت من أجل تدمير مملكة فرديناند وشن معركة حامية الوطيس مع الإمبراطور. وأمر إبراهيم باشا بوضع المدافع الصغيرة على مكان مرتفع يطل على القلعة، ومن جانب آخر تم حفر الخنادق وحفر الأنفاق إلى أسفل الأسوار، ولكن نبع المياه منها حال دون إتمام الحفر إلا نفقًا واحدًا أضرمت فيه النيران، فتهدمت بعض الأسوار، أما الهجوم التالي فلم يسفر عن شيء.

وتم تفجير نفقين آخرين أمكن حفرهما بعد فترة، وتهدمت بهما الأسوار، وقتل جنود القلعة، ولكن لم يتمكن أحد من عبور خندق كان يقع خلف هذه الأسوار، فاعتمدوا السير من فوق الخنادق بعد ملئها بالحطب وأغصان الأشجار الرقيقة، ولما كانت المنطقة مكتظة بالأشجار أمكن جمع كمّ هائل من الحطب في الخنادق بلغ ارتفاعه قِمم الأسوار وصار كأنه حصن يصد نيران العدو، كان المدافعون عن القلعة يطلون حِزم القمح والشعير بالقطران من أجل حرق أكوام الحطب فأشعلوها وألقوا بها عليها. إلا أن المدافعين عن القلعة الذين تقطعت بهم الأسباب بعد مدة اضطروا إلى تسليم القلعة لأن الجنود العثمانيين استمروا في هذا العمل دون ملل أو كلل.

وطلب قائد القلعة "نيقو لاس يوريشتس (Nicolas Jurischits)" الذي وصل إلى إسطنبول سفيرًا لفرديناند فيما مضى الأمان، واستحوذ الأتراك على القلعة في اليوم السابع عشر من الحصار في ٢٨ آب/أغسطس سنة ١٥٣٢م.

كان مقر قيادة السلطان يوجد في مكان قريب من القلعة. وتلقى السلطان خبر الاستيلاء على القلعة ووصل إلى مكان على مسافة يوم واحد من القلعة، وقدم الهدايا إلى الصدر الأعظم وسائر الجنود.

وبعد الاستيلاء على قلعة "جانز" وافق السلطان مرة ثانية على مثول "لامبرج (Lamberg)" و"نوغارولا (Nogarola)" بين يديه وهما سفيرا فرديناند اللذان تباحثا مع السلطان من قبل في بَلْغِرَاد، ولم يسمح لهما بالعودة واضطرا إلى مرافقة الجيش العثماني طُوال شهرين، وشهدا حصار قلعة "جانز"، وتسلما رسالة السلطان الموجهة إلى فرديناند، كانت هذه الرسالة تدعو فرديناند إلى الحرب لأن السلطان بالرغم من أنه حاصر فيينا في سنة ٢٥٢٩ م وقام بالحملة الثانية في الأراضي الخاضعة لفرديناند إلا أن فرديناند لم يتصد للسلطان أو يقاومه. كان السلطان سليمان يريد في رسالته هذه أن يستفز فرديناند ويود أن يتصدى له ويقاومه بأسرع ما يمكن.

ووفقًا للمؤرخ بَجُويْلُو تضمّن نص الرسالة إلى فرديناند:

"تدّعي البطولة والشجاعة دائمًا، وتزعم أنك فارس الميدان، كم داهمتك وتصرفت في ملكك كما أريد دون أن تقاوم أنت ولا أخوك، قبحك الله، كيف تدعي السلطنة وحكم البلاد؟ ألا تستحي من جنودك بل من زوجتك، فالمرأة قد تثور أما أنت فلا، إذا كنت رجلًا فلتأت إلى الميدان، ليقضي الحق سبحانه وتعالى أمرًا كان مفعولًا؛ موعدنا في صحراء "بج (Beç)" لننظر لمن ستؤول السلطنة، وعندئذ تقر أعين الرعية المساكين، وإلا فالبطولة ليست مكرًا كمكر الثعالب عندما يغيب الأسد عن الغابة، فإن نكصت هذه المرة وأبيت السجال فعليك بمغزل النساء، إلا أنك لن فإن نكصت هذه المرة وأبيت السجال فعليك بمغزل النساء، إلا أنك لن تنسج به تاج السلطنة ولن تتغنى بالبطولة".

واستطاع السفراء توصيل رسالة السلطان هذه إلى فرديناند في ٢ أيلول/ سبتمبر، إلا أنه لم يظهر في الميدان لا هو ولا "كارل الخامس" في خلال هذه الفترة. وحسبما ورد في قيد بَجُويْلُوا يضًا، جمع الإمبراطور ثمانين ألف جندي مشاة وأربعين ألف جندي خيالة (فارس)، ولكن لم يستطع أن يتصدى للسلطان ويقاومه بسبب الجوع والقحط في بلاده.

وفي حقيقة الأمر كان فرديناند وشارل يتجنبان شر معركة حامية مع السلطان وكانا يحشدان القوات في المواقع الحصينة، ويحاولان شغل الجيش العثماني وخداعه وإنهاك قواه وإبادته؛ وهكذا حصنت القوات الموجودة تحت قيادة "بارون جون كاتشينز (Baron Johann Katzianer)" هذا المكان إزاء حصار ثانٍ محتمل للسلطان ضد فيينا. ورأوا أن ينتظر الجيش في مدينة "لينز" عند مسافة مائة وخمسين كيلومترا من هذا المكان.

واصل الجيش العثماني عقب الاستيلاء على "جانز" عمليته العسكرية. وبعد ذلك استسلمت مدينة "سوبيون (Sopion)" بلا مقاومة وهي مدينة تحتوي علي عديد من الكنائس والقلاع وكثيرة من حيث عدد السكان. وعبروا منها إلى أراضي الألمان للوصول إلى أقرب نقطة من فيينا، وظن النمساويون أن الجيش العثماني سيزحف إلى فيينا إلا أن الجيش عبر إلى "إيستريا" حتى بلغ إلى مشارف "غراز (Graz)"، ولم تتم محاولة الاستيلاء على هذا المكان لأنه قلعة حصينة إلى حد ما.

وتم بعد عبور نهر "الموره (Mur)" الوصول إلى وادي "درافا (Drava)" بالقرب من مدينة "ماربورج (Marburg)"، وأقام السلطان معسكره في هذا المكان (١٧ أيلول/سبتمبر ١٥٣٢م). وأقيم جسر على نهر درافا، وعبره الجنود وبدؤوا التقدم إلى جهة الجنوب.

وبعد دخول الجيش إلى أراضي "سلوفيينا (Slovenya)" عرضت مدن كبيرة وصغيرة فيها الولاء، ومنها مدينتا "بودغوغونجه (Podgogonce)" و"زاغرب (Zagreb)". وفي تلك الأثناء تقدم قاسم بك من المهاجمين العثمانيين مع اثني عشر الف مهاجم إلى "بادن (Baden)" الواقعة بالقرب من فيينا، ثم عاد حينما علم أن السلطان ذهب إلى "ايستريا (İstiria)"، وفي أثناء ذهابه إلى هذه الجهة في كمين قوات العدو واستشهد، إلا أن فرق المهاجمين الأخرى قاومت الحقت أضرارًا بالغة بمحيط هذه المنطقة، وبعد أن دخلت الجيوش العثمانية الى أراضي سلوفينا، انفصل إبراهيم باشا في ٢٧ أيلول/سبتمبر عن الجيش احماية الجيش من الخلف من أجل التقدم إلى جهة "بوشيفا".

أما السلطان فقد تحرك إلى بَلْغِرَاد عن طريق "أوسك". وفي خلال هذه الفترة يتبين أن إبراهيم بَاشًا أرسل في "لاغوفيتس (Lagowitz)" خطابا موجها إلى فرديناند مع أسير يدعى "أندريه شتادلر (André Stadler)". ويشرح في هذا الخطاب لماذا أقيمت الحملة، وسخر من جبن فرديناند وخوفه.

وفي النهاية التقى السلطان والصدر الأعظم في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر..

وتم عقب اجتماع الديوان في هذا المكان الإنعام على كبار رجال الدولة وإرسال خطابات النصر إلى جميع أنحاء البلاد. وكتب السلطان كذلك خطابًا موجها إلى دوق البندقية وكلف يونس بَثُ مترجم الديوان بنقل هذا الخطاب. كان يونس بَثُ وهو من مواليد "مودون (Modon)" في "مورة (Mora)" ويعرف اللغة اللاتينية جيدا قد زار البندقية في سنة ١٥١٩م. فتوصل البنادقة بما جمعوه من معلومات إلى أن والده "جورجيوترنوتي (Giorgio Taroniti)"، ونشط يونس بثُ في رحلته الثانية سنة ٢٥١١م بإقامة علاقات تجارية هناك، وعقب ذلك قدم في زيارته الثالثة إلى مجلس شيوخ البندقية خطاب الفتح المتعلق بدخول السلطان سليمان بُودين أما الآن فقد كتب في الخطاب الذي نقله أن عودة السلطان كانت تستند إلى جبن فرديناد وخوفه وعدم تصديه للسلطان ومقاومته، الصديث أيضًا عن القلاع التي تم الاستيلاء عليها في الحملة.

وما تسميه كتب التاريخ العثماني بحملة "آلمان" هدفها تهديد العدو وتعزيز الحكم العثماني في المَجَر أكثر من كونها عملًا عسكريًا، ولم تستطع جيوش

الإمبراطورية الإقدام على أي عملية عسكرية مضادة إزاء الجيش العثماني الذي دخل أراضيها. غادر السلطان بَلْغِرَاد وعندما وصل إلى فِيلِبَة عقد اجتماعًا مع حكام القِرْم وأمرائها، وحل الخلاف بينهم بشكل قاطع، وعُيِّن حاكمًا على القِرْم أحد المشاركين في الحملة، وهو صاحب كِيرَايْخان نجل منجلي كِيرَايْخان.

وعقب ذلك تم استقبال سفير بولندا وفي اللقاء وافق السلطان على عرض مد الهدنة بين الدولتين. واستُقبِل السلطان بالاحتفالات والمراسم في كل مكان يمر به طوال الطريق، ودخل إسطنبول في ٢٢ ربيع الآخر سنة ٩٣٩هـ (٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٥٣٢م).

وأقيمت الاحتفالات خمسة أيام وخمس ليال في إسطنبول أيضًا بسبب عودة السلطان والجيش من حملة آلمان، وتم ترتيب وسائل الاحتفال المتنوعة. وغيّر السلطان ملابسه متنكرا في القصر وفي أثناء اللهو والطرب وتجول في المدينة مع إبراهيم باشًا وذهب إلى السوق المغطى وفتش محاله وبضائعه.



السوق المغطى

وفي تلك الأثناء كانت تقع بعض الأحداث السياسية الجديدة في البحار حيث وصل أسطول إمبراطورية هابسبورج بقيادة "أندريا دوريا" إلى سواحل "المورة (Mora)" واستولى على "كورون (Koron)"، وأنزل القوات على سواحل "باتراس (Patras)" (بالياباورا (Balyabadra)) و"إينة بَاخْتي (İnebahtı)". واقتضى هذا

الوضع ضرورة تقوية الأسطول العثماني وتعزيزه في البحر الأبيض المتوسط. كانت قلعة "كورون" التي دخلت تحت الحكم العثماني في عهد بايزيد الثاني هدفًا لهجمات أحد الأساطيل التي كانت تحت قيادة "أندريا دوريا" الذي قام بنشاطات وأعمال باسم "كارل الخامس" في أثناء انشغال العثمانيين بحملة المان، كان أندريا دوريا قائد الأسطول البحري لعدة دول في عقود مختلفة وللإمبراطور أخيرًا، وقد وصل قرب قلعة "كورون" في "المورة" بإسطنبول مع خمس وثلاثين سفينة ضخمة وثمان وأربعين سفينة شراعية كبيرة ذات مجاديف.

أنزل "أندريا دوريا" قواته على البر وحاصر القلعة من البر والبحر وأمر بإطلاق نيران المدفعية على الأسوار. وفتحت نتيجة ذلك فجوات عميقة في أسوار القلعة، ومات من المدافعين عنها حوالي ألف وخمسمائة جندي. وأدخل دوريا الجنود من الفجوات التي فتحت من ناحية البحر، ونجح في الاستيلاء على القلعة. وبعد أن استولى دوريا على القلعة أسكن الفرنجة في الاستيلاء على القلعة والروم المحليين في القلعة الخارجية. وترك دوريا في القلعة الداخلية والروم المحليين في القلعة الخارجية، وترك دوريا في "كورون" الفي جندي إسباني بقيادة "فرانسو ماندوزا (Fransuva) في "كورون" الفي القلعة ونجدتها و"إينة بَاخْتي"، والقوات التي أرادت الذهاب لمساعدة القلعة ونجدتها اجتمعت بسرعة فيالمورة والمحلين إلى جانب العدو.

ولما علم أندريا دوريا أنّ أسطولًا عثمانيًّا قادمٌ بقيادة "كَمَانْكُسْ (Kemankeş) أحمد بَاشَا" انسحب من هذه المياه، وترك الجنود والمدافع في القلاع، ولم يُغفِل تعزيز التحصينات، ولما عادوا من حملة "آلمان" قدّم "كوينليوس (Connelius)" سفير النمسا إلى إسطنبول للصلح عرضًا مفاده "أن يسترد العثمانيون قلعة "كورون" في المورة وجزيرة "آرجل (Arcel)" شمال إفريقيا على أن يُتوّج فرديناند ملكًا على المَجَر". إلا ان إبراهيم بَاشَا ردّ على هذا العرض بقوله:

"إن الدولة العثمانية لديها العديد من القلاع الأكثر أهمية من كورون" وإن "كورون" ليست مكانا مهما ونستطيع أن نستولي على هذا المكان بالحرب إذا أردنا بل ونحرقه أيضًا".

وهكذا يتضح أن "كارل الخامس" يهدف إلى استعمال هذه القلعة غير المهمة كورقة رابحة ضد العثمانيين.

وأخيرا تم تعيين أمير سَنْجَقْسَمَنْدِرَه يحيى بَاشَازَادَه محمد بَكْ على إمارة سَنْجَقْ المورة بسبب عدم تحمل بقاء "كورون" فترة طويلة في يد العدو وكلّف بالاستيلاء على "كورون" (مارس ١٥٣٤م). كان محمد بَكْ يحاول الاستيلاء على "كورون" من ناحية، والوقيعة بين الروم والألبان وبين العدو لإفساد ما بينهم من علاقة من ناحية أخرى، وفي النهاية أمر بالقبض على من اتفقوا مع العدو من زعماء الروم والألبان وقتلهم، وهكذا نجح في إفساد العلاقة بينهم، وباتت كورون واقعة تحت الحصار، وفشل دفاع القلعة في قيامه بهجمة مرتدة رغم إمدادهم بثماني سفن، وقتل بعضهم؛ وفتحت أسوار القلعة الخارجية ثم الداخلية عندما ضعف دفاع القلعة وطلبوا الأمان من العثمانيين.

عجز فرديناند عن مقاومة الأتراك في حملة "آلمان" فحاول أن يبرم صلحًا مع العثمانيين عملًا بوصية أخيه "كارل"، ورحب العثمانيون بطلبه ووافقوا عليه حيث بدأت في تلك الأثناء تظهر بعض المشكلات على الحدود الشرقية. واستقبل السلطان في ١٤ كانون الثاني/يناير سنة ١٥٣٣م وفد سفارة وصل إلى إسطنبول من أجل المباحثات والمفوضات. وأفاد السفير "زرالي هيرونيموس (Zaralı Hieronimus)" أن إمكانية عقد صلح كامل تتطلب من فرديناند أن يسلم مفاتيح قلعة ("جران (Gran)" ("إسترجون (Estergon)") دليلًا على حسن نيته، وتم إرسال مع "فيسبازيان (Vespasien)" ابن السفير النمساوي "رقيب الديوان"(نن (رسولا من قبل السلطان) إلى "فيينا" من أجل إبلاغ فرديناند

<sup>(</sup>٤٤) رقيب الديبوان: هنو مبلّنغ القرارات والأحكام المأخوذة في الديبوان إلى الحكام والأمراء في رسائل أو إلى الناس بصوت مرتفع. (المترجم)

بهذا الشرط الذي اقترحه السلطان من أجل الصلح. وكتب السفير في تقريره المؤرخ بـ ٢ كانون الثاني/يناير أن السلطان سليمان يعد فرديناند بمنزلة ابنه وكل من الملكتين مثل بناته، يعني زوجة فرديناند وأخته ماريا الملكة المَجَرية الأرملة.

وبالإضافة إلى ذلك صدرت التعليمات أيضًا إلى قادة الحدود بإيقاف التصرفات العدوانية على أندريا دوريا وقائد "إسترجون" ومن جانب آخر استقبل السفير العثماني في فيينا بالمراسم، وكان هذا السفير هو أول سفير عثماني تستقبله مدينة فيينا، فرحب به فرديناند وهو جالس على عرشه متوجّ بتاج الملك. وكان المَجَريون في أثناء الاستقبال على يمين فرديناند والبوهيميون على يساره. حتى إن شرط تسليم مفاتيح "جران" الذي اقترحه العثمانيون أخاف البوهيميين وأقلقهم، واستطاع فرديناند تهدئتهم بصعوبة، فتم التغاضي عن أمور منها: استرداد كورون، وتعديل المواد الخاصة بشؤون المَجَر من قبل "كريتي" القائم بأعمال السلطان في المَجَر، وتدخّل البابا وشارل الخامس في المعاهدة المُزمَع عقدها.

وفي ٢٩ أيار/مايو تحرك إلى إسطنبول السفير العثماني ومعه "فيسبازيان (Vespasien)" الذي يحمل مفاتيح "جران (Gran)" إلى السلطان وممثل فرديناند وماريا زوجة لايوش الثاني آخر مموك المَجَر أيضًا" ومعهم "كورنيليوس دوبليسيوس شيبر (Cornelius Dupplicius Schepper)"، وأحضر كورنيليوس خطابين إلى السلطان.

كانت إحدي هذه الرسائل من "كارل الخامس" وتحتوي على التوسط بين فرديناند والسلطان سليمان وعرض ترك المَجَر لأخيه، أما خطاب فرديناند فوعد فيه بأنه سيكلم "كارل الخامس" لإعادة "كورون".

بدأ الاجتماع مع سفراء النمسا في أواخر شهر أيار/مايو. وفي تلك الفترة حضر هذه الاجتماعات "كريتي" الذي كان موجودا في المَجَر وطلب إحضاره بوجه خاص من أجل المباحثات، واستقبل الصدر الأعظم إبراهيم باشًا في بادئ الأمر وفد سفارة النمسا. ووفقا لتقارير السفير قدّم الوفد إلى إبراهيم

١٤٢ -----

بَاشًا مفاتيح "جران" وهدايا أرسلها فرديناند عبارة عن ألماس بقيمة ألفي دوقية وياقوتة قيمتها ضعف هذا المبلغ وقلادة مرصّعة بلؤلؤة كمثرية الشكل قيمتها نصف قيمة الألماس. وافتتحت المباحثات حيث تحمس إبراهيم بَاشًا لبدء المباحثات على الفور. وجرت المباحثات استنادا إلى تقارير السفارة على النحو الآتى:

وقد بدأ اللقاء الأول في ٢٧ أيار/مايو. ووصف السفراء في تقاريرهم حديقة قصر إبراهيم بَاشًا التي يوجد فيها التماثيل المنقولة من بُودينْ، وذكروا أيضًا أن إبراهيم بَاشًا لديه قفطان قشيب (مرصّع بالذهب والفضة) وتحته ثوب أزرق اللون مقصب أيضًا، وأن البَاشَا معتدل القامة، أسمر البشرة، مدوّر الوجه، مفلّج الأسنان، فحيّوا إبراهيم بَاشًا، وأبلغوه بتحية فرديناند والملكة مارية، وعرّف إبراهيم بَاشًا السفراء بقوة العثمانيين الإدارية والمالية والعسكرية، وأنها جميعًا في يده، وأنه هو من يولُّي المناصب والولايات، وأن الحرب والصلح والثروة في يـده، ثم طلب منهم أن يصارحوه بمطالبهم بحرّية، وعلى ذلك ذكر السفير كورنيليوسان فرديناند في حاجة إلى نصيحة إبراهيم بَاشًا وتوسطه من أجل ما تبقى من المَجَر تحت يده، وقدّم خطابات فرديناند وشارل الخامس. وبعد ذلك شرح كورنيليوس خطاب الإمبراطور بالتفصيل وأوضح أنه يعتبر السلطان أخا له، وأنه يريد أن يدخل في معاهدة صلح فرديناند، وفي حالة ترك المَجَر إلى فرديناند سوف يتم تسليم جزيرة "أرجل (Arcel)" إلى أصحابها الأولين، و" كورون" أيضًا إلى العثمانيين. ولما عرضوا على إبراهيم بَاشًا "كورون" و"أرجل" مقابل عرش المُجَر، قال لهم:

"سنفتح "كورون" عنوة لا صلحًا، حيث إنّ هذا المكان ليس مهمًا للغاية، بل إنناسنستطيع حرق القلعة عند الضرورة، وأن السلطان منح الملك المَجَر "جون يانوش"، ولن تستطيع أي قوة في العالم أن تغير هذا القرار".

وطلب إبراهيم باشا بعد هذه المحادثات الأولى انضمام "كريتي" إلى المفاوضات الأخرى التي سوف تجرى، وأبلغ "كريتي" فيما مضي السفراء النمساويين أن السلطان سوف يساند جون زابوليا بصورة مطلقة، وأن الإصرار في هذا لن يثمر، وأن مسألة "كورون" لا تقبل النقاش، لأن العثمانيين حاصروا "كورون" بستين سفينة شراعية كبيرة ذات مجاديف؛ وحضر في المباحثات الثانية بجانب "كريتي" كل من يونس بك وجلال زاده مصطفى شَلَبي. تحدَث إبراهيم باشا في هذه المباحثات الثانية عن نفسه كثيرًا فأوضح للسفراء مرة أخرى قدرته وقوته ونفوذه. ثم أوضح مسألة المَجَر والحملات التي قام بها العثمانيون وآراءه بشأن التصرفات والمواقف التي اتخذها فرديناند. وكذلك ذكر أن السلطان يرى بشأن التمسك بفرديناند وتأييده من قبل "كارل الخامس" لا طائل منه، وتحدث عن قدرة السلطان وعظمته والبلاد التي يملكها، وأبلغه أنه لن يقدم خطاب عن قدرة السلطان لئلا يثير غضب السلطان وحفيظته، وقال:

"لو أراد "كارل" الصلح لأرسل رسولا، ويمكن توقيع هدنة لمدة ثلاثة أشهر، وإذا تم الصلح سيتوقف بربروس عن شن الهجوم علي المسيحيين في البحار في غضون هذه المدة".

واجتمع كريتي مع الصدر الأعظم عقب هذه المفاوضات وتباحثا سويًا. ونتيجة لهذا دعا كريتي سفراء النمسا في ١١ حزيران/يونيوللمفاوضات. واستنكر كريتي في دعوته للسفراء مقولة شارلكان أنه نِد للسلطان، وأوضح أن السلطان هو وحده من يقرر مصير الصلح، وأيًا كان مايريد فإن هذا سوف يتم تنفيذه وعمله على الفور بلا قيد أو شرط.

وأخيرًا تم التوصل إلى اتفاق في نهاية المباحثات الطويلة في ٢٥ حزيران/ يونيوسنة ١٥٣٣م. والتقى السفراء بإبراهيم بَاشًا للمرة الثالثة، وفي اليوم التالي استقبلهم السلطان. وقال السفراء للسلطان: "إن الملك فرديناند مثل ابنك، لذا فإنّ ملكه ملكك، وملكك ملكه، ولو كان يعلم أن بلاد المَجَر تحت ملكك لما شنّ عليها هجومًا حفاظًا عليها، فبما أنك أبوه وترغب بصمّها إلى سلطانك فهو يبارك لك فيها".

استعمل كورنيليوس رئيس السفراء النمساويين هذه الكلمات، وقدم التحية للسلطان بتقبيل ذيل ثوبه في مراسم استقبال رسمية، واعتذر عن عدم تقديمه الهدية، وكذلك التمس السماح بإعادة جهاز الملكة ماريا وأن يكون إبراهيم باشا الذي يعتبر أخو فرديناند وكيلًا للملك في الباب الهمايوني رأي: الحكومة العثمانية) وقبل السلطان هذه المطالب، وهكذا تمخضت عن هذه المباحثات والمفاوضات هدنة مع السفراء النمساويين الذين غادرو إسطنبول في ١٤ حزيران/يونيو٣٣٥٨م.

FARES\_MASRY www.ibtesamh.com/vb منتدیات مجلة الإبتسامة

#### حملاته الشرقية: بداية الكفاح ضد الصفويين

بدأ السلطان سليمان القانوني في الاهتمام بتطورات الأوضاع على حدود دولته الشرقية، والتي كانت تـؤرّق ذهنه منذ فترة طويلة، وذلك بعد أن أرسى دعائم لحلول جذرية للقضايا التي كانت تشغل باله على الحدود الغربية. وكان السلطان القانوني يأمل في القضاء بشكل نهائي على الدولة الصفوية التبي تحوّلت إلى "قضية الشرق" بالنسبة للدولة العثمانية إبّان عهد والده السلطان سليم الأول، وكانت تُوجُّه إليها أصابع الاتهام في حركات التمرد التي حدثت في الآونة الأخيرة. وفي الواقع، فإن السلطان كان قد أحيا الغزوات الجهادية ضد الغرب الذي لم تُنظّم ضده حملات عسكرية بمعنى الكلمة منذ فترة طويلة. والآن فقد حان الدور على مهمة حماية الكيان الإسلامي في مواجهة تهديدات الصفويين الذين يشكّلون المصدر الأساسي للمشاكل لحامية عرين الإسلام. ويبدو أن هذه المبادرة كانت تنطوي على تغييرات مهمة ليس في المجال العسكري فحسب، بل في الوقت نفسه على تحوّلات جديرة بالملاحظة في المظهر العام للدولة العثمانية على المستويين الديني والسياسي، إذ إن زيادة الحساسية الدينية ستمهد السبيل مع مرور الوقت لظهور اتجاه من شأنه التأثير على الآليات البيروقراطية والسياسية في المنطقة بأسرها. فكان السلطان سليمان يرى نفسه الممثل الأعظم للعالم الإسلامي السُنّى، وعليه، فقد وضع نصب عينيه التخلُّص من الدولة الصفوية، ووضع هذه المهمة على رأس أولوياته خلال فترة حكمه، وذلك كنتيجة طبيعية لكون الصفويين شكّلوا أكبر التهديدات أمام ترسيخ مفهوم الدولة السنية، كما أنهم نجحوا في إقامة دولة مترامية الأطراف على الأراضي الإيرانية بفضل أيديولوجياتهم السياسية والدينية الجديرة بالاهتمام. ولهذا السبب، فلا شك أن السلطان القانوني قد دبر خططًا محكَّمة في هذا السياق مع إبراهيم بَاشًا.

لقد استمرت المشاكل تطفو على سطح العلاقات العثمانية - الصفوية حتى بعد معركة جَالْدِيرَانْ بين الجانبين. كما أن العثمانيين أنزلوا ضربة قاسية على آمال الشاه "إسماعيل الصفوي" في الوصول إلى الأناضول بعد النصر الذي حققوه في جَالْديرَانْ. إلا أن هذه الضربة لم تستطع الحيلولة دون إصرار الصفويين على مواصلة استفزازاتهم للكيان العثماني. أضف إلى ذلك أن الشاه إسماعيل ساورته آمال جديدة عقب وفاة السلطان سليم الأول، ولم يتورّع عن الإقدام على بعض المحاولات المناهضة للعثمانيين، ومنها أنه قدّم الدعم لثورة الغزالي، كما ذكرنا آنفًا، وسعى للاستفادة من تلك الأحداث بُغية الإعداد للإغارة على حدود الدولة العثمانية الشرقية، إلا أن وأد ثورة "الغزالي"، ووصول نبأ استعداداته العسكرية إلى مسامع الدولة العثمانية، وإرسال فرهاد بَاشًا إلى الحدود الشرقية، كل ذلك دفعه مضطرًا إلى التخلُّي عن هذه الفكرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحريضات الدولة الصفوية تمخّض عنها اندلاع حركات تمرّدية واسعة النطاق في الأناضول، لاسيما أثناء معركة "مُوهَاجْ". ومن ناحية أخرى، عمد الشاه إسماعيل إلى إيفاد الرسل إلى الأناضول من جهة، ومن جهة أخرى نظم حملة عسكرية إلى جورجيا أثناء انشغال العثمانيين بفتوحاتهم في بَلْغرَاد فاستطاع إخضاع مدن جورجيا الشرقية لسيطرته بمساعدة السلطان "دِيوْ على (Div Ali)" الرومي (٥٠٠)، وبسط نفوذه في مناطق "شِيرْوَانْشَاهْ (Şirvanşah)" إبراهيم الثاني "(٤١) وحسين بك (٤٠)، أي في مدينتي "شَمَاهي (Şemahı) (أداً) و "شكى (Şeki). (إداً) (إداً)

<sup>(</sup>٤٥) السلطان دِيوْ علي الرومي: قائد عسكري إيراني بزغ نجمه خلال فترة حكم الشاه "طهماسب الأول". (المترجم)

<sup>(</sup>٤٦) شيروانشاه إبراهيم الثاني: أحد حكّام دولة الشيروانشاهان في أذربيجان. (المترجم)

<sup>(</sup>٤٧) حسين بك: أحد أعيان وحكّام مدينة شيروان الواقعة شرق أذربيجان. (المترجم)

<sup>(</sup>٤٨) شماهي: مدينة أذربيجانية. (المترجم)

<sup>(</sup>٤٩) شكي: مدينة تقع شمال غرب أذربيجان. (المترجم)

وبينما كان مشغولًا بهذه الأمور، أرسل وفدًا من السفراء لتهنئة العثمانيين على نجاحاتهم في غزوتي "بُلْغِرَاد" و"رودس". بيد أن الشاه إسماعيل ذاته كان قد رأى أنه لا داعى لمباركة جلوس السلطان سليمان على العرش. وأما الآن فقد دفعته فتوحات الدولة العثمانية في أوروبا وانشغاله بأمور دولته، إلى التظاهر بهذه الصداقة غير الحقيقية. إلا أن وفدًا صفويًا مكونًا من ٥٠٠ شخص وصل إلى إسطنبول، لم يلق حينها الاهتمام اللازم من قبل الوزراء العثمانيين الذين كانوا على علم تام بالوجه الحقيقي للصفويين، وسُمح لعشرين منهم فقط بالدخول إلى إسطنبول، وأما الباقي فأجبروا على الانتظار في منطقة "أوسكودار". هذا إضافة إلى أن السلطان سليمان لم يهنئ الشاه "طهماسب الأول" الذي تولّى مقاليد الحكم في إسران خلفًا لوالده إسماعيل الذي وافته المنية يوم ٢٢ أيار/مايو ١٥٧٤م.

وفي هذه الفترة الحسّاسة التي اتسـمت فيها العلاقات العثمانية - الصفوية بالتوتّر، بدأت المشاكل تطفو على السطح في إيران إبّان السنوات الأولى لحكم "طهماسب الأول" الذي اعتلي عرش إيران وهو لايزال فتى يافعًا في الحادية عشرة من عمره. فشرع الأمير الجورجي "ليفيند (Levend)" أو "ليفان خان الدوسم المناه المستغلال فرصة جلوس طفل على عرش إيران، وأعلن استقلاله، وقاد حملة عسكرية إلى مدينة "شَكِي" مستغلًا موت الشاه إسماعيل، وهزم "شِيرْوَانْشَاهْ (Şirvanşah) حسين بَكْ، وأرداه قتيلًا. ومن ناحية أخرى، شار الأوزبكيون، وبدؤوا في الانقضاض على مدينة "خُرَاسَانْ (Horasan)". هذا إلى جانب أن الصفويين عيّنوا "السلطان ديوْعلي الرومي" في منصب أمير الأمراء لمواجهة أي خطريأتي من الجانب العثماني، ونصّبوه في منصب المحافظ في منطقة "سعد شُوكُورُو (Sâd Çukuru)" المحافظ في منطقة "سعد شُوكُورُو (Sâd Çukuru)" المحافظ في منطقة "سعد شُوكُورُو (Sâd Çukuru)" المحافظ في منطقة "سعد شُوكُورُو (Sâd Çukuru)" المحافظ في منطقة "سعد شُوكُورُو (Sâd Çukuru)" المحافظ في منطقة "سعد شُوكُورُو (Sâd Çukuru)" المحافظ في منطقة "سعد شُوكُورُو (عنصة المحافظ في منطقة "سعد شُوكُورُو (عنصة المحافظ في منطقة "سعد شُوكُورُو (عنصة المحافظ في منطقة "سعد شُوكُورُو (عنصة المحافظ في منطقة "سعد شُوكُورُو (عنه المحافظ في منطقة "سعد شُوكُورُو (عنه المحافظ في منطقة "سعد شُوكُورُو (عنه المحافظ في منطقة "سعد شُوكُورُو (عنه المحافظ في منطقة "سعد شُوكُورُو (عنه المحافظ في منطقة "سعد شُوكُورُو (عنه المحافظ في منطقة "سعد شُوكُورُو (عنه المحافظ في منطقة "سعد شُوكُورُو (عنه المحافظ في منطقة "سعد شُوكُورُو (عنه المحافظ في منطقة المعالية المحافظ في منطقة المحافظ في منطقة المحافظ في منطقة المحافظ في المحافظ في المحافظ في منطقة المحافظ في منطقة المحافظ في منصب المحافظ في منطقة المحافظ في منصب المحافظ في منصب المحافظ في منطقة المحافظ في منطقة المحافظ في منطقة المحافظ في منطقة المحافظ في منطقة المحافظ في منطقة المحافظ في منطقة المحافظ في منطقة المحافظ في منطقة المحافظ في منطقة المحافظ في منصب المحافظ في منطقة المحافظ في منطقة المحافظ في منطقة المحافظ في منطقة المحافظ في منطقة المحافظ في منطقة المحافظ في منطقة المحافظ في منطقة المحافظ في مناه المحافظ في منطقة المحافظ في منطب المحافظ في منصب المحافظ في م

 <sup>(</sup>٥٠) سعد شوكورو: منطقة منخفضة تقع في أقصى شرق الأناضول على الحدود التركية - الأرمينية.
 (المترجم)

وقد مهد السبيل لخروج السلطان العثماني في حملة عسكرية على إيران هذه الأوضاع المضطربة، وإرسال كل من: العلماء الأتراك المحليين الذين ما زالوا يحافظون على الهوية السنية في تبريز، وحاكم "جيلانْ (Gilan)" رسالة إليه سرًّا، وطلبوا فيها أن يشن السلطان حربًا على إيران. وتسبب هذا الإجراء في إرسال السلطان سليمان رسالة إلى حاكم "جيلًانْ" يطلب تزويده بمعلومات عن إيران من جهة، بينما دفعه من جهة أخرى لإرسال خطاب تهديدي شديد اللهجة إلى الشاه "طهماسب الأول". وجاء بخطاب التهديد هذا الذي يوجد محفوظا في أرشيف "فريدون بك (Feridun Bey)" الذي كان يجمع خطابات السلاطين العثمانيين، أن السلطان سليمان بعث رجلًا إلى الشاه "طهماسب الأول" يسأله عن أسباب عدم إظهار ولائه للدولة العثمانية، واستطرد بقوله: إنه سيبني سرادقه في تبريز وأذربيجان، وربما أيضًا في سمرقند وخراسان، وإنه كان منشغلًا بفتوحاته في بَلْغرَاد ورودس، وأما الآن فهو مستعد لقيادة حملة نحو إيران، وإن لم يترك طهماسب الأول "الشاهية"(١٥) ويعود إلى "المشيخة"؟ فإنه ينوي إلى قتله أينما وجده. وبهذه الطريقة، رغب السلطان سليمان في جمع كافة ممالك العالم التركي تحت راية واحدة حتى يصل إلى تركستان السُنية، واستئصال شأفة خطر الصفويين واقتلاعه من جذوره.

وقد أرسل السلطان سليمان فرمانًا يحمل تاريخ ١٥٢٥م إلى حاكم ولاية "ديار بكر" خُسْرَوْ بَاشَا أبلغه فيه أنه وصله خطابٌ من علماء تبريز من أهل السُّنّة، وأنه عازمٌ على قيادة حملة عسكرية نحو إيران، وأمره فيه أن يفتح ما يعن له من مناطق العدو حتى يصله هو. ومن هذا المنطلق، فقد فكر السلطان سليمان في قيادة حملة عسكرية تجاه الشرق قبل الخروج إلى غزوة "مُوهَاجْ" عام ١٥٢٦م، ولكن الأوضاع على الجبهة الغربية في المَجَر لم تمنحه فرصة لتنفيذ هذه الفكرة.

<sup>(</sup>٥١) أي: منصب الملك. (المترجم)

وبعد أن توصّل إلى اتفاق بوقف القتال مع "آل هابسبورج"، وقعت حادثتان شكّلتا السبب الظاهري للحملة العسكرية ضد الصفويين. أحد هذه الأحداث وقعت في بَلْغِرَاد، والأخرى في مدينة "بِتْلِيسْ (Bitlis)" على الحدود العثمانية - الإيرانية:

إن مدينة بغداد التي ضمها الشاه إسماعيل إلى حظيرة ملكه عام ١٥٠٨، استطاع "نُوهُودْ على سلطان أُوغْلُو ذو الفقار (Nohud Ali Sultanoğlu Zülfikar)" -وهو من عشيرة تركمان الموصل- السيطرة عليها في عهد الشاه "طهماسب الأول". فبينما كان "ذو الفقار" حاكمًا على مدينة "كلار"(٢٠) عام ١٥٢٨م، أقدم على قتل عمّه "إبراهيم خان"، الذي عيّنته الدولة الصفوية حاكمًا على بغداد، في هجوم مباغت عندما خرج إلى المراعى في نزهة دون حراسة، وذلك يوم ٢٩ أيار/مايو ١٥٢٨م، وأحكم سيطرته على بغداد بعد حصار دام أربعين يومًا. ولأن "ذو الفقار خان" وَالِي بغداد، وصاحب لقب "خليفة الخلفاء"، أيقن تمامًا أن الصفويين لن يصمتوا أمام هذه الواقعة، وبعد فترة طلب المدد من العثمانيين، وأرسل إليهم مفاتيح بغداد. كما أمر بقراءة خطبة الجمعة، وسكّ العملة باسم السلطان سليمان، كإعلان رسمي عن تبعيته للدولة العثمانية. وفي هذه الأثناء كان العثمانيون منشغلين بحصار فيينا (١٥٢٩م)، مما حال دون إمداد بغداد بالمساعدات الفعلية، وسهّل مهمة الشاه "طهماسب الأول" للهجوم على بغداد لاستعادتها مرة أخرى مستفيدًا من هذه الأوضاع. فحاصرت القوات التي أرسلها "طهماسب الأول" مدينة بغداد، وأما "ذو الفقار خان" فحاول الدفاع عن المدينة باستماتة منتظرًا دعم القوات العثمانية. إلا أنه راح ضحية الخيانة، حيث لقى حتفه على يد أحد أقاربه يُدعى على بَكْ. وبهذه الطريقة عادت بغداد مجددًا إلى الصفويين. واستطاع "طهماسب الأول" السيطرة على كافة المدن العراقية بعد إسقاط بغداد، وعيَّن "سيف الدين أوغلو تكلو محمد بك" حاكمًا على بغداد.

<sup>(</sup>٥٢) كلار: مدينة تقع في شمال العراق. (المترجم)

وأما السبب الآخر والرئيسي لاندلاع الحرب فكان استغاثة "عُلَمَا خَانْ (Ulama Han)" -أحد سادة إيران- بالعثمانيين، وطلب حاكم "بثليش"شرف خَانْ " -أحد أمراء العثمانيين - المدد من الصفويين. فأما "عُلَمَا خَانْ " فتحوّل إلى طائفة "القزْ لْبَاشْ (Kızılbaş)"(٢٥) بعد أن كان من "تُرْكْمَانْ التكّة"(١٠)، وشارك في ثورة "شاهقولو بابا تكُّة لي" فيما بين عامي ١٥١٠ - ١٥١١م، ثم فرّ هاربًا إلى جوار الشاه إسماعيل، وتقلُّد العديد من المناصب. وأما في زمان "طهماسب الأول"، فكان يقيم في تبريز برفقة "تُرْكْمَان التكّة" بصفته أمير أمراء "أَذَرْبَيْجَانْ (Azerbaycan)". وعقب مقتل رئيس وزراء الشاه "جُوهَا (Azerbaycan)" سلطان في أصفهان على يد "حسين بَكْ الشامي"، اعتبر "عُلَمَا خان" نفسه مرشحًا لهذا المنصب الشاغر. وبالرغم من ذلك، فما إن نما إلى علم "تركمان التكّة" خبر مقتل "جُوهَا سلطان"، تدفق جزء منهم بسرعة إلى قزوين، وهزموا الشاميين هناك، ونجحوا في خطف حسين بك وأسره. ثم عُيّن "جوها سلطان أوغلو كباد" في منصب أمير الأمراء، إلا أن الأوضاع لم تهدأ بعد ذلك، وبدأت حركة تمرد تظهر مجددًا في إيران ضد "تركمان التكّة". وشرعت قبائل "أُوسْطَاجَلُو (Ustacalu)"، و"دُو الْقَادر"، و"رُومْلُو (Rumlu)"، و"أَفْشَارْلُو (Afşarlu)" في الاتحاد معًا، بدعم من الشاه "طهماسب الأول"، ضد "تركمان التكَّة"، وهمّوا إلى قتل العديد من نبلاء "تركمان التكّة" وزينة قومهم. ولم يستطع "عُلَمَا خان" أن يقبل هذه الأحداث المدبرة ضد عشيرته، فثار ضد "طهماسب الأول" في خراسان، لكنه اضطر لطلب العون من العثمانيين بعد أن فشل في حشد القوات اللازمة لإنجاح عصيانه. ووصل "عُلَمًا خان" إلى مدينة "وَانْ (Van)" -التي كانت ضمن منطقة حكمه- وأوصل طلبه إلى الباب العالي في إسطنبول بواسطة أمير مدينة "ديار بكر". ومن جانبها، بعثت حكومة إسطنبول إلى حاكم بتُليسُ "شرف خان" تطلب منه مساعدة "عُلَمًا خان" في السفر إلى إسطنبول مع عائلته.

<sup>(</sup>٥٣) قِزِلْبَاشْ: وتعني بالتركية "ذوو الرؤوس الحمراء"، هم مجموعة من الجنود الشيعة الذين عينتهم الدولة الصفوية في منتصف القرن الخامس عشر. (المترجم)

<sup>(</sup>٥٤) تركمان التكة: إحدى قبائل التركمان الشهيرة. (المترجم)

وقَدِم "شرف بَكْ" إلى قرية "هَارْقُومْ (Harküm)" في "وَانْ" بصحبة وفي ٢٠ من رجاله، والتقى هناك مع "عُلَمَا خان" الذي كان يقيم بهذه القرية، وفي النهاية لجأ "علما خان" إلى الأراضي العثمانية، ووصل إلى إسطنبول، وقابل الوزراء في الديوان، ولم يتورّع عن التلفّظ بكلمات مناهضة لحاكم بِتْلِيسْ "شرف خان". وأخبرهم بأن حاكم بِتْلِيسْ يميل إلى شاه إيران، حتى إنه حاول التدبير لقتله -أي قتل "عُلَمَا خان".

وبناءً عليه، أمر السلطان سليمان "عُلَمَا خان" بتحويل بِتْلِيسْ من إقطاعية إلى إمارة، عندما استقبله قبيل حصاره لمدينة "كُوزيج (Köszeg)" المَجَرية، ومنحه مدينة "حصن كيف (Hisnikeyf)" المطلة على نهر دجلة، إضافة إلى ٢٠ صرّة من الدنانير. وما إن سمع "شرف خان" هذا النبأ، حتى استدعى بعضًا من أمراء الأكراد وأوكل إليهم حماية القلاع المهمة بالمدينة، واصطحب نفرًا من رجاله إلى تبريز، ولجأ إلى الشاه "طهماسب الأول" يطلب منه العون.

وقد أعرض "شرف خان" بوجهه عن الصفويين فيما مضي بتشجيع من المؤرخ ورجل الدولة العثماني "إدريس البِيتْلِيسِي" الذي اشتهر كثيرًا في عهد السلطان سليم الأول.

وعليه، فقد اعترف "شرف خان" بحكم العثمانيين على بِتْلِيسْ، ومُنح هو وعائلته المدينة كإرث يحكمونها واحدًا تلو الآخر. وكانت هذه العائلة تمتلك نفوذًا قويًّا في بِتْلِيسْ التي أخذت الطابع الكردي منذ عصر الدولة الأيوبية، كما كان لديها الكثير من المناصرين والمؤيدين في تلك المنطقة. ولهذا، شكّل لجوء "شرف خان" إلى الصفويين خطرًا داهمًا على الدولة العثمانية. ولذا فقد أُرسل عُلماً بَاشًا" عام ١٩٣٢م إلى بِتْلِيسْ على رأس عدد من جنود مدينة "دُو الْقَادِر" بولاية "ديار بكر". فحاصر "عُلماً بَاشًا" مدينة بِتْلِيسْ، وأمر المدافع بقصف بولاية "ديار بكر". فحاصر "عُلماً باشًا" مدينة بِتْلِيسْ، وأمر المدافع بقصف حصنها. وقد انهارت جدران حصن بِتْلِيسْ، وبينما كانت المدينة على وشك السقوط في يده، جاء خبر وصول الشاه "طهماسب الأول" لمساعدة حاكم بتْلِيسْ. وفي الوقت الذي كان فيه "شرف خان" يسير نحو بِتْلِيسْ ومعه القوات

الصفوية، اقترب الشاه من مدينة "أُخلَاطْ (Ahlat)"؛ إحدى مدن بِتْلِيسْ. فاضطر "عُلَمَا بَاشَا" لفك الحصار عن بِتْلِيسْ، والانسحاب إلى "ديار بكر". وفي هذه الأثناء، استقبل الشاه "شرف خان" في "أخلاط"، وكافأه بمنحه لقب "شرف خان" رسميًا. كما منحه الشاه إمارة كردستان بتاريخ ٢١ أيلول/سبتمبر ١٥٣٢م. وأعطاه أيضًا مدن أُخلَاطْ، و"مُوشْ (Mus)"، و"خنس (Hinis)"، إلى جانب بِتْلِيسْ. وكان من الأسباب المهمة التي دفعت العثمانيين لإعلان الحرب على الدولة الصفوية، فرض الشاه "طهماسب الأول" سيطرته على بعض الإمارات الحدودية التابعة للدولة العثمانية شرق الأناضول، ومن ناحية أخرى حصاره لمدينة بغداد والاستيلاء عليها بعد أن كانت خاضعة للعثمانيين وتُقرأ خطبة المجمعة بها باسم السلطان العثماني. كما صدر مرسومٌ من الديوان العثماني بتجهيز حملة عسكرية ضد إيران، عقب مفاوضات ومباحثات بين المسؤولين العثمانيين.

# أطول سفر للسلطان سليمان القانوني: المُضى نحو "العراقيُن"(٥٥)

عندما صدر قرار السفر، شرع السلطان سليمان في إرسال الخطابات إلى كافة ممالكه، وبدأ بحشد جيوشه. بالإضافة إلى ذلك قام بإصدار فرمان بإرسال الأسلحة والمدافع إلى "ديار بكر" مسبقًا، واستعداد الحكام والقادة للسفر. وتحرك الصدر الأعظم إبراهيم باشا من "أُوسْكُودَارْ" يرافقه ٢٠٠٠ من جنود الإنكشاريّة (٢ ربيع الآخر ٩٤٠ه / ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٥٣٣م). وقبل أن يصل إبراهيم باشا إلى "قونيا (Konya)"(٢٠)، جاءه نفرٌ من رجال "عُلَمَا" وهم يحملون رأس "شرف خان". وكان "شرف خان" قد استعاد بلاده بدعم من الصفويين، كما ذكرناه آنفًا.

<sup>(</sup>٥٥) العراقين: مصطلح استخدم في الفترة ما بين القرنين الجادي عشر والسادس عشر الميلاديين على منطقتي عراق العرب (المنطقة السهلية على حوض نهري دجلة والفرات)، وعراق العجم (المنطقة الجبلية)، وكان يفصل بينهما سلسلة جبال "زاجروس". (المترجم)

<sup>(</sup>٥٦) قونيا: مدينة تقع وسط الأناضول بالقرب من العاصمة أنقرة حالبًا. (المترجم)

وكان الشاه "طهماسب الأول" قد أوكل إدارة جبهة أذربيجان إلى "شرف خان" في مواجهة العثمانيين، بينما كان في طريقه نحو "خُرَاسَانْ (Horasan)"، مطالبًا إيّاه بالتعامل بودِّ مـع العثمانيين خلال فترة غيابه، ووظَّف بعض أمراء القزلباش لمساعدته إلا أن "شرف خان" لم يُصغ لنصائح الشاه، وأقدم على جملة من المحاولات للانتقام من أمراء الأكراد الذين قدّموا الدعم إلى "عُلَّمَا باشًا" و"فيل يعقوب بَاشًا"؛ أثناء حصار بتْليسْ. فسار نحو مدينة "خيزان" في بتْلِيسْ، وحاصرها. وبناءً على هذه التطورات، سارع كلُّ من أمير "ديار بكر" "فيلْ يعقوب بَاشَا"، الذي صدر إليه أمر التوجّه إلى بتْليسْ للمرة الثانية، و"عُلَّمَا بَاشَا"، اللذي عُيّن أميرًا على "بتْلِيسْ" لنجدة أمير "خيزَانْ"، وتوجّها من هناك لمجابهة "شرف خان" الذي رفع الحصار عن "خيزان"، وانسحب إلى بتليس. وبعد أن اصطف الأمراء الأكراد في المنطقة إلى جانب "عُلَمَا بَاشَا" ضد "شرف خان"، واجه القوات العثمانية بالقوات التي حصل عليها من الصفويين والأمراء الأكراد التابعين له يوم ٢٧ أيلول/سبتمبر١٥٣٣م عند موقع قلعة "تاتيك"، وقد ضعفت قواته بعد أن انتقل "محمودي أميرة بك"، الذي كان يتبعه ويقف بجنوده على يساره، إلى صفوف العثمانيين الذين أداروا ظهرهم نحو الجبل وصاروا بمأمن أمام قوات العدو. ولقي "شرف خان" مصرعه إثر إصابته بطلق ناري، وعلمه بأن الأمراء الأكراد تجمعوا حول "شمس الدين الثالث" نجل "شرف خان"، وأعلنوا جميعًا ولاءهم التام للدولة العثمانية.

وقد تلقّی إبراهیم باشا رأس "شرف خان" المقطوع وخطاب "عُلَمَا باشًا" عند مكان يُدعی "جينارلي"، ومنح شمس الدين بَكْ مدينة بِتْلِيسْ بصفتها إرثًا له ولأبنائه من بعده، كما أطلع السلطان على هذه الأحداث، وأخبره بأنه سيكافئ "عُلَمَا بَاشًا" على ما قدّمه من خدمات جليلة. ثم أكمل إبراهيم باشًا طريقه حتی وصل إلى "قونيا"، وتحرك متوجهًا إلى حلب ووصلها بتاريخ ٢٧ كانون الأول/ ديسمبر١٥٣٣م. ورأى أنه يتحتم عليهم إقامة القوات العثمانية في حلب طوال فصل الشتاء، نظرًا لبرودة الجو القارس. وبينما كان إبراهيم باشًا يقضي الشتاء في حلب، أخضع لسيطرة العثمانيين مدن "اخلاط"، و"عادلجواز"، و"أرجيش"،

و"وَانْ" الواقعة في محيط بحيرة "وَانْ" بواسطة "عُلَمَا بَاشَا" الذي كان يقضي الشياء بالقرب من "وَانْ"، وذلك عن طريق مبدأ "استمالة حكامها عبر إنفاق الذهب". وأما الشاه "طهماسب الأول" الذي قضى صيف عام ١٥٣٣م في حملة عسكرية ضد الأوزبك في مدينة "بلخ (Belh)"، فقد تراجع عن الحرب مع الأوزبك بعد أن فقد السيطرة على بتليش وخضوع "وَانْ" والقلاع المجاورة لها للعثمانيين، وأعد العدة للحرب. إلا أنه كان يفضل عدم مواجهة قوة العثمانيين العسكرية الساحقة بل يسعى لهدم معنوياتهم من خلال تخريب الطرق التي يسلكونها وخوض حرب استنزافية ضدهم.

كان الصدر الأعظم إبراهيم باشًا يرنو إلى مغادرة حلب إلى بغداد للاستيلاء عليها. ومن أجل هذا الغرض أمر بحشد جنود ولاية الأناضول في مدينة "آميد" ومن أجل هذا الغرض أمر بحشد جنود ولاية الأناضول في مدينة متواجدًا في "آميد"، بدأت حشود جنود ولايات الأناضول، وقارامان، والروم، ودُو الْقَادِر في الالتحاق به أفواجًا. كما أن حاكم مدينة بِتْلِيش شمس الدين بَكْ قدم إلى "ديار بكر" بالهدايا، والتحق بخدمة إبراهيم باشا، وشارك في هذه الحملة. واستمر تجمع الجيش في "آميد" لفترة تراوحت بين ٤٠ و ٥٠ يومًا، فيما كان "عُلَما باشا" ينتظر في تلك الأثناء بالقرب من "وَانْ" استعدادًا للتوجّه إلى "تبريز".

كان إبراهيم بَاشًا يريد التحرك من "ديار بكر" إلى "الموصل (Musul)" تمهيدًا لدخول بغداد. إلا أنه وفي ذلك الحين تقرر السير نحو "تبريز" بفكرة طرحها "عُلَمَا بَاشَا"، وبدعم كامل من "إِسْكَنْدَرْ شلبي" الذي كان يتولّى منصب أمين الخزانة في روملي، وخدم في وظيفة الياورية لدى الصدر الأعظم. ذلك لأن "عُلَمَا بَاشًا" كان قد أخبره بأن الشاه غادر "تبريز" متوجهًا صوب "خراسان"، وليس لديه نية للعودة، وعليه فبإمكانهم إخضاع أذربيجان لسيطرتهم بسهولة ويسر. وأما إبراهيم باشا فقد وافق على تلك الفكرة بتأثير من الشخصيات

<sup>(</sup>٥٧) مدينة "ديار بكر" اليوم. (المترجم)

البارزة التي كانت تنتسب إلى الصفويين، وانضمت لاحقًا لصف العثمانيين، وكذلك "إسْكُنْدَرْ شلبي"، إلا أنه أعرب عن مخاوفه في هذا الصدد، وذكر أنه لا يوجد جنودٌ يمكن قتالهم في "تبريز"، ولهذا السبب فسيكون عيبًا الإغارة على بلد فارغ لا يجد من يدافع عنه، مشيرًا إلى أنهم لن يستطيعوا إخضاع "تبريز" للسيادة العثمانية بمعنى الكلمة، وأما "بغداد" فلم تكن قد خضعت للولاء الصفوى بشكل كامل، ولذلك فإن الاستيلاء عليها سيكون أيسر من وجهة نظره لكن فكرة إبراهيم باشا الصائبة هذه قوبلت بفكرة ترى أن السيطرة على "تبريز" ستسهم في سقوط بغداد تلقائيًا في أيدي العثمانيين. وقد كانت هذه الفكرة، والإغراء الذي يتسم به لقب "فاتح أذربيجان" اللامع دافعًا كي يغير إبراهيم باشاً فكره ويغزو "تبريز".

وفي نهاية الأمر، انطلق إبراهيم بَاشًا من مدينة "آميد" مركز ولاية "ديار بكر" نحو "تبريز". وبينما كان الجيش يقترب من مدينة "وَانْ"، أعلن حاكمها الصفوي إذعانه للعثمانيين، وأرسل مفاتيح المدينة إليهم (١١ ذي الحجة ١٩٤٠هـ - ٢٣ حزيران/يونيو ١٥٣٤م). هذا إلى جانب أن الجيش العثماني أخضع لسيطرته العديد من القلاع المجاورة حتى وصل إلى مدينة "وَانْ". ومع سيطرة العثمانيين على "وَانْ"، صاروا يتمتعون بمكانة بارزة للغاية في شرق الأناضول. وكما سنرى لاحقًا، فإن هذه القلعة ستلعب دورًا هامًا في العلاقات العثمانية - الصفوية في المستقبل. ومنح إبراهيم بَاشًا مدينة "وَانْ" إلى أمير دمشق "خُسْرَوْ بَاشَـا". كما قدّم "أميرة بَكْ محمودي"؛ حاكم قلعة "سيافان (Siyavan)" ("أُورْطَانْجَـه (Ortanca)") مفاتيـح القلعـة إلى العثمانيين. وقـد اعترفت العديد من القلاع بالسيادة العثمانية خلال الأيام اللاحقة. ووصل الجيش العثماني إلى مدينة "بينْجُولْ (Bingöl)"، ومكث بها ٢٠ يومًا. وقد التحق بالجيش العثماني بعض الأمراء الأكراد في "بينْجُولْ"، وتحركوا صوب "تبريز". واستطاع الجيش العثماني دخول تبريز دون قتال بتاريخ ١ المحرم ٩٤١هـ (١٣ تموز/ يوليو ١٥٣٤م). واستقبل حشدٌ من أهالي "تبريز" الجيشَ العثماني بينما كان في طريقه نحو المدينة. وأما إبراهيم بَاشًا فآثر عدم دخول المدينة، ونصب خيمته

في سهل "سعد آباد". وعين نفرًا من الجنود لحماية الأمن العام في المدينة، وأسكنهم هناك، كما وظف قاضيًا بها، وأمر بترميم المكان الذي يوجد به ضريح "غازان خان" أحد ملوك "الإيلخانيين"، وأنقاض القلعة القديمة المحيطة به، وعيّن بعض الجنود داخلها أيضًا.

وبينما كان إبراهيم بَاشًا في "تبريز"، وقعت معركة "قِزْلْجَادَاغْ (Kizilcadağ)". وقد تعرّضت قوة عثمانية قوامها ١٠ آلاف جندي لخسائر فادحة في تلك المعركة. وقد تمت هذه الحملة العسكرية بقرار من "إِسْكَنْدَرْ شَلَبِي" و"عُلَمَا بَاشًا"، إذ عرضا الأمرَ على إبراهيم بَاشًا وقالا له:

"إن الوكر الرئيسي للصوص وقاطعي الطريق في هذا البلد هو مرعى قِزْلُجَادَاغْ، ومن السهولة بمكان الوصول إلى هناك وتدمير قواهم بمساعدة بعض من الجنود".

وعليه حصلا على موافقة من البَاشَا للقيام بهذه الحملة. ووفق رواية أحد المؤرخين العثمانيين، فقد أوضح "عُلَمَا بَاشَا" بقوله:

"هي بلدٌ مزدهر كثيرًا، ادخلوا أنتم لاغتنام الغنائم، وسـأكون أنا حارسًـا عليها من الخارج".

وقد وضع الجنود العثمانيين في مأزق كبير، وتسبب في هلاكهم.

وقد استولى إبراهيم بَاشًا على دولة أذربيجان بالسيطرة على قلاع "آلينْجَا (Güğercinlik)" القريبة من "تبريز"، و "جُوغَرْجينليك (Güğercinlik)" الواقعة شمال غرب بحيرة "أُرْمِيَة (Urmiye)"، و "صَارِي قُورْجَانْ (Sarı-kurgan)" الواقعة في الجنوب الشرقي وغيرها من الأماكن، وعيّن واليًا على كل قلعة من هذه القلاع... حُولت "تبريز" بعد ذلك إلى إمارة ومُنحت ل "عُلَمَا بَاشَا"، وأُعطي شقيقه "ولي" إقليم "نَاخْيتشِيفَان (Nahcıvan)"، ومُنحت "مَرَاغَه (Erdebil)" الله "ولي جان" أحد "تركمان التكّة"، وأُعطيت مقاطعات "أَرْدَبِيلْ (Erdebil)"، و"سَرَاوْ (Serav)"، و"مسكين" إلى على بَكْ. كما بعث إبراهيم بَاشَا خطابًا و"سَرَاوْ (Serav)"، و"مسكين" إلى على بَكْ. كما بعث إبراهيم بَاشَا خطابًا

إلى السلطان قصّ خلاله كيفية دخول "تبريز" والاستيلاء عليها، وعلى ما حولها من مدن، وذكر أنهم حوّلوا مدن "هَمَدَانْ (Hemedan)"، و"كَاشَانْ (Kaşân)"، و"قُمْ (Kum)"، و"شَهْرِيَارْ (Şehriyar)" التابعة و"قُمْ (Kum)"، و"شَهْرِيَارْ (Pev)"، و"الرَيْ (Rey)"، و"شَهْرِيَارْ (Şehriyar)" التابعة لعراق العجم إلى مقاطعات بصورة نظرية، وعيّنوا على كل واحدة منها أميرًا بشكل رمزي. وفي هذه الأثناء، وبينما كان الجيش العثماني في "تبريز"، أعلن حاكم "جِيلَانْ" مظفّر خَانْ ولاءه للدولة العثمانية ومعه ١٠ آلاف جندي مشاة، كما أعلن كلٌ من "مراد بَكْ"؛ أحد أفراد قبيلة "آق قُويُونْلُولُرْ (Akkoyunlular)" كما أعلن ولاءهم للعثمانيين كليل الثاني"؛ أحد شاهات شيروان، ولاءهم للعثمانيين كذلك.

# زيادة نفوذ "خُرّم سلطان"

كان السلطان سليمان يتواجد في العاصمة إسطنبول بينما كان إبراهيم باشًا لا يزال في "ديار بكر"، وكان يسعى لإتمام استعداداته للسفر. إلا أنه رغب في تنفيذ بعض المهام الضرورية في غياب إبراهيم باشًا، وكان أبرز تلك المهام هي إرسال أكبر أبنائه مصطفى إلى إحدى الولايات لمزاولة المهام الإدارية، بحسب ما تقتضيه قواعد الأسرة العثمانية. وأدّى غياب إبراهيم باشًا عن العاصمة إلى تحمّل السلطان سليمان كافة المسؤوليات الهامة بنفسه، كما كان الحال في الأمور الحاسمة السالفة. وربما أن مصطفى ووالدته "ماهي دُورًانْ" وإبراهيم باشًا قد شكّلوا جبهة مناهضة لزوجة والده الثانية "خُرّم سلطان" والفريق المعاون لها. إلا أن أحدًا لم يكن بإمكانه ألبتة تحديد ماهية هذه الجبهة بالاعتماد على المصادر المتاحة في هذا الصدد. وقد منح إيفاد مصطفى بالاعتماد على المصادر المتاحة في هذا الصدد وقد منح إيفاد مصطفى أل عثمان، أملًا كبيرًا لوالدته "مَاهِي دُورًانْ" وأنصاره حول تعيينه كوليّ للعهد في المستقبل. وبإمكاننا الاعتقاد بأن والدة السلطان "حفصة سلطان" كان لها عليها مرافقة ابنها، سيئلج صدر "خُرّم سلطان" كثيرًا، وسيجعلها الآمرة الناهية عليها مرافقة ابنها، سيئلج صدر "خُرّم سلطان" كثيرًا، وسيجعلها الآمرة الناهية عليها مرافقة ابنها، سيئلج صدر "خُرّم سلطان" كثيرًا، وسيجعلها الآمرة الناهية عليها مرافقة ابنها، سيئلج صدر "خُرّم سلطان" كثيرًا، وسيجعلها الآمرة الناهية عليها مرافقة ابنها، سيئلج صدر "خُرّم سلطان" كثيرًا، وسيجعلها الآمرة الناهية عليها مرافقة ابنها، سيئلج صدر "خُرّم سلطان" كثيرًا، وسيجعلها الآمرة الناهية عليها مرافقة ابنها، سيئلج صدر "خُرّم سلطان" كثيرًا، وسيجعلها الآمرة الناهية عليها مرافقة ابنها، سيئلج صدر "خُرّم سلطان" كثيرًا، وسيجعلها الآمرة الناهية المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرا

في القصر. وكان وجود "حفصة سلطان" داخل القصر يبدو وكأنه سيقف حائلًا أمام تحقيق تطلعاتها التي ترنو إليها ولو بشكل مؤقت. ولربما كانت "مَاهِي دَوْرَانْ" تنظر إلى تواجد "حفصة سلطان" داخل القصر على أنه عزاء بالنسبة لها بينما كانت هي في طريقها نحو "مَانِيسَا" برفقة ابنها. وانطلق الأمير مصطفى من إسطنبول صوب "مَانِيسَا" ترافقه والدته ونفر من رجاله في شهر شعبان من عام ٩٤٠هد (شباط/فبراير ١٥٣٤م).

ويمكننا القول إن السلطان كان يشعر بالفخر لخروج ابنه الأكبر إلى إدارة إحدى الولايات. إلا أن فرحته تلك لم تدم طويلًا، إذ توفّيتْ أمه حفصة سلطان بتاریخ ٤ رمضان ٩٤٠هـ (١٩ آذار/مارس ١٥٣٤م)، فحزن علیها کثیرًا. وأسهمت هذه الأوضاع في جعل "خُرّم سلطان" صاحبة الكلمة الأولى والوحيدة في جناح حَرَم القصر. فكانت قد سُرّت للغاية لمغادرة "مَاهِي دَوْرَانْ" القصر، كما أكسبتها وفاة والدة السلطان بعد ذلك مباشرة، قوةً ونفوذًا كبيرين داخل القصر، وتخلصت من ثلاثة منافسين هامين كانوا يقفون في طريقها. وكان إبراهيم بَاشًا في السفر، وكانت زوجته تخبره بكل ما يحدث في القصر. وكما يُفهم من خطاباتهما المتبادلة، فإن جناح الحَرَم والقصر بصفة عامة كانا يشهدان تطورات كبيرة في تلك الأثناء، وكانت الأجواء المحيطة توحى بتوتر الأوضاع بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فقد عبّر إبراهيم بَاشًا في أحد خطاباته التي أرسلها إلى زوجته عن رغبته في ابتعادها عن القصر. وكانت كل هذه الأحداث تعنى أن "خُرّم سلطان" أعلنت انتصارها بشكل واضح. وقد وقف السلطان سليمان إلى جانب "خُرّم سلطان" خلال هذه التطورات. حتّى ربما كان سقوط إبراهيم بَاشًا من نظره قد حدث في ذلك التوقيت بالضبط. وفى هذه الأثناء، استقبل السلطان "بَرْبَرُوسْ خَيْرَ الدين بَاشَا" الذي وفد إلى إسطنبول لقيادة الأسطول العثماني.

# خدمات "بَرْبَرُوسُ خير الدين بَاشَا" ووصوله إلى إسطنبول

اسمه الحقيقي هو "خضر"، وكان يمارس أعمال القرصنة في البحر الأبيض المتوسط برفقة شقيقه الأكبر "أورُوجْ رَئيسْ (Oruç Reis)"، حتى ذاعت شهرتهما بتخويف السفن المسيحية العابرة لمياه المتوسط. وهذان الأخوان هما ابنا فارس يدعى "يعقوب" كان والده وجده فارسين من أصحاب الإقطاعيات. وقد سكن "يعقوب" جزيرة "ميدلِّلي (Midilli)" اليونانية بعد أن فتحها العثمانيون. وكان لديه ولدان آخران يحملان اسمى "إسحق"، و"إلياس". وقد شغف ابنه أورُوجْ بركوب البحر، وبدأ في ممارسة القرصنة، وضم أخيه "إلياس" إلى جانبه. ثم بعد ذلك شرع "خضر" في مزاولة القرصنة هو الآخر على متن سفينة منفصلة. وكان "أُورُوجْ رئيس" يزاول أنشطته في سواحل شرق البحر الأبيض المتوسط، أي سواحل الأناضول، وسوريا، ومصر، وأما "خضر" فعمد إلى ممارسة أنشطته في بحر "إيجَه" وسواحل مدينة "سَلانيكْ" اليونانية. وبينما كان "أُورُوجْ رئيس" في إحدى رحلاته عائدًا من طرابلس الشام، تعرّض لإغارة بعض فرسان جزيرة "رودس"، فسقط أسيرًا في أيديهم، فيما لقى شقيقه "إلياس" مصرعه. ونقل فرسان رودس "أُورُوجْ رئيس" وسجنوه في قلعة مدينة "بُودْرُمْ" الساحلية جنوب غرب الأناضول، لكنه نجا من الأسر بعد ذلك على يد أخيه "خضر". وبعد أن خرج من الأسر، عمل "أورُوجْ رئيس" لدى خدمة المماليك لفترة. أعقب ذلك حصوله على إذن من حاكم ولاية "أنطاليا" الأمير "قورقوت" لمعاودة ممارسة أنشطة القرصنة في البحر المتوسط، وانطلق ليأخذ ثأره من فرسان "رودس". ثم بعد ذلك، انتقل لمزاولة نشاطاته بالقرب من سواحل إيطاليا، بناءً على توصية من "قُورْقُودْ (Korkud)" الذي نُصّب حاكمًا على مدينة "صَارُوخَانْ". ثم ذهب إلى السواحل المصرية بعد أن أقدم الأمير "قورقوت" على الدخول في صراع على السلطنة، واتحد مع شقيقه "خضر رئيس" الذي كان يعمل فى المنطقة الواقعة بين "طرابلس الغرب (Trablusgarb)" وتونس. وبدأ الشقيقان في التحرّك جنبًا إلى جنب، وأسسا أسطولًا صغيرًا، واختارا السواحل التونسية والجزائرية كساحة لمزاولة أعمالهما. وقدّما الهدايا إلى سلطان تونس "أبو عبد الله محمد" المنحدر من أسرة "بني حفص"، وطلبا منه منحهما ميناء "حلق الوادي" ((Gouletta) Halkulvâd) كمحل لإقامتهما في تونس. وقد وافق سلطان تونس على هذا المطلب شريطة الحصول على خُمس الغنائم التي يغنماها.

وقد اكتسب الأخوان أُورُوجْ و"خضر" شهرة واسعة النطاق، وبدآ في جمع القراصنة الأتراك المشهورين حولهما، بحيث كان من بين هؤلاء القراصنة القراصنة الأتراك المشهورين حولهما، بحيث كان من بين هؤلاء القراصنة "مصلح الدين قورد أوغلو (Kurdoğlu)" و"محيي الدين" ابن شقيق "كمال رئيس". وشرع الأخوان أُورُوجْ و"خضر" في العمل في مجال القرصنة البحرية لحسابهما الخاص، ولم يُهملا إرسال الهدايا أيضًا إلى السلطان العثماني. كما أهذى "أُورُوجْ رئيس" الهدايا إلى السلطان سليم الأول بواسطة "محيي الدين رئيس" عام ١٥١٥م. وفي مقابل ذلك، أرسل السلطان إليهما سفينتين مجهّزتين بكافة المعدات. وعليه فقد دعم الأخوان أُورُوجْ و"خضر" وضعيهما، وشرعا في ترسيخ دعائم سيطرتهما على سواحل الجزائر. وكان الإسبان هم أكثر الأطراف انزعاجًا من هذه التطورات، فرغبوا في طرد القراصنة الأتراك من هذه المنطقة. حتى إنهم فكّروا بجدية في احتلال الجزائر.

وقد لجأ عدد من الإسبان المقيمين في الجزائر إلى جزيرة "بينون (Penon". المقابلة للساحل الجزائري، وطلبوا العون من ملك إسبانيا "كَارُل الخامس". لكن ملك إسبانيا فشل في إخراج القراصنة الأتراك من الجزائر. وحاول الإسبان مجددًا التخلص من القراصنة الأتراك، فتحالفوا مع أمير مدينة "تلمسان"، وأرسلوه ليواجه "أُورُوجْ رئيس"، فوصل هذا النبأ مبكرًا إلى أُورُوجْ فاتخذ تدابيره وأخضع "تلمسان" لسيطرته. فهرع أميرها إلى الإسبان، وحصل منهم على الدعم العسكري الذي حاصر به المدينة. ودافع أورُوجْ عن المدينة سبعة أشهر متواصلة، وخرج في غزوة للتخلص من حصار الجنود المسلمين من أهل

شمال إفريقيا التابعين للإسبان وأمير "تلمسان"، إلا أنه أُصيب بجرحين، وسقط شهيدًا عام ١٥١٨م.

انتقل حكم الجزائر إلى "خضر رئيس" إثر وفاة "أُورُوجْ رئيس". ومن الآن فلاحقًا، فإن الأوربيين سيذكرون "خضر رئيس" بلقب "بَرْبَرُوسْ (Barbaros)" الذي يعتبر الصيغة المفككة من اسم "بابا أورُوجْ"، وسيطوي التاريخ اسم "خضر"، وسيذيع صيت لقب "بَرْبَرُوسْ خَيْرَ الدين". كان "خضر رئيس" يتواجد في الجزائر بينما لقى أخوه أورُوج مصرعه، وقد بدأ الإسبان والعرب المنتسبون لأمير "تلمسان" في إعداد العدة للانطلاق نحو الجزائر التي يقيم بها خضر رئيس، بعد أن استولوا على "تلمسان". وفي تلك الأثناء، كان "خضر" يعدّ العدّة لصد هجوم الأعداء. وحاصر الإسبان الجزائر من البر والبحر. ونجح بَرْبَرُوسْ في الصمود أمامهم، وتمكّن من تكبيدهم خسائر فادحة خلال الهجوم الذي قاموا به بقوة عسكرية قوامها ٢٠ ألف جندي، حتى إنه لم ينج منهم سوى ٣-٤ آلاف من الجنود. هذا إضافة إلى أن أمير تلمسان "أبو حمو الثالث (Ebu Hamu.III)" الذي شن هجومًا برّيًا اضطر للهروب من ميدان المعركة حين تعرض لهزيمة ساحقة. إلا أنه وعلى الرغم من كافة هذه الانتصارات التي حققها بَرْبَرُوسْ، فإنه آثر الرجوع إلى الإدارة العثمانية لعدم شعوره بالأمان في مواجهة هجمات العناصر المحلية والإسبان، ولتيقنه من أنه لن يقدر على تحمّل اعتداءاتهم مع مرور الوقت. وللسبب ذاته، أرسل وفدًا برفقة أربع سفن وعدد من الأسرى كهدية إلى السلطان العثماني عام ١٩٥١م. فامتنّ السلطان العثماني وقتها "سليم الأول" من هذا التصرف، فبعث إليه بقفطان أمير الأمراء، وعدد كبير من السفن الحربية ومستلزماتها، إضافةً إلى ٢-٣ آلاف جندي. كما سمح له بتجميع جنود من ولايات الأناضول كيفما شاء. ويُظهر هذا السلوك أن السلطان سليم الأول تعرّف جيدًا على بَرْبَرُوسْ، وسعد كثيرًا بانتصارات، لذلك أولاه اهتمامًا خاصًا. هذا إلى جانب أنه أثبت بُعدَ نظره مرة أخرى في هذا الصدد.

إن دخول بَرْبَرُوسْ في خدمة العثمانيين أزعج حكام تلمسان وتونس، حتى إنهم بدؤوا في تحريض شعب الجزائر على القيام بثورة. ونما إلى سمع بَرْبَرُوسْ ما يُحاك ضده خفيةً، فهرع إلى القبض على قادة الثورة المضادة وتخلص منهم. ولما لم يحصل مناهضو بَرْبَرُوسْ على نتيجة من هذه الثورات، شرع الإسبان في الهجوم هذه المرة، إلا أن بَرْبَرُوسْ نجح في كبح جماح هجومهم. ثم واصل حكام تلمسان وتونس الذين اتحدوا ضده، تحريض الشعب الجزائري للثورة ضد بَرْبَـرُوسْ، فتمخّض عن ذلك نشـوب معركـة بين قوات بَرْبَـرُوسْ وحكام تونس، وخلال هذه المعارك انتقل شخصان يدعيان محمد بَكْ و"ابن القاضي" - وهما من الجزائريين التابعين لقوات بَرْبَـرُوسْ- إلى صفوف العدو. وكان هناك في تلك الأثناء شقيق لحاكم تلمسان يُدعى "مسعود"، لم يتفق مع أخيه، فعاونه بَرْبَرُوسْ على بسط سيطرته على تلمسان. إلا أن هذا الرجل انقلب على بَرْبَـرُوسْ وأدار لـ فظهره، بعد أن لجأ إليه في بادئ الأمر وأحسن إليه بَرْبَرُوسْ وسانده في تولِّي السلطة في تلمسان. فسارع بَرْبَرُوسْ-في مقابل ذلك-إلى تعيين شقيق لـ"مسعود" يُدعى "عبد الله" أميرًا على تلمسان، إضافةً إلى ذلك أيده بقوة من الجنود الأتراك قوامها ٢٥٠ جنديًّا لحمايته وحماية مدينته ضد قوات العدو. وبهذه الطريقة، فقد أخضع بَرْبَرُوسْ مدينة تلمسان لسيطرته المطلقة.

ولكن على الرغم من ذلك كله، كانت هناك بعض القبائل التي لا ترغب في تشكيل بَرْبَرُوسْ إدارة في الجزائر وتونس وتلمسان، فلم تتورّع قيد أنملة عن مضايقته ومشاكسته بتشجيع من الإسبان. كما أن "ابن القاضي" هاجم بَرْبَرُوسْ بتحريض من حاكم تونس، لكن هجومه باء بالفشل. وقوبل بعدها بَرْبَرُوسْ بثورة من الشعب الجزائري، إلا أن الثوار تعرضوا لهزيمة نكراء بعد اعتدائهم على القصر، وأعدم زعماؤهم شنقًا. لكن هذه التطورات لم تسهم بشكل أو بآخر في استقرار الجزائر. فبدأت الخلافات تدبّ في الجزائر، وظهرت بوادر فتنة جديدة بين السكان العرب المحليين والأتراك، كما فقدت الجزائر بعضًا من القلاع التابعة لها، وبالتالي انخفضت الإيرادات الواردة لخزينة الدولة. كل ذلك دفع بَرْبَرُوسْ لاتخاذ قرار بمغادرة الجزائر، فانسحب إلى مدينة "جيجل

(Çiçel)" الواقعة على بعد ٦٠ ميلًا شرق مدينة "بجاية (Becaye)" الجزائرية، وعاود ممارسة مهنة القرصنة البحرية هناك (١٥٢٤م).

#### **جُاحات بَرْبَرُوسُ وإنقاذه للمسلمين من الظلم والطغيان**

لقد مرّت هذه الفترة من حياة بَرْبَرُوسْ أثناء مزاولته مهنة القرصنة البحرية بالعديد من النجاحات الجديرة بالملاحظة، إذ استطاع تحقيق العديد من الإنجازات المذهلة خلال تلك الفترة وهو لا يمتلك سوى قلَّة من القوات المحدودة. فعلى سبيل المثال، أغارت ٧ سفن تحت قيادته على أسطول مسيحي مكون من ٩ سفن، ونجح في إغراق سفينة من أسطول العدو، وأسر الثماني الباقية. كما أنه نجح في مهاجمة أسطول كبير من السفن المسيحية بدعم من ٩ سفن فقط، وأحرق العديد منها. ولقد تكلُّلت نجاحاته تلك بانضمام ۱۰ قراصنة أتراك -من بينهم "آيدن (Aydın) رئيس" و"شعبان رئيس"- يرافقهم أسطول ضخم مكون من ٤٠ سفينة، إلى قواته. وبذلك فقد ازدادت قوة بَرْبَرُوسْ وذاع صيته خلال فترة وجيزة، أعقب ذلك خروجه في حملة عسكرية صوب الجزائر التي كان يحكمها في السابق. والسبب في ذلك أن حاكم الجزائر "ابن القاضي" عارض دخول المسلمين القادمين من إسبانيا إلى سواحل إفريقيا، فتقدم هؤلاء المسلمون بشكوى إلى بَرْبَرُوسْ يستنجدون به. فانطلق بَرْبَرُوسْ إلى الجزائر، وتغلب على "ابن القاضي" الذي كان يدافع عن قلعته بقوة عسكرية قُدّرت بعشرين ألف جندي، واستعاد حكم الجزائر، وبهذا النصر يكون قد عمد إلى الوقوف إلى جانب المسلمين هناك والعمل على حل مشاكلهم. وبذلك فقد قضى على كافة معارضيه في الجزائر بمن فيهم حاكمها السابق "ابن القاضي".

إن عودة بَرْبَرُوسُ مجددًا إلى الجزائر وإقامته بها حدث بعد فترة من البعد دامت ثلاث سنوات. وعندما أحكم سيطرته مرة أخرى على الجزائر، أرسل رسولًا إلى حاكم تلمسان "عبد الله" كأول إجراء يقوم به، وطالبه بسداد الضرائب التي يدفعها سنويًا. لكن "عبد الله" أبى سداد الضرائب، فتقاتل الطرفان، وغُلب حاكم تلمسان، واضطر مجبرًا لدفع الضرائب. ثم بعد ذلك نجم بَرْبَرُوسُ

١٦٤ ------ سليمان القانوني

في بسط نفوذه على جزيرة "بينون" أو "أدا قلعة (Adakale)" المقابلة للسواحل الجزائرية. وهذه الجزيرة كان يحكمها الإسبان، وكان بها قلعة محكمة التحصين. وفي الحقيقة، فإن الإسبان فكروا في السيطرة على الجزائر عبر اتخاذ هذه الجزيرة مقرًا لهم. كما أن الإسبان عمدوا إلى قصف الجزائر بالقذائف المدفعية أثناء الأذان محاولين كتم صوت الأذان بأصوات قذائفهم، وهدّموا منارات المساجد بقذائف مدافعهم. فشرع بَرْبَرُوسْ في اتخاذ بعض التدابير الوقائية ضد هذه الهجمات، كأول عمل قام به بعد السيطرة على الجزائر، حتى أُجبر الإسبان على التراجع عن تنفيذ هذه الهجمات العدائية. والآن، فإن بربَرُوسْ يرى أنه من الضروري الاستيلاء على هذه الجزيرة التي تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للجزائر لقربها منها. وسعيًا لتنفيذ هذا الغرض، طالب الإسبان على مدار أسبوع كامل.

وفي النهاية، خضعت الجزيرة لسيطرته عام ١٥٣٠م. أمر بعدها بَرْبُرُوسْ بهدم حصون جزيرة "بينون"، واستخدام حجارتها في صناعة طريق يربط بينها وبيس أراضي الجزائر عبر البحر. وبهذه الطريقة، أدّى اتحاد جزيرة "بينون" بأراضي الجزائر إلى تأسيس ميناء جديد للجوء السفن إليه عند الحاجة. وفي هذه الأثناء، قدِم أسطول إسباني لنجدة الجزيرة، إلا أنه عاد أدراجه عندما رأى أن قلعة الجزيرة قد سُوِيت بالأرض. لكن سفن بَرْبُرُوسْ الحربية تعقبت السفن الإسبانية، واستطاعت أسر ٩ منها تحمل اسم "بَارْجَا (barça)" التي تعتبر أكبر من سفن بَرْبَرُوسْ حجمًا. وقد أخبر أحد القادة الأسرى من الأسطول الإسباني بَرْبَرُوسْ بأن ملك إسبانيا "كَارْل الخامس" ذهب في رحلة إلى إيطاليا، فأمر بَرْبُرُوسْ بتحرك أسطوله بقيادة "آيدن رئيس" نحو سواحل أوروبا. فقصف فأمر بَرْبَرُوسْ سواحل مدينتي "مرسيليا (Marsilya)" و"نيس (Nice)" الفرنسيتين، وأسَرَ أسطولًا إسبانيًا مكونًا من ١٥ سفينة كانت مكلَّفة بحماية سواحل إسبانيا،

وذلك عبر السيطرة على سفينة الأميرال(^^). ثم عاد "آيدن رئيس" إلى الجزائر يحمل الغنائم والسفن التي أسرها في رحلته إلى أوروبا.

كانت هذه الأعمال التي يقوم بها بَرْبَرُوسْ في عرض البحر الأبيض المتوسط، وكذلك النجاحات التي حققها في هذا الإطار، قد أزعجت الإمبراطور "كَارْل الخامس" الذي كان يمتلك أراضي مترامية الأطراف، وكان يسعى جاهدًا لكى يصير أكبر زعيم في القارة الأوروبية. وقد عقد الإمبراطور الإسباني مجلسًا للتشاور حول قضية بَرْبَرُوسْ، والعمل على إيجاد حل للتحرك بأريحية أكبر في مياه البحر المتوسط. واتخذ المجلس قرارًا بتعيين الإيطالي "أندريا دوريا"؛ أحد أكبر وأشهر أمراء البحار في زمانه، في مهمة وقف ممارسات بَرْبَرُوسْ في البحر المتوسط، والتخلص منه بأي طريقة. وكان "دوريا" ينتسب إلى أسرة عريقة بمدينة "جنوة" الإيطالية، وقد التحق بالعمل في البحر منذ أن كان شابًا يافعًا في التاسعة عشرة من عمره، إذ لم يمكث في مكان واحد لمدة طويلة، بل خدم العديد من الحكام والأمراء في مختلف البلدان. وكان من بين البلدان التي خدم بها الفاتيكان، ونابولي، وفرنسا وغيرها من الدول. وقد دخل مؤخرًا في خدمة الإمبراطور "كَارْل الخامس"، وكان عمره عندما كُلّف بردع بَرْبَرُوسْ ستين عامًا. وتيقّن "دوريا" من أن القوات التي يقودها ليست كافية للدخول في نزال ضد بَرْبَرُوسْ، فحصل على دعم من الفرنسيين قوامه ٢٠ سفينة إضافية، وانطلق إلى مياه البحر المتوسط وتحت إمرته أسطول مكون من ٦٠ سـفينة. وبمجرد أن علم بَرْبَرُوسْ بتحرك أسـطول العدو، انطلق على رأس أسطول مؤلف من ٤٢ سفينة، كان يمتلك ٣٥ منها، وحصل على السبع الباقية من رفيقه "سنان رئيس". إلا أن الطرفين لم يعثرا على بعضهما البعض في عرض البحر، فوصل "دوريا" إلى مدينة "شرشال" وأنزل جنوده إلى الساحل، وتطلع إلى الاستيلاء على المدينة. لكن المدافعين عن المدينة، خرجوا من قلعتها، وقاتلوا قوات "دوريـا"، وقتلـوا منهـم ١٤٠٠ جنـدي، وأسـروا ٦٠٠ آخرين.

<sup>(</sup>٥٨) أي: قائد الأسطول. (المترجم)

واضطر البحار الإيطالي للانسحاب، وانطلق على رأس أسطوله عائدًا إلى إسبانيا. وأما بَرْبَرُوسْ فتقدّم حتى وصل بالقرب من سواحل جزيرة "مايورقة (Mayorka)" الإسبانية، لكنه انحرف بأسطوله تجاه السواحل الفرنسية لعدم مقابلته للأسطول الإسباني في مياه البحر، وغنم الغنائم من مدينتي "مرسيليا" و"تولون (Tulon)" الفرنسيتين. وبينما كان عائدًا من فرنسا، نما إلى سمعه ما حدث لأسطول "دوريا". وفي تلك الأثناء، صادف بَرْبَرُوسْ سفينتيْن محمّلتيْن بقوة عسكرية قوامها ثلاثة آلاف جندي كان قد طلبها "دوريا" من إيطاليا إبان وصوله إلى سواحل إسبانيا. فأرسل إليهم "سنان رئيس" الذي استطاع الاستيلاء على هاتين السفينتين. وفور أن علم "دوريا" بما حدث لقوات الدعم التي طلبها من إيطاليا، خرج من مضيق "جبل طارق"، ولجأ إلى ميناء مدينة "إشبيلية".

كان السلطان سليمان يتابع باهتمام بالغ جميع الأعمال التي يقوم بها بَرْبَرُوسْ منذ أول وهلة لصعوده إلى عرش السلطنة. وكان بَرْبَرُوسْ يرسل إلى السلطان الأنباء التي تتحدث عن الأعمال التي يقوم بها والانتصارات التي كان يحرزها، وكان يبعث إليه كذلك بالغنائم والهدايا الثمينة. علاوة على أن السلطان سليمان كان يحصل على الأخبار ذات الصلة بالأوضاع السائدة في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط بشكل متواصل من بَرْبَرُوسْ حتى إنه بعث إليه برقيب يُدعى مصطفى، وطلب منه أن يبلغه بماهية اتفاقية السلام الموقعة مع فرنسا، وموقف هذه الدولة في تلك الفترة. وكما ذكرنا آنفًا، فقد أرسل الإمبراطور "كارْل الخامس" البحّار "دوريا" إلى "مورا (Mora)" وقولون" في "مورا"، كان بَرْبَرُوسْ يقاتل أمير تلمسان "عبد الله". فهاجم بَرْبَرُوسْ المير تلمسان من البر والبحر، وهزمه هزيمة نكراء. وتمكن "عبد الله" من عقْد أمير تلمسان من البر والبحر، وهزمه هزيمة نكراء. وتمكن "عبد الله" من عقْد اتفاقية اتفاقية صلح مع بَرْبُرُوسْ في مقابل سداد ٣٠ ألف قطعة ذهبية. أعقب ذلك تحرك بَرْبَرُوسْ لنقل مسلمي الأندلس -أي إسبانيا- إلى سواحل إفريقيا، كنتيجة تحرك بَرْبَرُوسْ لنقل مسلمي الأندلس -أي إسبانيا- إلى سواحل إفريقيا، كنتيجة لمحاولة "دوريا" السيطرة على قلعة "قولون". هذا إضافة إلى قيام بَرْبَرُوسْ بنقل لمحاولة "دوريا" السيطرة على قلعة "قولون". هذا إضافة إلى قيام بَرْبَرُوسْ بنقل

٧٠ ألف شخص من مسلمي الأندلس إلى إفريقيا على ٧ رحلات، وتسكينهم بالقرب من الجزائر، بعد أن أعربوا له عن عدم تحملهم لتسلط النصارى في إسبانيا وطلبهم العون منه في هذا الصدد. كما هزم أسطول بَرْبَرُوسْ أسطولًا من أساطيل العدو مكونا من ١٥ سفينة قابله أمام جزيرة "سريفوس" اليونانية، واستولى عليها جميعًا إلا واحدة. وقد أقدم بَرْبَرُوسْ على إنجاز عملية إنقاذ مسلمي الأندلس تلك بأسطول مكون من ٣٦ سفينة.

وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها القوات البرية العثمانية في الأسفار التي قامت بها، وامتلاكها الترسانات القادرة على بناء السفن بطريقة متميزة، وقدرة عسكرية من الجنود المهرة؛ فإن هذه النجاحات لم تُرَ في الأنشطة البحرية. وكان السبب الرئيسي في هذا الوضع هو عدم وجود شخص قادر على توجيه البحرية التركية إلى الاتجاه الصحيح. وكان السلطان سليمان على وعى تام بأنه لا يمكن أن تكون للدولة العثمانية هيبة يخشاها أعداؤها من دون الاقتداء بالنجاحات التي تحققها القوات البرية كذلك في البحر، لذلك فقد أولى اهتمامًا كبيرًا بترسيخ دعائم السيطرة العثمانية في البحر المتوسط. وعليه، فقد وجد السلطان ما كان يبحث عنه في بَرْبَـرُوسْ الذي كان قد ذاع صيته في البحار في تلك الأثناء. وكان أكثر شيء قد لفت انتباه السلطان سليمان في بَرْبَـرُوسْ هو دخوله في تحدِ وصراع مع أسطول إمبراطور إسبانيا، وكان لدى السلطان إيمان راسخ بأنه هو الشخص الوحيد الذي سيتمكن من الوقوف في وجه البحار الإيطالي "دوريا". وكان "دوريا" قد نجح في السيطرة على "كورون"، لكنه لم يتمكن من الإمساك بزمامها لفترة طويلة. وقد أدّت هذه الأنشطة المعادية للدولة العثمانية التي يقوم بها "دوريا" إلى إرسال السلطان سليمان فرمانًا خاصًا إلى بَرْبَرُوسْ. وبحسب ما أورده مؤرخ القرن السابع عشر "كاتب شلبي (Katip Çelebi)"، فقد جاء بذلك الفرمان السلطاني ما يلي:

"... أتطلع إلى السفر إلى إسبانيا. فاختر لك رجلًا ثقة يحل مكانك في البحر، وتعال لنتناقش في هذا الأمر. وإن لم يكن هناك من هو جدير بالحلول مكانك، فأعلمني حتى نتخذ ما يلزم في هذا الشأن..."

شرع بَرْبَرُوسْ في الإعداد للسفر بعد أن تسلّم خطاب السلطان من الرقيب "سنان". وكان قد انشغل في هذا التوقيت بأمر ٧ آلاف أسير نصراني في الجزائر أعدُّوا مخططًا للهرب. وترك بَرْبَرُوسْ ابنه بالتبنِّي "خادم حسن أغا" كوكيل يحل مكانه في الجزائر، وعيَّن "رمضان شلبي" مستشارًا له، وأبحر نحو إسطنبول في شهر آب/أغسطس عام ١٥٣٢م يرافقه ١٨ شخصًا من أشهر القباطنة الأتراك. لكنه لم يتعقب سواحل إفريقيا ناحية الشرق، بل توجه إلى جزيرة "سَرْدُونْيَا (Sardunya)"، ثم أبحر بعدها صوب جزيرة "صقلية". واستولى في تلك الأثناء على أسطول نصراني مكون من ١٨ سفينة عند مضيق "مسينا (Messina)". وبعد أن سيطر على طاقم السفن وحمولتها، أضرم النار بها على مرأى

ومسمع من أهالي "مسينا". هبرع بعدها بَرْبَـرُوسْ متوجهًا صـوب مدينة "بريفيزا (Preveze)" اليونانية بعدما أعلمه الأسرى الذي سقطوا في أيديه أن "دوريا" أبحر إلى "قورون" على رأس أسطول من قواته. وأما "دوريا"، الذي علم بتواجــد بَرْبَرُوسْ في ميــاه "مورا"، فرّ هاربًا إلى إيطاليا قبل وصول بَرْبَرُوسْ إلى "بريفيزا" بفترة وجيزة. فأرسل بَرْبَرُوسْ خلفه قوة بحرية قوامها ٢٥ لوحة لـ"بَرْبَرُوسْ خير الدين باشا" سفينة، حتى إن هذه القوة نجحت

رسمها رسام أجنبي

التي كانت تسير خلف أسطوله، وخطفوا خمسًا منها، وأسروا اثنتين أخريين وعادوا بهما. وانتقل بعدها بَرْبَرُوسْ من "بريفيزا" إلى مدينة "نافارين" والتقى بها قائد الأسبطول البحري العثماني "كَمَانْكَشْ أحمد بَكْ"، وانطلقا من هناك نحو إسطنبول في كانون الأول/ديسمبر عام ١٥٣٣م.

في اللحاق بسبعة من سفن "دوريا"

استُقبل بَرْبَرُوسْ في إسطنبول استقبالًا حافلًا، ونزل ضيفًا في قصر "كمانكش أحمد بك" الواقع بميدان "آت مَيْدَانِي"؛ -ميدان "السلطان أحمد" حاليًا -. واستقبله السلطان سليمان برفقة ١٨ من أصدقائه بحضور حشد من الوزراء والعلماء. فأقبل بَرْبَرُوسْ على تقبيل يد السلطان، وكرّمه السلطان وألبسه قفطانًا ثمينًا. وبحسب ما ترويه بعض المصادر التاريخية، فإن بَرْبَرُوسْ قبّل يد السلطان وجلس أمامه عندما مثل لديه في القصر، ذلك لأنه لم يكن على علم صحيح بعادة تقبيل ذيل ملابس السلطان.

ولقد أعجب السلطان سليمان كثيرًا بتصرف الطائش هذا، وأطلق عليه لقب "خير الدين" إلا أن تفاصيل هذه الواقعة يجب أن يُنظر إليها بشك بالغ، إذ إن أحد الجوامع التي أمر بَرْبَرُوسْ ببنائها في الجزائر في العقد الثاني من القرن الخامس في العقد الثاني من القرن الخامس عشر كانت قد كتب عليها اسم عشر الدين". ولهذا السبب، يتضح لنا أن اسم خير الدين هو من أسمائه الأصلية، وأن واقعة تسميته بهذا اللقب من قبل السلطان سليمان القانوني ليست إلا أكذوبة.

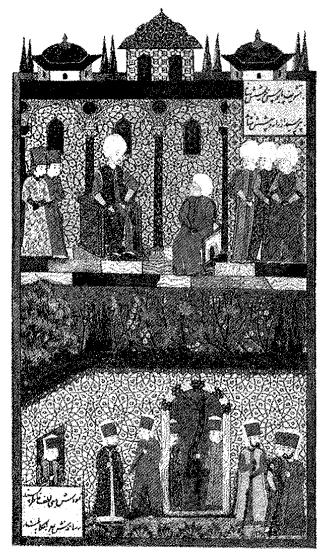

بَرْبَرُوسْ خير الدين باشا في حضرة السلطان سليمان

لقد جلب بَرْبَرُوسْ العديد من الهدايا الفاخرة وهو قادم إلى إسطنبول،

كما كان يرافقه بعض الشخصيات الهامة في تلك الرحلة، بحيث كان من بين أبرز الشخصيات التي رافقته في هذه الرحلة "رشيد" شقيق حاكم تونس "مَوْلَايْ (Mevlay) حسن". وكان "رشيد" -المنحدر من سلالة "بني حفص"- قد لجأ

إلى بَرْبَرُوسْ هربًا من أخيه "مَوْلَايْ حسن" الذي كان يتسم بالشدة وبقتله لإخوته. وعلى الرغم من ذلك، لم يتركه "مَوْلَايْ حسن" في حاله، حتى إنه طلب المساعدة من السلطان سليمان للقبض على أخيه. إلا أن السلطان أمر بَرْبَرُوسْ باصطحاب "رشيد" في رحلته إلى إسطنبول.

وقد تناول السلطان سليمان خلال اللقاء بعضًا من الأخبار ذات الصلة بغزوات بَرْبَرُوسْ، كما أطلعه على مستجدات الأوضاع في البحر المتوسط. ثم أرسل السلطان "خير الدين بَاشًا" إلى مدينة حلب إلى جانب إبراهيم بَاشًا الذي كان يعد العدة هناك في ذلك التوقيت، وذلك من أجل تعيينه في منصب أمير أمراء البحر الأبيض الذي كان سيشكل حديثًا في الجزائر. ويروي المؤرخ "جلال زاده" أن بَرْبَرُوسْ ذهب إلى حلب لرؤية الصدر الأعظم إبراهيم بَاشَا، وبالطبع فإن ذلك حدث برغبة من السلطان. ذلك لأنه كان يجب عليه بنفسه -أي إبراهيم بَاشَا- توجيه الأوامر إلى بَرْبَرُوسْ، لتمتعه بلقب "سَرْ عَسْكُرْ (Serasker)"(٥٩) أي الوزير المكلف بالنظر في شؤون الجيش وقيادته، والامتلاكه أيضًا امتيازات مهمة في هذا الشأن. واستقبل الصدر الأعظم بَرْبَرُوسْ خَيْرَ الدين في حلب بعد أن وصلها برًا خلال ٢٢ يومًا. وخلال الاستقبال الأول، خُصص مكانّ له أسفل مقاعد البَاشَاوات والأمراء، لكن في الاستقبال الثاني أجلس في مكان أعلى من أماكن سائر الأمراء الآخرين، لأن السلطان ألبسه قفطانًا بصفته أميرًا للجزائر. وبعبارة أخرى ذكرها المؤرخ "جلال زاده" عن بَرْبَرُوسْ قال فيها:

"... هو أمير سنجاق غَالِيبُولِي، وقبطان سفن البحار، وأمير أمراء الجزائر والمغرب".

<sup>(</sup>٥٩) سَرْ عَسْكُر: هـ و لقب كان يستخدم في الدولة العثمانية للوزير المكلف في نظر شـوون الجيش وقيادته، وكلمة "سر عكسر" والتي تعني "جند" والكلمة ككل تعني باللغة التركية "رئيس الجند". (المتبرجم)

#### سفر السلطان سليمان إلى العراقين: دخول تبريز وبغداد

أعدّ السلطان سليمان نفسه للسفر، وانتقل إلى الطرف الآسيوي من إسطنبول في ٢٩ ذي القعدة ٩٤٠هـ (١١ حزيران/يونيو ١٥٣٤م). وبينما كان إبراهيم بَاشًا يتحرك من حلب صوب "ديار بكر"، بعث رسالة إلى السلطان يقترح فيها توجه السلطان إلى أراضي الأناضول (١٤ أيار/مايو١٥٣٥م). أعقب ذلك حدوث انقسام داخل الجيش بسبب اختلاف وجهتي نظر إبراهيم بَاشَا و"إسْكُنْدُرْ شلبي" حول قضية وجهة السفر، وبدأت الإشاعات في الانتشار شيئًا فشيئًا، وبدأ الجميع في ترديد عبارة "يلزم للملك ملك". وقد ترك السلطان سليمان الحفاظ على الأناضول لأمير صَارُوخَانْ الأمير مصطفى، كما أمن على إسطنبول لشخص ذي ثقة لديه، وتوجّه إلى "أُوسْكُودَارْ" يرافقه قسم من جنود منطقة "روملي". وقد تحرك السلطان بسرعة إثر تلقيه خطاب إبراهيم بَاشَا، ولعلمه بحالة الجيش حينها، ووصل إلى مدينة "قونيا" عبر طريق "بُورْصًا (Bursa)-يَنِي شَهِيرْ (Yenişehir)-كُوتَاهْيَا". وبينما كان في "أقحصار" نما إلى مسامعه نبأ فتح قلاع مدينة "وَانْ" وما حولها، ثم وصلت إليه مفاتيح هذه القلاع وهو في "قونيا". وعندما نزل للاستراحة في مدينة "سيوَاسْ"، جاء إليه سفير الأوزبك. وحينما وصل إلى مدينة "أرزينجان (Erzincan)" بتاريخ ٢٠ آب/أغسطس، وفد إليه سفير "شيروان شاه (Şirvanşah)". وعندما قدم إلى مدينة "أرْضُرُومْ (Erzurum)" في الشرق، وجدها في حالة يرثى لها، فأمر بإعادة ترميمها. وفي تلك الأثناء، أبلغ إبراهيم بَاشًا السلطانُ بنبأ السيطرة على أذربيجان، قبل أن يصل إلى "أرْضُرُومْ" بفترة وجيزة. وكما جاء بخطابه إلى السلطان -بحسب ما ذكرنا أعلاه- فقد أخبره بأنه نصّب أمراء على كافة مناطق أذربيجان، وأطلعه على هويات هؤلاء الأمراء الجدد.

١٧٢ — — سليمان القانوني



منمنمة تبريز لـ"مطرقجي نصوح"

وأوصى إبراهيم بَاشَا السلطان بقضاء فصل الشتاء في "ديار بكر". فأعجب السلطان بالفكرة، وانطلق من أَرْضُرُومْ في رحلة شاقة وصل في نهايتها إلى "أرجيش" في ١٦ أيلول/سبتمبر. وبينما كان السلطان هناك، جاءه رسول إبراهيم بَاشَا، حيث أخبره بأن الشاه في طريق عودته، وعليه؛ فيجب على السلطان الإسراع في التوجه إلى تبريز. فتحرك السلطان من أرجيش بسرعة نحو تبريز يوم ٢١ أيلول/سبتمبر، ووصل إلى تبريز عبر طريق "بنُندَرْ مَاهِي نحو تبريز يوم ٢١ أيلول/سبتمبر، ووصل إلى تبريز عبر طريق "بنُندَرْ مَاهِي (٣٤ أيلول/سبتمبر ١٩٣٤م)، واستقبله شعب تبريز بحفاوة بالغة. وعقب ذلك بيومين اثنين، تقابل جيشا السلطان والصدر الأعظم عند منطقة تسمى "أوجان (Ucan)". وبعد مؤتمر ديواني عقده السلطان، عين نجل شيروان شاه "محمد ميرْزًا (Mirza)" في منصب "سر عسكر" على "تَبْرِيزْ (Tebriz)"، وترك بجواره كلًّا من أمير "بَيْبُورْدْ (Bayburd)" إختيارُ إدريس بَكْ، وأمير "كمَاهْ (Kemah)" سنان بَكْ، وأمير "قارا حصار (Karahisar) إختيارُ شمرقي" "بِيقْلِي (Biyıklı) محمد بَاشَا أوغلو مصطفى بَكْ"، وأمير "آيدن" إختيارُ شلوي" "بَيقْلِي (İhtiyar) محمد بَاشَا أوغلو مصطفى بَكْ"، وأمير "آيدن" إختيارُ المساندة في حماية المدينة. شم انطلق نحو مدينة "سلطانية"

عبر طريق "زَنْجَانْ (Zengân)" شمال غرب إيران. وفي تلك الأثناء، وفلا "طهماسب الأول" - المتواجد بالقرب من مدينة "رَيْ (Rey)" (طهران) إلى "قَرْوِينْ"، وأرسل أخويه "بَهْرَامْ مِيرْزَا" و"أَلْقَاسْ (Elkas) مِيرْزَا" على رأس قوات من "تُرْكْمَانْ الشَامْلُو (Şamlu Türkmen)"؛ إحدى القبائل التركمانية، الى "تَبْرِيزْ". فالتقت القوات العثمانية والصفوية أمام مدينة "قارًا آغاج (Karaağaç)". وعلى الرغم من انضمام "أفلند خان الأفشاري (Karaağaç)" (Ebher)" إلى القوات الصفوية، فإنهم انسحبوا مسرعين إلى موقع "أبهر (Ebher)" الذي يتواجد فيه الشاه لخوفهم من مدافع الجيش العثماني، وتلقيهم نبأ تقدُّم السلطان العثماني صوب مدينة سلطانية.

وأثناء تقدم القوات العثمانية، عين السلطانُ إبراهيم باشا وجنود روملي في طليعة الجيش، وأمير "قارامان" وجنوده في مؤخرة الجيش. ووصل الجيش العثماني إلى "نيكباي (Nikbey) خان" عبورًا بنهر "زنجان (Zencân)"، ثم توجّه من هناك إلى مدينة زنجان، ومن هناك إلى سلطانية. وبينما الجيش العثماني في سلطانية، علم السلطان أن الشاه انسحب إلى الأطراف الداخلية لدولته، إذ كان "طهماسب" يخشى مجابهة العثمانيين في ساحة القتال وجهًا لوجه لعلمه مسبقًا بأن منازلة الجيش العثماني ستجلب عليه ويلات كثيرة وستكبده خسائر بالجملة، وكان دائمًا ينسحب من أمامهم. وعمد إلى تخريب كافة المناطق التي السحب منها قبل أن يمر منها العثمانيون. وعبر الجيش العثماني "قيزيل أُوزَنْ السحب منها قبل أن يمر منها العثمانيون. وعبر الجيش العثماني "قيزيل أُوزَنْ طروف محيطة في غاية الصعوبة بعد أن تقدم وسط أراض صحراء، جرداء، خراب، مقفرة، هُجّر أهلها من قبل قوات القزلباش.

وكما ورد في بعض كتب التاريخ أن بعض الأمراء جاءوا إلى السلطان سليمان لدى دخوله سلطانية، وقدّموا فروض الطاعة والولاء. وهنا دخل كلَّ من "محمد بن دُو الْقَادِر" أحد أمراء "طهماسب" - وهو ابن "شَاهْرُوحْ (Ṣahruh)" وقد فرّ قبل ذلك هاربًا إلى إيران أثناء اندلاع ثورات العلويين، وعينه الشاه واليًا

على إقليمي "طارم (Tarım) وخلخال (Halhal)" - و"قايا خان (Kaya Han)"، و"بورون (Burun)" سلطان أوغلو حسين سلطان "التَكُه لُو (Tekelü)"، دخلوا في خدمة العثمانيين يرافقهم ثلاثة آلاف جندي. إلا أن في تلك الأثناء بدأت برودة الجو تظهر تدريجيًا، وهطلت كميات كبيرة من الثلوج. واستطاع الجيش العثماني التقدم من سلطانية نحو أبهر وسط ظروف مناخية غاية في السوء من ناحية، ومن ناحية أخرى وعورة الطريق، ونفاد المؤن والذخيرة، وبالتالي موت حيواناتهم بسبب ذلك وغيرها من الأوضاع غير المواتية. وكان الجيش العثماني يسير في طريقه ويعبر المسارات الوعرة والمضايق الضيقة، واضطر لتدميس ١٠٠ من مدافعه ودفنها جرّاء عدم قدرته على حملها في رحلته الشاقة تلك. وكنتيجة طبيعية لعدم ظهور الشاه وقواته، وكافة هذه الظروف المناخية والحياتية الصعبة، أجبر السلطان سليمان على اتخاذ قرار بتغيير مسار الرحلة صوب بغداد. وكانت مسيرة الجيش العثماني في هذه الرحلة في غايةالوعورة: فكان مواصلته لطريق وعرة وسط صحراء جرداء وأراض مدمرة بمشقة كبيرة وصبر عظيم، من الأحداث نادر الحدوث في تاريخ البشرية جمعاء. فقد استطاع الجيش العثماني الوصول من إسطنبول إلى بغداد خلال فترة زمنية تجاوزت الستة أشهر عابرًا بـ١٢٣ منزلًا.

توجه الجيش العثماني من سلطانية نحو "هَمَدَانْ (Hemedan)". وحينها، أرسل "عُلَمَا بَاشَا" إلى تبريز يرافقه "دُو الْقَادِرلي محمد بَكْ". كما سُمح لحاكم "جِيلَانْ" مظفر خَانْ بالعودة إلى وطنه. وأما الصدر الأعظم فقد شرع في توجيه السلطان لانتقاد "إِسْكَنْدَرْ شلبي" لاختياره الطريق الخاطئ في رحلة الجيش. وعليه، فقد نجح في جعل السلطان يعزله من منصبه. ووصل الجيش بتاريخ وعليه، فقد نجح في جعل السلطان يعزله من منصبه. ووصل الجيش بتاريخ ١٥ تشرين الأول/أكتوبر إلى منطقة تسمى "قصر شيرين (Kasrışirin)"، ثم إلى مكان يُطلق عليه "خانقين (Hanikin)". وفي هذه الأثناء، وصل إلى السلطان خطابٌ من أمير أمراء بغداد محمد خان "التكه لو" يعرض فيه طاعة السلطان والإذعان لأوامره، وذلك تنفيذًا لأمر صادر من الشاه شخصيًا. لكن "محمد خان" لم يكن حسن النية في هذا الطلب، وكان يرغب في مراوغة العثمانيين.

إلا أنه في نهاية المطاف غادر المدينة دون مقاومة، وهرب إلى شيراز عبر مدينتي البصرة و"دِيزْفُولْ (Dizful)"، وذلك بعد أن أبدى أهالي بغداد رغبتهم في إرسال مفاتيح المدينة إلى السلطان سليمان، وتنفيذًا لأمرِ جاءه من الشاه.

وقد خرج إبراهيم بَاشًا في مقدمة الجيش نحو بغداد بعد أن ظلت دون أحد يدافع عنها. وهرع سكان بغداد إلى فتح أبواب المدينة أمام الصدر الأعظم يوم ٢١ جمادى الأولى ٩٤١ هـ (٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٥٣٤م)، ورُفع العلم العثماني على جميع أبراج المدينة. وبعدها بيومين، دخل السلطان سليمان المدينة، وتوجّه مباشرة نحو مكان يُسمى "عزيمية (Azimiyye)" الذي يوجد به قبر الإمام الأعظم "أبي حنيفة النعمان". وهنا، قدّم مسؤول حمل الراية الخاص بالصدر الأعظم، مفاتيح بغداد إلى السلطان سليمان.

كان السلطان سليمان يرنو إلى قضاء فصل الشتاء في بغداد بعد رحلة طويلة وشاقة، ولذلك فكّر في الاستراحة في بغداد والتخطيط للحملة العسكرية الجديدة التي يهدف للخروج إليها بحلول فصل الربيع. ومكث الجيش العثماني في بغداد لأربعة أشهر. وأمر السلطان جنوده خلال هذه المدة باتخاذ التدابير اللازمة لعدم المشقة على أهالي المدينة، كما عفى عن قبيلة "التكه لي" بعد أن أطاعوا أوامره، وأحسن إلى ثلاثة من كبار هذه القبيلة بمنحهم بعض الألوية لإدارتها. هذا إضافة إلى ذلك كلف بعض الأسخاص بالعثور على قبر الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وأمر بتنظيفه من الأوساخ والأتربة، وبناء ضريح ومسجد فوقه. ثم بعد ذلك أمر بإنشاء ضريح وتكية على قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية. بالإضافة إلى ذلك، قام السلطان سليمان بزيارة قبر الإمام "موسى الكاظم"؛ أحد أئمة الشيعة الاثني عشرية، وذهب إلى مدينتي كربلاء والنجف وزار مقامي الإمامين "على" و"الحسين"

ولقد تركت هذه الزيارات انطباعات إيجابية عن الدولة العثمانية لدى الشيعة بوجه خاص. إضافة إلى ذلك، فقد أمر بإحصاء تعداد سكان بغداد، وتطبيق نظام الإقطاعيات هناك أيضًا. كما استولى في الوقت نفسه على المناطق الممتدة

حتى البصرة، والمُشَعْشَع، والقطيف، والبحرين. وكلّف بإحصاء سكان هذه المناطق وتحرير وثائق رسمية لها تحت إشراف "جلال زاده مصطفى شلبي" الذي عُيِّن في منصب النّشَانْجِي (٢٠) مكان "سيدي شلبي" الذي أدركه الموت في الطريق جرّاء نقص مؤن الحبوب. وبينما كان السلطان في بغداد، قدّم إليه الشاعر الشهير في ذلك العصر "فضولي" قصيدة شعرية تنتهي بقوله:

"لقد أشهر تاريخك فتح العرب والعجم وجاء السلطان العظيم إلى برج الأولياء".

ويشير المصراع الأخير من هذا البيت إلى تاريخ فتح بغداد. وبينما كان يستعد للسفر، جاءه خبر مقتل "كِرِيتِّي" الذي كان قد أرسله إلى المَجَر على رأس جيش من ثلاثة آلاف جندي، بمنطقة "أَرْدَلْ" - الواقعة غرب ووسط رومانيا حاليًا -، إذ شعر بالقلق إزاء ما صاحب هذه الواقعة من أحداث. فأرسل السلطان رقيبًا بالجيش من بغداد إلى فيينا، كما بعث رسالة نصر إلى البندقية، وأمر بإعدام "إِسْكَنْدُرْ شلبي" الذي كان قد كلّف بعزله من منصبه بينما كانوا في طريقهم إلى بغداد.

كانت العلاقة التي جمعت "إِسْكُنْدُرْ شلبي" -الذي كان اللاعب الأساسي في اختيار الجيش العثماني التوجّه نحو تبريز-بالصدر الأعظم إبراهيم باشا قد أخذت في الفتور بعد أن غضب الثاني من اختيار الأول للطريق الخاطئ للجيش، مما تمخّض عنه معاناة عاشها الجيش بجميع أفراده، حتى أن "إِسْكَنْدُرْ شلبي" أعفي من وظيفته بينما كان الجيش يتقدم تجاه بغداد. وبحسب وقفية والدة السلطان "حفصة سلطان"، فإن "إِسْكَنْدُرْ شلبي" هو ابن لشخص يُدعى "موسى"، وقد ترعرع في مكاتب المالية، وارتقى حتى وصل إلى منصب رئيس موظفي الدَفْتَرْدَارْ. وفي تلك الأثناء عينه السلطان في وظيفة حاجب الصدر الأعظم، الما رأى فيه من خبرة وحنكة. وبحسب ما يرويه أحد المؤرخين، فقد أوصى السلطان الصدر الأعظم، السلطان الصدر الأعظم إبراهيم بَاشَا بحسن معاملة "إسْكَنْدُرْ شلبي" بقوله:

<sup>(</sup>٦٠) مسؤول التوقيع على خطابات السلطان وفرماناته. (المترجم)

"إِن إِسْكَنْدَرْ شَلِبِي رجل دولة خبير وله رؤية صائبة، فلا تخالفه الرأي ألبتة".

وبهذه الطريقة، بدأ الصدر الأعظم في النظر إلى "إِسْكَنْدَرْ شلبي" بصفته منافسًا له. حتى أن بعض الروايات تقول إن الثراء الفاحش الذي كان يتمتع به "شلبي" دفع إبراهيم بَاشًا إلى الشعور بالغيرة والحسد تجاهه، ذلك لأنه امتلك نفوذًا كبيرًا لدى الوزراء بفضل هذه الثروة الطائلة. ويذكر المؤرخ العثماني "غَالِيبُولِي مصطفى علي" أن "إِسْكَنْدَرْ شلبي" كان يرتدي طربوشًا به ثلاثة أوجه مطرزة بأفخم أنواع الزينة، كما كان لديه ٢٠٠ من العبيد، وعُين معظم هؤلاء العبيد فيما بعد في مناصب رفيعة كالصدر الأعظم، والوزير، وأمير الأمراء. ومن هؤلاء الصدر الأعظم أحمد بَاشًا الذي ينقل المؤرخ "عَالِي" قوله:

"...نحن الآن سبعة وزراء في الديـوان. وإن مجمـوع ثروتنا جميعًا لا تبلـغ حجم ثورة المرحوم إسْكَنْدَرْ شلبي...".

وكان "إسْكَنْدُرْ شلبي" يمتلك من الثروة والنفوذ الكبيرين، حتى أنه عندما مات كان مسجل في دفتر العبيد الخاص به أنه اشترى ٢٠٠٠ عبد. ويُقال أن كل عام كانت تأتي سفينة من مدينة "طِرَابْرُونْ" في الشرق إلى إسطنبول محمّلة بقطع القماش التي يحتاجها عبيده وجواريه. كما أنه عندما كان يخرج في سفر، كان يرافقه حشد كبير من الخدم والحشم قوامه ٢٠٠٠ شخص. ويُلاحظ أن هناك بعض الأشخاص بدؤوا في نشر الشائعات مستفيدين من الخلاف الذي دبّ بين "إسْكَنْدُرْ شلبي"؛ صاحب النفوذ والشهرة الكبيرة، والصدر الأعظم إبراهيم باشا أثناء رحلة تبريز. وبطبيعة الحال، فقد أفضت تلك الشائعات علي أفندي"، الذي يُفهم أنه كان يقف في صف إبراهيم باشا ويرغب في القضاء على "إسْكَنْدُرْ شلبي"، أقدم على اتخاذ بعض التدابير، إذ أشاع في الله من الليالي أن الخزينة على وشك أن تُسرق، وعليه فقد أُعدم ٢٠ رجلًا من مناصري "إسْكَنْدُرْ شلبي"، كما كان "علي أفندي" يذيع دائمًا لدى إبراهيم من مناصري "إسْكَنْدُرْ شلبي"، كما كان "علي أفندي" يذيع دائمًا لدى إبراهيم من مناصري "إسْكَنْدُرْ شلبي"، كما كان "علي أفندي" يذيع دائمًا لدى إبراهيم من مناصري "إسْكَنْدُرْ شلبي"، كما كان "علي أفندي" يذيع دائمًا لدى إبراهيم من مناصري "إسْكَنْدُرْ شلبي"، كما كان "علي أفندي" يذيع دائمًا لدى إبراهيم من مناصري "إسْكَنْدُرْ شلبي"، كما كان "علي أفندي" يذيع دائمًا لدى إبراهيم من مناصري "إسْكَنْدُرْ شلبي"، كما كان "علي أفندي" يذيع دائمًا لدى إبراهيم من مناصري "إسْكَنْدُرْ شلبي " يرتشي ويرتكب العديد من الموبقات.

ولقد حدثت واقعة أخرى أذكت نيران الحقد والكراهية بين الجانبين: فبينما كلّف الصدر الأعظم المُنادين بالإعلان عن وصوله إلى أذربيجان، فبدأ المنادون في النداء بعبارة؛

"أمر السلطان القائد"

فتدخل "إِسْكَنْدَرْ شلبي" وأسكتهم بقوله:

"لا تقولوا السلطان القائد، فنادوا هذا "أمْر حضرة القائد".

وعليه، بدأ الخلاف في الازدياد يومًا بعد يوم. وبناءً على ذلك السبب، فقد استخدم إبراهيم بَاشًا دفاع إِسْكُنْدُرْ بَاشًا عن فكرة السير نحو تبريز في السابق، كورقة رابحة في التخلص منه. ووفق ما يرويه بعض المؤرخين في العهد العثماني، فقد وجه السلطان سليمان سؤالًا إلى الصدر الأعظم عندما وصلوا إلى تبريز قال فيه:

"ما هو سبب وصولنا إلى أرض العدو في حملة مهمة كهذه وسط فصل الشتاء مما عرّض جيشنا إلى مخاطر جمّة؟"

فأجابه إبراهيم بَاشًا إجابةً معاتبة قال فيها:

"وهل أنا رجل ذا أهمية؟ فلقد أوكلتهم أمور الحل والعقد إلى عبدكم إسْكُنْدُرْ شلبي، وعندما انصرفنا من أمامكم، أوصيتم بأن يُمنح وظيفة مسؤول المالية (دَفْتَرْدَارْ). وعليه، فقد تحرك الجيش بناءً على تعليماته، وحدث ما رآه الجميع".

وكان هذا الجواب سببًا رئيسيًّا في سقوط "إِسْكَنْدَرْ شلبي" من نظر السلطان. وفي يوم ١٣ آذار/مارس ١٥٣٥م، وبينما كانت التجهيزات جارية لعقْد جلسات الديوان، أصدر السلطان سليمان فرمانًا بإعدام "إِسْكَنْدَرْ شلبي" قبل أن يصل كلِّ من "إياس" و"قاسم" بَاشَا إلى الديوان. وقد نُفِّذ هذا الحكم على الفور في مكان يُطلق عليه "آت بازاري" بالمدينة، وأدخلت أموال "شلبي" وعبيده إلى خزينة الدولة.

وفيما كان الجيش العثماني في بغداد، كان الشاه "طهماسب" منتشيًا للغاية لتفاديه السقوط كضحية لأول خطر يواجهه من جانب العثمانيين. وقد اعترف الشاه بأن خصمه الأساسي ليس السلطان سليمان (وبتعبيره "حضرة السلطان")، ولهذا السبب أرسل خطابًا إلى وَالِي بغداد "محمد خان" يأمره بإخلاء المدينة، وقال في الخطاب:

"إن عدويّ اللدود هو عُلَمَا بَاشَا".

كما أمر الشاه بقتل ابن عمته "شاملو حسين بَكْ" لاعتقاده أنه يستهزأ به، ولشكه بصدقه وولائه له. وقد أوقعت هذه الحادثة الريب في قلب أمير أمراء خراسان "غازي خان"؛ الذي كان من أمراء "تَكُه لُو"، إذ أدرك أن دور التخلص منه قد حان، فاضطر للهرب بصحبة نفر من رجاله إلى تبريز. وعليه، فقد بقى إلى جانب الشاه شخص واحد فقط من أمراء "تكه لو" وهو وَالى بغداد السابق "شرف الدين أوغلو محمد خان". وقد لجأ "غازان خان" إلى العثمانيين، وأخبر "عُلَمَا بَاشَا" بأن الشاه في طريقه نحو تبريز. فأرسل "عُلَمَا بَاشَا" إلى السلطان يخبره بهذه الأنباء، ثم انسحب برفقة "دُو الْقَادرلي محمد خان" وسائر الأمراء العثمانيين الآخرين إلى مدينة "شنب غازان (Şenb-i Gazan)" في البداية، ثم إلى قلعة "وَانْ" المحصنة بعد ذلك، لعلمه بأنه لن يستطيع الصمود في تبريز في مواجهة قوات الشاه. فوصل الشاه إلى تبريز، وتعقّب "عُلَمَا بَاشًا" حتى ولاية "وَانْ" وحاصرها، وقطع السبل المواصلة إليها، وقضى فصل الشتاء محاصرًا لها. وبدوره، دافع "عُلَمَا بَاشَا" عن "وَانْ"، ولم يسمح للصفويين بالاقتراب من قلعتها مستخدمًا نيران المدافع والبنادق، حتى أجبرهم على البقاء خارج المدينة. وفي مقابل ذلك، اكتفى الصفويون بالسيطرة على الطرق المؤدية إلى وان، ومحاصرة المنطقة المحيطة بها، ولم يستطعوا الاقتراب من قلعتها. وكان "عُلَمًا بَاشَا" المتواجد داخل القلعة، يبعث الرسل إلى السلطان سليمان بشكل متواصل يطلب منه المدد والعون.

وفي يوم ٢٣ آذار/مارس عام ١٥٣٥م وصل مبعوث "عُلَمَا بَاشَا" إلى السلطان، وأبلغه الوضع في وان. فاتخذ السلطان قرارًا بالسير صوب تبريز، وغادر بغداد بتاريخ ٢٧ رمضان ٩٤١هـ (١ نيسان/أبريل ١٥٣٥م). ولعلمه بطبيعة الأراضي الموصلة إلى تبريز جيّدًا، أمر السلطان بتقسيم قوات الجيش إلى ثلاثة أفرع، يتبع كل واحد منها الآخر بفارق منزل واحد. وفضّلت القوات العثمانية السير في طريق ممهدة بشكل أكثر تجاه مدينة "كَرْكُوكْ (Kerkük)"، واستثنت السير في طريق بغداد. وعندما وصل الجيش عند منطقة "جوكتبه"، اضطر للانتظار هناك لمدة أسبوع حتى يلحق بهم ركب الجنود الذين كانوا عائدين من مكان قضاء فصل الشتاء. ومن ثم تحرك الجيش من "جُوكْتَبَه (Göktepe)" حتى وصل إلى "قزلْدرَه (Kızıldere)". وبينما كان الجيش العثماني كذلك، وصل رسول "عُلَمَا بَاشًا" وأبلغهم أن الشاه عاد إلى "وَانْ" مرة أخرى بعد أن كان قد انسحب فور تحرك الجيش العثماني من بغداد، وأن شقيق الشاه "سَامْ ميرْزَا (Sâm Mirza)" في طريقه قادمًا إلى السلطان سليمان حتى يقدم فروض الطاعة والولاء. وفي تلك الأثناء، وصل الرسول الثالث الذي أرسله ملك فرنسا إلى السلطان يُدعى "جان دي لا فورى (Jean de la Fôret)". وقد دعا هذا الرسول السلطان سليمان للاتحاد مع فرنسا لقتال إمبراطُور إسبانيا. هذا إضافةً إلى أن الرسول طلب من السلطان مساعدة بقيمة مليون قطعة ذهبية للإعداد لهذه الحرب، ورجاه أن يحرّك الأسطول العثماني صوب جزيرتي "سردينيا (Sardunya)" و"صقلية". وقد استقبل السلطان السفيرَ الفرنسي استقبالًا حارًّا، وأبقاه جواره حتى وصل الجيش العثماني إلى إسطنبول. وعندما وصل الجيش إلى منزل "صاروجا قاميش (Sarucakamış)" بتاريخ ۲۲ حزيران/يونيو، جاء رسول الشاه "تَاجْلُو خَانْ (Taclu Han)" إلى السلطان، وعرض عليه إبرام معاهدة سلام وتعيين سفراء لدى كلا الدولتين، إلا أن السلطان ردّ رسول الشاه لعلمه أنه إنما أتى للاطلاع على الوضع داخل الجيش العثماني. وفي النهاية، وصل السلطان على رأس الجيش إلى تبريز عبر "مراغة (Meraga)- أوجان (Ucan)" بتاريخ ٢٨ ذي الحجة (٢٨ حزيران/يونيو). ومكث الجيش العثماني لبرهة

في "سادآباد (Sâdâbâd)"، ومن ثم دخل بعد ذلك تبريز، وكانت هذه المرة الثانية التي يدخلها فيها. وقام السلطان بالتجوّل في قصر الشاه، وأمر بتنظيف جامع "آق قويونلو سلطان حسن"، وكلّف بفرش السجاد، وإقامة الصلاة به. كما مُنح الجنود العطايا، وحصل أركان الدولة على المراتب العليا. وبينما هم كذلك، أُدخل تغييرٌ على طريقة تشكيل الديوان السلطاني. فمن الآن ولاحقًا سيُسمح فقط لأمير الرُّومَلِي- وهو من أعضاء الديوان - بالمشاركة في جلسات الديوان دائمًا. وأما أمير الأناضول، فسيحضر جلسات الديوان إذا لزم الأمر، فيما أُعفى سائر الأمراء الآخرين من حضور تلك الجلسات.

وعندما دخل السلطان تبريز للمرة الثانية، نما إلى علمه أن الشاه يتواجد بالقرب من مدينة سلطانية، فتحرك من تبريز لملاحقته بتاريخ ١٩ المحرم (٢٠ تموز/يوليو). ووصل إلى "درجوزين (Dergüzin)" مرورًا بـ"أوجان - قزل اوزن (Kızılözen)- سلطانية - حيدر نبي (Haydarnebi)- تحت سليمان اوزن (Taht-ı Süleyman)". وخلال تلك الرحلة، أُعلن عبر المنادين أن السلطان قد تبنّى "سَامْ مِيرْزَا" شقيق الشاه، ومنحه المنطقة الواقعة وراء إقليم "قِيزِيلْ أُوزَنْ". حتى إنه يُروى أن الشاه "طهماسب" عندما سمع هذا النداء، قال:

"ونحن أيضًا تبنّينا ابن دُو الْقَادِر، فما الذي تغيّر؟"

ومكث الجيش العثماني في "درجوزين" لمدة أربعة أيام، إلا أنه لم يعثر على أي أثر للشاه وجنوده. وفي نهاية المطاف، آثر السلطان العودة إلى تبريز بدلًا من التقدّم أكثر دون فائدة. ويروي بعض المؤرخين المعاصرين أن السلطان سليمان عندما كان في تبريز أرسل أهل السُنة الذين بعثوا إليه خطابات يستنجدون به من ظلم الشاه إلى الأناضول، وأسكنهم مدينة "أَرْضُرُومْ"، ووقاهم من ظلم الشاه. ولهذا السبب يعزي البعض تشابه اللهجة التي يتحدث بها سكان المنطقة الواقعة بين ولايات "أرضروم" و"ريزة (Rize)" و"طِرَابْزُونْ"، بتلك التي يتكلم بها أهل تبريز، إلى هذه الحادثة التاريخية.

تيقن السلطان سليمان من أن البقاء أكثر في تبريز لم يعد ذا فائدة، فأخلى المدينة إيذانًا منه بانتهاء حملته العسكرية بشكل كبير. وتحرك الجيش العثماني من تبريز يوم ٢٧ آب/أغسطس، ومرّ بالقرب من "ميريند (Merend)"، ومن هناك إلى "خوي (Hoy)" ومن ثم إلى "أرجيش (Erciş)". وعندما وصلوا إلى "أُخْلَاطْ"، أُرسل "عُلَمَا بَاشَا" إلى مدينة "وَانْ". وقد أُسّست ولاية "أَرْضُرُومْ" في تلك الأثناء، ومنح حكمها إلى "دُو الْقَادرلي محمد خان". وكان السلطان يهدف إلى منع تقدم الصفويين عند حدود مدينة "وَانْ" على أقل تقدير، بعد أن رأى أن أمر السيطرة على عاصمتهم تبريز صار بعيد المنال. هذا إضافةً إلى أن هذه السياسة الواقعية أعلنت عن نفسها مرة أخرى بطريقة واضحة للغاية في الحملات اللاحقة. وفيما كان الجيش العثماني يعود أدراجه إلى أراضيه، تحرك الشاه "طهماسب" على الفور، ودخل "تبريز" في البداية، ومن ثم انتقل إلى "ميريند" و"خوي". وأمر "بَهْرَامْميرْزَا" بالهجوم على جناح الجيش العثماني الـذي يقوده "دونبوللـو (Dünbüllü) حاجى بَكْ" ويعتبر الجناح التابع للجيش. وسار هو وجنوده نحو مدينة "وَانْ" لقتال "عُلَمَا بَاشَا". فوصل إلى مشارف "وَانْ" بتاريخ ١٨ أيلول/سبتمبر ١٥٣٥م، وعلم أن "عُلَمَا بَاشًا" انسحب إلى "واسطان". وفي النهاية التقى الجيشان وهُزم جيش "عُلَمَا بَاشًا" يوم ٢٢ أيلول/سبتمبر عند مضيق "قُوزْجُونْ قيرَانْ (Kuzgunkıran)" في مدينة "جواش (Gevaş)"، على الرغم من تلقيه دعمًا من أمير "ديار بكر" محمد بَاشًا، واستطاع بشق الأنفس الوصول إلى الجيش العثماني الذي كان قد تحرك من مدينة "طاطفان (Tatvan)". وبينما كان الجيش العثماني متوجهًا إلى "آميد" في ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر، ومن هناك إلى "قونيا" مرورًا بطريق "حلب - أنطاكية - جولك بوغازي (Gülekboğazı)-أولو قيشلا (Ulukışla)"، كان الشاه قد احتل "وَانْ" و"أرجيش"، وعيَّن "صوفو أوغلو (Sofuoğlu) أحمد سلطان" حاكمًا على "وَانْ". ثم عاد إلى "تبريز" وقضى بها فصل الشتاء. وأما السلطان سليمان فتحرك من قونيا ووصل إلى إسطنبول بتاریخ ۱۶ رجب ۹٤۲ه (۸ کانون الثانی/ینایر ۱۵۳٦م).

لقد برهنت هذه الحملة العسكرية للسلطان سليمان على أنه لن يستطيع القضاء على الصفويين بسهولة ويسر كما كان يرغب. وكانت الفائدة الوحيدة التي تحصّل عليها العثمانيون من هذه الرحلة التي أطلق عليها "سفر العراقيْن" لدخول الجيش العثماني عراق العرب وعراق العجم، هي ترسيخ دعائم سيطرة الدولة العثمانية في بغداد وما حولها. وذلك لأنه كما أوضحنا سالفًا، فما إن انسحبت القوات العثمانية، استولى الصفويون على تبريز وما جاورها مجددًا. كما أثبتت هذه الحملة بكل وضوح أنه لن يمكن اقتلاع جذور الدولة الصفوية. وفي واقع الأمر، فإن الحملات العسكرية التي قام بها الجيش العثماني في تلك المنطقة كبّدته خسائر فادحة في الأموال، وأصابت جنوده مشقة كبيرة. وبالرغم من ذلك، كان الصفويون يزيدون من تلك المشقة على الجيش العثماني. فلم يكونوا يخرجون لمواجهة العثمانيين، بل كانوا يضرمون النار في الأماكن التي يمر منها الجيش العثماني، ويجفُّفون مياه تلك الأماكن، ويهجّرون منها أهلها، ولم يكونوا يتركوا بها حتى الأعشاب لتقتات عليها خيول العثمانيين. وستكون الغاية المقصودة من وراء الحملات العسكرية التي سيقوم بها العثمانيون فيما بعد هي استعادة مدينة وان، وتشكيل حاجز أمام تقدم الصفويين في تلك المنطقة. وكان الصدر الأعظم إبراهيم بَاشًا هو من سيدفع ثمن الفاتورة الباهظة لتلك الرحلة. وقد تأثّر السلطان سليمان بالنزاعات الداخلية في القصر، وأمر بإعدام صديقه المقرّب إبراهيم بَاشًا في القصر على حين غِرّة (٢-٢٦ رمضان ۹۲۶هـ / ۱۶–۱۰ آذار/مارس ۱۳۳م).

## إعدام إبراهيم بَاشَا

استقبلت "خُرّم سلطان"، التي أصبحت صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في جناح الحَرَم بالقصر، وأبناؤها السلطان سليمان لدى وصوله إلى قصر "طُوبْ قَابِي" بشوق كبير. فقد قضى أطول مدة خارج القصر للمرة الأولى، إذ أرهقته هذه الحملة العسكرية الطويلة والشاقة، كما أنه لم يستطع إحراز نصر يُذكر ضد الصفويين، وكان عزاؤه الوحيد هو بسط النفوذ العثماني على مدينة

بغداد. وبينما كان السلطان سليمان يأمل في الاستراحة قليلًا في قصره، سقط في غياهب المشاحنات العائلية المندلعة في القصر. فلم يكن تحويل "خُرّم سلطان" موازين جناح الحَرَم في القصر لصالحها، سيصب في مصلحة منافسها الوحيد على الساحة إبراهيم باشا. وذلك في الخطابات التي أرسلتها إليه أثناء حملة "العراقين" العسكرية وربما كان السلطان قد أخرج إبراهيم باشا من حساباته بشكل تام جرّاء التصرفات التي أقدم عليها خلال تلك الرحلة، وذلك بعد أن تيقن من أن الحملة لم تصل إلى هدفها المنشود.

وعلى الرغم من أن السلطان جمعته أحداث مصيرية للغاية بـ"إبراهيم باشًا" حتى ذلك اليوم، فإن القرب الشديد من السلاطين يمكن أن يفضي في نهاية المطاف إلى نتائج خطيرة كهذه. كما فعل السلطان سليمان في نهاية المطاف، وأوضح للصدر الأعظم إبراهيم باشًا بشكل مؤلم كيف أنه حاكم يجب احترامه وتبجيله. وآثر السلطان التضحية بأعز صديق له الذي لازمه منذ أن كان أميرًا جرّاء بعض الشائعات المحتمل انتشارها والتطورات السلبية داخل القصر.

وقد أُصيب مؤرخو ذلك العصر بصدمة كبيرة بعد إعدام إبراهيم بَاشًا داخل القصر في لحظة لم يكن هو نفسه يضعها في حسبانه. ولهذا السبب، لم يفصح أي واحد منهم عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الحكم، وأخذوا في تحليل الدوافع المؤدية إلى تنفيذ هذه العقوبة بحقه من خلال بعض الاستنتاجات التي لجأوا إليها، والتي لا علاقة لها بالواقع.

ويربط مؤرخ ألّف كتابًا في مطلع القرن الثامن عشر عن تلك الأحداث، إعدام إبراهيم بَاشًا بقوله إن حصوله من السلطان على إذن بالقيادة للتصرف باستقلال تام في كافة أمور الدولة وشؤونها، بخلاف صلاحيات الحاكم مثل زيادة رواتب الموظفين ومنح المكافآت والعطايا، كل ذلك دفعه للشعور بالغرور والكبر، وفي النهاية أفضى إلى الحكم عليه بالإعدام بعد أن كان يحظى بمكانة رفيعة لدى السلطان. وأما المؤرخون الآخرون فيسردون بعض النقاط الأساسية التي أدّت إلى تلك الواقعة، ويمكن تلخيص تلك النقاط في التالي:

أ- لقد أساء إبراهيم بَاشًا التصرف في الصلاحيات التي مُنحت له، حتى إنه أضاف إلى لقبه لفظ "سلطان" بتشجيع من "عُلَمًا بَاشًا". إذ أسدى "عُلَمًا خان" له النصح بقوله وفقا لما حكاه جلال زَادَه (Celalzâde):

"في الوقت الذي يتمتع فيه الأمراء والخانات التابعون لشاه العجم بلقب سلطان، فكيف لصدر أعظم الدولة العثمانية التي تحكم أراضى شاسعة في الشرق والغرب، ألا يحصل على لقب سلطان؟ "

فأثّر ذلك كثيرًا في إبراهيم بَاشَا، وتجرّأ على وضع لقب سلطان جنبًا إلى جنب مع لقب القائد وهم عائدون من بغداد. حتى إنه رفع مكانته إلى درجة أصبح بمقدوره في ظلها إرسال الفرمانات باسمه.

ب- لم يولِ إبراهيم بَاشًا اهتمامًا بالنظم واللوائح أثناء حملة "العراقين" العسكرية، وبدأ في التصرف كما يحلو له على طريقته الخاصة. كما لم يلقِ بالالتشاور مع رجال الدولة في الديوان. حتى إن بعض الروايات تقول إنه طرد من المجلس كل من اعترض عليه وقال له:

"ها هو الكتاب، ها هو القرآن الكريم".

وبحسب ما يفيد به المؤرخ "جلال زَادَه":

"... إن أصحاب النوايا الخبيثة أضروا بالبَاشًا كما يضر العقرب ضحيته بسمه، ولهذا السبب فقد أعدم البَاشا...".

ج- أسهمت واقعة إعدام "إِسْكَنْدَرْ شلبي" في صدور حكم بالإعدام كذلك على إبراهيم بَاشَا كما شرحنا سابقًا. فلقد أفضت هذه الواقعة إلى برودة مشاعر السلطان تجاه الصدر الأعظم بكل ما تحمله الكلمة من معان. كما يضيف بعض المؤرخين العثمانيين سببًا آخر إلى هذه الواقعة: فيروون أن السلطان رأى في منامه حُلمًا في الليلة التي أعدم فيها إِسْكَنْدَرْ بَاشًا، إذ هاجمه إِسْكَنْدَرْ بَاشًا وقال له:

"لقد ظلمتني دون وجه حق وأطعت نصائح شخص فاسد، فلماذا سلبتني حياتي ونسيت مدة خدمتي لك؟".

وهم إلى خنق السلطان بعمامة كان مُمسكًا بها. فاستيقظ السلطان من من على من على جبينه، ورفع يديه إلى السماء يدعو على إبراهيم بَاشًا ويقول

"إلهي ا إن كان إبراهيم قد دفعني لقتل شخص لا ذنب له، فلا تمهله حتى يكمل عامه هذا، وقدر له الإعدام هو أيضًا!"

ولقد حاول مؤرخو تلك الحقبة تصوير هذا الحلم على أنه أدّى في النهاية إلى شعور السلطان بالحزن والندم لمقتل "إِسْكَنْدَرْ شلبي"، وأنه وجّه أصابع الاتهام صوب إبراهيم بَاشًا في هذه الواقعة.

د- إن الأموال الطائلة التي صرفها إبراهيم بَاشَا خلال رحلة "العراقين" رفعت من مستوى الشكوك ضده، وانتشرت شائعات تروّج لفكرة أنه استخدم هذه الأموال لحشد مؤيدين له. وقد شعر السلطان بالشك والريبة تجاه إبراهيم باشا لصرفه ٨٠ ألف دينار، وقال لـ"أياس بَاشَا":

" لقد تأكدنا من تجرَّؤ إبراهيم على إنفاق آلاف الدنانير على الأوغاد طمعًا في السلطة، كما أثبتت التحقيقات صدق هذه الواقعة".

ه- إن "خُرّم سلطان" كانت هي الشخص الرئيسي الذي دفع إبراهيم بَاشَا إلى التهلكة، فهي كانت تطمح كي يتولّى ابنها السلطنة عند موت السلطان سليمان. بيد أن ابن ضرَّتها الأمير مصطفى كان هو الأكبر سنًا والأقرب إلى العرش. كما كان إبراهيم بَاشَا داعمًا لتولّي مصطفى مقاليد السلطنة. وربما كان الخلاف في وجهات النظر بين إبراهيم بَاشَا و"خُرّم سلطان" سببًا في سعيها الدءوب على تحريض السلطان على الصدر الأعظم، وإيهامه بأنه يسعى لانتزاع الحكم منه.

و- وفي نهاية المطاف، أضحت الأخطاء التي ارتكبها خلال رحلة "العراقين" ذريعة كافية لصدور حكم الإعدام بحقه. وكان على رأس تلك الأخطاء القاتلة: محاولته الإغارة على القلاع والقبائل المتواجدة في أطراف الأراضي الإيرانية النائية مما أنهك الجيش واستنفد قواه، وفشله في هزيمة شاه إيران نتيجة "تصرفه بفكر العجم، لا بفكر الأتراك".

وفي حقيقة الأمر، فإن محاولة "عبد" ما إظهار نفسه في الواجهة، والسعي للتساوي بالسلطان صاحب السلطة المطلقة في الحكم، كانت لعبة خطيرة للغاية ومغبّتها مُهلِكة لصاحبها. ولقد أيّد مؤرخون عثمانيون لاحقون فكرة أن إبراهيم باشًا دفع ثمن قربه لهذه الدرجة من السلطان. ولا يُعلم حتى اللحظة ما الذي كان يفكر فيه السلطان سليمان وقتها، وكيف أصدر فرمانًا بإعدام إبراهيم بَاشًا. وإن

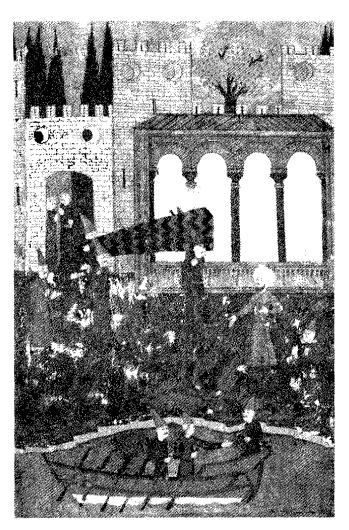

نعش إبراهيم باشا برغالي (المقبول/ المقتول)، حيث يُنقل إلى المكان الذي سيدفن فيه بعد أن أخرج سرا من القصر، ووضع في زورق

أمر السلطان بقتل إبراهيم باشًا بشكل مفاجئ وهو في القصر من دون إبعاده عنه، ربما يكون دليلًا قطعيًّا على أن البَاشَا نفسه لم يكن يتوقع أن يتعرّض لعقوبة كهذه من السلطان. وقد كتب إبراهيم بَاشَــا خطابًا إلــي زوجته أثناء تواجده في تبريز، أوصاها خلاله بعدم مغادرة القصر لأي سبب كان إلا في الحالات الطارئة كالموت أو المرض، وذلك جرّاء الصراعات التي كان يشهدها القصر في تلك الفترة، كما أخبرها بأنه سيفتح معها ذلك الموضوع لاحقًا عندما يعود مـن تبريز، وهو ما يظهر بوضوح كبير الدرجة التي وصلت إليها المنافسة الشرسة بين أفراد القصر من العائلة

الحاكمة. وبعد أن أُعدم الصدر الأعظم، أُخرج جثمانه من القصر، ووُري الثرى في مكان غير معلوم.

لقد ترك قرار إعدام إبراهيم بَاشًا أثرًا بالغًا في نفسية السلطان سليمان بما سيؤدي بشكل محتمل في إحداث تغييرات جذرية في مزاجه. وفي تلك الأثناء كان يتابع عن كثب الأعمال التي يقوم بها "بَرْبَرُوسْ خير الدين بَاشًا" في مياه البحر الأبيض المتوسط، ويخطط لقيادة حملة عسكرية لفتح إيطاليا الذي كان يطمح إليه منذ زمن بعيد. وعليه، فقد وجّه سابع حملة كبيرة قام بها حتى ذلك التاريخ، نحو جزيرة "كُورْفُو (Korfu)" اليونانية، إذ كانت هذه الرحلة بمثابة إعداد لحملة كبيرة لفتح الأراضي الإيطالية. وقام الأسطول العثماني بإجراء مناورات مشتركة مع نظيره الفرنسي في البحر للمرة الأولى، بما شكّل جوابًا نديًا لإمبراطور إسبانيا "كَارْل الخامس" الذي خرج في حملة عسكرية إلى شمال إفريقيا، واستولى على مدينتي "حلق الوادي (Halkulvâdi)" و"تونس" التونسيتين اللتين كانتا يدافع عنهما بَرْبَرُوسْ خير الدين في شهر تموز/يوليو عام ١٥٣٥م.

FARES\_MASRY www.ibtesamh.com/vb منتدبات محلة الابتسامة

## من البحر الأدرياتيكي إلى سموب البحر الأسود الشمالية: حملتان عسكريتان بعيدتان

بينما كان السلطان سليمان منشغلًا بنزو العراقين، كانت الأوضاع في البحر الأبيض المتوسط ملتهبة للغاية. فالسلطان يرغب في تغيير موازين القوى لصالحه في البحر المتوسط مستعينًا بـ"بَرْبَرُوسْ خَيْر الدين بَاشًا" الذي أسند إليه مهمة قيادة الأسطول. وعندما عاد بَرْبُرُوسْ من حلب إلى إسطنبول، انشغل ببناء السفن في الترسانة، وعمد إلى نقل خبرته في مجال بناء السفن لتحديث قدرات الأسطول العثماني وفق ظروف عصره، إذ نجح في بناء الحديث قدرات الأسطول العثماني تومل العثماني يتمتع بالعديد من الطرازات المختلفة من السفن الحربية التي تحمل توقيع بَرْبُرُوسْ مثل السفن والقوادس متعددة الطرازات. وخرج إلى البحر وتحت قيادته أسطول مكون من ٨٤ سفينة منها بنتها الترسانة العثمانية، و١٨ سفينة كان يملكها شخصيًا، و٥ سفن أخرى استولى عليها بينما كان يعمل كقرصان في البحر.

وتحرك الأسطول العثماني من إسطنبول في صيف عام ١٥٣٤م، وتوجّه صوب السواحل الإيطالية، ووصل إلى مدينة "ريدجو (Reggio)" المطلة على مضيق "ميسينا"(١٠)، وقام بمهاجمتها وتدميرها. ثم هاجم مدينة "سان لوكا مضيق "ميسينا"(Santa Lucca)" التابعة لـ"ريدجو" ودمرها هي الأخرى. وبعدها انتقل إلى مهاجمة مدينة "سيترارو (Sitraro)"، وأحرق ١٨ سفينة مسيحية كانت راسية في ميناء تلك المدينة. أعقب ذلك وصوله إلى منطقة "فوندي (Fondi)" التابعة لمدينة "نابولي (Napoli)". وبحسب ما نقله الكتاب الأوروبيون، فقد تقدّم تدمير

<sup>(</sup>٦١) مضيق ميسينا: عبارة عن ذراع بحري يصل بين البحر التيراني بالبحر الأيوني في البحر الأبيض المتوسط، ويفصل بين جزيرة صقلية وشبه الجزيرة الإيطالية عند إقليم كالابريا، أي أنه يفصلها عن القارة الأوروبية. (المترجم)

منطقة "فوندي" على أسر "جوليا جونزاجا (Giulia Gonzaga)"(١٢) وتقديمها إلى السلطان سليمان. ولقد حازت هذه الواقعة على مكانة كبيرة في عقول الأوروبيين ومخيلتهم. وبالرغم من ذلك، فإن تطور الواقعة ونقلها يعتبر موضع شك، إذ لا تعدو كونها رواية خيالية رائعة من الطراز الأول.

تحرك الأسطول العثماني بقيادة بَرْبَرُوسْ من السواحل الإيطالية تجاه سواحل تونس. وفي الواقع، فإن الهجمات التي قام بها الأسطول العثماني على المدن الإيطالية كانت تهدف لاستدراج "أندريا دوريا" ومنازلته.

لكن بَرْبَرُوسْ آثر التوجه صوب تونس عندما لم يجد رد فعل من "دوريا"، حتى وصل في نهاية إلى سواحل تونس.

وكانت تونس في ذلك التاريخ تخضع لسيطرة سلالة "بني حفص" التي كانت تحكمها منذ زمن طويل. وكان من يحكمها في ذلك التوقيت هو "مَوْلايْ حسن" الذي اعتلى العرش بصفته الوريث الثاني والعشرين من هذه الأسرة الحاكمة. وقد أقدم هذا الرجل على قتل ٤٢ من إخوته البالغ عددهم الأسرة الحاكمة. وكان بَرْبَرُوسْ يريد ٤٤ أخًا. ولم يكن يحظى بشعبية بسبب شخصيته الظالمة. وكان بَرْبَرُوسْ يريد الاستيلاء على تونس حيث استغل لذلك "رشيد" شقيق "مَوْلايْ حسن" -أحد الرجلين اللذين كانا لا يزالان على قيد الحياة - وكان قد لجأ إليه من قبل هربًا من ظلم أخيه فاصطحبه بَرْبَرُوسْ إلى إسطنبول. فتوجّه نحو مدينة "حلق الوادي" (٦٤) وأنزل جنوده على سواحلها، وسار حتى مسافة ٩ أميال داخل الأراضي التونسية. وقد استطاع الجانب العثماني استمالة اثنين من العاملين داخل قلعة تونس بشكل سرّي، فسلّم هذان الأخيران مفاتيح القلعة إلى قيادة

<sup>(</sup>٦٢) جوليا جونزاجا: سيدة نبيلة إيطالية عاشت في القرن السادس عشر، أُسرت خلال الغزو العثماني لإيطاليا تمهيدًا لتقديمها للسلطان سليمان كجارية. (المترجم)

<sup>(</sup>٦٣) بنو حفص أو الحفصيون: سلالة أمازيغية حكمت في تونس، شرق الجزائر وطرابلس ما بين ١٢٢٩ - ١٥٧٤ م. (المترجم)

<sup>(</sup>٦٤) حلق الوادي: مدينة وميناء تونسي يقع شمال البلاد قرب مدينة تونس العاصمة. (المترجم)

وفر "مَوْلاي حسن" هاربًا من المدينة، ورحب الشعب التونسي بفتح العثمانيين للمدينة واستقبلوهم بفرحة كبيرة لظنّهم أن العثمانيين سينصّبون "رشيد" شقيق "مَوْلاي حسن" على العرش. إلا أن بَرْبَرُوسْ لم يصطحب "رشيد" في هذه الغزوة، ذلك لأنه استولى على تونس لصالح الإمبراطورية العثمانية. فلم يستسغ الشعب التونسي هذا التصرّف، وشرعوا في مقاومة القوات العثمانية التي دخلت المدينة. وحاول "مَوْلايْ حسن" الاستفادة من هذه الأوضاع غير المستقرة، وجمع عددًا من الجنود، وتمكّن من العودة إلى تونس لفترة من الوقت. لكن مَدافع الجيش العثماني انهالت عليه بقذائفها حتى اضطر للهروب بشقّ الأنفس.

أدرك بَرْبَرُوسْ أن حاكم تونس السابق "مَوْلَايْ حسن" سيواصل هجماته على تونس محاولًا استعادتها من أيدي العثمانيين، فعلم يقينًا أنه لن يستطيع بسط نفوذه بشكل كامل على المدينة من دون التخلّص من هذا الخطر الداهم. فتعقّب بَرْبَرُوسْ حاكم تونس السابق على رأس قوة مكونة من ١٠ آلاف جندي، وهاجمه بمدينة "القيروان"(٥٠)، وأُجبر "مَوْلَايْ حسن" مرةً أخرى على الهرب أمام قوة العثمانيين العسكرية.

ويُروى أن بَرْبَرُوسْ أثناء رحلته إلى "القيروان"؛ أمر جنوده أن يربطوا أشرعة السفن بعربات المدافع، مما ساعد السفن على التحرك بسرعة أكبر بفضل الرياح. وبهذه الطريقة استطاع بَرْبَرُوسْ إخضاع تونس للسيطرة العثمانية عام ١٥٣٤م. إلا أن استيلاء العثمانيين على تونس كان يعتبر خطوة مهمة للغاية في طريقهم لبسط نفوذهم على البحر المتوسط. وكانت هذه النقطة التحولية

<sup>(</sup>٦٥) القيروان: مدينة تونسية تبعد حوالي ١٦٠ كيلومترًا عن تونس العاصمة. ويعود سبب أهميتها إلى دورها الإستراتيجي في الفتح الإسلامي، فمنها انطلقت حملات الفتح نحو الجزائر والمغرب وإسبانيا وأفريقيا بالإضافة إلى أن بها قبور عدد من صحابة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. (المترجم)

من المسائل الأساسية التي طالما أرقت إمبراطور ألمانيا "كَارْل الخامس". فسيطرة العثمانيين على البحر المتوسط تعني إصابة موانئ البلدان الأوروبية المطلة عليه بالركود، والإضرار بتجارتها في مياهه. كما انزعجت البلدان الأوروبية الصغيرة المطلة على سواحل البحر المتوسط من هذه التطورات بشكل خاص، ذلك لأنها كانت تتمتع بمكانة كبيرة في المنطقة بصفتها مراكز تجارية مهمة، فلجأ حكامها إلى الإمبراطور "كَارْل"، وشجّعوه على التصدّي للعثمانيين. وقد انضم فرسان "سانت جيان (St. Jean)" على وجه الخصوص إلى تلك الحركة، بعد أن اضطروا للهجرة من جزيرة "رودس" إلى جزيرة "مالطا". وعلم "مَوْلايْ حسن" بتواجد السلطان سليمان في رحلته إلى العراقين من شقيقه الآخر "عبد المؤمن" المتواجد في مدينة "طرابلس" الغرب. ولهذا السبب، طلب "مَوْلايْ حسن" المساعدة من فرسان "مالطا" الذين كانت تمتد حدود نفوذهم حتى سواحل "طرابلس" الغرب، كما لجأ إلى "كَارْل الخامس" طلبًا للعون في مواجهة العثمانيين. وقد قرّر الأخير التحرك بنفسه صوب تونس لتحريرها من أيدى العثمانيين.

استقلّ الإمبراطور السفينة متوجهًا إلى تونس من ميناء "برشلونة (Barselona)" بتاريخ ٢٩ أيار/مايو ٢٥٥٥م، يرافقه عدد من نبلاء إسبانيا. وتوجّه الأسطول الإسباني المكون من قرابة ٠٠٥ قطعة بحرية بقيادة "أندريا دوريا" إلى السواحل التونسية. وكان هذه السفن تحمل قوة عسكرية قوامها دوريا" إلى السواحل التونسية. وكان هذه السفن تحمل قوة عسكرية قوامها و"نابولي من ألمانيا، ومالطا، وإسبانيا، والبرتغال، و"جنوة (Ceneviz)"، ووصل هذا الأسطول العملاق يـوم ١٦ حزيران/يونيو إلى سواحل مدينة "حلق الوادي" التونسية التي تطل عليها قلعتها. ونجح الجنود الإسبان الذين كانوا يشكلون السواد الأعظم من هذا الجيش، في استقلال القـوارب الصغيرة، والوصول إلى الشاطئ بدعم من نيران البنادق. ثم تبعهم الجنود الإيطاليون والألمان بعد ذلك. وكان بَرْبَرُوسْ قد دعّم قلعة المدينة المجنود الإيطاليون والألمان بعد ذلك. وكان بَرْبَرُوسْ قد دعّم قلعة المدينة بقوة قوامها ١٠٠٠ جندي، كما كانت القلعة محاطة بالعديد من الحصون المنيعة حول جهاتها الأربعة. ولقد دافع بَرْبَرُوسْ عن مدينة "حلق الوادي" لشهر كامل،

على اعتبار أنها تمثل بوابة تونس المطلة على البحر. لكن الفروق بين الطرفين كانت ظاهرة للعيان، وبالرغم من ذلك فقد دافع العثمانيون عن قلعة المدينة باستماتة. حتى إن جيش الإمبراطور لم يستطع بناء معسكر لإدارة العمليات العسكرية أمام قلعة المدينة إلا بعد ٢٠ يومًا بسبب القصف المتواصل للبنادق والمدافع العثمانية. وفي الوقت نفسه تمكّن الجنود العثمانيون من مباغتة قوات العدو بهجمات ليلية مفاجئة أربكتهم وأفقدتهم قواهم، كما خرجوا من قلعة المدينة ثلاث مرات وأغاروا على قوات العدو المرابطة خارجها. إلا أن قوات العدو كانت تُحكم سيطرتها على حصار المدينة، وكانت تعوّض خسائرها من الجنود بوحدات إضافية. ولكن مع الأسف الشديد لم تستطع القلعة الصمود أكثر في مواجهة القوات المسيحية، على الرغم من جهود "الرئيس سنان" المضنية في دفاعه عن ميناء المدينة. واستطاع "كَارْل الخامس" في نهاية المطاف الاستيلاء على القلعة بعد هجوم ثان نفّذته قواته ضد الجيش العثماني. وفر من نجا بنفسه من المدافعين عن قلعة المدينة هاربًا إلى المكان الذي كان يتواجد به بَرْبَرُوسْ (١٥ تموز/يوليو ١٥٣٥م). وغنم الجنود الإسبان العديد من المعدّات العسكرية والذخيرة التي كانت تملأ القلعة. وبعد سقوط مدينة "حلق الوادي" في أيدي قوات العدو، وفد "مَوْلَايْ حسن" إلى بلاط الإمبراطور "كَارْل الخامس"، وأعرب عن امتنانه لهذا النجاح الباهر. ثم شهدت الفترة اللاحقة على ذلك التاريخ انضمام العديد من المجموعات المحلية إلى صفوف جيش الإمبراطور.

وفي تلك الأثناء، كان بَرْبَـرُوسْ يكتُّف من استعداداته للدفاع عن مدينة تونس التي كانت تتمتع بمناظر خلابة وطبيعة ساحرة بمساجدها الكثيرة، وأسواقها العامرة، وبساتينها الغنّاء. لكن القوات التي كانت تحت قيادته كانت قليلة العدد، ولم يكن من السهولة بمكان الدفاع عن مدينة كبيرة كالعاصمة تونس بهذه القوة الضئيلة. ولقد تسبب عزوف شعب المدينة عن المشاركة في مقاومة قوات العدو، في تحمّل الجنود العثمانيين هذه المسؤولية بمفردهم. لكن هذا لم يُثن بَرْبَرُوسْ عن الدفاع عن المدينة. وتمكّن من تكبيد قوات العدو خسائر فادحة في المعركة التي نشبت بين الطرفين أمام أسوار مدينة تونس. إلا أنه وفي تلك الأثناء استفاد ٠٠٠ أسير مسيحي كانوا محبوسين داخل المدينة من هذه التوترات، وخرجوا من السجون ليضعوا المدافعين عن المدينة بين شقي الرحى. واضطر بَرْبَرُوسْ إلى الانسحاب في نهاية المطاف إلى نواحي الجزائر بصحبة ٢٠٠ من جنوده بتاريخ ٢٨ تموز/يوليو ١٥٣٥م.

وما إن دخل جيش الإمبراطور "كَارْل الخامس" المدينة، حتى بدأ في سلبها ونهب خيراتها. ذلك لأن الإمبراطور أذن لجنوده بسلب المدينة أثناء حصارها. فعاث جنوده فسادًا في المدينة، وعمدوا إلى سرقة المنازل، وإحراق الجوامع والمدارس والمكاتب، ونفّذوا مذابح بشعة ضد السكان المحليين، حتى إنهم قتلوا نحو ٣٠ ألفًا منهم، وامتلأت شوارع المدينة بجثث الضحايا هنا وهناك. كما أسر الجنود الشبان، والنساء، والأطفال، وعُرضوا للبيع كعبيد وإماء في الميادين. حتى إن "مَوْلايْ حسن" اضطر لدفع مبلغ ألفي قطعة ذهبية لإنقاذ محظية له وقعت أسيرة في يد أحد البحارة. واستمرت أعمال العنف والقتل أيامًا. وفي النهاية، أمر الإمبراطور جنوده بمغادرة المدينة يوم ١ آب/أغسطس. إلا أن خروجهم من المدينة استغرق وقتًا طويلًا. ذلك لأنهم كانوا يتشاجرون فيما بينهم أثناء نقل الغنائم والأسرى، وهو ما تسبب في تأخر خروجهم من المدينة. وقد وافق "مَوْلَايْ حسن" على التوقيع على معاهدة مع الإمبراطور يوم ٨ آب/أغسطس لإنقاذ شعبه من العبودية، وذلك بعد أن ساهم في تعرّضه لهذه المذابح والإهانات على أيدي قوات العدو. ونصّت هذه الاتفاقية على إطلاق سراح الأسرى المسيحيين بالمدينة، والسماح لهم بأداء عباداتهم ومزاولة شعائرهم الدينية بحرية تامة في تونس. كما وافق "مَوْلَايْ حسن" على التنازل عن مدينة "حلق الوادي" للإسبان، وسداد ١٠ آلاف قطعة ذهبية كنفقات لهذه العملية. وبهذه الطريقة، صار "مَوْلايْ حسن" من حلفاء الإمبراطورية في إفريقيا. وقد عهد "كَارُل الخامس" بحماية قلعة مدينة "حلق الوادي" إلى القائد "دون بيرناردو ميندوزا (Don Bernardino Mendozza)" برفقة قوة عسكرية ضخمة. وتحرك الإمبراطور إلى روما لتقديم فروض الطاعة للبابا، وأرسل "دوريا" حظي به الإمبراطور بذلك الانتصار قد بُني على أشلاء ٣٠ ألف مدني برىء وتخريب كافة أرجاء تونس.

وبعد أن غادر بَرْبَرُوسْ تونس، وصل إلى مدينة "عنّابة"(١٦) التي كانت تسمى قديمًا "بونة (Bone)". وبعد أن أتمّ استعداداته هناك، انتقل إلى مدينة "بجاية"(١٧). وأرسل أوامر إلى قادة أسطوله مطالبًا إياهم بتجميع سفن الأسطول. ومن ثمّ تحرك صوب الجزائر. واستطاع الحصول على عدد من السفن من الجزائر، ليرتفع عدد سفن أسطوله إلى ٣٢ سفينة. ولم يكن اليأس قد تسلّل إلى نفس بَرْبَرُوسْ في أعقاب الهزيمة التي تعرّض لها في تونس. فأبحر على رأس جيشه فورًا إلى جزر "البليار"(١١) القريبة من السواحل الإسبانية. وهاجم قلعة مدينة "ماون" الواقعة في جزيرة "منورقة (Minorka)"(١١)، وقلعة مدينة "بالما (Polma)" في جزيرة "ميورقة (Mayorka)"(١٠).

حتى إن سكان جزيرة "ميروقة" استقبلوه بحفاوة بالغة ظنًا منهم أن أسطوله هو الأسطول المسيحي العائد إلى أوروبا بعد تحقيق انتصار تونس. وكان هذا الهجوم الذي قام به بَرْبَرُوسْ خير مثال على شخصيته الأبية الرافضة للخضوع واليأس على الرغم من الهزيمة التي مُني بها. ونجح بَرْبَرُوسْ في العودة من جزر "البليار" إلى الجزائر بالعديد من الغنائم. وقد نزع هذا الهجوم الذي قام

<sup>(</sup>٦٦) عنّابة: إحدى مدن الجزائر. سابقًا كانت تسمى "بونة". تقع شمال شرق الجزائر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر رابع مدينة في الجزائر من حيث الأهمية. (المترجم)

<sup>(</sup>٦٧) بجاية: مدينة جزائرية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط. (المترجم)

<sup>(</sup>٦٨) جزر البليار: أرخبيل جزر يقع شرق إسبانيا في البحر الأبيض المتوسط. يتكون الأرخبيل من أربع جزر كبرى رئيسية، وتحيط بها عشرات الجزر الصغيرة المتناثرة حولها. (المترجم)

<sup>(</sup>٦٩) جزيرة منورقة: ثانى أكبر جزر أرخبيل البليار (المترجم)

<sup>(</sup>٧٠) ميورقة: أكبر جزر إسبانيا وأرخبيل البليار في البحر المتوسط. (المترجم)

به بَرْبَرُوسْ طعم الفرحة من الاحتفالات التي أحياها المنتشون بالنصر في روما. وعقب ذلك، دعاه السلطان سليمان العائد من رحلة العراقين إلى العاصمة إسطنبول. ووصل بَرْبَرُوسْ إلى إسطنبول، وخرج بعدها، وبالتحديد في شهر أيلول/سبتمبر عام ١٥٣٦م، على رأس أسطول ضمّ ٣٠ سفينة من الترسانة الأميرية في رحلة صغيرة إلى السواحل الإيطالية. ويُروى أن هذه الرحلة كانت بقصد تقديم المساعدة لملك فرنسا "فرانسوا الأول (Fraçois.1)". لأن السلطان سليمان كان قد وعد ملك فرنسا بتقديم الدعم له في الهجوم المشترك بين الجانبين على مملكة "نابولي (Napoli)". ولهذا السبب، أنزل بَرْبَرُوسْ عددًا الجانبين على مملكة "نابولي (Otoranto)" ولهذا السبب، أنزل بَرْبَرُوسْ عددًا على هذه الحملة اسم "حملة بوليا"، إذ استطاع الجيش العثماني السيطرة على قلعة "كاستيل (Kastel)"، لكنه لم يستطع التقدّم أكثر من ذلك.

والسبب في ذلك أن القوات الفرنسية لم تأتِ لتقديم الدعم للقوات العثمانية كما كان متفقًا عليه للإغارة على "نابولي (Napoli)". إضافةً إلى أن الأسطول العثماني لم يكن بكامل قوته حتى يتمكّن من تنفيذ هذه العملية العسكرية بمفرده دون مساندة. لكن على أية حال، فقد كانت هذه الرحلة تجربة جيدة نوعًا ما بالنسبة للحملة الثانية التي كانت ستجري بعد عام واحد. وفي تلك الأثناء، حاصرت قوة نمساوية قوامها ١٢ ألف جندي قلعة "سولين وفي تلك الأثناء، حاصرت قوة نمساوية ما عان قد استولى عليها العثمانيون أثناء حملتهم على ألمانيا عام ١٥٣٢م. فهرع حاكم البُوسْنَة "خُسْرَوْ بَكْ" إلى الدفاع عن القلعة، وألحق خسائر فادحة بالجيش النمساوي، كما حاصر قلعة "كليس (Klis)" المملوكة لهم واستولى عليها.

<sup>(</sup>٧١) أوترانتو: بلدة وبلدية في مقاطعة ليتشي في إقليم بوليا في جنوب إيطاليا. (المترجم)

 <sup>(</sup>٧٢) سولين: مدينة كرواتية تتبع منطقة دالماسيا المطلة على الساحل الشرقي للبحر الأدرياتيكي.
 (المترجم)

## التوجّه صوب "بوليا"(٧٣) وغرك السلطان نحو "فلورة"(٤٤)

كانت فكرة غزو إيطاليا تراود السلطان محمد الفاتح جدّ السلطان سليمان، إلا أنه لم يستطع تنفيذ مخططه هذا، فصارت هذه الفكرة من أهم القضايا التي تشغل بال السلطان سليمان الذي حقق هدفين عظيمين كان يرنو إليهما (رحلة "أوترانتو (Otoranto)").

وكان السلطان سليمان سيحتاج إلى موقع إستراتيجي بيسر له التوجّه صوب إيطاليا لتكوين قاعدة عسكرية قوية. فبعد عودة السلطان سليمان من رحلة العراقين، منح بَرْبَرُوسْ مهام أخرى حيث أرسله إلى سواحل "بوليا (Pulya) (أوترانتو) بعد تقليده لقب "البَاشَا القبطان". ذلك لأنه في تلك الأثناء كانت العلاقات بين الدولة العثمانية والبندقية آخذة في التردّي. لا سيما وأن مقتل "كِريتّي" دوق البندقية أحدث حالة من عدم الاستقرار والحساسية في المنطقة. وإن وصية "أياسْ بَاشَا" بالتعامل بطريقة أكثر اعتدالًا مع الوضع في البندقية لم تُجد نفعًا أمام الرؤى السياسية والأفكار العسكرية التي كان يمتلكها بَرْبَرُوسْ الدي كان يعلم جيدًا نفاق أهل البندقية. وعلى الرغم من أهل البندقية لم يتحالفوا مع أي طرف ضد العثمانيين بشكل واضح، أن أهل البندقية لم يتحالفوا مع أي طرف ضد العثمانيين بشكل واضح، كلما سنحت الفرصة لذلك، وكانوا يوجّهون القراصنة التابعين لهم للإغارة على السفن التجارية التركية في البحر. فلم ينس العثمانيون هذه الحركات على الماكرة، وبدأت جبهة مناهضة للبندقية تتشكّل بشكل تدريجي في أوساط رجال الدولة العثمانيين.

<sup>(</sup>٧٣) بوليا: منطقة في جنوب شـرق إيطاليا مطلة على البحر الأدرياتيكي في الشـرق والبحر الأيوني إلى الجنوب الشرقي ومضيق أوترانتو وخليج تارانتو في الجنوب. (المترجم)

<sup>(</sup>٧٤) فلورة: هي من كبرى مدن ألبانيا وثاني ميناء في البلاد. (المترجم)

وفي تلك الأثناء أرسل الديوان العثماني مترجمه "يونس بَكْ" إلى البندقية لدعوة حكامها لمراعاة أحكام المعاهدة الموقعة مع الجانب العثماني، إلا أنه قوبل بمعاملة سيئة أفضت في النهاية إلى إصابة العلاقات بين الجانبين بخمولِ تام. وعندما ذهب "يونس بَكّ إلى البندقية هذه المرة، دعا حكامها إلى مراعاة أحكام المعاهدة مع الدولة العثمانية، إضافةً إلى توصيتهم بالتحالف مع ملك فرنسا "فرنسوا الأول" ضد الإمبراطور "كارْل الخامس"، وألمح إليهم بأن جيش الدولة العثمانية وأسطولها جاهزان لهذه المعركة. وقد شرح "يونس بَكْ" هذه المسائل بشكل شفوي باللغة الإيطالية، إلا أن الخطابات التي حملها من الديوان العثماني إلى حكام البندقية لم تتطرّق إلى هذه القضايا السياسية، فهي كانت تنطوي فقط على بعض الموضوعات التجارية بين الجانبين. ويبدو أن السلطان سليمان رغب في عدم الإفصاح عن هذه المهام الدبلوماسية السرية بشكل كتابي في خطاباته، فأصدر تعليمات شفوية لرسوله إلى البندقية للحديث عن هذا الشأن. وبالرغم من رغبة حكام البندقية في المحافظة على علاقاتهم بالدولة العثمانية، لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا يريدون الدخول في حرب مع "فرانسوا الأول" ضد "كَارْل الخامس"، ذلك لأنهم كانوا ينتهجون سياسة "احرن مع الخاسر في الحرب، وافرح مع الفائز فيها"، بحيث لجأوا إلى هذه السياسة الحيادية كذلك في أعقاب معركة "بافيا (Pavia)" بين الطرفين نفسيهما.

واستقبل حكام البندقية "يونس بَكْ" بحفاوة، وأعربوا له عن نوياهم السلمية، ولم يُشيروا إلى رغبتهم في الدخول في تحالف ضد الإمبراطور "كَارْل الخامس". وأبلغوه بأن عليه الرحيل فورًا من المدينة، لأن أحد رسل الإمبراطور نما إلى سمعه أن رسولًا عثمانيًّا يتواجد في البندقية، وعلم بما جاء به من عرض لمجابهة الإمبراطور. وكان رسول الإمبراطور قد وفد إلى المدينة لإقناع حكامها بالتحالف مع الإمبراطور ضد فرنسا والدولة العثمانية. فزادت هذه التصرفات من حكام البندقية من شك العثمانيين إزاءهم. كما تعرّض "يونس بَكْ" لهجوم من أهل البندقية خلال خامس رحلة يجريها إلى المدينة، مما شكّل حجةً مقنعة من أهل البندقية خلال خامس رحلة يجريها إلى المدينة، مما شكّل حجةً مقنعة

تمخّض عن سوء فهم، ومنحوه ٦ آلاف عملة ذهبية للتستّر على هذه الواقعة.

وعلم أهل البندقية أن العثمانيين يستعدون للحرب، فاعتقدوا أنهم سيقدمون على حملتهم العسكرية برًا عبر الأراضي المَجَرية، وذلك لتيقّنهم من أن الجيش العثماني قوي للغاية في البَرّ، حتى إن رسولًا من البندقية يُدعى "توماسو موسينيجو (Tomaso Mocenigo)" سافر إلى إسطنبول ليوصل تهاني دوق البندقية إلى السلطان سليمان الذي عاد من غزوة العراقين منتشيًا بالنصر. وأعرب رسول البندقية عن شكواه للسلطان العثماني من رفع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المصدَّرة من البندقية إلى منطقة الشام، وعدم حصوله على خطابات سفيره إلى البندقية، وبعض القضايا الأخرى المغايرة لبنود المعاهدة الموقعة بين الطرفين. ولقد أعطى "أياسْ بَاشَا" -الذي تولّي منصب الصدر الأعظم خلفًا لـ"إبراهيم بَاشَا"- ضمانات لرسول البندقية من أجل حل هـذه القضايا، كما علم حكام البندقية أن التجهيزات العسكرية الضخمة التي يقوم بها الجيش العثماني في الموانئ إنما هي موجّهة إلى تونس ونابولي، مما أحيا الأمل من جديد في قلوب أعضاء مجلس البندقية. لكن كما ذكرنا سابقًا، فإن تصرفات حكام البندقية ضد الدولة العثمانية دفعت هذه الأخيرة لتنظيم حملة عسكرية ضد المدينة التي كان يراود حلم فتحها مخيلة السلطان محمد الفاتح. كما أخذ القادة العثمانيون بعين الاعتبار إدخال البندقية كذلك في الحلف المضاد للدولة العثمانية الذي شكُّله البابا، فيما كانوا يتخذون القرار لمهاجمة المدينة. فقد نجح البابا "باول الثالث (Paul.III)" في التوفيق بين الإمبراطور "كَارْل الخامس" والملك "فرانسوا الأول"، وفرض تهدئة فيما بينهما، ثم أُدخل حكام البندقية هم أيضًا في إطار هذا الاتفاق (٥٣٧م). لكن الفرنسيين كان من المفترض أن يُرسلوا أسطولًا إلى البحر الأدرياتيكي وفق اتفاق التحالف الذي يجمعهم بالدولة العثمانية.

لقد بدأت ترسانات الدولة العثمانية في إسطنبول ببناء السفن تدريجيًّا عقب عودة السلطان من رحلة العراقيْن، كما أرسل الديوان أمرًا إلى كافة مناطق الأناضول لتجميع ٣٠ ألف جدّاف. أعقب ذلك تجهيز أسطول ضخم مكوّن من ٢٠٠ سفينة بمختلف الأحجام بقيادة الوزير الثاني "لطفي بَاشَا" وبَرْبَرُوسْ خير الدين، وانطلقت هذه السفن إلى البحر بتاريخ ١ ذي الحجة ٩٤٣ مرا ١١ أيار/مايو ٢٣٥١م). ثم تحرّك السلطان سليمان برًّا بعد انطلاق الأسطول نحو سواحل البحر الأدرياتيكي بأسبوع كامل، وكان يرافقه ابناه الأمير "سليم" و"محمد" (٧ ذي الحجة - ١٧ أيار/مايو).

وانطلق الجيش العثماني برًّا صوب مدينة "إلباسان (libasan)" في ألبانيا، مرورًا بمدن "أُدِرْنَه" و"ساماكوف (Samakov)" و"سكوبيه". وبينما كان الجيش العثماني قد وصل إلى مدينة "فلورة "الألبانية، كان الأسطول منشغلًا بإنزال الجنود إلى سواحل مدينة "أوترانتو" الإيطالية، وفي تلك الأثناء هاجم "أندريا الجنود إلى سواحل مدينة "أوترانتو" الإيطالية، وفي تلك الأثناء هاجم "أندريا دوريا" أسطولًا عثمانيًا مكونًا من ١٢ سفينة قابله بالقرب من جزيرة "باكسوس (Paksos)" اليونانية، بعدما انطلق إلى البحر يوم ١٧ تموز/يوليو. وكان هذه الأسطول الصغير تحت قيادة أمين ترسانة جاليبولي "علي شلبي"، وكان في طريقه للانضمام إلى الأسطول العثماني عند سواحل إيطاليا. وقد قاتل "علي شلبي" ببسالة فاثقة في مواجهة هذه القوات الضخمة، وكبّد العدو خسائر فادحة. حتى إن البحّار "دوريا" أصيب في هذه المعركة في ركبته، وعلى الرغم من هذه الجسارة التي أظهرها الأتراك، إلا أن الأسطول العثماني لم السفن، الصمود مدة أطول أمام قوات العدو الهائلة حيث دمّرت بعض السفن،

لم يكن السلطان سليمان قد أعلن بعد حالة الحرب على البندقية بشكل قطعي. وفي تلك الأثناء، هاجمت سفن البندقية أسطول "يونس بك" الذي كان عائدًا من المدينة، كما ذكرنا أعلاه، وحصل البحارة العثمانيون على خطاب أرسله "أندريا دوريا" إلى أميرال البندقية "بينيديتو بيسارو (Benedetto Pesaro)" وألمح فيه إلى عقد اتفاق سرّي بين الطرفين ضد الدولة العثمانية، كل ذلك دفع القوات العثمانية لتحويل وجهتها من فلورة إلى البندقية. وأمر السلطان "لطفي بَاشَا" بحصار جزيرة "كُورْفُو" الخاضعة لحكم البندقيين، وكلف الوزير "مصطفى بَاشَا" بإخماد ثورات المناطق الألبانية بينما كان متواجدًا في فلورة. وقد نجحت القوات العثمانية في عملية العقاب تلك التي تمّت بمشاركة الصدر الأعظم "أياسْ بَاشَا".

غادر "لطفي باشًا" سواحل فلورة يوم ٢٥ آب/أغسطس، وبدأ بعدها بيوم واحد في حصار "كُورْفُو". وعمد الأسطول العثماني إلى قصف مدفعي على قلعة "سان أنجيلو (San Angelo)" المتحصنة في الجزيرة اليونانية التي تخضع لحكم البندقية. وكانت مسألة السيطرة على هذه القلعة المحاطة بالمياه من ثلاث جهات أمرًا في غاية الصعوبة على العثمانيين، إلا أن قذائف المدافع بدأت تدريجيًا في إحداث ثقوب في أسوار القلعة. وكان الجنود

المغاوير العثمانيون قد استولوا على بعض قرى هذه الجزيرة. وأما السلطان سليمان، فتحرّك من فلورة يوم ٢٦ آب/أغسطس إلى ميناء "باستيا" المقابل لجزيرة "كُورْفُو"، وأنشأ به مقرًا لمتابعة الأحداث. وبينما كان القتال على أشده، أرسل السلطان "أياس باشا" إلى "كُورْفُو"، وأمره برفع الحصار عن الجزيرة. لكن "لطفي بَاشَا" وبَرْبَرُوسُ اعترضا على هذا القرار متحججين بأن قلعة الجزيرة فتحت بها ثغرات، وإن رُفع الحصار عنها الآن، فإن جميع جهودهم سوف تذهب هباءً. إلا أن ذلك لم يغير شيئًا في قرار السلطان.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المؤرخين العثمانيين يعزون قرار السلطان برفع الحصار عن جزيرة "كُورْفُو" إلى برودة الجو بشكل مفاجئ، وهطول الأمطار الغزيرة. ويروي هؤلاء المؤرخون أيضًا أن قذيفة مدفعية قصفت من داخل القلعة فسقطت فوق عدد من الجنود العثمانيين، مما أدى لاستشهاد أربعة منهم، فأمر السلطان سليمان برفع الحصار فورًا قائلًا:

"... أنا لا أضحي بجندي واحد من جنودي ولو في سبيل ألف قلعة كهذه..."

لكن هذه الأسباب والحجج لا يستسيغها العقل كمبرر لرفع الحصار. ويرى بعض المؤرخين المعاصرين أن السلطان سليمان لم يكن مطمئن النفس في الأساس لهذه المحاولة، كما لم يكن مقتنعًا بأن التحالف مع ملك فرنسا "فرانسوا الأول" سيمكن تطبيقه على أرض الواقع في لحظة كهذه، فضلًا عن أنه لم يكن يثق في القدرة العسكرية والإستراتيجية للصدر الأعظم "أياس باشا". إلا أننا لا نصادف أدنى إشارة إلى عدم كفاءة "أياس باشا" في مصادر التاريخ العثماني. هذا إضافة إلى عدم وجود أي معلومات حول مواقف "فرانسوا الأول" ووساطته بين الطرفين. من ناحية أخرى، وصل الأسطول الفرنسي إلى سواحل ألبانيا بينما كان الأسطول العثماني يحاصر جزيرة "كُورْفُو"، ثم تعقب سفن بربروش حتى وصل إلى جزيرة "خيوس" اليونانية، وقضى بها فصل الشتاء. ومن ثم عاد الأسطول الفرنسي بقيادة البارون "سان بلانكار" إلى فرنسا في شهر حزيران إيونيو من العام التالى.

وبهذه الطريقة رفع السلطان سليمان الحصار عن الجزيرة، وانطلق نحو إسطنبول يوم ٢٤ أيلول/سبتمبر مرورًا بمدن "بيتولا" و"أوستروفا (Ostrova)" و" سَلَانِيكُ" و"سيرس (Serez)" و"فيريس (Feres/Ferecik)" و"ديماتوكا (Dimatoka)" و"أدرْنَه"، إلى أن وصل في النهاية إلى العاصمة إسطنبول يوم ١٨ جمادي الآخرة ٩٤٤هـ (٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٥٣٧م). ولم تكن عودة السلطان إلى إسطنبول نهاية للصراع بين الدولة العثمانية والبندقية، إذ إن هذا الصراع استمر لفترة في البحر. وبعد أن انتهت رحلة "بَرْبَـرُوسْ خير الدين بَاشَــا" إلى إيطاليا، غادرها على رأس أسـطول من ٦٠ سفينة، وأما السفن الباقية من الأسطول فعاد بها "لطفي بَاشَا" إلى إسطنبول. وبدأ بَرْبَرُوسْ في التخطيط لأسفار جديدة مستخدمًا الأسطول الذي كان يقوده. ففي البداية غزا جزيرة "كيفالونيا (Kefalonya)" التي تسيطر عليها البندقية، ثم واصل طريقه نحو الجنوب الشرقي. وفي تلك الأثناء حاصر حاكم ولاية مورية "قاسم بَكْ" قلاع مدن "مونيمباسيا (Monembasia)" و"مالفاسيا (Malvasia)" و"نافبليو (Napoli)" اليونانية التي كانت خاضعة لسيطرة حكام البندقية. وأما بَرْبَرُوسْ فقد هاجم جزيرة "كيثيرا" اليونانية التي كان يسيطر عليها البنادقة، وغنم الجيش العثماني غنائم كثيرة من هذه الجزيرة التي يُطلق عليها أيضًا اسم "جوكا (Çuka)"، ثم حاصر بعض الجزر الأخرى عند خليج "أجانيطس" لمدة ثلاثة أيام، واستولى عليها في نهاية هذه المدة. ثم هاجم جزر "مرتد" و"باروس (Paros)" و"أنتيباروس (Antiparos)" اليونانية الواقعة في بحر "إيجَه" واستولى عليها. وبعدها وصل حتى سواحل جزيرة "ناكسوس (Naksos)" التي تعتبر واحدة من أهم مجموعة جزر "كيكلادس (Kiklad)". وكانت هذه الجزيرة التي أطلق عليها الأتراك اسم "نَاقْشًا (Nakṣa)" هي مركز مجموعة جزر "كيكلادس" اليونانية. ولقد أدرك حاكم الجزيرة "جريسبو (Grispo)" أنه لن يستطيع مقاومة الأسطول العثماني، فأذعن للسيطرة العثمانية، ودفع مبلغ ٥ آلاف قطعة ذهبية مقدمًا، إذ اتفق الطرفان على دفع حاكم الجزيرة هذا المبلغ سنويًّا لخزينة الدولة العثمانية. واستطاع بَرْبَـرُوسْ فيما بعد السيطرة على عدد من الجزر

مثـل "سـيروس (Syra)"، و"نيـوس (Nios)"، و"تينـوس (Tenos)"، و"باتمـوس (Nios)"، و"باتمـوس (Stampalya)". و"أستيباليا (Stampalya)".

ومن ثم عاد بَرْبَرُوسْ إلى إسطنبول بعد غزو هذه الجزر حاملًا معه العديد من الهدايا والأسرى لتقديمهم إلى السلطان. وبينما كان بَرْبَرُوسْ في خضم هذه الغزوة، حاصر حاكم مورية "قاسم بَكْ" مدينتي "نافبليو" و "مالفاسيا (Malvasia)" اللتين كانتا بمثابة آخر ما كان يملكه حكام البندقية من أراض في مورية، وقصفهما بالمدافع الضخمة، إلا أنه لم يستطع استعادتهما مرة أخرى.

وفي الواقع، كان السلطان سليمان على يقين تام من أنه خرج في غزوة فاشلة إلى جزيرة "كُورْفُو"، ولهذا السبب فقد عمد إلى تنفيذ مخططات جديدة لتلافي الآثار السلبية لهذه الحملة الفاشلة. وبدأ السلطان في الاهتمام عن كثب بقضية "مولدوفا (Moldova)" التي كانت تابعة للدولة العثمانية في ذلك الوقت، رغبة منه في التخلص من آثار هذا الفشل. وفيما كان منشغلا بهذه الأمور، كان يتلقى أنباء الصراع الواردة من المناطق القريبة من "دالماسيا (Dalmaçya)" عدود حكرواتيا حاليًا - و "سلوفيينا (Slovenya)"، ويتابعها باهتمام بالغ، إذ كانت حدود "كرواتيا" تشهد تطورات في غاية الخطورة. وعندما عاد السلطان من رحلة "كورْفُو"، كانت قوات آل "هابسبورج" قد بدأت في مزاولة أنشطتها العسكرية في المناطق القريبة من كرواتيا.

لقد تحجّج قادة حدود "هابسبورج" باستيلاء حاكم البُوسْنَة "غازي خُسْرَوْ بَاشَا" على مدينة "كليس" الواقعة جنوب شرق كرواتيا، ومحاولته لتنفيذ بعض المخططات الأخرى، وشرعوا في تجميع القوات على طول امتداد نهر "درافا (Drava)". بحيث تجمّع ١٦ ألف جندي مشاة، و٨ آلاف من الفرسان وعُين الجنرال "كاتزيانير (Katzianer)" في قيادة هذه الوحدة العسكرية. وكانت هذه الوحدة تضمّ نبلاء وأمراء من "بوهيميا"، و"إيستيريا"، و"تيرول"، و"كارنيول"، و"كاريتيا". وكان يرافق هذه الوحدة ٩ مدفعًا، فعبرت الحدود ووصلت و"كاريتيا". وكان يرافق هذه الوحدة ٩ مدفعًا، فعبرت الحدود ووصلت

<sup>(</sup>٧٥) يُذكر باسم "كوتشيان" في المصادر التاريخية العثمانية. (المترجم)

ولما سمع حاكم ولاية "سَمَنْدِرَه" عن التحركات العسكرية على خط الحدود، أرسل رسولًا إلى "جعفر بَكْ" حاكم "إيزيورنيك (İzyornik)"، و"أحمد" شقيق حاكم مدينة "كروشيفاتس" الصربية، و"مراد" حاكم مدينة "كليس"، يخبرهم بقدوم "يحيى بَاشَا زاده محمد بَكْ" وحاكم البُوسْنَة "خُسْرَوْ بَاشَا"، وطالب منهم المجيء فورًا. ثم باغتت القواتُ العثمانية المتجمعة عند مدينة "فوكوفار (Vukovar)" الكرواتية وحدات جيش "هابسبورج". فعلم القائد "كاتزيانير" بقدوم القوات العثمانية، فعبر بجنوده تلال جبل "فيرتيجو (Vertizo)" المرتفعة، وعندما وصل إلى الأراضي المنبسطة قابله فرسان الجيش العثماني. فألحق الجيش العثماني هزيمة ساحقة بالنمساويين الذين تكبدوا خسائر فادحة في هذه المعركة التي وقعت يوم ١ كانون الأول/ديسمبر ١٥٣٧م. حتى إن القائد النمساوي الشهير "بول باكتيش (Pol Bakiç)" لقى مصرعه في هذه المعركة، وذلك بعد أن كسب شهرةً واسعة خلال حصار مدينة "جونس"، وأدار المعركة التي وقعت بالقرب من مدينة "نوشتات" الألمانية والتي استشهد خلالها "قاسم بَاشَا" أحد المغاوير الأتراك. وفي هذه الليلة عقد "كاتزيانير" مؤتمرًا جمعه بأعضاء مجلس الحرب، واتخذ قرارًا بالانسحاب عبر مدينة "فالبو". لكن في اليوم التالي علم "كونت لودران" الذي كان يستعد لتنفيذ هذه الخطة، أن القائد "كاتزيانير" اصطحب بعضًا من القوات خلسةً في الليل وفرّ هاربًا. وعليه، فقد فضّل "لودران" قتال العثمانيين، فمُني بهزيمة نكراء في اليوم التالي، وسقط أسيرًا في أيدي الجيش العثماني. وأرسله "يحيى بَاشَا زاده" إلى إسطنبول، إلا أنه وافته المنية وهو في الطريق لشدّة إصابته. وقد أدخل هذا النصر الذي حققه الجيش العثماني في "فيرتيجو" فرحة عارمة على إسطنبول. وبينما كانت هذه الأحداث تحدث تباعًا في "فيرتيجو"، كانت نقطة أخرى من الحدود المشتركة بين الدولة العثمانية والنمسا، على ضفتي نهر "تيسّا"، تشهد أحداثًا جديدة. فقد هاجمت القوات النمساوية وحدات الجيش العثماني المرابضة عند مدينة "تُوكَايُ (Tokay)" المَجَرية التي تقع عند موقع التقاء نهر "تيسّا" ومدينة "بودروج"، وذلك بغرض استعادة المدينة من أيدي العثمانيين. وقاد القوات المنسبة إلى منطقة "بوهيميا (Bohemya)" الذي هجم بجنوده لاستعادة المدينة، إلا أنه اضطر لطلب المزيد من القوات إثر تدخل القوات العثمانية لصدّ هجومه، واستمر في القتال بعد أن حصل على الدعم العسكري، لكنه فشل في الاستيلاء على المدينة من أيدي العثمانيين.

وكان السلطان سليمان يستعد لغزو مولدوفا عندما وصلته هذه الأنباء التي تتحدث عن الوقائع التي تشهدها حدود دولته مع كرواتيا. لكنه كان يعتقد ضرورة تنظيم شؤون أسطوله في البحر. فأرسل "بَرْبَرُوسْ خير الدين بَاشَا" في البداية إلى بحر "إيجه" مرة أخرى بتاريخ ٩ المحرم ٥٤ ٩هـ (٧ حزيران/ يونيو ١٥٣٨م). لكن هذه الرحلة لم تتم بسهولة كما كان متوقعًا. فقد أدرك بربروسْ ضرورة زيادة عدد سفن الأسطول العثماني، ولهذا السبب طالب العاملين بترسانة صناعة السفن بالإسراع في إنشاء السفن. وكان يأمل في الانتهاء من إنشاء ١٠٠ سفينة بعد الحصول على موافقة السلطان. وبدأ العاملون في الترسانة بإنشاء هذه السفن على الفور تنفيذًا لما تلقّوه من أوامر في هذا الصدد. وبينما كانت السفن في طور البناء، طُلب من بَرْبَرُوسْ الخروج إلى البحر، ولا أنه اعترض على هذه الفكرة نظرًا لأن السفن لم تُجهَّز بعد. مما دفع وزراء الديوان للجوء إلى حيلة ماكرة لحثّه على الخروج إلى البحر. فأشاعوا خبرًا الديوان للجوء إلى حيلة ماكرة لحثّه على الخروج إلى البحر. فأشاعوا خبرًا

لقد خرج بَرْبَـرُوسْ خير الدين إلى البحر بنيّـة مهاجمة أسطول "أندريا دوريا". لكنه عمد إلى فتح بعض الجزر في بحر "إيجه" عندما علم أن "دوريا" لم يصل إلى جزيرة "كِريتْ". ولما وصل إلى جزيرة "إمروز (İmroz)"، أخرج ١٧ مدفعًا قابلًا للاستخدام من سفينة غارقة عند سواحلها. ثم بعد ذلك فتح الأسطول العثماني جزيرة "سكياثوس (Sciathus)"؛ التي منحها العثمانيون آنذاك اسم "إيشكاتوز (İşkatoz)"، بعد حصار دام لستة أيام، وأسر ٣٨٠٠ شخص. وفي تلك الأثناء، قدِم من إسطنبول أسطول مكون من ٩٠ سفينة، واتحد بالأسطول الذي كان يقوده "الرئيس صالح" والمؤلف من ٢٠ سفينة، وانضمّا إلى أسطول بَرْبَرُوسْ، ليرتفع بذلك عدد سفن الأسطول العثماني إلى ١٥٠ سفينة. لكن ١٢ سفينة من هذا الأسطول أعيدت إلى شبه جزيرة "جاليبولى" لنقص تجهيزاتها وافتقارها للحد الأدنى من الجنود. وأرسل الجزء الباقي من الأسطول صوب جزيرة "وابية" اليونانية. وحينها قام بَرْبَرُوسْ بالاستيلاء على جزيرة "سكيروس (Skyros)"، وبعث الغنائم التي ظفر بها من الجزيرة إلى العاصمة إسطنبول. ثم بسط سيطرته على جزر "أندروس (Andros)"، و"تينوس (Tinos)"، و"سريفوس (Seriphos)"، و"سكوربينتا (Skorpenta)" من الشمال نحو الجنوب على التوالي. ثم توجّه بعدها إلى جزيرة كريتُ

بعدما فرغ من أنشطته في جزر "سبورات (Sporat)" و"كيكلاد (Kiklad)". وكانت جزيرة "كِريتْ" تتبع حكم البندقية في ذلك الوقت، إذ كان حكام البندقية قد اشتروها من البيزنطيين في عام ١٢٠٤م مقابل ١٠٠ ألف قطعة نقود فضية في إطار اتفاقية موقعة بين الطرفين. وسيطر عليها حكام البندقية منذ ذلك التاريخ، وكانوا يعاملون أهل الجزيرة من الرومان بظلم وفظاظة. وكان إخضاع حكام البندقية جزيرة كريت لسيطرتهم يمنحهم إمكانية التحكم الكامل في بحر "إيجُه". وكان العثمانيون على وعي تام بأن استيلاءهم على هذه الجزيرة التي تعتبر بمثابة قاعدة مهمة بالنسبة لحكام البندقية، يعني إحكام السيطرة على بحر "إيجَه" بأكمله. وأدرك وقتها بَرْبَرُوسْ أهمية هذه الجزيرة، وتيقَّن من أن قواته غير كافية لمهاجمة جزيرة كبيرة بهذا الحجم والسيطرة عليها، فخطط لإرسال بعض جنوده الشجعان في هجمات مفاجئة على الجزيرة لتدمير المواقع الهامة بها، إذ أدرك أن هذه الهجمات المباغنة ستكون بمثابة إعداد جيّد لأي هجوم كبير محتمل تقوم به قواته في المستقبل. ووصل أسطول بَرْبَرُوسْ إلى جزيرة كريتْ على مشارف قلعة "كاندية". فهمّ جنوده بتدمير نحو ٢٠ قرية قريبة من منطقة "ميلابوتاما (Milapotama)" بالجزيرة، ومن ثم هاجموا مدينة "ريثيمو". بعدها وصلوا إلى منطقة يُطلق عليها اسم "أبوكوران" في الجزيرة، واستولوا على ٨ قـرى بها، وأسـروا عـددًا من قاطنيهـا. ثم بعد ذلـك انطلقوا نحو منطقة "سودا"، وفتحوا الأماكن المحيطة بها، وانتقلوا إلى منطقة "خانيا" الواقعة غرب جزيرة كريت. ودافع أهل "خانيا (Hanya)" عن المدينة باستماتة محتمين بقلعتها الحصينة، مما دفع بَرْبَرُوسْ للتخلِّي عن حصار المدينة لمدة طويلة، وآثر الإغارة على المدن والقرى المجاورة لها. وبهذه الطريقة بدأت الدولة العثمانية في تشكيل ضغط كبير على جزيرة كِريتْ وحكامها. وبعد أن استمرت هجمات العثمانيين على الجزيرة لمدة شهر متواصل، لم يعُد بَرْبَرُوسْ إلى إسطنبول، واتجه نحو جزيرة "كارباثوس"، واستولى على هذه الجزيرة التي كانت تحتضن فيها ثلاث قلاع، ثم أقام بها لعشرة أيام. وفي تلك الأثناء، بسط

ومن المحتمل أن يكون السلطان سليمان قد تلقى أنباء هذه الغزوات التي قام بها بَرْبَرُوسْ بينما كان في طريقه إلى غزو مولدوفا. لكنه كان قد أصدر أوامر بتنفيذ مهمة بحرية أخرى قبل انطلاقه في هذه الغزوة بشهر كامل، إذ نُفّذت هذه الأوامر على أكمل وجه. كان الوالي العثماني على مصر "سليمان باشا الخادم" قد تحرّك صوب الهند مصطحبًا الأسطول العثماني من مدينة السويس المطلة على البحر الأحمر للحيلولة دون ازدياد نفوذ البرتغاليين في المياه الهندية. وكان سبب انطلاق سليمان باشا في هذه الغزوة لتلبية طلب المساعدة الذي تقدّم بع حكام السلطنات المسلمة الصغيرة في الهند لمواجهة تهديدات البرتغاليين. وحظى هذا الطلب بدعم من السلطان سليمان الذي كان يبذل ما بوسعه لخدمة المسلمين وحمايتهم من الظلم بصفته خليفة لهم. وعندما وصلته أنباء الانتصار الكاسح الذي حققه بَرْبُرُوسْ في البحر المتوسط، والمعلومات الأولية لغزوة سليمان باشا نحو الهند، كان السلطان في طريق عودته من مولودفا منتشيًا سليمان باشا نحو الهند، كان السلطان في طريق عودته من مولودفا منتشيًا بالنصر الذي حققه بها.

٢١٠ ------ سليمان القانوني

## غزو مولدوفا

لقد شرع العثمانيون في غزو مولدوفا -التي تحمل في الوقت نفسه اسم "بوغدان"- في البداية إبّان عهد السلطان "بايزيد الثاني"، إذ استطاعوا الاستيلاء على قلاع مدينتي "كيلي" و"أكيرمان". ولم تكن هذه الدولة قد فتحها العثمانيون بالمعنى الكامل، بل كانت تتبعهم في صورة الاعتراف بسيادة السلطان ودفع الضرائب للدولة العثمانية. وكانت مولدوف تدفع ضرائب إلى الدولة العثمانية بقيمة ٤ آلاف قطعة ذهبية في عصر الحاكم "ستيفان سيل ماري" في الفترة بين عامي ١٤٥٧ - ١٥٠٧م. وقد طرأت زيادة على هذه الضريبة في السنوات اللاحقة. واعتبارًا من عام ١٥٢٧م شرع الأمير "بيترو راريش (Petru Rareş)" في إدارة مولدوف بأمر سلطاني صادر من السلطان سليمان. وحصل الأمير "راريش" على تصريح من السلطان سليمان بإدارة مولدوفا بواسطة أحد رسله بينما كان السلطان متواجدًا في المَجَر، وكان هذا التصريح ينص على حرية ممارسة الطقوس الدينية في مولدوفا، وأن حق انتخاب الحُكَّام يكون مملوكًا للنبلاء والشرفاء، إلا أنه في الوقت نفسه فإن الحاكم المنتخب يجب الموافقة عليه من قبل السلطان. كما قررت الدولة العثمانية تشكيل هيئة من النبلاء، على أن تُرسل هذه الهيئة كل عام ٤ آلاف قطعة ذهبية كجزية إلى العاصمة إسطنبول، إضافةً إلى ٤٠ مُهْرةً، و٢٠ مُهْرًا كعلامة على التبعية للدولة العثمانية. ولقد حصل السلطان سليمان بنفسه على الضرائب المقرّرة من الأمير "بيترو راريش" بينما كان عائدًا من فيينا، وفي مقابل ذلك أهداه معطفًا من الفرو، وذيليّ حصان، وقلنسوة، كما سمح له ببناء قصر لنفسه في حي "فنار" الشهير بإسطنبول. لكن الأمير "راريش" بعد مدة من الوقت بدأ يسيء التصرّف أمام هذه الإحسانات من السلطان سليمان، وأقدم على ارتكاب بعض الأفعال غير السويّة. وفي نهاية الأمر، اضطر السلطان لمهاجمة مولدوفا. ذلك لأن "راريش" اعتدى على مدينة "أرْدَلْ" التي كانت تعيش فترة من النزاعات في ذلك الوقت،

وبطبيعة الحال كان مقتل "كِريتّي" من أكثر الأسباب التي أفضت إلى غضب السلطان على الأمير "راريش (Rares)". فكان هذا الرجل يرافق إبراهيم بَاشًا في السابق، ثم كسب ثقة السلطان سليمان. وقد أرسله السلطان إلى مدينة "أَرْدُلَ" لتشكيل حكومة تتبع الدولة العثمانية في منطقة جبال "كاربات" الممتدة في أوروبا الوسطى والشرقية. وقد وقع "كِريتّي" أسيرًا في يد الأمير "راريش" حاكم مولدوفا بعد حصار قلعته، ثم قُتل بعد ذلك. وقد قرّر السلطان غـزو مولدوف في شـهر أيار/مايـو عـام ١٥٣٨م بعد هـذه التصرّفات التي قام بها "راريش"، وعلاقته غير الجيّدة بالبولنديين الذين تقدّموا بطلب إلى السلطان من أجل عزله -أي "راريش"- عن منصبه. لكن قرار هذه الغزوة لم يُعلن عنه إلا بعد انتهاء التحضيرات للرحلة وتقدم الجيش العثماني حتى وصل إلى مدينة "أَدِرْنَه". ولم تكن الإعدادات فقط لغزو مولدوفا، فكان بَرْبَرُوسْ يستعد للخروج في غزوة بحرية أخرى في تلك الأثناء. وكان حاكم" كوجالي علي"، وحاكم تكة "خُـرّم"، وحاكم صيدا "على"، وحاكم علائية مصطفى، والجنود التابعون لإمارة جاليبولي يستعدون هم أيضًا للحاق بركب أسطول بَرْبَرُوسْ في رحلته. وقد عيّن السلطانُ حاكم إمارة آيدن "فرهاد" لتولَّى شأن العاصمة إسطنبول، وحاكم إمارة صَارُوخَانْ الأمير مصطفى لتولِّي شــؤون منطقة "إيجَـه"، وحاكم إمارة أرْضُرُومْ "دُو الْقَادرلي محمد خان" لتولِّي أمور الحدود الشرقية للدولة، و"رمضان أوغلو" لتولي شؤون منطقة "آضَنَه" و"إيتشل" الجنوبية المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وفي تلك الأثناء جاء رسول "فلورنسا" وقدّم الهدايا الثمينة إلى البلاط

<sup>(</sup>٧٦) يانوش زالبوليا: ملك المُجَر بين عامي ١٥٢٦ - ١٥٤٠. (المترجم)

العثماني، وكان معه خطابٌ من حاكم فلورنسا "كوزيمو دي ميديشي (Cosme)". ولقد امتن السلطان كثيرًا لقدوم هذا الرسول، ومنحه مقدارًا محددًا من المال لتلبية احتياجاته. وعندما تحرك السلطان من إسطنبول ووصل إلى أُدرْنَه، أعلن أنه بصدد غزو مولدوفا.

وبينما كان السلطان سليمان في أُدِرْنَه، جاءه "ماني (Mani)" نجل حاكم ولاية البصرة "مجاميز أوغلو أمير راشد"، وقدّم فروض الطاعة والولاء للسلطان. وجلب معه هدايا قيّمة للسلطان، وأبلغه أن والده أمر بقراءة خطبة الجمعة وسكّ العملة في البصرة باسم السلطان سليمان. وكان السلطان قد منح ولاية البصرة إلى "الأمير راشد"، وأرسل إليه فرمانًا بإدارتها، كما بعث إليه بعلم للدولة العثمانية. ثم تحرّك السلطان من أدرْنَه نحو مولدوفا يوم ٢٦ تموز/يوليو. وفي تلك الأثناء، وصل إلى أدرْنَه جنودُ الأناضول الذين انتقلوا إلى شبه جزيرة جاليبولي إلى منطقة الرُّومَلِي، كما التحق بهم أمير الرُّومَلِي "خُسْرَوْ بَاشًا". وبينما كان الجيش العثماني في مكان إقامة السلطان، جاء رسول من الأمير "راريش"، واستقبله السلطان. فأخبره الرسول أن الأمير "راريش" سيذعن مطيعًا لأوامره، فأرسل السلطان أمينَ "كَفَه" "سنان شلبي" يحمل خطابًا برفقة الرسول إلى الأمير "راريش". وقد أخبره السلطان سليمان في هذا الخطاب أنه إنما خرج في هذه الغزوة بسبب فظاظته وهمجيته، مشيرًا إلى أنه ربما يعفو عنه ويرحمه إذا تاب الأمير عن فعلته، وندم وعزم على عدم تكرارها، وأتى إلى إسطنبول ومرّغ وجهه في البلاط السلطاني، فقبل بشروط السلطان. فذهب أمين "كَفَه" سنان شلبي لمقابلة الأمير "راريش" في مدينة "ياش (٢٥٤)"، فبلّغه بأوامر السلطان، إلا أنه رأى أن حاكم مولدوفا قد حشد جنوده لمواجهة السلطان العثماني، فعاد إلى إسطنبول وأخبر السلطان بأن "راريش" مصمم على مجابهته، مما دفع السلطان سليمان للمضى قدمًا في تنفيذ قراره بغزو مولدوفا.

استطاع الجيش العثماني العبور من فوق جسر بنوه عند منطقة "إيساقجي "(Isakçı)" القريبة من نهر الطُونَة بَكَافة عدّتهم وعتادهم خلال ٣٠ ساعة. وتمركز

وما إن دخل السلطان سليمان الأراضي المولدوفية، حتى أعطى الأمان لأهلها، وأمر بتوافد أمرائها ونبلائها وأعيانها ورهبانها لمقابلته. وعليه، فقد جاء إليه جميع الأمراء والنبلاء، وأعربوا عن طاعتهم وإذعانهم له، وأبلغوه بتبعيتهم له. وتم تعيين "ستيفان لاكوستا (Stefan Lacusta)" حاكمًا جديدًا على مولدوفا.

وأعطاه السلطان معطفًا من فراء السمور، وقلنسوة، وذيل حصان، وراية، وصكا لإدارة شوون البلاد. وينص هذا الصك على دفع أمير مولدوف الضرائب إلى الدولة العثمانية في إسطنبول بنفسه مرة كل عامين، كما يتوجّب عليه طاعة الأوامر الصادرة من السلطان. وقد بسط العثمانيون نفوذهم خلال هذه الغزوة على الأراضي الواقعة بين نهري "بروت (Prut)" و"دنيستر (Diniester)". وبهذه الطريقة حُوّلت منطقة "بيسارابيا (Baserabya)" شرق أوروبا لإمارة عثمانية، إذ عيّن السلطان أميرًا لإدارة شؤون هذه المنطقة. إضافةً إلى ذلك بُنيت قلعة "كيلي (Kili)" من جديد بعد أن هُدمت، لتكتسب مدينة "أكيرمان (Akkirman)" قوة ومنعة بفضل هذه القلعة. هذا إلى جانب سيطرة العثمانيين على مدينة "تيغينا (Tighina)" أو "بيندر (Bender)" المحاذية لمجرى نهر "دنيستر (Diniester)". وسيلمع نجم هذه المدينة مع مرور الوقت باسم "بيندر". وفرضت السلطات العثمانية حظرًا على أهل مولدوفا ببناء القلاع والحصون على حدود منطقة "بيسارابيا"، وآثر القادة العثمانيون تعيين ٠٠٠ جندي من جنود الإنْكشَاريّة لخدمة الأمير "ستيفان (Stefan)" كإجراء احترازي ضد أي هجوم محتمل. وعليه، فقد أحكمت الدولة العثمانية قبضتها تقريبًا على المنطقة الواقعة شمال البحر الأسود بالكامل. وصارت هذه المنطقة بمثابة نافذة الطرق التاريخية الموصلة إلى إسطنبول على البحر الأسود. وكانت طرق التجارة القادمة من بحر الشمال تصل إلى إسطنبول عبر هذا المنفذ القائم في هذه المنطقة، حتى إنها كانت تشمل في الوقت نفسه أراضي بولندا. وبعبارة أخرى موجزة، سيطر العثمانيون على سواحل مولدوفا التي كانت تحمل أهمية بالغة بالنسبة لاحتياجات العاصمة إسطنبول من مأكل ومشرب وخلافه، وإحكام السيطرة على منطقة البحر الأسود بأكملها. إذ بسطت الدولة العثمانية نفوذها على الطرق الواصلة بين مدينتي "أكيرمان" و"لفيف (Lviv)".

وبعد أن أوجد السلطان سليمان حلًا جذريًّا لقضية مولدوفا، وأثناء عبور الجيش العثماني نهر "بروت" سُمح لخان القِرْم "صاحب كِيرَايْ" وقتها بالعودة إلى وطنه. كما أرسلت الدولة العثمانية رسائل تبشّر بالنصر الذي حققه الجيش

من البحر الأدرباتيكي إلى سهوب البحر الأسود الشمالية: حملتان عسكريتان بعيدتان المحديد إلى كافحة الممالك والولايات عبر الرسل والمبعوثين. لكن الأمير الجديد لمولدوفا لم يستطع إحكام سيطرته على الأوضاع في البلاد، كما حدث مع خليفته، فأفضى هذا الواقع لحالة من الفوضى وعدم الاستقرار في مولدوفا، مما سيدفع السلطان سليمان لاستدعاء الأمير "راريش" إلى إسطنبول، وتكليفه بإدارة شؤون ولاية مولدوفا للمرة الثانية (١٥٤١ – ١٥٤٦م). وبينما كان السلطان عائدًا من غزوة مولدوفا، وصل إلى مدينة "يانبولو" حيث أمضى بعضًا من وقته في ممارسة رياضة الصيد، أتاه ابن بَرْبُرُوسْ بالتبنّي ليخبره بالنصر الذي حققه والده في "بريفيزا". ثم انتقل السلطان إلى أدرْنَه، وقضى بها فصل الشتاء.

## معركة "بريفيزا" البحرية

كانت النشاطات التي يزاولها "بَرْبَرُوسْ خَيْرَ الدين بَاشَا" في البحرين الأبيض المتوسط و"إيجَه" باسم الدولة العثمانية تثير حنى الإمبراطور "كارْل الخامس" أكثر من أي وقت مضى. ولم يكن الإمبراطور وحده، بل كان البابا هو أيضًا يسارع في عقد تحالفات ضد الأتراك العثمانيين، حتى إن هذا الأخير سعى في الإصلاح بين "كَارْل الخامس" و"فرنسوا الأول". ومن جهة أخرى، كان حكام البندقية يعقدون تحالفات سرية ضد الدولة العثمانية، على الرغم من تمتعهم بصداقة مع الدولة العثمانية منذ فترة طويلة، كما كانوا يعدون العدة لقتالهم. وفي نهاية المطاف، عقدت جميع تلك الأطراف العزم على تجميع أساطيلها عند ساحل جزيرة "كُورْفُو" البونانية للرد على آخر غزوة خرج فيها أساطيلها عند ساحل جزيرة "كُورْفُو" البونانية للرد على آخر غزوة خرج فيها السفن ذات التجهيزات المتفوقة من الأساطيل الإسبانية، والبرتغالية، والبندقية، والبابوية. وقد اتفق هؤلاء المتحالفون في معاهدتهم على فكرتين رئيسيتين، والبابوية. وقد اتفق هؤلاء المتحالفون في معاهدتهم على فكرتين رئيسيتين، الجزائر التي تمثل له قاعدة فعاليات القرصنة، وأما الفكرة الأولى هي رغبة الإمبراطور "كَارْل الخامس" في الاستيلاء على الجزائر التي تمثل له قاعدة فعاليات القرصنة، وأما الفكرة الثانية كانت عزم حكام البندقية على استعادة الجزر التي فتحها العثمانيون حديثًا.



معركة "بريفيزا (Preveze)" البحرية (٢٧ سبتمبر ١٥٣٨م)

وصلت سفن البندقية أولًا إلى جزيرة "كُورْفُو" مكان تجمّع الأسطول المسيحي. وبعد ذلك بفترة، قدِمت سفن الأسطول البابوي. وقد شعر قائد الأسطول البابوي الأميرال "جريمالدي" بالملل جراء انتظار السفن الإمبراطورية التي كانت تمثل ألمانيا وإسبانيا والنمسا، فقام بمهاجمة قلعة "بريفيزا" الواقعة عند مضيق "ناردا" جنوب مدينة "ياينية" اليونانية بأسطوله المكون من ٨٣ قطعة بحرية. وصدّت قوات "حسين شاه بكئ" حاكم ولاية "كارْلِي إيلي (Karliil)" التي كانت تتبعها "بريفيزا" هجوم الأميرال "جريمالدي". وبينما كان "حسين شاه بكئ" يحاول صد هجوم العدو بقواته، كان يبعث الرسل إلى السلطان سليمان الذي كان يغزو مولدوفا لإبلاغه بهذه التطورات. وأخذ "جريمالدي" في قصف اللذي كان يغزو مولدوفا لإبلاغه بهذه التطورات. وأخذ "جريمالدي" في قصف القلعة بالمدافع من البحر، كما أنزل جنوده إلى سواحل المدينة. لكن "حسين شاه بكئ" قام بهجوم مباغت من داخل القلعة، واستطاع خطف هؤلاء الجنود. فلجأ "جريمالدي (Grimaldi)" إلى تشديد القصف على القلعة من البحر، فلجأ "جريمالدي الين البي البرّ، إلا أنه لم ينجح في الاستيلاء على المدينة، وأنزل جنودة الجيش العثماني خسائر كبيرة. واضطر "جريمالدي" في النهاية للعودة إلى جزيرة "كُورْفُو" عندما سمع أن الأسطول العثماني في طريقه إلى "بريفيزا".

لقد وصل نبأ هجوم العدو على "بريفيزا" إلى "بَرْبَرُوسْ خَيْرَ الدين بَاشَا" بينما كان في جزيرة "كوس" اليونانية. فأرسل أسطولًا استكشافيًا بقيادة "تُورْجُوتْجَا المعرفة المزيد من المعلومات عن قوات العدو، فصادف هذا الأسطولُ سفن الأسطول النصراني المكون من ٤٠ سفينة في البحر، فعاد مسرعًا وأبلغ بَرْبَرُوسْ أن أسطول العدو تجمّع عند سواحل "بريفيزا". وكان بريبروسْ يحصل على العديد من الأنباء والمعلومات حول أسطول العدو من تُورْجُوتْ (Turgut Reis)، ومن غيره من الرسل بشكل مستمر. حتى إنه علم بالهجوم الذي شنّه العدو على "بريفيزا" بالقربَ من "كورون"، وأولى اهتمامًا بشكل زائد بالحملات الاستطلاعية بالمووف على مستجدات الأوضاع في هذا الشأن. وأرسل أربع سفن سريعًا إلى سواحل إيطاليا، فعادوا إلى بَرْبَرُوسْ وأبلغوه بتشكُّل أسطول "أندريا دوريا" من ٥٠ سفينة كبيرة، و٩٠ سفينة صغيرة، كما استولوا على قارب صغير وسفينة شحن أثناء إبحارهما خلف الأسطول الإيطالي. فعلم منهم بَرْبَرُوسْ أن أسطول التحالف النصراني في طريقه لتنظيم هجمة مشتركة، مما جعله يمتلك معلومات مفصلة في هذا الصدد.

تحرّك بَرْبُرُوسْ على رأس أسطوله إلى مدينة "بريفيزا"، وكان هذا الأسطول مكونًا من ١٢٠ سفينة، ٢٠ منها مملوكة للقراصنة، وكانت هذه السفن من النوع المذي كان يضم الأشرعة والمجاديف في آن واحد، وضمّت أنواع القوادس الصغيرة والكبيرة، والفرقاطات. ومن الصعوبة إعطاء رقم معين يشير إلى عدد سفن التحالف التي كانت تحت قيادة "أندريا دوريا"، كما أن المصادر المحلية والأجنبية تعطي أعدادًا مختلفة في هذا الشأن. فعلى سبيل المثال يروي المؤرخ النمساوي البارون "فون هامر" أن أسطول "دوريا" كان مكونًا من ١٦٠ قادسًا. أما المصادر التاريخية التركية، فيشير مثلًا المؤرخ العثماني "كاتب شلبي" أما المصادر التاريخية التركية، فيشير مثلًا المؤرخ العثماني "كاتب شلبي" إلى أن أسطول "دوريا" كان يتشكّل من ٥٢ قادسًا إسبانيًا، و ٧٠ قادسًا بندقيًّا، و ٣٠ قوادس برتغالية، أي ما مجموعه ١٦٢ قادسًا، بالإضافة و ٣٠ قادسًا بابويًّا، و ٢٠ قوادس برتغالية، أي ما مجموعه ١٦٢ قادسًا، بالإضافة إلى دورية أحرى، ما يجعل إجمالي عدد قطع الأسطول يتخطّى

٣٠٠ سفينة من طرازات مختلفة. كما يرتفع هذا العدد إلى ٦٠٠ سفينة إذا أضفنا السفن المتطوعة الأخرى، بحسب ما يرويه "شلبي". فيما يروي المؤرخ العثماني الآخر "جلال زاده" أن أسطول التحالف النصراني كان مكونًا من • • ٣ سـفينة كبيرة. وتذكر مصادر أخرى أن تعداد الجنود العثمانيين الذين كانوا على متن الأسطول ٨ آلاف جندي، منهم ٣ آلاف من الإنْكشَاريّة. وأما أسطول "دوريا" فكان يضمّ ٢٥٠٠ جندي مدفعية، بالإضافة إلى عدد كبير من الجنود. وكان الأسطول العثماني أضعف من أسطول العدو من حيث عدد السفن والقوة العددية للجنود. وعندما وصل بَرْبَرُوسْ إلى "بريفيزا" استعدادًا لمنازلة أسطول العـدو، وصـل "دوريا" إلـي سـواحل المدينة يـوم ٢٥ أيلول/سـبتمبر ١٥٣٨م. وقد رسا أسطول "دوريا" على بعد ميليْن من سواحل "بريفيزا". وفي مقابل ذلك، كان الأسطول العثماني راسيًا في خليج "آرتا"(٧٧). وقبل بدء المعركة، جمع بَرْبَرُوسْ قادة سفن أسطوله، وتشاور معهم حول الإجراءات التي سيتخذونها أثناء القتال. وقد أوصى بعض الأمراء بَرْبَرُوسْ بإنزال عدد من الجنود والمدافع إلى ساحل المدينة للتمكّن من مواجهة الكثرة العددية لقوات العدو. فلم يعرب بَرْبَرُوسْ في البداية عن إعجابه بهذه الفكرة، إلا أنه سمع بعد ذلك بمحاولات إنزال العدو لقواته إلى البرّ، فأسرع إلى إنزال جنوده إلى الساحل، واستطاع وقف إنزال جنود العدو إلى الشاطئ عبر قصفه سفن الأسطول بوابل من قذائف المدفعية.

وعقب ذلك أخذت قوات التحالف بقصف ساحل المدينة بالمدفعية. لكن بعض قادة الأسطول العثماني الذين كان من بينهم "مراد أغا"، و"تُورْجُوتْجَا"، و"الرئيس كُوزَلْجَه محمد" وآخرون بادروا إلى إجبار سفن العدو على التراجع والانسحاب عن طريق الخروج بسفنهم أمام أسطول العدو.

<sup>(</sup>٧٧) خليج آرتـا: هـو خليج يقـع في شـمال غـرب اليونان. تطـل مدينة بريفيـزا على الجهة الشـمالية من الخليج. (المترجم)





معركة "بريفيزا" البحرية

وشوهدت بعض قوات "أندريا دوريا" وهي تهاجم السفن العثمانية الراسية فى "بريفيزا". فقد وصلت قوات العدو إلى مضيق "بريفيزا"، وفتحت النيران على الأسطول العثماني. فأمر بَرْبُـرُوسْ بقرع الطبول، ورفـع الراية، والتحرّك إلى الأمام. وتقدّم الأسطول العثماني حتى مسافة ٦ أميال، ومن ثم رسا. وانتظر حتى وصلت سائر السفن الأخرى لتنضم إليه. وعندما انضمت هذه السفن إلى أسطوله، شرع في مهاجمة العدو بقصفه بالمدفعية. ومع حلول الظلام، بدأت سفن التحالف في الانسحاب من المنطقة. كما عاد بَرْبَرُوسْ إلى الخليج، وجمع مجلس الحرب لمناقشة الأمور المقرر إنجازها في المستقبل. وقد تحرك "دوريا" فيما بعد للهجوم على مدينة "ليبانت" لإجبار بَرْبَرُوسْ على الخروج من "بريفيزا" لقتاله، وذلك بموجب القرارات التي اتخذها مجلس الجرب. وانطلق أسطول التحالف بقيادة "دوريا" في ساعات الصباح الباكر من يوم ٢٧ أيلول/سبتمبر ١٥٣٨م. وفي صبيحة اليوم ذاته، أبحر الأسطول العثماني صوب جزيرة "كُورْفُو". وأثناء إبحارهم، كلّف بَرْبَرُوسْ بعض رجاله للصعود إلى صواري السفن لمراقبة الأوضاع من على بعد، فشاهد أولئك المراقبون صواري بعض سفن العدو الراسية على مقربة من جزيرة "ليفكادا". وعليه، فطن بَرْبَرُوسْ لوجود أسطول "دوريا" في هذه المنطقة، فحوّل وجهة أسطوله نحو الجنوب. وعندما أشرقت الشمس، أدرك "دوريا" أن الأسطول العثماني يبحر خلفه.

كانت الرياح تهبّ في صالح أسطول التحالف النصراني في ساعات الصباح الأولى. حتى إن ذلك أرهق البحارة الأتراك كثيرًا. لكن مع سطوع الشمس، انقطع هبوب الرياح، لتتوقف حركة سفن العدو الشراعية الكبيرة. وفي تلك الأثناء، بدأ بَرْبَرُوسْ في مهاجمة أسطول العدو، مما أدهش "دوريا" وأصابه بالحيرة، لدرجة أنه قضى ساعات يفكّر بتردد بالغ في دخول هذه المعركة ضد الأسطول العثماني. وبعد مدة طويلة من التفكير، قرر دخول المعركة. والتقى الأسطولان على بعد ٣-٤ أميال غرب ساحل جزيرة "ليفكادا". وقد اتخذ الأسطول العثماني وضع الهلال، إذ كان بَرْبَـرُوسْ في المنتصف، و"الرئيس صالح" عن يمينه، و"الرئيس سيدي على" عن يساره. وفي الخلف كانت سفن "الرئيس تورجوت" المتطوعة تقف على الجانبين كاحتياطي لسفن الأسطول. وأما أسطول التحالف النصراني فقد نظم نفسه بحيث كانت السفن الشراعية الكبيرة في المقدمة، تليها القوادس ذات المجاديف موزعة على ثلاث مجموعات، ثم السفن ذات المجاديف الصغيرة، وفي المؤخرة جاءت السفن من النوع الذي كان يضمّ الأشرعة والمجاديف في آن واحد. وكان "أندريا دوريا" يتمركز في صف القوادس في الصف الثاني، إذ كان ينوي اتخاذ السفن الكبيرة التي كانت في المقدمة كخندق يحتمي به لدى مهاجمة الأسطول العثماني.

لم يستسخ بَرْبَرُوسْ فكرة الهجوم على سفن العدو والالتحام معها وجهًا لوجه، لعلمه بالتفوق العددي الذي يتمتع به أسطول العدو، فبدأ في مهاجمتهم بقصف مدفعي عن بُعد. وقد أحدثت المدفعية التركية بعيدة المدى خسائر كبيرة في صفوف سفن أسطول التحالف. وفي مقابل ذلك، لم تستطع قذائف مدافع العدو -الأقصر من حيث المدى- الوصول إلى سفن الأسطول العثماني. فبادر "دوريا" يرافقه الأميرال البندقي "كابيلو (Capello)" إلى تطويق الأسطول العثماني من الخلف مستقلًا القوادس التي كانت في الصف الثاني من أسطوله، ورغب في جعل الأسطول العثماني بين شقي الرحى عن طريق قصفه من الخلف أيضًا. لكنه فشل في تنفيذ هذه الخطة بسبب اقترابه من مدى قذائف المدافع العثمانية التي لم تسمح له بذلك. وعمد "دوريا" إلى محاولة قذائف المدافع العثمانية التي لم تسمح له بذلك. وعمد "دوريا" إلى محاولة

تنفيذ هذا المخطط مرة ثانية، إلا أن بَرْبَرُوسْ فطن إلى هذا المخطط، واتخذ التدابير اللازمة لمواجهته. وبينما كان "دوريا" يرغب في تطويق سفن الأسطول العثماني، عمد بَرْبَرُوسْ إلى تغيير اتجاه سفنه، وضرَّب العدو من الجنب. وعندما حاول "دوريا" إجراء مناورة عكسية، تحرك الأسطول العثماني في المقابل، ولم يُعطِ فرصة لأسطول "دوريا" لمهاجمته. لكن بَرْبَـرُوسْ لم يكتفِ بالتدابير التي اتخذها في مواجهة قيام أسطول "دوريا" بالمناورة متخذا السفن الكبرى التى كانت في مقدمته كخندق للاحتماء به. ولهذا السبب، قرر القيام بهجوم مباغت لم يكن "دوريا" يتوقعه. فهجم فجأةً على قوادس أسطول "دوريا" التي كانت في المقدمة، وأحدث شقًّا في صفوفها، وبدأ في الاشتباك مع تلك السفن. كما بادرت القوات العثمانية الاحتياطية إلى محاولة تطويق أسطول العدو من جديد. ولقد أذهل هذا الهجوم الذي قام به بَرْبَرُوسْ قائد أسطول التحالف "دوريا" وسائر القادة الآخرين بشكل كبير. ولهذا السبب، بدأت سفن العدو في التصادم ببعضها البعض. حتى إن معظمها ركب فوق بعضه البعض، مما أحدث خسائر فادحة بين صفوفها. وقد أصدر "دوريا" أمرًا لأسطوله بالانسحاب بعدما أدرك أن الأمور بدأت في التدهور في مقابل حركة التطويق التي همّت لتنفيذها القوات الاحتياطية العثمانية. إلا أن هبوب رياح شديدة في تلك الأثناء أسفر عن إصابة سفن أسطوله بحالة من التخبّط والحيرة. لكن على ما يبدو أن هذا الوضع سيكون في الوقت نفسه سببًا في نجاتهم من بين يد الأسطول العثماني. ذلك لأن سفن أسطول العدو الشراعية استدارت حتى جعلت الرياح تهب من خلفها، وانطلقت مسرعة حتى هربت من ميدان المعركة. حتى إن "دوريا" الذي كان يستقلُّ السفينة التي تحمل راية التحالف، أطفأ مصباح السفينة، وتوارى عن الأنظار هاربًا في ظلمة الليل الحالكة. ومَن نجى مِن أسطول التحالف توجّه صوب جزيرة "كُورْفُو".

وبهذه الطريقة أدّت المناورات والمخططات الذكية التي قام بتنفيذها بَرْبَرُوسْ في النهاية إلى انسحاب "دوريا" من ميدان القتال بعدما شعر بأن عاقبته ستكون سيئة إذا ما بقى فيه. وإن إستراتيجية شقّ الصف التي طبّقها بَرْبَرُوسْ

في هذه المعركة سيلجأ إليها العديد من الأميرالات المشاهير في المستقبل للاستفادة منها في معاركهم. ولقد فقد أسطول التحالف في هذه المعركة ٦٠ سفينة، وسقط من قواته ٢٧٧٥ جنديًّا أسيرًا في أيدي العثمانيين. وفي مقابل ذلك، لم تتضرر أية سفينة من الأسطول العثماني، بالرغم من فقدانه ٨٠٠ جندي بين شهيد وأسير. وقد منعت ظلمة الليل الحالكة والرياح الشديدة أي محاولة لتعقّب سفن أسطول "دوريا" الذي آثر الهروب مستفيدًا من ظلمة الليل. إلا أن نصر العثمانيين كان محققًا في هذه المعركة، ذلك لأن "دوريا" فرّ هاربًا بسرعة كبيرة، وتم إبلاغ السلطان بهذه الأنباء السارّة. وأرسل بَرْبَرُوسْ ابنه بالتبنّي "حسن أغا" بصحبة اثنين من القباطنة النصاري الذين أسروا خلال المعركة إلى السلطان لإخباره بنبأ النصر. وتلقّى السلطان سليمان هذا النبأ المفرح عندما كان في مدينة "يانبولو (Yanbolu)" عائدًا من غزوة مولدوفا، إذ استمع إلى رسالة النصر التي بعثها بَرْبَرُوسْ وهو واقف على قدميه، وأمر بإعلان هذا النصر في جميع الولايات العثمانية. كما أصدر السلطان أوامر بمنح القائد بَرْبَرُوسْ مائة ألف قطعة نقود فضية كمكافأة له على هذا الإنجاز. وبعد أن مكث بَرْبَرُوسْ عند سواحل "بريفيزا" لمدة تراوحت بين ١٥-٢٠ يومًا، استولى على جزيرة "كيفالونيا"، ثم انطلق من سواحل اليونان الغربية إلى إسطنبول لقضاء فصل الشتاء بها.

## سفر "سليمان بَاشًا الخادم" إلى الهند

لقد شهد عام ١٥٣٨م ثلاث غزوات كبيرة وهامة للغاية بالنسبة للسلطان سليمان. فعندما عاد من غزوة مولدوفا إلى العاصمة إسطنبول، تسلم تقريرًا حول أنشطة الأسطول العثماني المتوجّه صوب الهند في ذلك الوقت. فقد وجّه البرتغاليون ضربة قاصمة لتجارة الهند، وأضروا بتجارة التوابل المتوجهة صوب البحر الأبيض المتوسط، كما سعوا لتنظيم هجمات على المدن الإسلامية المقدسة منذ زمن المماليك (مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة)، وحاولوا بسط سيطرتهم على مياه البحر الأحمر. وكان البحار

من البحر الأدرياتيكي إلى سهوب البحر الأسود الشمالية: حملنان عسكريتان بعيدتان البرتغالي "بارثولوميو دياز" قد نجح في الدوران حول جنوب قيارة إفريقيا، واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. وتعقب الطريق الذي اكتشفه "دياز (Dias)" بحار برتغالي آخر يُدعى "فاسكو دا جاما (Vasco de Gama)" عام ١٤٩٨، واستطاع الوصول إلى سواحل الهند. ويمكننا سرد بعض الأسباب التي دفعت البرتغاليين إلى خوض مغامرة كهذه. وعلى الرغم من عدم وجود معلومات دقيقة حول هذا الصدد، فإن المؤرخ الإنجليزي "سي. بوكسر معلومات دقيقة حول هذا الصدد، فإن المؤرخ الإنجليزي "سي. بوكسر ناجم عن عوامل دينية واقتصادية وإستراتيجية، إذ يمكننا تلخيص هذه العوامل على النحو التالى:

- الروح الصليبية في مواجهة المسلمين.
- الرغبة في الوصول إلى الثروة الذهبية التي تتمتع بها دولة
   "غينيا (Guinea)" في إفريقيا.
- التطلّع للعثور على الكاهن "يوحنّا" الأسطوري الذي يمثّل الديانة
   النصرانية في الشرق.
- الرغبة في اكتشاف منشأ تجارة التوابل والبهارات القادمة من الشرق.

حتى إنه عندما وصل "فاسكو دا جاما" إلى الهند عام ١٤٨٩م، كانت أول كلمة تلفّظ بها هي:

"جئنا لاكتشاف النصاري والتوابل!".

وعليه، فقد بادر البرتغاليون إلى الوصول إلى سواحل الهند للمشاركة في تقاسم ثروات قارة آسيا، ونشر الديانة النصرانية بها. وبدؤوا على الفور في بسط نفوذهم على السواحل الهندية. وبذل "فاسكو دا جاما" جهدًا حثيثًا من أجل تحقيق ذلك الهدف في رحلته الثانية التي قام بها إلى الهند عام ١٥٠٢م. وأما من أسس المستعمرات البرتغالية في الهند بعد "فاسكو دا جاما" فهو "ألفونسو دي ألبوكيرك (Alphonse d) Albuquerque)". ففي عهد هذا الأخير

استطاع البرتغاليون الاستيلاء على ولاية "جوا" الواقعة غرب الهند. حتى إنهم بسطوا سيطرتهم على المناطق الواقعة بين البحر الأحمر في الغرب وسواحل إندونيسيا في الشرق. ولقد شكّل إنشاء البرتغاليين مستعمرات لأنفسهم في الهند خطرًا داهمًا على البحارة المماليك والعرب والهنود الذين كانوا يعملون في مياه البحر الأحمر والمحيط الهندي، كما صارت هذه الوضعية غير مريحة في الوقت نفسه بالنسبة لحكام الدول المسلمة في هذه المنطقة، إذ تسببت سيطرة البرتغاليين على المناطق الحيوية من الناحية العسكرية والتجارية فى هذه المنطقة في زعزعة استقرار هذه الدول على كافة المستويات. أضف إلى ذلك استيلاء البرتغاليين على جزيرة "سُقطرى (Sukatra)" اليمنية القريبة من خليج عدن، كما سيطروا على مدينة "هُرمز" الإيرانية التي تعتبر من أهم المدن المطلة على الخليج العربي. وبهذه الطريقة بسطوا نفوذهم على المناطق الهامة التي تعبر منها بضائع شرق آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط (١٥١٥م). ذلك لأن التجارة القادمة من شرق آسيا إلى أوروبا كانت تعبر من طريق عبر ميناء الإسكندرية مرورًا بطريق عدن -جدة- السويس، وعبر مدينة حلب وميناء طرابلس الشام مرورًا بمدن هُرمز - البصرة، أي الموانئ التي كانت تخضع لسيطرة المماليك. فكانت البضائع القادمة من الهند وسائر بلدان شرق آسيا تمرّ بهذه الطرق التي أطلق عليها اسم "طريق البهارات" عبورًا بالموانئ المذكورة، ومن ثم تُنقل بعدها إلى القارة الأوروبية. ولهذا السبب، كان المماليك يكسبون أموالا طائلة من ضرائب هذه البضائع التي كانت تمر من المدن والموانئ الخاضعة لحكمهم. كما أن التجار العرب كانوا يحصلون على أموال عظيمة من وراء هذه التجارة. أما الآن فإن سيطرة البرتغاليين على الموانئ التي تعبر منها هذه التجارة المهمة كلّف المماليك خسائر كبيرة، مما أدّى في نهاية المطاف إلى تراجع موارد الخزانة المصرية، ومعاناة التجار العرب من ضوائق مالية عصيبة.

على الرغم من محاولة المماليك للتصدي لهجمات البرتغاليين، إلا أنهم لم يفلحوا في مواصلة هذا التصدي بشكل مؤثر. ولجأ السلطان المملوكي "قنصوه الغوري (Kanısav Gavri)" إلى السلطان العثماني "بايزيد الثاني"

ويروي المؤرخ المملوكي "ابن إياس" معلومات قيّمة للغاية حول ١٠٠٠ بحّار تركي كانوا تحت قيادة "الرئيس سلمان" بهذه المناسبة. فقد نجح "الرئيس سلمان" في تشكيل أسطول بحري مؤلف من ٢٠ سفينة بالتعاون مع أمير جدة حسين بَكْ. وانطلق هذا الأسطول بقيادة الاثنين لصد هجوم البرتغاليين عام ١٥١٥م الا أنهم تعرّضوا للهزيمة. لكنهما لم يستسلما لهذه الهزيمة، وانطلقا مجددًا في العام التالي صوب مدينة عدن اليمنية بأسطول مكون من ٢٢ سفينة وقادوسين اثنين. وهُزما مرة أخرى في هذه الغزوة، وأصيب "الرئيس سلمان" ونُقل إلى مدينة جدة، ولما وصل إلى هناك جاءه نبأ فتح السلطان سليم الأول لمصر.

بعد أن فتح السلطان العثماني "سليم الأول" مصر عام ١٥١٧م، جاءته مفاتيح مكة المكرمة التي أرسله أميرها. وفي مقابل ذلك بعث إليه السلطان فرمانًا وبعض الهدايا الأخرى. كما أمر بضرورة قثل أمير جدة حسين بك لانتشار ادّعاءات بحقه تشير إلى الاستيلاء على العديد من البضائع بغير وجه حق. ولقد استدعى السلطان "الرئيس سلمان" المتواجد في جدة، لكن هذا الأخير أرسل أحد رجاله إلى السلطان برسالة يشرح فيها أسباب عدم مقدرته على مغادرة جدة في الوقت الحالي. وسرد "سلمان" في هذه الرسالة بعض الموضوعات التي كان أهمها أن مدينة جدة يوجد بها ٢٠٠٠ بحّار من العباد والبحارة والبربر، وأن البرتغاليين قدِموا إلى مضيق باب المندب بأسطول مكون من ٤٥ سفينة وبدؤوا في إنشاء قلعة هناك، بحسب الأخبار الواردة من اليمن، وأنهم -أي البرتغاليين وصلوا إلى ميناء جدة يوم ٢٥ آذار/مارس ١٥١٧م بأسطول مؤلف

من ٣٠ قطعة بحرية، وأحرقوا ستة قوادس وقاربين وأربع سفن، لكن المدافعين عن المدينة لم يسمحوا لهم بإنزال جنودهم إلى الساحل، وطردوهم بقصف سفنهم بالقذائف المدفعية. وكتب "سلمان" كذلك أن حاكم عدن شبع البرتغاليين على مهاجمة جدة بعد أن أوهمهم أنها خاوية لا يوجد بها أحد. ليُفهم من ذلك أن البرتغاليين إنما حاولوا تشكيل قاعدة لهم في المنطقة لبسط نفوذهم على مياه البحر الأحمر. ولقد شكّلت هذه المواجهة بداية الصراع العثماني – البرتغالي في هذه البحار.

عقب ذلك، توجه "الرئيس سلمان" إلى مصر، وقبل يد السلطان سليم الأول، ومن ثم عاد إلى إسطنبول. وعاد بعدها بفترة وجيزة إلى مصر أثناء ولاية أحمد بَاشًا، وحاول إحكام السيطرة العثمانية على اليمن. وفي تلك الأثناء، أعلن أحمد بَاشًا عن تمرده على الدولة العثمانية، مما استدعى قدوم الصدر الأعظم إبراهيم بَاشًا إلى مصر، فهم "الرئيس سلمان" للذهاب إلى مصر، وحصل منه إبراهيم بَاشًا حينها على معلومات حول أحوال أهل اليمن. وتحرّك بعدها "الرئيس سلمان" عام ٢٥١م إلى اليمن على رأس أسطول جهّزه أمير جدة الجديد حسين بَكْ في مدينة السويس من ٢٠ قادوسًا. وكتب تقريرًا يتناول أحوال الموانئ المطلة على البحر الأحمر، والقلاع التي أنشأها البرتغاليون في الهند، والأوضاع التجارية لعدد من المدن مثل "سومطرة (Sumatra)" الإندونيسية و"ملاكا (Malaka)" الماليزية. وتُظهر هذه الوثيقة أن العثمانيين عزموا في ذلك التوقيت على الاهتمام بأحوال البحر الأحمر، والحبشة، والمحيط الهندي بشكل جدي. وتتمتع الرحلة التي قام بها الأسطول العثماني بقيادة "الرئيس سلمان" إلى عدن بأهمية كبيرة في التاريخ العثماني، نظرًا لأنها تعتبر أول رحلة يقوم بها الأسطول إلى مياه المحيط الهندي.

لقد بدأت الدولة العثمانية -بعد ضمّ مصر إلى رقعتها- في الانفتاح تدريجيًّا على البحر الأحمر والمحيط الهندي. واستطاع العثمانيون إفشال مخططات البرتغاليين الذين سعوا بشتّى الطرق لتأسيس مراكز تجارية ذات أهمية في البحر

من البحر الأدرياتيكي إلى سهوب البحر الأسود الشمالية: حملتان عسكريتان بعيدتان -----الأحمر الـذي يعتبر من أهم الطرق التـي تعبر منها تجارة البهارات، إذ شـكلوا صخرةً صمّاء تكسرت فوقها طموحات البرتغاليين، لما كانوا يتمتعون به من قوة وصلابة أكثر من أسلافهم المماليك. وهذا أيضًا يُعدُّ بمثابة مؤشر جليّ على فشل البرتغاليين في السيطرة على طريق التجارة الشرقية بمعنى الكلمة. وفي الوقت الذي بدأ العثمانيون فيه بالاستقرار في مصر، كان البرتغاليون أصحاب الكلمة العليا في المحيطين الهندي والأطلسي. وعلى الرغم من هجمات البرتغاليين وسيطرتهم على هذه المنطقة، كان التجار المسلمون يحاولون نقل بضائعهم عبر الطريق الموصلة بين الهند والبحر الأحمر بين الحين والآخر. ولقد تسبب الحصار الذي فرضه البرتغاليون على سواحل البحر الأحمر في ارتفاع أسعار التوابل في مدينتي القاهرة والإسكندرية المصريتين، وبيروت اللبنانية مع مرور الوقت. هذا بالإضافة إلى أن قافلة بحرية وصلت من الهند إلى مصر عام ١٥١٨م، واستطاعت جلب القليل من التوابل. ويكتب الرحّالة "ليو الإفريقي (Leo Africanus)" الذي زار مصر عقب الفتح العثماني، أن مصر في ذلك الوقت لم تكن تشهد أي أعمال تجارية، والسبب في ذلك اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح، ونقلهم كافة الأنشطة التجارية عبر هذا الطريق. ولهذا السبب، كان الهدف الرئيسي من الإدارة التي رغب العثمانيون في ترسيخها في مصر هو إعادة إحياء الطرق التجارية الموصلة إلى الهند، إذ إن جزءًا لا بأس منه من دخل الخزينة المصرية كان يأتى من الإيرادات التي تُدرّها تجارة التوابل القادمة من الهند، بحيث ستلعب مصر دورًا فعّالًا في المستقبل القريب لدعم الاقتصاد العثماني. وبطبيعة الحال فإن تأمين هذا الطريق وإحياء الأنشطة التجارية في مصر كان يحتّم على الدولة العثمانية بناء أسطول قوي في السويس للتصدي لنفوذ البرتغاليين. كما أسس الصدر الأعظم إبراهيم بَاشًا أثناء تواجده في مصر قاعدة بحرية مركزها السويس (١٥٢٥م). وقد كانت هذه الخطوة أولى الخطوات الهامة التي أقدمت عليها الإدارة العثمانية لإثبات قوتها في المنطقة، وإكساب موانئ البحر المتوسط حيويتها بالتجارة القادمة من الشرق من جديد. وفي تلك الأثناء، عيّن إبراهيم بَاشًا وَالَى الشام "سليمان بَاشًا الخادم" واليًا على مصر.

لقد نجح سليمان بَاشًا في توطيد الأمن في مصر بإدارته الحكيمة للأمور عقب تعيينه واليًا على البلاد، وأولى اهتمامًا كبيرًا برفعة مصر وتطويرها. كما اهتم كثيرًا بالفعّاليات التجارية في البحر الأحمر ومع الهند، بحيث لعبت أوامر السلطان سليمان دورًا كبيرًا في تنفيذه لهذه الأمور. وعندما نما إلى مسامع السلطان أن البابا يبارك مخططات البرتغاليين لغزو الممالك الآسيوية ويشجّعها، أرسل أوامر إلى سليمان بَاشًا بتجهيز أسطول بحرى، آخذًا بعين الاعتبار التطورات المستقبلية. فبدأ سليمان بَاشًا في إنشاء سفن ذلك الأسطول في مدينة السويس. كما بعث خطابًا إلى القائد البحري بَرْبَرُوسْ طلب منه تحميل مستلزمات بناء السفن على ٢٠ سفينة، وجَلبْها إلى السويس. وكانت المدافع من بين أكثر الأشياء لفتًا للانتباه في هذه الطلبات. وما إن وصلت هذه المستلزمات إلى السويس، حتى بدؤوا في إنشاء ٧٦ قطعة بحرية مختلفة الأحجام، وتمت تقويتها بالمدافع اللازمة. وأثناء غزو السلطان سليمان لبغداد، أسندت مهمة أخرى إلى "سليمان بَاشًا الخادم"، وعُيّن مكانه حسين بَاشًا. وأسفر هذا التغيير في المواقع عن تأجيل الغزوة المحتملة إلى الهند لبعض الوقت. لقد طلبت بعض الحكومات المسلمة في الهند مثل "جوجارات (Gücerat)" و"كلكتا" مساعدة العثمانيين للتصدي لهجمات البرتغاليين. فانتهزت الإدارة العثمانية هذه الفرصة للعب أدوار مهمة في المحيط الهندي، لا سيما بعد أن فتحت مصر وأخضعتها لسيطرتها. وفي أعقاب ضمّ بغداد إلى حظيرة الدولة العثمانية أثناء غزوة العراقين التي قام بها السلطان سليمان، عيّن السلطان العثمانية "سليمان بَاشًا الخادم" واليًا على مصر للمرة الثانية. وتحرّك سليمان بَاشًا إلى مدينة "جوجارات" الهندية يرافقه أسطول بحري أنشئ في ترسانة السويس تحت إشراف مهندسين من "جنوة (Cenova)" متخصصين في هذا الشأن. وبينما كان الأسطول المصري في طريقه نحو الإبحار في البحر الأحمر بتاريخ ٢٢ حزيران/يونيو ١٥٣٨م، كان السلطان سليمان خرج في غزوة مولدوفا، وكان بَرْبَرُوسْ خَيْرَ الدين في طريقه صوب "بريفيزا". ويعتبر هذا المشهد من أجمل الأمثلة الدالة على عظمة الدولة العثمانية وقوتها في ذلك الوقت. كان الأسطول العثماني الذي يقوده "سليمان بَاشَا الخادم" يمتلك مدافع كبيرة قادرة على حصار المدن. وكانت سفن أسطوله تضم على متنها ٩ آلاف شخص، من بينهم ألفا جنديّ من الإنْكِشَارِيّة. ووصل الأسطول إلى سواحل مدينة عدن. وكانت المدينة التي تتمتع بأهمية إستراتيجية بالغة، يحكمها في ذلك التوقيت "عامر بن داود" وهو من "الدولة الطاهرية" (٢٨٧) اليمنية. ولقد طلب "عامر بن داود" المساعدة من "سليمان بَاشَا الخادم"، نظرًا لما كان يعيشه من اختلاف في وجهات النظر مع الإمام "شرف الدين" الذي كان من الأسرة الزيدية التي تحكم اليمن. وقد علم سليمان بَاشَا بهذا الطلب عندما وصل إلى جزيرة "كمران" (٢٥٠)، فرسا بأسطوله عند سواحل مدينة عدن يوم ٢٧ تموز/يوليو ١٩٣٨ من دون أن يردّ على "عامر بن داود" بشيء. وعمد إلى إلقاء القبض على حاكم عدن وإعدامه، وعليه فقد انتقلت السيادة في هذه المدينة إلى الدولة العثمانية. وعيّن سليمان بَاشَا شخصًا يُدعى "برهام (Behram) بَكْ" حاكمًا على عدن، وترك معه ٢٠٥٠ جنديّ و٢٠ مدفعيًا لحماية المدينة. عقب ذلك خرجت عدن ون سيطرة الدولة العثمانية، إلى أن عادت مرة أخرى إلى حظيرتها عام ١٥٦٨ م.

تحرّك الأسطول العثماني من عدن، ووصل إلى سواحل الهند بعد ذلك بعد ١٩ يومًا، إذ كانت سفن الأسطول قد أُعدّت وفق ظروف البحر المتوسط المناخية، بحيث كانت السفن المجدفية تشكّل الغالبية العظمى من سفن الأسطول أكثر من السفن الشراعية. ولقد عانى بحّارة الأسطول العثماني كثيرًا بسبب الرياح الموسمية التي لم يكونوا معتادين عليها. وهاجم الأسطول العثماني في البداية قلعتي "جوكلا (Gokala)" و "كات (Kat)" في الهند، واستولى عليهما. ثم تحرّك صوب مدينة "ديو". وفي تلك الأثناء، كان "محمود شاه" يجلس على عرش "جوجرات (Gücerat)". ولم يكن هذا الشخص يكنّ مشاعر مناصرة عرش "جوجرات (Gücerat)".

<sup>(</sup>٧٨) الدولة الطاهرية: دولت ورثت مناطق نفوذ الدولة الرسولية في اليمن، وهي معظم أراضي اليمن باستثناء مناطق الجبال الشمالية التي تنافس عليها الأثمة الزيديون فيما بين عامي ١٤٥١ - ١٥١٧. (المترجم)

<sup>(</sup>٧٩) جزيرة كمران: تقع جنوب البحر الأحمر على مسافة ٦ كيلومترات قبالة السواحل الغربية لليمن. (المترجم)

للعثمانيين لتحالفه سرًا مع البرتغاليين ضدهم. فكانت تصرفاته تلك تتضاد مع طلبات المساعدة التي تقدم بها سلفه "بَاحَادِرْ (Bahadır)" من العثمانيين. ذلك لأن سليمان بَاشًا إنما وصل إلى مدينة "ديو" بناءً على طلب بالمساعدة تلقّاه من "باهادر شاه" الذي قُتل وهو يتولّى حكم مدينة "جوجرات". وكان البرتغاليون يحكمون مدينة "ديو"، إذ كانت تعتبر من أقوى حصونهم في الهند. أنزل سليمان بَاشًا جنوده إلى سواحل المدينة في أوائل شهر أيلول/سبتمبر، وبدأ في حصارها. وكان يأمل في أن يتلقّى دعمًا من السكان المحليين لفتح المدينة، ويعتقد أن بإمكانه الاستيلاء على القلعة بسهولة ويُسرِ بفضل مساعدتهم. لكن الوضع لم يكن كما كان يتوقّع:

ضيّـق سليمان بَاشًـا الخناق على مدينة "ديـو" مـن البـر والبحـر، وبدأ في قصفها بالمدافع. وكان يدافع عن المدينة قائلًا برتغالي يُدعى "أنطونيو دي سيلفيرا (Antonio de Sylveira)". وخلال فترة الحصار التي استمرت لعشرين يومًا، بدأت حصون قلعة "ديو" في التهدّم أمام قذائف المدافع العثمانية، إلا أن المدافعين عن المدينة استماتوا من أجل منع العثمانيين من دخولها. وبعد طول قتال عنيف، أدرك الجنود البرتغاليون المدافعون عن القلعة من الخارج أنهم لن يستطيعوا الصمود أكثر في وجه العثمانيين، فآثروا الانسحاب إلى داخل القلعة، وفي تلك الأثناء شاهدوا سليمان بَاشًا وهو ينقل جنوده مسرعًا إلى سفنه، ويبحر بهم بعد أن تركوا حتى مدافعهم على الشاطئ. ولقد أقدم سليمان بَاشًا على هذه الخطوة بعدما امتنع "محمود شاه" -الذي كان يفكّر في القضاء على أمير عدن- عن إرسال الطعام وسائر المستلزمات الأخرى التي طلبها منه العثمانيون، هذا بالإضافة إلى أن سليمان بَاشَا علم أن الأسطول البرتغالي في طريقه نحو المدينة، ففضّل الانسحاب بجنوده وفك الحصار عنها. ويمكننا أن نسرد في هذا الصدد خدعة أخرى قام بها "محمود شاه" ضد العثمانيين مفادها: أنه لم يكن ثمة أسطول برتغالي في طريقه نحو مدينة "ديو" لنجدتها من أيدي العثمانيين؛ إذ أقدم حاكم جوجارات "محمود شاه" على تمرير رسالة مزيّفة عبر بعض الجواسيس إلى سليمان بَاشًا يتحدّث فيها عن قدوم

خليج عَدَن جنوب اليمن. وقد أعلن حاكم المدينة اعتراف بالحكم العثماني على المدينة. ونفهم من ذلك أن سليمان بَاشًا رغب في تنظيم الأوضاع السائدة

في اليمن بينما كان عائدًا من غزوه للهند.

لقد اعترفت اليمن، وبالأخص منطقة "زبيد (Zebid)" بالحكم العثماني فيها عقب فتح مصر، وقُرئت الخطبة باسم السلطان العثماني. وعقب وفاة الحاكم "برسباي" الذي اعترف بالسيادة العثمانية، تولَّى الحكم على منطقة "زبيد" شخصٌ يُدعى "حسين بَكْ الشركسي". وكان "إسْكَنْدَرْ بَكْ" الذي سيطر على هذه المنطقة إبّان وفاة السلطان سليم الأول، قد أعلن عن خروجه عن السيادة العثمانية. لكن العثمانيين لم يغزوا منطقة حكمه لردعه، بل قُتل بعدها بفترة على يد "ناهودا (Nâhuda) أحمد". وفي الوقت الذي وصل فيه سليمان بَاشًا إلى مدينة "المخا"، كان "ناهودا أحمد" يحكم منطقة زبيد. وما إن وصل سليمان بَاشًا إلى سواحل "المخا"، أرسل دعوة إلى "ناهودا أحمد" لزيارته في سفينته، إلا أن هذا الأخير لم يستجب لدعوته. وعليه، آثر سليمان بَاشًا معاملته برفق ولين، وأرسل إليه حاجبه "سليمان أغا". وكان "سليمان أغا" يحمل معه راية وشهادة بالإمارة لمنحهما إلى "ناهودا أحمد". ورافق "سليمان أغا" حشد كبير من الرجال الذين كان من بينهم بعض الحُرّاس الذين أمروا بقتل "ناهودا أحمد" في حال عصيانه للأوامر. لكن "ناهودا أحمد" تصرّف حيالهم بمكر شديد، ورفض دعوة سليمان بَاشًا، إلا أنه تظاهر بقبول الأوامر العثمانية. حتى إن هذا الوفد أبرم معه معاهدة لسداد الضرائب بشكل سنوي إلى الدولة العثمانية. وفيما كان "سليمان أغا" في طريق عودته، أبلغه "ناهودا (Nâhuda) أحمد" أنه عازمٌ على نقض الاتفاق المبرم بينهما، والاستيلاء على عدن بمجرد

مغادرة سليمان بَاشَا لليمن، مشدِّدًا على أنه لن يتنازل عن المناطق التي انتزعها بالسيف إلا بالسيف، لا بإبرام الاتفاقيات والمعاهدات. وبناءً على هذه الأنباء، توجّه سليمان بَاشًا إلى جزيرة "كمران (Kameran)"، وكلّف جنوده بتجهيز عربات المدافع. ثم بعد ذلك أنزل عددًا من جنوده في ميناء مدينة "سالف (Salif)". وانضم حاكم تلك المنطقة "كاشف سنان" إلى الجيش العثماني، وزوّدهم بالحيوانات التي كانوا بحاجة إليها لإتمام عملية الهجوم. وهمّ الجيش العثماني بمنازلة "ناهودا أحمد". وقد اضطر هذا الأخير للانسحاب إلى مدينة زبيد بعدما انقلب عليه أحد قادته ويُدعى "ولى بَكْ". وفي الواقع، كان سليمان بَاشَا قد أسر قسمًا لا بأس به من جنوده، مما أصاب جيش "ناهودا" بالضعف مع مرور الوقت. وعليه، أذعن "ناهودا" لعرض سليمان بَاشًا بالاستسلام وتقديم فروض السمع والطاعة في ظل شروط مناسبة له. وما إن دخل سليمان بَاشًا إلى مدينة زبيد بهذه السهولة، أمر بإعدام "ناهودا أحمد" على الفور. وعيّن أمير غزّة مصطفى نجل "بيقْلِي محمد بَاشًا" حاكمًا على منطقة زبيد. ثم انتقل سليمان بَاشًا إلى مكة المكرمة، ومنها إلى مصر. واستُدعى بعدها إلى عاصمة الدولة العثمانية إسطنبول، وانضم لزمرة وزراء الديوان الهُمايوني الذي يعتبر مجلس شورى الدولة العثمانية.

إن غزوة العثمانيين لسواحل الهند لم تعد عليهم بالفائدة التي كانوا يرجونها، على الرغم من بثّها للرعب في نفوس البرتغاليين. لكن سيطرتهم على الطرق قواعد مهمة في اليمن مثل عدن وزبيد مكّنتهم من بسط سيطرتهم على الطرق التجارية المارّة في منطقة جنوب غرب آسيا، وانتزاع هذه السيطرة من أيدي البرتغاليين. هذا إلى جانب أن الأسطول العثماني استطاع خلال غزوة الهند الاستيلاء على بعض القلاع الواقعة جنوب مصر في المنطقة التي أطلق عليها مؤلفو كتب التاريخ العثماني اسم "أرض الحبشة"، إذ عين سليمان بَاشًا حاكمًا على هذه المنطقة شخصًا يُسمى "أوزدمير بَكْ". واستطاع "أوزدمير بَكْ" انتزاع على هذه المنطقة شخصًا يُسمى "أوزدمير بَكْ". واستطاع "أوزدمير بَكْ" انتزاع قلاع "إبريم (İbrim)" و"دير (Derr)" و"ساي (Say)" من أيدي حكومة "فونج قلاع "إبريم ففوذه على منطقة "سيفاكين". وبهذه الطريقة، بدأت حلقة جديدة

بن البحر الأدرياتيكي إلى سهوب البحر الأسود الشمالية: حملتان عسكريتان بعيدتان والبرتغاليين للسيطرة على تجارة الشرق، بعدما سيطر العثمانيون على كافة المناطق الواقعة على ضفتي البحر الأحمر حتى مضيق "باب المندب" جنوبًا، إذا ما استثنينا المناطق الخاضعة أصلًا لمملكة الحبشة التي صار للدولة العثمانية حدود معها.

FARES\_MASRY www.ibtesamh.com/vb منتدیات محلة الإبتسامة

## العودة إلى قضايا المجر والتطورات السياسية الجديدة

آثر السلطان سليمان القانوني منح نفسه قسطًا من الراحة من غزواته عقب العودة من غزوة مولدوفا. فلقد تخطّي عمره الأربعين عامًا. ويبدو أن الأنباء السارة التبي وصلته بشأن الغزوتين الكبريين اللتين نجح الأسطول العثماني في تحقيق نجاحات باهرة فيهما، أثلجت صدره وأراحته، لا سيما بعد أن حقّق نصرًا مؤزَّرًا في مولدوفا. لكن الحرب مع جيش البندقية كانت لا تزال مستمرة حتى ذلك الحين. كما وقعت بعض الحوادث على الحدود الغربية للدولة وفي البُوسْنَة. فلقد شنّ حكام البندقية هجمات متتالية على تلك المناطق، مما دفع أمير البُوسْنَة "خُسْرَوْ بَكْ" إلى الاستيلاء على قلعة "نين" الخاضعة لحكم البنادقة والواقعة غرب مدينة "زادار"، حتى إنه تمكّن من إحباط هجوم شنه البنادقة على قلعة "نادين" بمساندة. ١٠ آلاف جندي مشاة وألفي فارس. لكن مدينة "كاستيلنوفا" الواقعة على الساحل الشمالي لخليج "كاتارو" والتابعة لإمارة البُوسْنَة، تعرّضت بعدها بفترة لهجوم من "أندريا دوريا" الذي أردل الثأر لهزيمته في "بريفيزا" عند موقع "دالماسيا". فما إن سمع "دوريا" بمغادرة بَرْبَـرُوسْ سـواحل اليونان، حتى وصل إلى مدينة "كاسـتيلنوفا (Kastelnova)" وحاصرها بعد شهر واحد من هزيمته في "بريفيزا". وأنزل جنوده إلى ساحل المدينة، وأمطرها بوابل من القذائف المدفعية. فاستمات المدافعون عن المدينة في حمايتها، وأقدموا على بعض المحاولات للخروج من قلعة المدينة، إلا أن الغالبية العظمي من قواتهم سقطوا قتلي في هذه المحاولات، وقلّ عددهم، مما دفعهم إلى الاستسلام في النهاية، وقام بعدها "دوريا" بتسكين ٦ آلاف حارس في هذه المدينة. ولم يستطع حاكم البُوسْنَة "بَالي بَكْ" استرداد المدينة

رغم كل المساعي التي بذلها في هذا الصدد. فأوكل السلطان سليمان أمر استرداد المدينة إلى بَرْبَرُوسْ. وعندما وصل بَرْبَرُوسْ على رأس أسطول مكون من ١٥٠ سفينة إلى سواحل "كاستيلنوفا"، كان "خُسرَوْ بَاشَا" قد وصل هو الآخر بقواته إلى المدينة. وحاصر الجيش العثماني قلعة المدينة على مدار ٢٠ يومًا، واستطاع في النهاية استردادها بعدما قصفها بالمدافع، وفتحت ثقوب في جدرانها، فانسل عدد من الجنود العثمانيين إلى داخلها، وسهلوا السيطرة عليها. (٢٥ ربيع الأول ٥٤ه ه / ٢٤ آب/أغسطس ١٥٣٩م).

وكان يبدو في تلك الأثناء أن هذه الصراعات بين العثمانيين والبندقيين ستنتهي بتوقيع معاهدة بين الطرفين. فبينما كان العثمانيون في طريقهم لاسترداد "كاستيلنوفا" من أيدي البنادقة، كانوا هم قد تحرّكوا لإبرام اتفاقية وإعلان وقف إطلاق النار مع الجانب العثماني. ذلك لأن الاتفاق المبرم بين البندقيين والإمبراطور "كَارْل الخامس" لم يكن يصب في مصلحتهم. هذا إلى جانب أن جيوش البندقية تكبّدت خسائر فادحة جرّاء المعارك التي دخلتها بموجب هذا الاتفاق. وقد فقدوا من بين أيديهم عددًا كبيرًا من جزر بحر "إيجَه"، كما صارت جزيرة كريت هي الأخرى عُرضة للضياع. وفي خضم هذه الأحداث، اتخذ مجلس البندقية قرارًا بتوقيع معاهدة مع الدولة العثمانية. فأرسلوا جاسوسًا خلسةً إلى إسطنبول للوقوف على نوايا السلطان، وأركان الدولة العثمانية حول هذه الاتفاقية، والاطلاع على آرائهم بشأن توقيع معاهدة مع إدارة البندقية. وقد عاد هذا الجاسوس بأنباء إيجابية حول رغبة العثمانيين في إبرام معاهدة سلام. وعليه، كلّف البنادقة "توماسو كونتاريني (Tomaso Contarini)" رسميًّا بالتفاوض مع الدولة العثمانية. لكن السلطان سليمان لم يستقبل مبعوث البندقية بشكل جيد. وقد أبلغه الصدر الأعظم في ذلك الوقت "لطفي بَاشًا" بإمكانية التوقيع على معاهدة صلح مع حكام البندقية، شريطة حصول الدولة العثمانية على صلاحيات واسعة، وأوصاه بالعودة إلى البندقية والقدوم إلى إسطنبول في وقت لاحق لحضور حفل ختان أولياء العهد.

وأما البنادقة فتيقّنوا من أن إبرام معاهدة صلح مع السلطان العثماني هو السبيل الوحيد أمامهم لمواجهة القرارات التي اتخذها الإمبراطور "كَارْل الخامس" وملك فرنسا، وكذلك الوضع السياسي السائد في أوروبا. ولهذا عزموا على ترسيخ دعائم السلام مع الدولة العثمانية مهما كلفهم ذلك الأمر من تضحيات. وللسبب ذاته بعثوا "ألفيس لويجي بادورو (Alvise/Luigi Badeoro)" إلى البلاط العثماني عام ١٥٤٠م لاستكمال المفاوضات مع السلطان لإقرار السلام بين الطرفين، إذ منح مجلس شيوخ البندقية "بادورو" صلاحية تقديم عرض للسلطان لإعادة الأوضاع كما كانت عليه قبل بدء العداوة بين الجانبين. وأسندوا له مهمة تقديم ٣٠٠ ألف قطعة ذهبية إلى البلاط العثماني كتعويض عن مصاريف الأسفار التي قام بها الأسطول العثماني. إلا أن هذا الرسول لم يكن ليتخلِّي عن القلعتين الواقعتين في مقاطعة "مورية"، أي قلعتي "مونيمفاسيا (Monemvasia)" و"نابليو (Napoli)". وعلى الرغم من ذلك، فإن مجلس شيوخ البندقية كان يميل لمنح هذا الرسول صلاحيات أكثر إذا استلزم الأمر، حتى إن المجلس أصدر تعليمات سرية له بأنه مخوّل بترك هاتين القلعتين ومغادرتهما إذا ما حالتا دون إبرام معاهدة السلام مع العثمانيين. ولقد أفشيت هذه التعليمات من قبل السفير الفرنسي "جولاوم باليسيه" (كجزء من مؤامرة دبّرها بشكل مشترك كل من "أجوستينو أبوندينو (Agostino Abbondino)"، و"جيوفاني فالير (Giovanni Valier)"، وموفو ليون (Moffuo Lion)"، و"ألمورو دولفين (Almoro Dolfin)") كُتّاب السفارة. ولقد أوصل هذه المعلومات التي حصل عليها إلى الديوان الوزاري العثماني. ولهذا السبب، فقد ضيّق الوزراء العثمانيون الخناق على سفير البندقية، مما دفعه لتنفيذ آخر تعليمات حصل عليها في هذا الشأن.

وعقب جولة من المفاوضات بين الدولة العثمانية والبندقية على مدار ثلاثة أشهر، وقّع الطرفان معاهدة سلام بتاريخ ١٨ جمادى الآخرة ٩٤٧ه (٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٥٤٠م). وتنص هذه المعاهدة على تخلّي حكام البندقية عن مدينتي "مونيمفاسيا (Monemvasia)" و"نافبليي" للعثمانيين.

كما لن يسترجع البنادقة من العثمانيين مدينتي "أورانا (Urana)" و"نادين (Nadin)" الواقعتين على ساحل منطقة "دالمسيا"، والجزر التي استولى عليها بَرْبَرُوسْ في بحر "إِيجَه" مثل جزر "بطمس (Patmos)"، و"سكيروس (Scyros)"، و"سيباليا (Stampelia)"، و"أجانيطس (Egine)"، و"نيو (Nio)"، و"أنتيباروس (Antiparos)"، وقبل البنادقة بدفع ٣٠٠ ألف قطعة ذهبية إلى الدولة العثمانية كمصاريف المعارك التي دارت بينهما. وفي حقيقة الأمر، فإن حكام البندقية قدّموا الكثير من التنازلات والتضحيات من أجل إقرار السلام مع العثمانيين. وسلم الموظف المدني من قبل حكومة البندقية مدينتي السلام مع العثمانيو" إلى العثمانيين بموجب المعاهدة الموقعة بين الطرفين يومي ٢١ و٣٢ تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.

كان السلطان سليمان قد عين زوج اخته "لطفي باشا" في منصب الصدر الأعظم عقب وفاة "أياسْ باشا" (٢٦ صفر ٤٦ هـ - ١٣ تموز/يوليو ١٥٣٩م). وكان "أياسْ باشا" قائدًا من الدرجة الأولى، كما اشتهر باتساع قسم الحرم الخاص به وبوزنه الزائد الذي لم يكن أي حصان يتحمّل نقله من مكان لآخر. ولم تكن وفاته خسارة كبيرة للدولة العثمانية، إذ كان الديوان يعجّ بالكثير من الرجال المحنكين أصحاب الخبرات في مجال الإدارة. وكان "لطفي باشا" واحدًا من أبرز هؤلاء الوزراء المثقفين من الناحية الفكرية. وشعر السلطان سليمان بحاجة إلى قضاء فترة من الوقت بعيدًا عن أجواء السياسة المتلبّدة في إسطنبول، فأثر قضاء فصل الشتاء في مدينة أدرنة عقب عودته من غزوة مولدوفا. هذا إضافة إلى ميله إلى تنظيم العديد من رحلات الصيد الطويلة على امتداد المنطقة الممتدة من إسطنبول حتى "كوجالي" في الشرق. وفي إحدى المرات توجّه الممتدة من إسطنبول حتى "كوجالي" في الشرق. وفي إحدى المرات توجّه إلى مدينة "بورصا" إحدى العواصم القديمة لدولته، وزار أضرحة أجداده. ومن ثمّ انتقل منها إلى شبه جزيرة "جاليبولي" في الغرب، ثم خرج في رحلة صيد عائدًا إلى إسطنبول (أيلول/سبتمبر ٢٩٥ م). أعقب ذلك إقامته احتفال ميناسبة خضوع ولديه "بايزيد" و"جيهانكير (Cihangir)" من "خرم مسلطان" بمناسبة خضوع ولديه "بايزيد" و"جيهانكير (Cihangir)" من "خرم مسلطان"

إلى عملية الختان. وفي الوقت نفسه، زوّج ابنته "مهرماه سلطان" بـ"رستم بَاشَا" (١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٥٣٩م). وعقب ذلك مباشرة اصطحب كلًا من الصدر الأعظم "لطفي بَاشَا" و"رستم بَاشَا" في رحلة إلى أُدِرْنَه. وأمر بترتيب

فعّاليات الصيد بالقرب من منطقة "يانبولو". وقبيل خروجه في غزوة جديدة عزل السلطان سليمان "لطفي بأشًا" من منصب الصدارة العظمى لسوء معاملته زوجته "شاه سلطان"؛ شقيقة السلطان. وكانت شخصية "لطفي بأشًا" تتسم بالعصبية والحدّة، وكان مغرورًا للغاية، ويشق بعلمه الشرعي. كما ألّف كتابًا عن التاريخ العثماني، وقد كتب رسالة يبرهن العثماني، وقد كتب رسالة يبرهن فيها على أن السلطان سليمان يحمل لقب خليفة المسلمين. وفي حقيقة الأمر كان السلطان سليمان يكنّ له تقديرًا واحترامًا كبيريْن، ويؤمن بأنه المتدرًا واحترامًا كبيريْن، ويؤمن بأنه

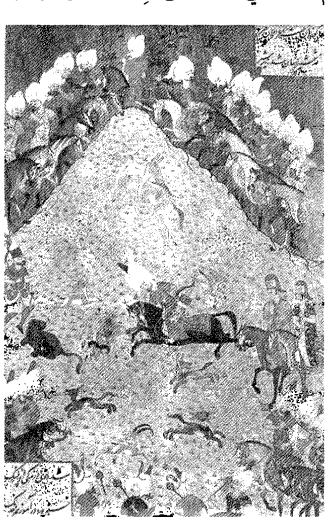

منمنمة تُظهر السلطان سليمان في إحدى رحلات الصيد

يلعب دورًا حاسمًا في التغير الذي تعيشه الدولة. لكن إقدامه على معاقبة امرأة زانية بطريقة بشعة، أدّى إلى نشوب خلاف بينه وبين زوجته "شاه سلطان". فتطور الخلاف إلى مشادة بالأيدي بسبب عصبيته، فهم إلى لطم زوجته، إلا أن طاقم الخدم الذين كانوا موجودين في القصر منعوه من ذلك. وقد أبلغت "شاه سلطان" هذا إلى أخيها السلطان سليمان، فما كان منه إلا أن عزل "لطفي باشًا" عن منصبه، وعين مكانه "سليمان باشًا الخادم" الذي اكتسب شهرة واسعة بعد غزوه للهند (المحرم ١٩٤٨ - نيسان/أبريل ١٩٥١م). ومن الواضح أن العاطفة التي كان يكنها السلطان سليمان تجاه عائلته ستحدد طابعها في المرحلة المقبلة من حيث البناء الاجتماعي للأسرة الحاكمة.

وفي تلك الأثناء، أضحت التطورات السياسية التي يشهدها الغرب بمثابة نهاية الصمت الذي كان يسيطر على الأجواء منذ عام ١٩٣٣م. أضف إلى ذلك فإن وفاة ملك المَجَر "زابوليا (Zapolya)" (٢٠ تموز/يوليو ٤٠١م) طرحت قضية المَجَر مجددًا على السطح بشكل مفاجئ. ذلك لأن "زابوليا" كان قد أبرم اتفاقًا سريًّا قبل وفاته بعامين مع غريمه اللّدود "فرديناند". وكان هذا الاتفاق ينص على أن يعترف "فرديناند" بحكم "زابوليا" ملكًا على المَجَر، في مقابل أن يؤول الحكم في حالة وفاته إلى "فرديناند"، دون أن يترك "زابوليا" في مقابل أن يؤول الحكم في حالة وفاته إلى "فرديناند" يتحرك زاعمًا أن جميع مناطق المَجَر تخضع لسيطرته، على الرغم من ولادة طفل لـ"زابوليا" قبل وفاته بأيام قلائل. ولم يكن يُتوقع أن يرضى السلطان سليمان عن هذه الوضع. بأيام قلائل. ولم يكن يُتوقع أن يرضى السلطان سليمان عن هذه الوضع. منطقة "بودا" وشمالها، وليس نهر الطُونَة. وقد حاصر "فرديناند" مدينة "بودا" في أيار/مايو ١٥٤١م، مما حدا بالسلطان سليمان باتخاذ قرار بغزو المَجَر مرة أخرى (غزوة بودا).

## غزو الـمُجَر وضم "بودا" إلى أراضي الدولة العثمانية

لقد شعر ملك المَجَر "زابوليا" أنه يتحمل مسؤولية هذه الأوضاع بعد مقتل الزعيم البندقي "أندريا كِرِيتّي" عام ١٥٣٤م، فساوره الخوف من حركة انتقامية يقوم بها السلطان سليمان. لكنه أدرك بعدها أن السلطان حمّل مسؤولية هذه الأوضاع إلى ملك "النمسا"، وذلك من رسالة بعثها السلطان إلى فيينا، فاستراحت نفسه. أحسّ "زابوليا" بعد فترة من التردّد أنه بحاجة إلى إبرام اتفاقية مع "فرديناند".

والتقى سفراء كلا الطرفين في مدينة "فارد (Varad)" المَجَرية. وبعد مدة من التفاوض وتبادل وجهات النظر، استطاع الجانبان إيجاد أرضية خصبة لعقّد اتفاقية بينهما في شباط/فبراير ١٥٣٨م. ونصّت هذه الاتفاقية على أن يتنازل "زابوليا" عن جميع أراضي المَجَر بعد وفاته إلى "فرديناند"، سواء أكان له ولد

يخلف أم لا. كما تعهد "زابوليا" بعدم إبرام أي اتفاق أو تحالف مع السلطان سليمان ضد "فرديناند" والإمبراطور "كَارْل الخامس". وقرّر الطرفان التوقيع على هذه الاتفاقية سرًّا لتيقّنهما من أن السلطان سليمان لن يوافق على اتفاقية كهذه. وقبل مرور عام واحد على توقيع هذه الاتفاقية، أقدم "زابوليا" على الـزواج بـ"إيزابيـلا (İzabella)" ابنـة ملك بولندا الذي كان ينتهج سياسـة عدائية تجاه آل "هابسبورج"، ومنح عائلتها جزءًا من مدن وقلاع المَجَر كهدية العرس. فلم يتحمّل "فرديناند" أن يحصل أحدّ غيره على أجزاء من المَجَر، على خلاف الاتفاقية التي وقعها مع "زابوليا" والتي تنصّ على أن تؤول جميع أراضي مملكة المَجَر إليه بعد وفاته، فبادر بإرسال مبعوث إلى عاصمة الدولة العثمانية، وأفشى بنود الاتفاقية إلى حكومة البلاط هناك. ويروي مؤرخٌ آخر معلومات مختلفة في هذا الصدد. فيرى هذا المؤرخ أن رسولًا يُدعى "لازكى" أطلع العثمانيين على هذه الاتفاقية السرية لعداوة بينه وبين "زابوليا". وكان البولندي "هيرونيموس لازكي (Hieronimus Laczky)" يدافع عن مصالح "زابوليا" في إسطنبول حتى عشر سنوات مضت، لكنه منذ عام ١٥٣٨م يخدم "فرديناند" للغرض ذاته، وذلك بعد أن ساءت علاقته بملك المَجَر "زابوليا" الذي اعتبره أنه لا يمكن الثقة به. حتى إنه شاع عنه أنه أقام علاقات سرّية مع بعض الأشخاص في إسطنبول من دون علم "زابوليا". لكنه قدّم تقريرًا إلى "فرديناند" عام ١٥٣٩م أخبره فيه بالتأكيد على ضرورة انتقال حكم المَجَر بعد وفاة الملك "لويس" إلى أسرة عريقة آل "هابسبورج". وكان يعتقد أنه إذا ما أبلغ السلطان سليمان بالخلاف الحاصل بين "زابوليا" و"فرديناند"، فإن السلطان سيجد ذلك منطقيًا. وكان يقول دومًا "يجب بذل المزيد من الجهد من أجل مساعدة الأتراك على عدم الخوف من قوة الإمبراطور وفرديناند"، ويحكى أنه سيتولّى مسؤولية إقناع السلطان في هذا الصدد. وعندما وصل "لازكي" إلى إسطنبول كمبعوث من "زابوليا"، كان يحمل معه الخراج الذي يدفعه "زابوليا" للعثمانيين عن المَجَر، كما كانت لديه تعليمات بإبلاغ السلطان باستعدادهم لإعادة منطقة "كاستيلنوفا" إلى العثمانيين، وإطلاعه على رغبة الإمبراطور في توطيد سبل الصداقة مع البلاط العثماني

من دون شروط مسبقة. وأفشى أمر اتفاقية "فاراد (Varad)" إلى السلطان، وقد من دون شروط مسبقة. وأفشى أمر اتفاقية "فاراد (Varad)" إلى السلطان هذا وقد من اليمان هذا الوضع. لكنه في نهاية المطاف لم يستطع الظفر بشيء سوى فترة من الهدنة مع العثمانيين لم تتجاوز الستة أشهر.



نقش بارز يظهر حصار "بودين" عام ١٥٤١م

ومن ناحية أخرى، رُزق "زابوليا" قبل موته بعدة أيام بطفل ذكر، فقرر عدم تطبيق بنود الاتفاقية الموقّعة مع "فرديناند"، وأوصى بتنصيب ابنه على عرش مملكة المَجَر، وأخبر من حوله بأنه ربما يلجأ لطلب المساعدة من الدولة العثمانية لمواجهة أي هجوم محتمل يقوم به "فرديناند". وفي نهاية الأمر، عين "زابوليا" ثلاثة أوصياء على ابنه الرضيع، وأرسل أحد رجاله يُدعى "فيربوجي" إلى إسطنبول. وبعدها تُوفي "زابوليا"، وعلم "فرديناند" بخبر وفاته، فبعث سفيره "لازكي" إلى إسطنبول للمرة الثانية. ولم يهمل هذا السفير أي شيء يتعلق بالدفاع عن الأرشدوقية، وحماية مصالحها خلال لقائه بالمسؤولين العثمانيين، وذلك نزولًا على رغبة "فرديناند". وقد نشر "لازكي" إشاعة مفادها أن ابن "زابوليا" المولود حديثًا لم يُرزق به من "إيزابيلا"، بل وُلد من امرأة أخرى كان على

علاقة بها. وعلى الفور بدأت هذه الشائعة تنتقل بين الناس كالنار في الهشيم. مما دفع السلطان سليمان لإيفاد رسول برتبة رقيب إلى مدينة "بودا" للتحقّق من صحة هذه الشائعة. والتقى هذا الرسول بالملكة "إيزابيلا" التي أرضعت طفلها كي يصدّق أنه ولدها، فوضع الرقيب يده على صدر الرضيع، وأقسم نيابة عن السلطان سليمان بأن هذا الطفل سيتولّى حكم المَجَر في المستقبل.

وعقب وفاة "زابوليا"، أرسل أرشيدوق النمسا المنحدر من أسرة هابسبورج "فرديناند" -الذي صار يحمل تاج عرش المَجَر وبوهيميا- رسولًا إلى إسطنبول، ومن ناحية أخرى بدأ في الانشغال بتجهيز جيشه. وكان نبلاء المَجَر المنحازون لـ"فردينانـد" يمنّون أنفسهم باحتـالال "بودا" قبل وصول العون الذي أرسله السلطان سليمان. وقد راقت هذه الفكرة لـ"فرديناد"، فأرسل على الفور جيشًا إلى مدينة "بودا". ووصل الجيش النمساوي بقيادة "ليونارد فيلس (Leonhard Fels)" إلى الأراضي المُجَرية، واستولى على مدن "والتزن (Waltzen)"، و"إزترجوم (Esztergom)"، و"سيكشفهيرفار (Stuhlweissenburg)"، و"فسيجراد (Vişegrad)"، و"بشتى (Peşte)". لكنه لم يستطع دخول مدينة "بودا". وفي تلك الأثناء كان السلطان سليمان قد استقبل "فيربوجي (Verböczi)" مبعوث ملك المُجَر "زابوليا" في إسطنبول، ومنحه فرمانًا سلطانيًّا مفاده أن ابن "زابوليا" سيعتلي عرش مملكة المَجَر بعد وفاة أبيه، ويحكم جميع الأراضي التي مُنحت له - وهي في الأساس مملوكة للسلطان الذي استولى عليها بالسيف - في مقابل دفع الجزية الشرعية للدولة العثمانية. وأما "لازكي" رسول "فرديناند" فقد استقبله السلطان يوم ٧ تشرين الأول/أكتوبر عام ١٥٤٠م. وأبلغ السلطان سليمان بأن أراضي المَجَر مملوكة لـه -أي للسـلطان- ووبّخـه وعاتبه، ولم يقبـل الحجج التي سـاقها "لازكي"، وأصدر قرارًا بقطع المفاوضات الجارية مع سيّده.

وبحسب ما رواه "لازكي" في تقريره حول هذه الزيارة، فإن السلطان سليمان عنفه تعنيفًا شديدًا بقوله:

"عندما أتيتنا كرسول العام الماضي، أخبرتك بأن المَجَرهي ملكٌ لي، وربما أبلغت ذلك لسيدك. فلماذا يرسل جيشًا إلى أراضي دولتي؟ ولماذا أنت هنا؟ أين شرفك؟ فسيدك يحاول خداعي! ويرغب في إعلان الهدنة حتى الصيف كي يستطيع تجهيز جيشه حتى ذلك الوقت، ويغير على مدينة بودا. فنحن الآن في الشتاء، ولكن الصيف حتمًا سيحلّ".

حتى إن "لازكي" بعد أن انصرف من أمام السلطان، استمر السلطان في التلفّظ بَكْلمات موبخة له بصوتٍ عالٍ من وراء ظهره. وعليه، فقد فطن السلطان سليمان إلى ضرورة إعلان حرب جديدة ضد "فرديناند". فجمع وزراءه ورجال دولته، وتشاور معهم على مدار ٣ ساعات حول إمكانية إعلان الحرب. وفي نهاية هذه المشاورات والمداولات، أعلن عن الاستعداد لخوض غزوة جديدة إلى المَجَر.

ونفهم من ذلك أن وجهة نظر الدولة العثمانية تجاه المَجَر تغيّرت بشكل جنري بوفاة الملك "زابوليا". لم يكن السلطان سليمان متيقنًا من أن مملكة المَجَر ستستطيع حماية استقلالها بدعم من الدولة العثمانية في مواجهة آل "هابسبورج" كما كان في السابق. فهو كان يعتقد أن آل "هابسبورج" يسعون إلى الاتحاد مع مملكة المَجَر، والزحف جنوبًا صوب نهر الطُونَة، أو حتى إلى أراضي البلقان، ليشكلوا بذلك خطرًا داهمًا على حدود الأراضي العثمانية. وبينما كان السلطان سليمان يلتقي سفير النمسا في إسطنبول ليتباحث معه حول أحوال المَجَر، شعر "فرديناند" بضرورة التحرّك بشكل أكثر فعّالية، فكلف جيشه بمحاصرة مدينة "بودا" للمرة الثانية في شهر أيار/مايو عام ١١٥١م. ووصل جيش "فرديناند" إلى مشارف "بودا"، وبدأ في تثبيت مدافعه الكبيرة أمام المدينة، ودكّ حصونها بالقذائف ليل نهار من دون انقطاع. وبادرت القوات النمساوية التي كان يدير شؤونها الجنرالان "فون روجيدورف على القوات النمساوية التي كان يدير شؤونها الجنرالان "فون روجيدورف على القوات النمساوية التي كان يدير شؤونها الجنرالان "فون روجيدورف على القوات النمساوية التي كان يدير شؤونها الجنرالان "فون روجيدورف

وما إن وصل خبر حصار الجيوش النمساوية لمدينة "بودا" المَجَرية في ربيع عام ١٥٤١م إلى مسامع السلطان سليمان، حتى سيّر في المقدمة بعضًا من قوات الرُّومَلِي بقيادة الوزير الثالث "صوفو محمد بَاشًا" إلى المدينة للدفاع عنها. ثم تحرّك بنفسه على رأس قواته من إسطنبول يوم ٢٥ صفر ٩٤٨ للدفاع عنها. ثم تحرّك بنفسه على رأس قواته من إسطنبول يوم ٢٥ صفر ٩٤٨ الإعلان (٢٠ حزيران/يونيو ١٩٤١م). وقد أرسل السلطان سليمان خطابًا رسميًا لإعلان الحرب إلى "فرديناند" في اليوم الذي غادر فيه إسطنبول. وأخبر السلطان سليمان غريمه "فرديناند" في هذا الخطاب أن تحركاته العدائية لا تتوافق مع تصريحاته التي يدلي بها حول رغبته في السلام، مؤكدًا أن المَجَر تخضع لسيطرة الدولة العثمانية، والعالم بأسره على علم بهذا. وأعرب السلطان سليمان عن تعجّبه من إرسال "فرديناند" لجيشه إلى المَجَر، مشيرًا إلى أنه تحرّك بقواته لردعه بعد محاولته هدم دولة نصرانية في المَجَر، وقد بدأ السلطان سليمان في غزوته الرابعة للمجر عام ١٥٤١م، والتي أطلق عليها المؤرخون العثمانيون غزوة "إستابور (İstabur)".

لقد أقدم السلطان سليمان على خطوة مهمة للغاية بالنسبة لعائلته قبل انطلاقه نحو المَجَر بأربعة أيام، إذ أصدر فرمانًا بنقل ابنه الأكبر مصطفى الموجود في مقاطعة "مَانِسَا" - إلى إمارة مقاطعة "أَمَاسْيَا" (١٦ حزيران/يونيو ١٥٤١م). وإن كان هذا الإجراء أعاد إلى الأذهان الشبهات التي كان يشعر بها "السلطان" تجاه ابنه الأمير مصطفى، فإن السلطان قام بهذه الحركة بتأثير كامل من زوجته "خُرّم". فهذه الأخيرة كانت تسعى لتمهيد طريق العرش لابنها، وعليه فقد خطت أولى خطواتها المناهضة للأمير مصطفى الذي كانت تنظر إليه على أنه أكبر عقبة تقف في طريق ابنها لتولّي عرش السلطنة. وفعلت "خُرّم" ما بوسعها حتى استطاعت تعيين ابنها الأكبر الأمير محمد واليًا على "مَانِيسَا" بعد مغادرة مصطفى لها، إذ وفد إليها "محمد" في موكب مبهر يوم ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٤٥١م. وأما ابنها الآخر "سليم" فقد أرسلته إلى مدينة "قونيا" الرومي"، والتي كانت تشكل مركزًا لدولة السلاجقة، ومن بعدهما إمارة الرومي"، والتي كانت تشكل مركزًا لدولة السلاجقة، ومن بعدهما إمارة

الكرمانيين، وقد استطاع العثمانيون السيطرة عليها بشكل كامل في عهد السلطان محمد الفاتح. وكان من يدير مدينة "مَانِيسَا" يعتبر هو المرشح الأقوى لتولّي عرش السلطنة بشكل رمزي. وأما الأمير مصطفى فقد ابتعد بتعيينه حاكمًا على "أَمَاسْيًا" كثيرًا عن العاصمة إسطنبول. إلا أنه في الوقت نفسه كُلّف بمهمة عظيمة، حيث كانت مدينة "أَمَاسْيًا" منطقة إدارية تتمتع بأهمية إستراتيجية كبيرة لقربها من المنطقة الحدودية الفاصلة بين الدولة العثمانية وغريمتها الدولة الصفوية في شرق الأناضول. وربما تكون هذه الوظيفة التي أسندت للأمير مصطفى بحماية حدود الدولة الشرقية باسم الأسرة الحاكمة، ذريعة ضمنية لإسكات الأصوات المحتملة التي تعارض إرساله إلى "أَمَاشْيًا". إلا أن مصطفى أدرك أنه صَغُر في نظر والده السلطان سليمان مع مرور الوقت. ولم يصطحب السلطان سليمان صدره الأعظم المعيّن حديثًا في غزوته إلى المَجَر، وفضّل السلطان سليمان صدره الأعظم المعيّن حديثًا في غزوته إلى المَجَر، وفضّل تكليفه بحماية حدود الأناضول الشرقية ضد أي هجوم محتمل يشنّه الصفويون. كما أمر الصدر الأعظم "سليمان بَاشَا الخادم" بمراقبة تصرفات الأمير مصطفى كما أمر الصدر الأعظم "سليمان بَاشَا الخادم" بمراقبة تصرفات الأمير مصطفى أناء وجوده في الأناضول.

وكانت التقاليد العثمانية تقضي بأن يصطحب الأمراء المكلفون بتولّي أمور إدارة المقاطعات والداتهم معهم، وأن يبتعدن عن القصر السلطاني في إسطنبول. فاضطرت "مَاهِي دَوْرَانْ" والدة الأمير مصطفى لمرافقته في رحلته إلى "مَانِيسَا". إلا أن "حُرّم سلطان" لم تذهب مع ابنها الأكبر الأمير "محمد" عندما عُيّن لإدارة "مَانِيسَا"، وآثرت البقاء في القصر. وكان أبرز الأسباب التي برّرت هذا الإجراء كونها أول جارية يتزوجها السلطان سليمان في عرس، وأما السبب الآخر فرغبتها في رعاية سائر أبنائها الآخرين الذين لا يزالون صغارًا. ووضع ابنيها الصغيرين "بايزيد" و"جِيهَانْكِيرْ" أفضل مثال على ذلك. وعليه، فقد بدأ عهد جديد في القصر السلطاني مع "خُرّم سلطان". وكان امتناعها عن السفر مع ابنها إلى "مَانِيسَا" يعني أن السلطان العثماني المستقبلي سيكون وحدًا من أبنائها. كما صارت هي الآمرة الناهية في جناح حَرَم السلطان سليمان. هذا إضافة إلى أن السلطان كان يزيد ارتباطه وتعلقه بها مع مرور الأيام.

٢٤٦ ------- سليمان القانون



مدينة "أُمَاسْيَا"

من ناحية أخرى، وصل الوزير محمد باشًا إلى مشارف مدينة "بودا"، بعد أن كان قد تحرّك قبل موكب السلطان سليمان. وبادر إلى الاشتباك مع قوات "فرديناند" التي تحاصر المدينة. وبدأت قوات محمد باشًا في القتال مع جيش آل "هابسبورج" الذي كان يحاصر قلعة مدينة "بودا". وكانت قوات "هابسبورج" تقاتل بأريحية كاملة وتفوق ملحوظ، نظرًا لتفوقها العددي في مواجهة الجيش العثماني. ولم تكن قوات الوزير العثماني محمد باشًا بإمكانها الاقتراب أكثر من جيش "هابسبورج" لما يتمتع به من كثرة البنادق والمدافع التي كانت بحوزته. ذلك لأن جيش "هابسبورج" بنى أسوارًا حصينة على هيئة مستطيل أطلق عليها "استابور / طابور (distabur/Tabur)"، وذلك عن طريق حفر الخنادق حول قواعده الحصينة، ونشر المدافع وعربات نقل المؤن والذخيرة خلفها على التوالي. وبهذه الطريقة نجحوا في تشديد الحصار على قلعة "بودا"، والصمود في وجه القوات العثمانية والتفوق عليها. إلا أن على قلعة "بودا"، والصمود في وجه القوات العثمانية والتفوق عليها. إلا أن على رأس جيش جرار، حتى شرعت في الإعداد للانسحاب من المنطقة على المدينة على الفور. وعمدت قوات جيش "هابسبورج" إلى استقلال سفنهم الراسية على الفور. وعمدت قوات جيش "هابسبورج" إلى استقلال سفنهم الراسية على الفور. وعمدت قوات جيش "هابسبورج" إلى استقلال سفنهم الراسية على الفور. وعمدت قوات جيش "هابسبورج" إلى استقلال سفنهم الراسية

في نهر الطُونَة للعبور إلى ضفته المقابلة، فعلم الوزير العثماني محمد باشًا بهذه التحركات، فأصدر أوامره على الفور بمهاجمة قوات العدو وهي في طريقها للانسحاب. فهرعت القوات العثمانية بالهجوم على جيش "هابسبورج"، وتمكّنت من تدمير حصونه، وقتلوا عددًا كبيرًا من جنوده. ونجح القائد العام للجيش "فون روجندروف (Von Roggendorf)" في الهرب من ساحة المعركة وهو مصاب، إلا أنه لقي مصرعه متأثرًا بجراحه وهو في طريقه للهرب. كما لقي المصير ذاته العديد من قادة جيش "هابسبورج". وكان من بين هؤلاء القتلى "جيرومي" شقيق "لازكي" سفير النمسا. (٢٢ آب/أغسطس).

وصلت أنباء هزيمة جيش "هابسبورج" إلى مسامع السلطان سليمان، فسُرّ لذلك كثيرًا. ووصل في نهاية المطاف إلى مشارف مدينة "بودا" يوم ٢٥ آب/ أغسطس، وأمر بنصب خيمته في مدينة "أوبودا (Obuda)" الذي كان الاسم القديم لمدينة "بودا". ثم أرسل السلطان سليمان هدايا ثمينة إلى الأميرة "إيزابيلا" زوجة الملك "زابوليا" وابنها الصغير "جون سيجسموند (Janos Zsigismund)" الموجودين في المدينة. ونقل هذه الهدايا إلى قصر "بودا" رئيس رقباء الديوان السلطاني "على أغا"، وأخبر "إيزابيلا" بطلب السلطان مقابلتها هي وابنها الصغير في خيمته. فشعرت "إيزابيلا" بالخوف من هذا اللقاء، إلا أنها قررت في النهاية الذهاب إلى خيمة السلطان سليمان برفقة وفد مكون من ستة أشخاص، كان من بينهم الأسقف "مارتينوزي"، وذلك بعد مشاورات أجروها فيما بينهم. وفي اليوم التالي اصطَحب ولي عهد المَجَر "جون سيجسموند" الذي كان يبلغ من العمر عامًا واحدًا إلى خيمة السلطان. وبعد أن التقى السلطان سليمان وليّ عهد المَجَر وأمه ومستشاريها، أمر بإسكانهم في خيمة أعدّت خصيصًا لهم. ويُروى أن وليّ عهد المَجَر "جون سيجسموند" بدأ في البكاء عندما استقبله السلطان سليمان في خيمته، فأمر السلطان باستدعاء مرضعته، وأخذ في مداعبته وملاطفته بنفسه حتى يهدأ. وبعد أن أجرى السلطان سليمان مفاوضات مع الوفد المَجَري حول قضية المَجَر، أخبرهم بأن المَجَر صارت ولاية عثمانية. ثم بعد ذلك قدّم النشانجي "جلال زاده مصطفى شلبي" -المكلّف بشؤون الفرمانات- وثيقة حكم المَجَر إلى الملكة "إيزابيلا" في حضرة مترجم كان بجوارهما، وأبلغها بأن ابنها سينصب على عرش المَجَر عندما يكبر. وبهذه الطريقة استطاع السلطان سليمان أن يقنع الملكة "إيزابيلا" وسادة المَجَر. عقب ذلك أرسل السلطان سليمان

وليّ عهد المَجَر "جون سيجسموند" ووالدته إلى قلعة "ليبوف (Lipova)" لتولّي مهام حاكمية منطقة "أَرْدَلْ". وكان في تلك الأثناء تم تحويل مدينة "بودا" إلى مدينة عثمانية بالكامل، لنظل المدينة تحت إدارة الدولة العثمانية لنحو ١٥٠ عامًا شكّلت خلالها أكبر قاعدة للدولة العثمانية في وسط أوروبا.

وبعد أن دخل السلطان سليمان مدينة "بودا"، أمر بتحويل كنيسة "الأم مريم" التي تعتبر من أكبر الكنائس في المدينة إلى جامع. ثم كلَّف سليمان باشا بتولي ولاية "بودا". وكان سليمان

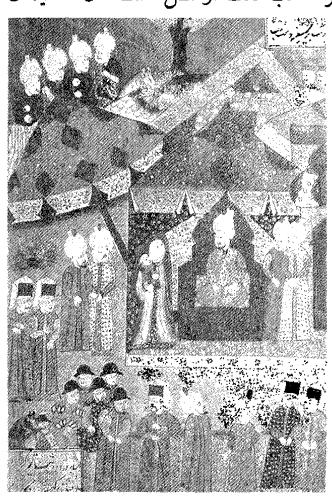

السلطان سليمان في حرب بودين ١٥٤١م بينما يستقبل إيزابيلـلا جاكيلونكا وابنها سيغموند زابوليا

باشا من أصل مجري، وكان قد تولّى ولاية بغداد لفترة من الوقت، وكانت رتبته وزيرًا عندمًا جرى تعيينه واليًا على "بودا". وتخبرنا رسالة أرسلها السلطان سليمان إلى الصدر الأعظم "سليمان باشا الخادم"، والتي يوجد نسخة منها في أرشيف "فريدون باشا، أن جميع قلاع المَجَر وملحقاتها صارت خاضعة لسيطرة الدولة العثمانية، وأنه تم تعيين القضاة والقادة العسكريين والمحافظين، كما جرى إسناد مهمة حماية "بودا" والدفاع عنها إلى الوزير سليمان باشا بدعم من فرقة من الجنود. وفي الوقت الذي عُين فيه سليمان باشا واليًا على "بودا"، وشؤون المالية إلى "خليل أفندي". وقد قام "علي أفندي" بتسجيل أول تفاصيل بشأن أراضي مدينة "بودا". وبعثت

الدولة قوة عسكرية إلى سليمان باشًا للدفاع عن "بودا"، وكان قوام هذه القوة ألفى جندي من الإنْكِشَارِيّة، وألف فارس، و ١٠ آلاف من الجنود النصارى، و ٣٠٠ جندي آخرين. ويبالغ أحد المؤرخين العثمانيين في عدد هذه القوة العسكرية، إذ كتب أن مجموعها وصل إلى ٢٠ ألف جندي.

قُسّمت مدينة "بودا" إلى ١٢ مقاطعة، وأما المَجَر فقسّمت إلى ثلاث مناطق. وهذه المناطق الثلاث كانت على النحو التالي: وسط المَجَر ومركزها مدينة "بودا" وتخضع لسيطرة العثمانيين، والجزء الذي مُنح لمملكة "أَرْدَلْ"، والجزء الواقع في شمال وشمال غرب المَجَر ولا تزال تسيطر عليه النمسا. ولم يتعرّض سكان وسط المَجَر إلى أي إكراه أو ضغط تحت حكم الدولة العثمانية. ووُضعت القوانين التي نظّمت حياة المَجَريين وحقوقهم، وسعى الولاة العثمانيون لرفع الظلم عن أهالي المَجَر بغض النظر عن توجّهاتهم. وعمد السلطان سليمان إلى تطبيق النظام الإداري العثماني في المَجَر، وأمر بتحديد الأراضي التابعة للدولة من جهة، والتعريف بالأوجه الاقتصادية والقانونية للإدارة العثمانية من جهة أخرى. كما بذل السلطان ما بوسعه كي يعيش من يخضعون لسلطة من جهة أخرى. كما بذل السلطان ما بوسعه كي يعيش من يخضعون لسلطة هذه الإدارة في أمان وسلام تامّيْن. ومن أبرز الأمثلة الدالة على ذلك تلك التي ترويها لنا السجلات القانونية الواردة في دفاتر تسجيل أراضي ولاية "بودا".

وبينما كان السلطان سليمان متواجدًا في "بودا"، ظنّ "فرديناند" أن الجيوش العثمانية ستغير عليه، فسارع باللجوء للخيار الدبلوماسي عبر إرسال مبعوثين وهما "نيكولاس فان سالم" و"سيجسموند فون هيربيرستين" الذي كان نبيلًا طاعنًا في السن. والسبب في ذلك أن عاصمته فيينا كانت خاوية من المدافعين عنها، كما أن شعب المدينة التي كان يقيم بها كان يشعر بالخوف والهلع. وكان من المقرر أن يلتقي هذان المبعوثان بالسفير "لازكي"، ويلتقوا جميعًا عددًا من الوزراء العثمانيين للاطلاع على شروط السلطان لعقد اتفاقية سلام مع "فرديناند". بيد أن "لازكي" كان يتواجد في مقر قيادة الجيش النمساوي، إذ كان السلطان قد تركه في بلُغرَاد بينما كان في طريقه نحو بودا. وكان هؤلاء

المبعوثون سيبلغون السلطان بطلب "فرديناند" التنازل عن جميع أراضي المَجَر لصالحه، في مقابل دفع ضريبة لخزينة الدولة العثمانية بقيمة ١٠٠ ألف فلورين. وفي حالة إعادة الأراضي التي استولى عليها النمساويون عقب وفاة "زابوليا" إلى "فرديناند"، فإن ذلك الأخير يتعهد بسداد ٤٠ ألف فلورين سنويًا.

استقبل السلطان سليمان مبعوثيّ "فرديناند" في "بودا" يوم ٧ أيلول/سبتمبر. وعاملهم السلطان معاملة حسنة للغاية، لكنه لم يقبل ما عرضوه. وأبلغهم بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال عقد اتفاق سلام مع "فرديناند" من دون أن يعيد كافة الأراضي التي استولى عليها مؤخرًا، ويتعهد النمساويون الذين يسيطرون على أجزاء من المَجَر بأن يدفعوا الضرائب للدولة العثمانية عن المناطق التي يحكمونها. ويسرد المؤرخ العثماني بَجُويْلُو هذه الواقعة بقوله

"... جاء رسول مُعتبر من الملك فرديناند، وجلب معه العديد من الهدايا الثمينة. وطلب من السلطان سليمان منح فرديناند مدينة بودا في مقابل سداد الخراج إلى الدولة العثمانية، بعد أن أُعطيت للملك يانوش زابوليا. فأجابه السلطان بضرورة رفع فرديناند يده عن أراضي المَجَر، وإرسال خراج النمسا التي يحكمها عامًا بعام إلى خزينة الدولة العثمانية. وعليه يمكن عقد معاهدة سلام معه، وإن لم يفعل فلن يكون للسلام مكان. فتلقّى رسول فرديناند هذه الإجابة، وغادر المكان عائدًا من حيث جاء..."

ووضع السلطان سليمان إعادة "فرديناند" مدن "إسترجون"، و"تاتا (Tata)"، و"سيكشفهير فار (Stuhlweiszenburg)" كشرط لإبرام و"فيسجراد (Stuhlweiszenburg)" كشرط لإبرام اتفاق سلام معه. وعلى الرغم من أن سفراء النمسا لم يحققوا نجاحًا في هذه الزيارة، إلا أنهم استطاعوا استمالة بعض من نبلاء مدينة "أَرْدَلْ" إلى صف الاعابسبورج". والسبب في ذلك أن أحد النبلاء المَجَريين ويُدعى "بالاسا" بادر إلى تحريض أهل "أَرْدَلْ" ضد العثمانيين. حتى إن السلطان بعث فرمانًا إلى سكان "أَرْدَلْ" حذّرهم فيه، ودعاهم إلى إظهار الولاء، وذكّرهم بتبعيتهم إلى ولي العهد "جون سيجسموند" ووالدته الملكة "إيزابيلا" تحت حمايته شخصيًا.

وهددهم بأنه في حالة انصياعهم لأفكار "فرديناند" حول العصيان ضد الدولة العثمانية، فإنهم سيعرّضون أنفسهم لمشاكل لا قِبل لهم بها. وحَدَّرهم من أن قوات السلطان سيكون لها الحق حينها في تخريب بلادهم بدعم من قوات التتار. وبهذا الشكل بدأ يُستشعر بالهيمنة العثمانية الكاملة في (أردلً)، وبشكل واضح. وفي تلك الأثناء، جاء إلى السلطان السفير الفرنسي "بولين" ليبلغه بخبر مقتل السفير السابق "رينسون" في إيطاليا. وعقب ذلك غادر السلطان سليمان مدينة "بودا" يوم ٢٧ أيلول/سبتمبر، ووصل إلى إسطنبول يوم ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٤١٥١م (٨ شعبان ٤١٩هـ). وقبل أن يغادر السلطان "بودا"، أي يومي ٣٢-٢٤ أيلول/سبتمبر ١٥١١م، وصلته أنباء عن تعرّض إمبراطور هابسبورج "كَارْل الخامس" لهزيمة ساحقة في الجزائر التي أنزل بها جنوده في محاولة منه لبسط نفوذه على منطقة شمال إفريقيا.

### هزمة الإمبراطور "كَارُل الخامس" في الجزائر عام ١٥٤١م

بينما كان السلطان سليمان في طريقه نحو غزو المَجَر، أمر قائد البحرية بَرْبَرُوسْ خَيْرَ الدين بالتوجّه إلى سواحل البحر الأدرياتيكي للدفاع عنها على رأس أسطول مكون من ٧٠ سفينة. ذلك لأن الجناح الإسباني من إمبراطورية "هابسبورج" ألقى بثقله إلى البحر الأبيض المتوسط، ووضع نصب عينيه السيطرة على الجزائر بعدما استولى على تونس في شمال إفريقيا. وكان "بَرْبُرُوسْ خَيْرَ الدين بَاشَا" يحمل لقب قائد القوات البحرية العثمانية، وفي الوقت نفسه كان يتولّى مهمة تسيير شؤون منطقة غرب الجزائر. وقد أوكل بَرْبُرُوسْ شؤون الجزائر إلى ابنه بالتبنّي "حسن أغا الخادم". وكان هذا الأخير يزاول أعمال القرصنة في البحر المتوسط، ويهدد سواحل أوروبا الممتدة من جزيرة "صقلية" في الشرق حتى مضيق "جبل طارق" في الغرب. وكان يتعرّض للبضائع الثمينة القادمة من العالم الجديد في البحر ويصادرها. ولهذا السبب كان الإمبراطور "كارْل الخامس" يتطلع لغزو الجزائر من أجل القضاء على قاعدة القرصنة هذه بالقرة. فبعد أن قمع الثورة البروتستانية المندلعة في بلجيكا، أصدر الإمبراطور

٢٥٢ ----- سليمان القانوني

قرارًا بالتحرك من ألمانيا نحو الجزائر بنفسه على رأس جيش قوامه ١٢ ألف جندي مشاة وألف فارس ألماني عابرًا منطقة "تيرول (Tirol)" غرب النمسا، وإقليم "لومبارديا (Lombardiya)" شمال إيطاليا. حتى إن "كَارُل الخامس" لم يستمع إلى النصائح التي أسداها إليه البابا و"أندريا دوريا" بشأن تأجيل هذه الغزوة لاقتراب فصل الشتاء، وقال لهم إنه بإمكانه الانتهاء من هذا الأمر في غضون فترة قصيرة لا تتعدَّى ١٤-٥٠ يومًا.



تنصيب بربروس خير الدين باشا قائدا بحريا (٦ نيسان/أبريل ١٥٣٤م)

وكان الإمبراطور "كَارُل الخامس" شخصية ذات وجه يمتاز بالجفاف والصلابة والطول والضعف في آنِ معًا، وكانت جبهته وأنفه مرتفعتين، وشفتاه نحيلتين، وعيناه وحشيتين، ولحيته كثّة تتدلّى من ذقنه حتى صدره، وشاربه مائل إلى أعلى، وعظامه وعضلاته قد غُطّيت بالحلقات والألواح المعدنية (كناية عن الدروع التي كان يرتديها). وكان الإمبراطور معتادًا على الإبحار وكأنّه قبطان يرشد السفن الضالة في طريقها. وبعد أن باركه البابا، انطلق ليلحق بأسطوله الذي ينتظره في مدينة "لا سبيتسيا" شمال غرب إيطاليا في أوائل شهر آب/أغسطس عام ١٥٤١م. ووصل الإمبراطور إلى ساحل "بورتو فينيري شيوري الذي يتواجد به أسطول مكون من ٣٦ سفينة بقيادة "أندريا

دوريا". وركب سفينة "دوريا" برفقة بعض الأسخاص الذين كانوا بصحبته، والذين كان من بينهم بعض النساء النبيلات. وقد تعرّض أسطول الإمبراطور "كَارْل الخامس" لعدد من العواصف وهو في الطريق، ووصل في النهاية إلى ميناء جزيرة "ميروقة" الذي كان يمثل مكان التجمّع الرئيسي لسفن الأسطول. وقد تحرّك أسطول الإمبراطور من هناك إلى الجزائر، إذ تشكّل الأسطول من هم ١٥ قادسًا، ونحو ٤٠٠ سفينة نقل وسفينة غير شراعية، بما في ذلك السفن التي كانت منتظرة في ميناء جزيرة "إيبيزا"(١٠٠).

وبدأت سفن الأسطول الإمبراطوري تَلُوح في أفق سواحل الجزائر يوم ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٥٤١م، ثم عمدت إلى إنزال الجنود إلى الساحل بعدها بثلاثة أيام بتعليمات من الإمبراطور نفسه الذي كان يتواجد على متن سفينة الأميرال قائد الأسطول.

وفي اليوم التالي، دخلت الجزائر قوة قوامها ٢٥ ألف جندي منهم ٢ آلاف إيطالي، و ٢٠٠ إسباني، و ١٦ ألف ألماني، وألف فارس، و ٤٠٠ مالطيّ. وفي تلك الأثناء كان "حسن أغا" في الجزائر يترأس قوة صغيرة قوامها مالطيّ. وفي تلك الأثناء كان "حسن أغا" في الجزائر يترأس قوة صغيرة قوامها و ٢٦٠٠ جندي منهم ٢٠٠ تركي، وألفان من العرب. لكن هذه القوة -رغم صغرها- ستتمكن من إفشال محاولات جيش الإمبراطور لاقتحام الجزائر بمساعدة الظروف المناخية. إذ إن قوات الإمبراطور "كارل الخامس" بينما كانت تتقدم نحو الأراضي الجزائرية، تعرضت لهجوم القوات التركية والعربية بين الفينة والأخرى. حتى إن جيش الإمبراطور فَقدَ ٣ آلاف جندي خلال هذا التوغل القصير. وما إن وصلت سفن أسطول الإمبراطور إلى سواحل الجزائر، الشحن والنقل بإنزال المدافع الثقيلة ومستلزماتها من على السفن وتثبيتها على الساحل فورًا. وبينما الأمر كذلك، هبّت عاصفة شديدة وبدأت الأمطار تهطل

 <sup>(</sup>٩٠) جزيرة إيبيزا: هي جزيرة من أرخبيل جزر البليار ذاتية الحكم تقع في البحر المتوسط وتتبع
 إسبانيا. (المترجم)

بغزارة، مما وضع القوات البرية والبحرية للإمبراطور في مأزق شديد. وكان الجنود يشعرون ببرودة الجو، ويرتعدون تحت الرياح العاتية بملابسهم المبتلة، بعدما نزلوا من السفن من دون خيام أو أغطية تقيهم المطر. وقد شجّعت حالتهم المزرية تلك المدافعين عن الجزائر على زيادة هجماتهم ضد قوات الإمبراطور. ومع اشتداد الرياح، أمر "حسن أغا" بفتح أبواب قلعة الجزائر، وخرجت قواته في ساعات الصباح الباكر لتهاجم الجهة التي كان الجنود الإيطاليون يعسكرون بها، مما أصاب هؤلاء الجنود بذعر شديد، وأجبرهم على الفرار من أرض المعركة. فسارع قائد القوات الإسبانية إلى نجدة الجنود الإيطاليين، وحاول تحفيزهم وتشجيعهم على خوض المعركة وعدم الانسحاب. فتناول الجنود الإيطاليون بنادقهم لمواصلة المعركة، لكنهم لم يستطيعوا إطلاق النار منها لابتلال البارود بمياه الأمطار. ما دفعهم في نهاية المطاف إلى مقاومة قوات "حسن أغا" بالسيوف والحراب والأسهم التي كانت بحوزتهم. فاضطرت قوات "حسن أغا" للانسحاب أمام هذه المقاومة من الجنود الإيطاليين، واستدرجوا القوات الإيطالية والمالطية حتى مشارف القلعة، وبدأ بإمطارهم بوابل من القذائف المدفعية من أبراج القلعة، ودفع بالقوات العثمانية لقتالهم، مما دمّر معظم قواتهم. وفرّ الإيطاليون هاربين مجددًا بعدما مُنوا بهزيمة ساحقة. وعندما رأى "حسن أغا" الجنود الإيطاليين وهم يهربون، بادر إلى الخروج من القلعة لتتبّعهم، ثم عاد إلى القلعة واحتمى بها. لكن هذه المرة لم تجرؤ القوات الإسبانية على ملاحقته.

بادر "حسن أغا" فيما بعد إلى إمطار قوات الإمبراطور بوابل من السهام من الأماكن المرتفعة المنبعة التي كانت تطل على أرض المعركة، وألحق خسائر كبيرة بَكْتيبة الجنود الألمان الذين كانوا في مقدمة الجيش. ولقد تعرّض الجنود الألمان لهزيمة معنوية، فألقوا السيوف والحراب التي كانت بحوزتهم، وفرّوا هاربين من المكان. فاستشاط الإمبراطور غضبًا عندما رأى ذلك المشهد، واستلّ سيفه، وامتطى جواده، وألقى بنفسه في أرض المعركة لتشجيع جنوده على القتال. مما دفع "حسن أغا" إلى الانسحاب مرة أخرى. وما إن وصل

الإمبراطور وجنوده إلى أرض فارغة تعقبًا لقوات "حسن أغا"، بدأت المدافع العثمانية في قصف قوات الإمبراطور، فأجبرت في النهاية على الانسحاب. وفي تلك الأثناء كانت سفن أسطول الإمبراطور قد أنزلت المدافع والذخيرة التي كانت تحملها إلى البر بعدما هبّت رياح شديدة وارتفعت أمواج البحر، وبدأ بعض منها في التخبط والاصطدام ببعضها البعض، وأما البعض الآخر فانجرف إلى الساحل بعدما انكسرت سلاسل المراسى الخاصة بها. وخلال فترة وجيزة لم تتجاوز ٥-٦ ساعات غرقت نحو ١٥٠ سفينة من أسطول الإمبراطور. وكانت الغالبية العظمى منها من السفن الشراعية. كما هُوت بعض السفن المجدافية الأخرى على الساحل. وكان من بين هؤلاء القادة الإسباني "إرنان كورتيس" وأتح المكسيك، والذي كان يشتهر بظلمه وجوره، إذ شارك في هذه الغزوة برفقة اثنين من أبنائه على متن سفينة جهّزها لحسابه الخاص. وبعدما انجرف "كورتيس" إلى الشاطئ، هاجمه المقاتلون العرب بحرابهم، إلى أن استطاع "كورتيس" وقد فقد أسطول الإمبراطورية ١٢ ألف جندي في هذه الكارثة التي ألمّت به.

اجتمع الإمبراطور "كَارْل الخامس" بقيادة مجلس الحرب، ذلك لأن جيشه كان يعاني من نقص الغذاء، على الرغم من توقف هطول المطر. كما لم يكونوا يملكون حينها المدافع والذخيرة اللازمة من أجل حصار الجزائر، وكانت معظم مؤنهم وأسلحتهم قد غرقت مع السفن التي غاصت في أعماق البحر. وقد اقترح "أندريا دوريا" تعقب قوات الإمبراطور الساحل، ومن ثم التوجه صوب رأس "ماتيفو"، وإنشاء معسكر محاط بالخنادق والمتاريس في تلك المنطقة، وإركاب الجنود على متن السفن. وهو ما قبله المجلس بإجماع الآراء. وبدأ الانسحاب يوم الجمعة الموافق ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر.

ولما شاهد "حسن أغا" قوات الإمبراطور وهي تنسحب، أمر بفتح أبواب القلعة، وخرج على رأس قوة من الجنود العرب المحليين لتعقّب قوات العدو. وكانت الأمطار في ذلك الوقت تهطل بشكل خفيف. وقد امتلأت الطرقات

بالوحل وبرك المياه الناجمة عن الأمطار، مما جعل جنود الإمبراطور يعانون الأمرين في طريق سيرهم. وعبرت قوات الإمبراطور مياه "وادي الكمين" سباحةً. ولما وصلوا إلى "وادي الحراش" عانوا كثيرًا حتى تمكّنوا من عبور مياهه؛ ذلك لأن مياه الوادي كانت هائجة نظرا لارتفاع منسوب الفيضان بها، حتى إن بعض الجنود تعرّضوا للغرق في تلك المياه. وكان الجنود الإيطاليون في مؤخرة الجيش، فأدركهم جنود "حسن أغا"، وقضوا على جزء منهم، وآثر الجزء الآخر إلقاء نفسه في المياه والغرق هربًا منهم. واستطاع قليل منهم العبور إلى الضفة المقابلة. وأما "حسن أغا" فلم يُرد التقدّم أكثر، وعاد أدراجه إلى قلعته. وقد جمع "كَارْل الخامس" مجلس حربه مجددًا يوم ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر، وتشاور مع أعضائه حول شؤون الحرب والخطوات التي يتعيّن عليهم الإقدام عليها خلال المرحلة المقبلة. وقد اقترح "إرنان كورتيس" -الذي أنقذ نفسه بأعجوبة خلال الحرب- حصار قلعة الجزائر من جديد، واقترح ضرورة عودة السلطان إلى أرض الوطن، ومن ثمّ يتحركون هم بشكل أكثر حرية في أرض المعركة. إلا أن القادة الآخرين اعترضوا على هذا الاقتراح، وفي نهاية الاجتماع اتخذ الإمبراطور قرارًا بإنهاء هذه الغزوة، ونقْل جميع الجنود بمن فيهم جنوده إلى السفن لمغادرة المكان من حيث أتوا. ولقد شكّلت عملية نقل الجنود إلى السفن معضلة بالنسبة للإمبراطور. حتى إنهم اضطروا لإلقاء المدافع والذخائر وسائر مستلزمات القتال الأخرى في البحر لتخفيف الحمل عن السفن، كما عمدوا إلى قطع أرجل جيادهم المتميزة وألقوها هي الأخرى في مياه البحر للغرض ذاته. وبينما هم كذلك، هبّت عاصفة شديدة أخرى أفضت إلى انجراف عدد من السفن إلى الشاطئ وهي تحمل على متنها الجنود. وأدرك حينها الإمبراطور أنهم لن يقدروا على مجاراة الرياح، فأمر بترُك الجنود الذين انجرفت سفنهم إلى الشاطئ، وإبحار السفن الأخرى. وقد أسر أهل الجزائر هؤلاء الجنود الإسبان الذين تُركوا على الشاطئ. واستطاع الإمبراطور العودة إلى إسبانيا برفقة السفن التي تم إنقاذها بصعوبة بالغة.

## غزو الجُر مجددًا والاستيلاء على قلعة "إسترجون"

عندما عاد السلطان سليمان إلى إسطنبول من غزوة المَجَر، كان عقله لا يزال يفكّر بها. ذلك لأنه كان على علم بأن آل "هابسبورج" لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ضمّ "بودا" إلى الأراضي العثمانية وتشكيل ولاية بها. وفي تلك الأثناء، جاء السفير البرتغالي "ديوجو دي ميسكيتا (Diogo de Mesquita)" إلى إسطنبول. فحصل من الديوان العثماني على خطاب جاء فيه شروط إبرام معاهدة سلام مع ملك البرتغال بتاريخ ٢٨ أيار/مايو ٢٥٤٢م، ورافقه القائد



قلعة "أسترجون"

العثماني "الرئيس صالح" حتى ودّعه عند مضيق "جبل طارق". وشهدت تلك الفترة وصول أنباء سارّة من اليمن. لكن "فرديناند" لم يكن قد تخلّى عن فكرة الاستيلاء على مدينة "بودا". وقد تم تعيين أمير "براندنبورج "بودا". وقد تم تعيين أمير "براندنبورج (Brandenburg) "يواكيم (Machim)" يواكيم (المبراطورية، فانطلق نحو "إسترجون" يوم ٢٠ فانطلق نحو "إسترجون" يوم ٢٠ أغسطس ١٩٤٢م، ثم سلك طريق "فيسجراد" حتى وصل إلى مدينة "بست" المقابلة لمدينة

"بودا" يوم ۲۸ أيلول/سبتمبر. وفي واقع الأمر، فإن "فرديناند" كان قد بعث رسولًا إلى السلطان سليمان فور وصوله إلى إسطنبول ليعرض عليه مطالبه التي كان أصر عليها في الماضي. وكان هذا الرسول هو "ترانكيليوس أندرونيكوس (Tranquillus Andronicus)" الذي جاء إلى إسطنبول قبل عامين. وقد وصل هذا الرسول إلى إسطنبول في نهاية فصل صيف عام ١٥٤٢م،

وكانت التعليمات التي لقّنها "فرديناند" قبل مجيئه في يوم ١٠ تموز/يوليو، تنص على تنازل الدولة العثمانية عن المَجَر لصالح "فرديناند" مقابل سداده ضريبة سنوية بقيمة ٥٠ ألف قطعة ذهبية، وإن لم يكن ذلك كافيًا، يُزاد هذا المبلغ إلى ١٠٠ ألف قطعة ذهبية، وهو العرض نفسه الذي كان قد تقدّم به في السابق. لكن مسؤولي الديوان العثماني شعروا بأن هذا العرض ليس ذا أهمية كبيرة، فلم يجدوا حاجة حتى إلى اصطحاب هذا الرسول إلى السلطان سليمان للقائه. كما أبلغ الصدر الأعظم "سليمان بَاشًا الخادم" هذا الرسول باستحالة إبرام معاهدة سلام مع سيّده ما لم يتنازل عن القلاع التي استولى عليها. وحذّره من أن "فرديناند" إن لم يتراجع عن طلباته تلك، فإنه سيلقي هو وعائلته المصير ذاته الذي لقيه "علاء الدولة" في السابق. كما هدّده "رستم هو وعائلته المصير ذاته الذي لقيه "علاء الدولة" في السابق. كما هدّده "رستم باشا" الذي كان يتولّى منصب الوزير الثاني في ذلك الوقت بقوله:

"إن الصدر الأعظم إبراهيم بَاشًا قد ضغط على فيينا بطرف أصبعه قبل ذلك، وأما أنا فلا أفعل ذلك، بل أقبض عليها بَكْلتا يديّ!"

وهكذا فشل الرسول "ترانكيليوس" في الوصول لمراد سيده، واضطر للعودة إلى بلاده بخُفيّ حنينِ في شهر تشرين الأول/أكتوبر ١٥٤٢م. وأما "فرديناند" فهم إلى تطبيق مخططه القديم، وأخذ في إرسال الرسل إلى إسطنبول من جهة، والإعداد لحملة عسكرية واسعة النطاق من جهة أخرى. وقد عقد مجلس الإمبراطورية في مدينة "سبير" الألمانية في ربيع عام ١٥٤٢م، وقد أدرك الأمراء الألمان خطورة الموقف في نهاية المطاف، وقرروا تمويل الحرب في اجتماعهم بمدينة "نورنبرج" في صيف العام ذاته. وكان قد قرر اجتماعٌ عُقد قبل ذلك عام ١٥٣٢م تقديم الدعم للتصدي للأتراك، وأما الآن فقادة أوروبا عازمون على تنفيذ هذا القرار. ويعتبر مصطلح "المساعدة التركية" هو مصطلح شاع استخدامه في تلك الحقبة، ويعني تأسيس جيش مشترك وتوفير مصادر تمويله من أجل التصدي لغزوات العثمانيين على منطقة وسط أوروبا. وقد حصل هذا التوجّه على دعم من البابا نفسه، وتجمّع جيشٌ كبير

من العديد من الدول. وكان هذا الجيش يضم جنودًا من شعوب أوروبية متعددة باستثناء الفرنسيين، وأسندت قيادته إلى أمير براندنبورج "يواكيم الثاني" للعبه دور الوسيط بين الأمراء البروتستانتيين والإمبراطور. وقد اكتسب هذا الأخير شهرة واسعة بعدما ألحق هزيمة بأحد فروع قوات المغاوير العثمانية التي كانت تقدم نحو مدينة "لينتز" النمساوية بقيادة الأمير "قاسم" أثناء الزحف على ألمانيا عام ١٥٣٢م. إذ بالغ المؤرخون الألمان في تلك الحقبة عندما نقلوا هذا النجاح الذي حققه أمام القوات العثمانية. وقد منحه الإمبراطور لقب "فارس" بعد إنجازه هذا، كما عُين تحت إمرته عشرة مستشارين عسكريين. وكانت رواتب الجنود ستُدفع من الإيرادات الواردة من ضرائب الإمبراطورية التي تشكلت تحت مسمى صندوق "التمويل العام". ويجمع هذا الصندوق إيراداته من دخول وثروات جميع سكان الإمبراطورية من جميع الطبقات. وكان "يواكيم الثاني" يشعر بقلق شديد إزاء إلحاق مدينة "بودا" بأراضي الدولة العثمانية، ويقول

"إذا واصل الأتراك مساعيهم إلى ضمّ المزيد من الأراضي في أوروبا، وحالفهم الحظ في الاستيلاء على المزيد من المناطق في المَجَر ومولدوفا وسليزيا؛ فسيحين الدور على أراضينا ليستولوا عليها هي أيضًا."

وأما جنود المَجَر فكان يقودهم "بيريني بيتر (Perenyi Peter)". وبينما كان هذا الجيش يتوجّه نحو "بودا"، كان أسطول بحري في طريقه صوب المدينة ذاتها عبر نهر الطُونَة. وقد تلقّت الحكومة العثمانية خبر هذا الهجوم الكبير الني يقوم به "فرديناند" بواسطة السفير الفرنسي، فصدرت أوامر إلى حاكم منطقة الرُّومَلِي أحمد باشًا بالاستعداد للحرب، كما أُرسلت تعليمات إلى كلِّ من "علما باشًا"، و"دوكاكين زاده (Dukakinzâde) محمد بَكْ"، و"أرسلان بكُ" للإسراع إلى حماية "بودا" في مواجهة قوات "فرديناند". وكانت تلك الفترة قد شهدت تعيين "بَالِي بَاشَا" واليًا على مدينة "بودا" مكان سليمان بَاشًا الذي تُوفي في وقت سابق. ووصل جيش "هابسبورج" إلى مشارف مدينة "بست" المقابلة في وقت سابق. ووصل جيش "هابسبورج" إلى مشارف مدينة "بست" المقابلة لمدينة "بودا" على الضفة المقابلة لنهر الطُونَة. وقد خرجت الوحدات العسكرية

العثمانية من قلعة المدينة، ودخلت في اشتباكات مع القوات المهاجمة، إلا أنها اضطرت في نهاية المطاف إلى الانسحاب إلى القلعة مرة أخرى والدفاع عنها، نظرًا لكثرة أعداد جيش العدو. وكانت القوات العثمانية مؤلفة من ٨ آلاف جندي، منهم ٣ آلاف من الإنكشارية، بقيادة "يوسف أغا". وقد حاصر جيش التحالف مدينة "بست"، وأمطر القلعة بوابل من القذائف المدفعية التي أحدثت أضرارًا مادية جسيمة بجدرانها. وحاولت القوات العثمانية الدفاع عن المدينة عن طريق حفر الخنادق والمتاريس، لكن قوات العدو استطاعت دخول القلعة من الثقوب التي فتحت في جدرانها بسبب القصف العنيف، إلا أن المدافعين عن القلعة ألحقوا هزيمة نكراء بالجنود الأعداء الذين توغلوا داخل القلعة. وبينما الأمر كذلك، نشب خلاف بين وحدات جيش التحالف، إذ دخل الجنود المشاة الألمان في مناقشات حادة مع قادتهم لعدم حصولهم على رواتبهم، وقرروا الانسحاب من أرض المعركة بعدما لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية. وكانت قوات جيش التحالف قد تلقّت هزيمة موجعة في آخر هجوم على القلعة، مما اضطرها إلى اتخاذ قرار رفع الحصار عنها. وكان "فرديناند" قد جمع قواته من كل أرجاء أوروبا بعدما أشاع أنباء تتحدث عن خطورة الدولة العثمانية على جميع البلدان الأوروبية في أعقاب استيلائها على مدينة "بودا" وضمها إلى أراضيها. وقد اضطرت قواته للانسحاب بعد أسبوع كامل من الحصار، حتى إنها تعرّضت في أثناء انسحابها لهجوم مفاجئ من الجيش العثماني الذي ألحق بها خسائر كبيرة. وقد صار هذا الحصار مصدرًا للعار بالنسبة لـ"فرديناند". ويروي أمير مدينة بورتينباخ "سبيتيان سشرتلين" قائد وحدة الجنود المرتزقة الذين شاركوا في الحرب، ما يلي:

"عسكروا لفترة طويلة على مشارف فيينا. ولم يستطع الجيش التركي الوصول إلى هناك بسهولة. لكنهم شرعوا يتحركون في فصل الخريف. وحاصروا مدينة "بشتي"، وتمركزت جنودهم في مواقع سيئة. ومن ثم هاجموا المدينة بشكل عشوائي، وانسحبوا من أرض المعركة مهزومين، مما جعلهم عرضة للتندّر والسخرية من كافة بلدان العالم المسيحي.

وخُسْرَوْ في هذه المعركة ١٥ ألف جندي من خيرة الرجال، وأضاعوا الأموال التي جمعوها من دون الاستفادة بها في أمر مفيد".

وعندما سمع السلطان سليمان بأنباء حصار مدينة "بست"، توجّه نحو مدينة "أدرْنُه". وما إن وصلته أخبار هزيمة قوات "هابسبورج" على مشارف "بست"، قرر قضاء فصل الشتاء في "أُدرْنَه"، والانتظار بها من أجل الخروج في غزوة في فصل الربيع. ولقد كان مرور فصل الشتاء قاسيًا وصعبًا، مما أدّى إلى أن يعانى الشعب معاناة جمَّة. وقد أرسل السلطان سليمان أوامر إلى حاكم الرُّومَلِي أحمد بَاشًا في عيد النيروز كي يجمع جنوده. كما أولى اهتمامًا كبيرًا بشؤون الانضباط داخل صفوف الجيش، وتوفير المؤن والأطعمة اللازمة للغزوة. وفي النهاية، تحرّك السلطان ويرافقه ابنه الأمير "بايزيد" يوم ١٨ المحرم ٥٠هـ (٢٣ نيسان/أبريل ١٥٤٣م)، بعد قضائه ٤ أشهر في "أدرْنَه". ووصل السلطان إلى مدينة "بَلْغرَاد" يـوم ٤ حزيران/يونيو، واتحدت قواته بقوات حاكم الرُّومَلِي أحمد بَاشًا الذي كان قد انطلق في وقت سابق. كما لحق حاكم الأناضول إبراهيم بَاشًا كذلك بالجيش. وبعد انطلاق السلطان سليمان من "أدرْنَه" بوقت قصير، كان حاكما بودا "بَالِي بَاشَا" والبُوسْنَة "عُلَمَا بَاشَا" قد تقدّما بجيشيهما. وقد انطلق كلُّ من "عُلَمَا بَاشَا"، وحاكم مدينة أوسييك "مراد بَكْ"، وحاكم مدينة مُوهَاجْ "قاسم بَكْ"، واستولوا على قلعة "أثين" المتاخمة لمدينة "بوجيجا" شرق كرواتيا، وبسطوا نفوذهم على عدد من القلاع الأخرى في تلك المنطقة مثل "سافرونيكا (Safronica)"، و"بلوستينا (Belostina)"، و"راهوتشزا (Rahoçza)". ومن ناحية أخرى استولى "بَالِي بَاشَا" على قلعة "نانا (Nana)". أعقب ذلك تقدُّم القـوات العثمانية حتى وصلت إلى قلعة "فالبـو" التي كانت أكثر تحصينًا مقارنةً بالقلاع السابقة. وحاصر أمراء الولايات الحدودية العثمانية هذه القلعة، وأحكموا حصارهم عليها. ثم انضمّت إليهم قوات أحمد بَاشًا، وأمطروها بوابل من قذائف المدافع، مما أسرع عملية تهدّم جدرانها، وأجبر المدافعون عنها على الاستسلام للقوات العثمانية. وقد وقعت قلعة "فالبو (Valpo)" في أيدي العثمانيين بتاريخ ٢٢ حزيران/يونيو، ثم انطلقوا للاستيلاء على قلعة "شيكلوش ( $rac{Siklo_{\$}}{}$ )".

ولما وصل السلطان سليمان إلى مدينة "أوسييك (Ösek)"، وصله نبأ فتح قلعة "فالبو (Valpo)"، فأمر السلطانُ حاكمَ "بودا" بإقطاع قائد هذه القلعة "سانتا ميخلاي (Santa Mihaly)" جزءًا من الأراضي. كما أصدر السلطان فرمانًا بتوطين سكان مسلمين في هذه القلعة، وتعيين خطيب للمسجد وإمام ومؤذن. وفي واقع الأمر، اتخذ السلطان سليمان قرارًا بالخروج في هذه الغزوة بغرض السيطرة على القلاع المجاورة لمدينة "بودا" التي ألحقها بأراضي دولته، وذلك بُغية توفير الأمن والأمان لأهلها، وتوسيع رقعة المدينة بضم مناطق جديدة لها. وبهذه الطريقة فقد كان السلطان سليمان يطمح لتحقيق أهداف ومصالح اقتصادية، إلى جانب غاياته السياسية والإستراتيجية. وبعد أن استولى الجيش العثماني على قلعة "فالبو"، حاصر مدينة "شيكلوش"، ثم انطلق للسيطرة على مدينة "بيتش" المَجَرية. وعبرت القوات العثمانية نهر "درافا" بواسطة جسر بنوه فوق مياهه، ووصلوا إلى مدينة "بيتش" التي استسلم أهلها من دون قتال. وينحدر من هذه المدينة المؤرخ العثماني الشهير "إبراهيم أفندي" (١٥٧٤ -• ١٦٥) الذي عُرف بلقب "البيتشيوي (Peçeví)" نسبةً إلى المدينة، لكن هذا اللقب حُرّف قليلًا حتى صار "بيتشوليو (Peçuylu)" أو "بيتشيوي (Peçuyí)". وبعد سيطرة العثمانيين على مدينة "بيتش"، ضغطوا بشكل أكبر على قلعة مدينة "شيكلوش"، حتى سقطت في أيديهم يوم ٨ تموز/يوليو ١٥٤٣م. ودخل السلطان سليمان المدينة بعد الاستيلاء على قلعتها، وأمر بتوزيع الهدايا والعطايا على من أسهم في فتح هذه المدينة. وبعد فتح "شيكلوش"، تقدّم الجيش العثماني نحو "بودا"، ووصل إلى مشارفها يوم ١١ تموز/يوليو. ومن ثم استراح الجيش في المدينة لعدة أيام، وبعدها تقدّمت قافلة عسكرية بقيادة حاكم مدينة "سيليسترا" قوامها ٤٠ مدفعًا كبيرًا و٢٠٠ مدفع صغير نحو شمال نهر الطُّونَة. وكانت قوة المدفعية هذه قد أرسلت من إسطنبول بحرًا، ونُقلت حتى مدينة "بودا" بالسفن عبر مياه نهر الطُّونَة. ثم بعد ذلك تحرّك الجيش العثماني من "بودا" حتى وصل إلى مشارف مدينة "إزترجوم (Esztergom)".

وكانت مدينة "إزترجوم" -المتاخمة لضفاف نهر الطُّونَـة- تتمتع بمكانة تاريخية وقدسية كبيرة لدى سكان المُجَر. وكانت تلك المدينة تمتلك العديد من الحصون الداخلية والكنائس الكبيرة، وكان أهلها يلبّون احتياجاتهم من المياه بواسطة السواقي التي بنوها على نهر الطُونَة، نظرًا لارتفاع موقع قلعة المدينة عن مستوى الأرض. وكانت المدينة قد خضعت لفترة من الوقت لسيطرة العثمانيين، ثم استعادها بعد ذلك آل "هابسبورج" من أيديهم. وقد جاءت قلعة هذه المدينة على رأس القلاع التي كان يتعيّن على الدولة العثمانية الاستيلاء عليها لتوفير الأمن لمدينة "بودا". وبدأ حصار مدينة "إزترجوم" مع إنزال المدافع المُرسلة عبر نهر الطُونَة إلى الشاطئ، وتمركزها أمام قلعة المدينة يوم ٢٩ تموز/يوليو. وكانت تدافع عن المدينة قوة عسكرية أغلبها من الجنود الألمان، والإيطاليين، والإسبان. وفي الوقت الذي بدأ فيه حصار الجيش العثماني لمدينة "إزترجوم"، كانت قوة عسكرية عثمانية تحاول السيطرة على القلاع الصغيرة المجاورة للمدينة، وتسعى لتفريق قوات المقاومة. وقد استطاع حاكم مُوهَاجُ "قاسم بكن" الاستيلاء على قلعتى "ساز (Saz)" و "مانفري (Manveri)" من هذه المواقع. كما كُلِّف كلُّ من وَالى بودا "محمد"، وحاكم فولجترين "أرسلان"، وحاكم سيجيدين (Segedin) "درويش (Derviş)" باستهداف المنطقة الواقعة بين مدينتي "إزترجوم" و"سيكشفهيرفار". وعندما حاصر السلطان سليمان قلعة "إزترجوم"، عرض على حماتها الاستسلام. لكن هؤلاء المدافعين رفضوا هذا العرض اعتمادًا على القوات الإضافية التي جاء بها القائد الإسباني "سانسيوس كوتا". فبادر العثمانيون بقصف القلعة بالمدافع التي كانت بحوزتهم.

وقد تمكن المدافعون عن القلعة من تكبيد القوات العثمانية خسائر فادحة بفضل تحصينات المدافع المؤثرة التي كانت تخضع لقيادة قائد القوات الإيطالية "فيتيلّي (Vitelli)". لكنهم في النهاية لم يستطيعوا الحيلولة دون اقتراب القوات العثمانية من أسوار القلعة حيث بدأ الجنود المشاة العثمانيون في دخول القلعة من الفتحات التي أحدثتها المدافع في جدرانها، لكن المدافعين عن القلعة نجحوا في صدّ هجوم القوات العثمانية بشقّ الأنفس بمساعدة

قذائف المدافع وطلقات البنادق بشكل كثيف. وقد استشهد في هذا الهجوم "جندي سنان بَكْ" أحد أمراء الأناضول، ومحمد بَكْ الذي كان يقود الأسطول العثماني الذي قصف أسوار قلعة "إزترجوم" بقذائف المدافع من نهر الطُونة. لكن هذا الفشل لم يثبّط عزيمة الجيش العثماني، فأمطر القلعة بقذائف مدفعية أشد من السابق. وما إن بدأت أسوار القلعة تتداعى، وأرسل المدافعون عنها وفدًا إلى السلطان سليمان ليبلغوه باستعدادهم للاستسلام. وقد قبل السلطان هذا العرض، وسقطت القلعة في أيدي العثمانيين يـوم ١٠ آب/أغسطس، وسمحت القيادة العثمانية للمدافعين عنها بالخروج منها بحرية تامة دون قيد. وبهذه الطريقة خضعت مدينة "إزترجوم" -صاحبة المكانة الإستراتيجية الرفيعة لسيطرة الدولة العثمانية. ولما دخل السلطان سليمان المدينة، أمر بعضًا من وبهذه الذين كانوا يدافعون عنها في مواجهة الجيش العثماني بتنظيفها، وصلّى الجمعة في الكنيسة الكبيرة الواقعة في وسط المدينة بعد أن أمر بتحويلها إلى مسجد. وتشير إحدى الروايات التاريخية إلى أنه عندما قصفت القوات العثمانية المدينة المدينة السلطان سليمان.

"لقد فتحنا المدينة!"

ثم بعد ذلك عُيّن قاض وقائد عسكري للمدينة. ورُمّمت أسوار المدينة وحصونها خلال فترة قصيرة، شريطة توزيع المهام والوظائف على الوزراء. وفي تلك الأثناء، استقبل السلطان سليمان السفير البولندي الذي أعرب عن تهنئة ملك بولندا على هذا الفتح، مما أسعد السلطان كثيرًا. وأمر بإكرام السفير البولندي وإطعامه وإتحافه بالهدايا القيّمة.

وبعد أن فتح الجيش العثماني مدينة "إزترجوم"، توجّه صوب مدينة "سيكشفهيرفار (Székesfehérvar)" التي كانت تتمتع هي الأخرى بأهمية كبيرة. وتقع هذه المدينة في منطقة بين مدينة "بودا" وبحيرة "بالاتون" على بعد ٥٨ كيلومترًا جنوب غرب "بودا". وغادر السلطان سليمان مدينة "إزترجوم"،

ووصل إلى مشارف قلعة "تاتا". واستولى عليها دون مقاومة. ثم انطلق الجيش العثماني نحو قلعة مدينة "سيكشفهيرفار"، وكانت هذه القلعة تحوطها أسوار وخنادق عميقة ومنيعة. كما كان المدافعون عن القلعة يمتلكون مدافع من النوع البعيد المدى. وبعد أن بدأ حصار المدينة، عمد الجيش العثماني إلى إحراق مدافع العدو بعيدة المدى، إلا أنه لم يستطع التقدّم أكثر نحو القلعة. ففكر السلطان سليمان في كيفية الاستيلاء على هذه القلعة المنبعة، فلم يجد بُدًا من أن يرسل أمير الأناضول إبراهيم بَاشًا إلى مدينة "بودا" لجلب المدافع الكبيرة البعيدة المدى. وفي تلك الأثناء، بادر الوزير الثالث محمد بَاشًا وقائد الجنود الإنْكشَاريّة إلى التمركز بقواتهم عند جانب من جوانب القلعة، فيما شرع الوزير الرابع "خُسْرَوْ بَاشَا" وأمير الرُّومَلِي أحمد بَاشًا في التمركز عند الجوانب الأحرى من القلعة. وقاموا بوضع المتاريس والضغط على قوات العدو. وفي نهاية المطاف، جاءت المدافع الكبيرة، وأمطرت القلعة بوابل من القذائف. لكن تلك الفترة شهدت هجومًا فاشلًا أقدم عليه "خُسْرَوْ بَاشَا" في محاولة منه لاقتحام القلعة. أعقب ذلك إقدام قوات المدفعية العثمانية بقصف القلعة بقذائفها بشكل أشدّ وأقوى، حتى أصيبت أسوار القلعة بتشقّقات وتصدّعات. وقد أصدرت القيادة العسكرية للجيش العثماني قرارًا بشن هجوم شامل على القلعة في يوم ٢ أيلول/سبتمبر. وقد قصفت مدافع الجيش العُثماني النقاط الشلاث التي ستهجم منها قواته بشكل كثيف، ومن ثم بادر الجنود بالهجوم على تلك النقاط. فاضطر المدافعون عن القلعة إلى الانسحاب إلى داخلها، وأدركوا حينها أنهم لن يستطيعوا الصمود في مواجهة القوات العثمانية، فطلبوا الأمان. فلم يعطهم السلطان سليمان الأمان لأنهم كانوا قبل ذلك يخضعون لحكم الملك "زابوليا"، ثم انضموا إلى صف عدوه "فرديناند" عن رضا وطواعية. لكن مشاعر الرحمة تغلّبت على السلطان بعد ذلك. وتسلم السلطان مفاتيح القلعة يوم ٤ أيلول/سبتمبر ١٥٤٣م. ويروي المؤرخ العثماني "جلال زاده مصطفى شلبي" أن هذه المدينة كانت تضم الكثير من الكنائس والأبنية العتيقة والتماثيل والأضرحة، وأن هذه الأضرحة كان مدفونًا بها بعض ملوك المَجَر، إذ كانت فخمة للغاية ومُزركشة بأفخم أنواع الزينة. حتى إن السلطان سليمان خرج في جولة تفقّدية لأحياء المدينة، وشاهد أضرحة ملوك المَجَر القدماء. وحصل على عهد الولاء من شعب المدينة.

شعر السلطان سليمان بالاكتفاء بفتح هذه القلاع الهامة، واتخذ قرارًا بوقف العمليات العسكرية مع اقتراب فصل الشتاء، وذلك عقب الاستيلاء على مدينة "سيكشفهيرفار". ومن ثمّ بدأت استعدادات العودة. وقد أعلنت الإدارة العثمانية مدينة "سيكشفهيرفار" ولاية تابعة لمدينة "بودا"، ومُنحت إدارتها لشقيق حاكم بودا "يحيى بَاشَا أحمد بَكّ". وقد عُيّن قاض ومسؤول عسكري بالمدينة، وكَلّف ٤ آلاف جندي، منهم ألف من الإنْكِشاريّة، بحماية المدينة واستتباب الأمن بها. كما أرسلت الإدارة العثمانية رسائل النصر إلى كافة الولايات العثمانية، وملك فرنسا، ودوق البندقية. عاد بعدها السلطان سليمان إلى مدينة "بودا"، ثم وصل إلى مدينة "بيتروفأردلين" عبر تتبع ساحل نهر الدانب، ومنها توجّه صوب "بَلْغرَاد". وقد أمر السلطان بإرسال الجنود إلى الأماكن المخصصة لقضاء فصل الشتاء، وعاد هو إلى إسطنبول برفقة جنوده المكلِّفين بحمايته. وبينما هو كذلك، تلقّى نبأ وفاة ابنه الأمير "محمد" حاكم إمارة "صَارُوخَانْ" بولاية "مَانيسَا" (٧ / ٨ شعبان ٥٠٠هـ / - ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٥٤٣م). وقد نزل عليه هذا الخبر كالصاعقة، إذ إنه فقد ابنًا له للمرة ثانية بينما كان في غزوة. وأمر بإحضار جثمان الأمير محمد إلى العاصمة إسطنبول. وصلَّى عليه صلاة الجنازة في جامع بايزيد يوم ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٥٤٣م وسط حشد كبير من أهالي إسطنبول. وقد دُفن الأمير محمد بأمر من والده السلطان في المنطقة التي خُصصت بها غرف قديمة لجنود الإنْكشاريّة، أي الحظيرة المتاخمة للجامع المعروف اليوم باسم جامع شهزاده (الأمير). وقد كُلُّف المعماري "سنان" بإنشاء ذلك الجامع الذي حمل اسم الأمير محمد. وقد حدّد السلطان سليمان تاريخ وفاة ابنه الأمير محمد بقصيدة شعرية ألّفها بنفسه وعنونها بـ"خير الأمراء أميري محمد!". وكانت وفاة الأمير محمد قد هزّت كيان والدته "خُرّم سلطان" أكثر من السلطان نفسه. ذلك لأنها كانت تسعى لتربيته وتنشئته بعناية بالغة بصفته المرشح الأقوى لخلافة والده على عرش السلطنة. وأما الآن، فإنها ستوزّع حبها هذا على أبنائها الآخرين وعلى رأسهم "سليم". وربما كانت تفكر في الاستعاضة عن الأمير محمد بأخيه "سليم" كي يخلف أباه في الحكم.



جامع شهزاده الذي خططه المعماري "سِنَانْ" ما بين ١٥٤٣-١٥٤٨م وقال عنه: "إنه عملي في فترة التلمذة المهنية"

لم يخرج السلطان سليمان إلى أي غزوة كبيرة على مدار خمس سنوات منذ عام ١٥٤٣م، وبدأ في تمضية معظم أوقاته في الخروج لجولات الصيد في "أدرْنَه". ولقد زاد حبه لعائلته واهتمامه بها عقب وفاة ابنه المؤسفة. وكان ذات مرة قد خرج إلى ولاية "بورصا" وترافقه زوجته "خُرّم" وابنها الصغير "جيهَانْكِيرْ"، والتقى بابنه الآخر الأمير "سليم" الذي نقله إلى "مَانِيسَا" لتولّي إمارة "صَارُوخَانْ" بعد أن صار أكثر المرشحين لولاية العهد (٤٤٥م). وربما كان السلطان يفكّر في أن يتولى ابنه "سليم" العرش مكانه، وصار يتجاهل أكبر أبنائه مصطفى تمامًا.

حاول السلطان سليمان على مدار السنوات الخمس التي أمضاها بين إسطنبول وأُدِرْنَه متابعة الأخبار القادمة من الولايات الحدودية ومن الداخل

عن كثب، وكان قد عين زوج ابنته "رستم باشًا" في منصب الصدر الأعظم، ليؤكّد مرة أخرى الاهتمام الذي أولاه بأسرته. فالآن أقرب مساعديه هو زوج ابنته. وهو ما أدخل السرور والبهجة على قلب "خُرم سلطان". فعلي أية حال، ظهرت دولة عثمانية تديرها عائلتها. وكان الأمير مصطفى على ما يبدو لن يستطيع هذه المرة إفشال هذه اللعبة الجديدة، وتحويل دفّة الأمور لصالحه.

وبينما كان القصر السلطاني في إسطنبول يشهد كل هذا التطورات، كانت الاشتباكات مع آل "هابسبورج" على الحدود الغربية للدولة العثمانية لا تنقطع برًّا وبحرًا. وكان قائد الأسطول العثماني "بَرْبَرُوسْ خَيْرَ الدين بَاشَا" ينفذ عمليات عسكرية واسعة المدي في ظل إستراتيجياته الجديدة التي وضعها، ذلك في الوقت الذي كان الجيش يخرج في غزواته البرّية خلال عامي ١٥٤٢ - ١٥٤٣م على وجه الدقة. حتى إن الأسطول العثماني سعى في تلك الفترة إلى التعاون مع الفرنسيين لتوجيه ضربات بحرية إلى جبهة آل "هابسبورج" الإسبانية. أي بتعبير آخر، كانت المعارك متواصلة برًّا وبحرًا في وقتِ متزامن تقريبًا. وكانت أنباء فعّاليات بَرْبَرُوسْ العسكرية في البحار تصل إلى السلطان سليمان دومًا وهو في غزواته وأسفاره البرّية. وفي الواقع، فإن تحالف الأسطول العثماني مع نظيره الفرنسي كان له دور كبير في أن تخرج القوات العثمانية في غزوة بحرية ضد الجناح الإسباني من إمبراطورية آل "هابسهابسبورج"، ذلك لأنه في عام ١٥٤٢م عندما خرج السلطان سليمان إلى غزو المَجَر، كانت الحرب بين الإمبراطور "كَارْل الخامس" والفرنسيين على وشك الاندلاع من جديد. وكان الفرنسيون يحاصرون مدينة "بيربينيا"، لكنهم لم يستطيعوا الصمود أكثر، فاضطروا للانسحاب في نهاية المطاف. وأما الإمبراطور "كَارْل الخامس" فقد وجد الأرضية خصبة لإبرام اتفاقية تحالف مع إنجلترا (شباط/فبراير ١٥٤٣م)، لينجح في وضع الفرنسيين تحت ضغط مرة أخرى. ولهذا السبب لجأ الفرنسيون إلى طلب العون من السلطان سليمان عبر إرسال السفير "بولين" إلى بلاط دولته. وبناءً على ذلك الطلب، تقرّر خروج الأسطول العثماني في عملية عسكرية مشتركة مع نظيره الفرنسى. وتشير بعض كتب التاريخ العثماني إلى أنه عندما تقدّم السفير الفرنسي بطلب المساعدة من الدولة العثمانية، أعرب أركان البلاط العثماني عن استيائهم من الموقف الفرنسي في السابق. فكان أركان البلاط العثماني على علم بأن فرنسا قد تحالفت مع الدول المسيحية لمواجهة الدولة العثمانية بين الفينة والأخرى في أعقاب حصار فيينا عام ١٥٢٩م على وجه التحديد، كما أنهم كانوا على دراية تامة بأن الفرنسيين كانوا ينكرون تحالفهم مع العثمانيين ويستترون منه أمام الرأي العام في أوروبا في العديد من المناسبات لحماية مصالحهم. وفي حقيقة الأمر، بينما كان الفرنسيون يعترفون بالأولوية لمواقفهم أمام الرأي العام المسيحي، فإنهم لم يؤيّدوا فكرة الإضرار بعلاقتهم مع العثمانيين. وكانوا يدركون أنهم يستطعيون تخفيف الضغط الذي تمارسه إمبراطورية "هابسهابسبورج" عليهم عن طريق اللعب بورقة التعاون مع الدولة العثمانية. ولم يكن هناك أدنى شك يعتري اهتمام السلطان سليمان الخاص بعلاقته بفرنسا. حتى إنه قد م الدعم المادي لتشكيل الفرنسيين وحدة عسكرية جديدة مع إنجلترا والأمراء البروتستانتيين للتصدّي للإمبراطور "كَارْل الخامس". وكانت مفاوضات التحالف الرسمي بين الدولة العثمانية وفرنسا قد قطعت شوطًا كبيرًا منذ عام ١٥٣٢م. وفي عام ١٥٣٥م وصل السفير الفرنسي "لا فوريس" إلى إسطنبول، وطلب من البلاط العثماني المشاركة بجميع قواته البرية والبحرية في هجوم ضد آل "هابسهابسبورج" العام التالي، كما طلب تزويد ملك فرنسا بدعم مادي بقيمة مليون قطعة ذهبية. ولقد تمخّض عن مفاوضات التحالف هذه التجهيز لعدد من المخططات العسكرية. ويُروى أن عام ١٥٣٦م شهد منح فرنسا أول الامتيازات التي تعترف ببعض حقوقها التجارية. لكن المؤرخين المعاصرين يشيرون إلى أن هذه الامتيازات ظلَّت على حالها كمسودة موقوفة التنفيذ، ولم تسر بشكل رسمي حينها.

وكانت الفترة الواقعة بين عامي ١٥٣٧ - ١٥٣٨م شاهدةً على تنفيذ أول المخططات الحربية لمواجهة آل "هابسبورج". ولقد أجرى الجيشان العثماني

۲۷۰ -----

والفرنسي عمليات عسكرية مشتركة للمرة الأولى بهذه المناسبة، كما قدّم الأسطول الفرنسي الدعم لهذه العمليات. لكن الأوضاع تغيّرت بشكل مفاجئ عام ١٥٣٨م. فقد أبرمت فرنسا في شهر تموز/يوليو من ذلك العام اتفاقًا مع الإمبراطور "كَارُل الخامس"، لمشاركة في التحالف الصليبي الذي ضمّ عدة أطراف في أوروبا. إلا أن الحرب المندلعة بين فرنسا والإمبراطورية سيتولّد عنها الحاجة إلى مساعدة الدولة العثمانية من جديد.

إن العمليات العسكرية المشتركة بين الأسطولين العثماني والفرنسي في البحر المتوسط ستصب في مصلحة السلطان سليمان في المقام الأول، إذ إنه سيستفيد منها في تهديد وإبطال فعّالية الجناح الإسباني للإمبراطورية أثناء غزواته البرّية في غرب أوروبا. وما إن اتخذت الإدارة العثمانية قرارًا بدعم فرنسا، حتى أرسل المترجم "يونس بَكْ" إلى البندقية -كما هو الحال في المرات السابقة- وطلبت من دوقها التحالف مع فرنسا ضد الإمبراطور "كَارْل الخامس". لكن دوق البندقية آثر التصرّف بتردد كبير لعدم رغبته في تفضيل دولة على أخرى من هاتين الدولتين. ومع ذلك، فإن "يونس بَكْ" الذي وصل إلى البندقية في ربيع عام ١٥٤٢م استطاع إمداد الجيوش الفرنسية المتمركزة في مدينة "مارانو" الإيطالية بالغذاء، كما نجح في الحيلولة دون تنازلها عن مواجهة قوات "كَارْل الخامس". حتى إن بعض المصادر تذكر أنه حصل على معلومات حول جيش الإمبراطورية خلال هذه الرحلة. وعليه، فقد أنجز "يونس بَكْ" هذه المهمة الدبلوماسية بنجاح باهر، وستكون هذه المهمة هي الأخيرة له في حياته، إذ ستوافيه المنية بعد ذلك التاريخ بعدّة سنوات، وبالتحديد يوم ٢٢ حزيران/يونيو عام ١٥٥١م. من ناحية أخرى، فقد حمل السفير الفرنسي "بولين" بُشرى إلى الملك "فرانسوا الأول" مفادها أن العثمانيين منحوه وعدًا بمساعدة فرنسا، وأن قائد الأسطول العثماني بَرْبَرُوسْ سيخرج بأسطوله لدعم الأسطول الفرنسي في أقرب فرصة سانحة. ثمّ جاء "بولين" للمرة الثانية إلى إسطنبول، وكان يرافقه في هذه الرحلة سفيرٌ آخر يُدعى "بيليسيه (Pellicier)". فاستقبل السلطان سليمان هذين السفيرين اللذين نجحا في الحصول على خطاب

من السلطان يَعد فيه ملك فرنسا بتقديم الدعم لدولته، وذلك بعد أن لعب الصدر الأعظم "رستم بَاشَا" دورًا هامًا في إقناع السلطان بقبول هذا الطلب.

#### حصار مدينة "نيس (Nice)"

بدأ الأسطول العثماني استعداداته فور صدور قرار تقديم العون إلى فرنسا. وقد خاطب السلطان سليمان قائد الأسطول بَرْبَرُوسْ في اجتماع الديوان، وأخبره بتعيينه قائدًا للجيش لمساعدة الفرنسيين والخروج في غزوة إلى إسبانيا. وأبلغه السلطان بأن هذه المهمة صعبة للغاية، إذ إنه سيدخل في معارك بحرية مع كافة الأساطيل التي يقابلها في البحر المتوسط، باستثناء الأسطول الفرنسي، وقال له إنه سيحصل على القوات العسكرية اللازمة لإنجاز هذه المهمة. وخرج بَرْبَرُوسْ إلى البحر على رأس أسطول مكون من ١١٠ قوادس<sup>(٨١)</sup> و٤ صنادل<sup>(٨٢)</sup> في ٢٤ من شهر أيار/مايو عام ١٥٤٣م. وكان السفير الفرنسي "بولين" يتواجد في سفينة قائد الأسطول. وقد تزوّد الأسطول العثماني بالمياه والمؤن اللازمة له من مدينة "مودون"، ثم تحرك من مودون وعبر البحر اليوناني، ووصل في النهاية إلى مضيق "ميسينا". وعندما وصل الأسطول إلى سواحل مدينة "ريدجو" الإيطالية، شعر سكانها بالخوف، فصعدوا إلى الجبال. لكن ٦٠ جنديًّا كانوا يحمون قلعة المدينة فتحوا النار على الأسطول العثماني، وأردوا بعض الجنود شهداء. فأمر بَرْبَرُوسْ بإنزال المدافع إلى شاطئ المدينة، وأمطر القلعة بوابل من القذائف، حتى سقطت المدينة في أيديهم. وتذكر مصادر التاريخ الغربية أن زوجة حاكم تلك المدينة "جايتانو" وابنته سقطتا أسيرتين في أيدي العثمانيين، وأن ابنته "دونا ماريا" اعتنقت الإسلام وتزوجت بَرْبَرُوسْ، لتنجو عائلتها بذلك من الأسْر. ثـم وصل أسـطول بَرْبَـرُوسْ إلى مصب نهـر "تيبر" ومنطقة "أوستيا" القريبة من روما، مما أدخل الخوف إلى قلوب مسؤولي روما.

<sup>(</sup>٨١) قادس (ج. قوادس): يُعد القادس نوعًا من السفن المزودة بمجاديف لدفعها حيث نشأت في إقليم البحر المتوسط واستُخدمت في الحرب، والتجارة والقرصنة منذ الألفية الأولي قبل الميلاد. (المترجم) (٨٢) صندل: قارب مسطح القاع، تم تصميمه أساسًا لنقل البضائع الثقيلة عبر الأنهار والقنوات. (المترجم)

وهرع نبلاء المدينة والقساوسة والنساء والأطفال لترك المدينة، وفرّوا هاربين إلى ما وراء منطقة "ديفولي" الواقعة في وادي "سابين".

وكان السبب الرئيسي الكامن وراء عدم قيام بَرْبَرُوسْ بأي هجوم عسكري على الرغم من اقترابه من روما لهذه الدرجة، هو عدم صدور أوامر من السلطان بمهمة كهذه، وتفضيله التحرّك وفق المخطط الموضوع لهذه الغزوة. حتى إن السفير الفرنسي أمّن الشعب الإيطالي القاطن بالقرب من البحر، وأسهم في إزالة الخوف عن قلوبهم. وبعد أن أمّن السفير الفرنسي الشعب الإيطالي، شوهد قيام بعض الأهالي الذين زال عنهم الخوف والرعب بتزويد سفن الأسطول العثماني بالطعام والشراب.

أخذ بَرْبَرُوسْ على رأس أسطوله في تتبع السواحل الإيطالية حتى وصل إلى مشارف مدينة "مارسيليا" الفرنسية يوم ٢٠ تموز/يوليو عام ١٥٤٣م. وبينما كان الأسطول العثماني يعبر من أمام سواحل مدينة "تولون" حيّاه الأسطول الفرنسي المتواجد بالمدينة عبر شدّ الأعلام، وعندما وصل إلى "مارسيليا" استُقبل بمراسم في غاية الأبّهة والعظمة. وقد استقبل الأسطولُ العثماني في "مارسيليا" قائد الأسطول الفرنسي "فرانسوا دو بوربون" الذي كان يشغل في الوقت نفسه منصب دوق "أنجين" على رأس أسطول قوامه ٣٠ سفينة. وتروي بعض المصادر التاريخية التي تتناول تلك الحقبة أن كافة طوائف الشعب الفرنسي توافدت على "مارسيليا" لرؤية القائد البحري التركي الكبير "بَرْبَرُوسْ خَيْرَ الدين بَاشَا" الذي حقق شهرة واسعة في ذلك العصر. وبعد أن استقبل الأسطول الفرنسي بَرْبَـرُوسْ من خـلال رفع الأعلام التركية على السـواري وإطلاق بعض قذائف المدفعية، جاء الدوق "دو بوربون" إلى بَرْبَرُوسْ، وأوصل إليه سلام ملك فرنسا. وأما بَرْبَـرُوسْ فلم يولِ اهتمامًا على الإطلاق بهذه المراسم البهيجة، وسأل قائد الأسطول الفرنسي "دو بوربون" الذي كان يبلغ من العمر حينها ٢٣ عامًا عن المخططات الواجب تنفيذها في إطار التعاون العسكري بين الدولتين. وقد اعترى بَرْبَرُوسْ غضبٌ كبير عندما علم أن الجانب الفرنسي لم يقم بالإعدادات اللازمة لتنفيذ هذه الخطط العسكرية، وصبّ غضبه على من كانوا حوله من القادة الفرنسيين، حتى إن قائد الأسطول والسفير الفرنسيين بذلا جهدًا جبّارًا من أجل تهدئته وإذهاب الغضب عنه. وفي واقع الأمر، لم يفكر الفرنسيون في كيفية الاستفادة بشكل مثالي من خبرات بَرْبَرُوسْ، واتخذوا قرارًا بتنفيذ بعض الخطط العام التالي. وما إن أعلن بَرْبَرُوسْ اعتراضه على هذا التخطيط، حتى ذهب السفير الفرنسي إلى الملك "فرانسوا الأول"، وتلقّى منه معلومات حول نيته مهاجمة مدينة "نيس" التابعة لدوق إقليم سافوا "تشارليز" حليف الإمبراطور تفسه.

وكان الأسطول الفرنسي في تلك الغزوة يتألف من ٢٢ قادسًا و١٨ سفينة نقل، بالإضافة إلى قوة عسكرية قوامها ٧ آلاف جندي. وقد التحقت هذه القوة بأسطول بَرْبَـرُوسْ، وانطلقـوا جميعًا صوب سـواحل مدينة "نيس". واسـتولت قـوات التحالف العثماني - الفرنسـي علـي ميناء "فيلفرانـش"، وأنزلوا جنودهم إلى الشاطئ. وتدفق الجنود عبر التلال، حتى وصلوا إلى قلعة "نيس" وحاصروها. وأرسلت قوات التحالف خطابًا في البداية إلى القلعة تطالب المسؤولين عنها بالاستسلام، إلا أنهم تلقُّوا جوابًا بالرفض، فبدأ حصار القلعة على الفور. وكان بَرْبَرُوسُ يتواجد وقتها على جبهة القتال عند الجبل. وبدأت المدافع التي أنزلها من السفن في قصف القلعة، واستطاعت قذائف المدافع تدمير برجين من أبراج القلعة بعد مرور سويعات قليلة. وفي النهاية، استسلمت المدينة بعد هذا الهجوم المكتّف. (٢٠ آب/أغسطس ٤٣ ١٥) إلا أن الجنود الذين كانوا يدافعون عن المدينة انسحبوا إلى القلعة الداخلية وواصلوا مقاومتهم بقيادة الفارس المالطيّ "باولو سيميوني" الذي قضي فترة من حياته في الأسر قبل ذلك بصحبة بَرْبَـرُوسْ. فقـد رغب بَرْبَرُوسْ في شـنّ هجـوم على القلعة الداخلية في أسـرع وقت ممكن للحيلولة دون وصول إمدادات إلى المدافعين عنها. لكن هذا الاقتراح لم يلقَ قبولًا من قبل الفرنسيين. فأدرك بَرْبَرُوسْ وقتها أنه لا رجاء من دعم الفرنسيين لمخططاته، فأمر بإنزال ثمانية مدافع كبيرة إلى الشاطئ، وبادر بقصف القلعة الداخلية. وبينما الأمر كذلك، شكا الفرنسيون من نفاد بــارود بنادقهم، وطلبوا من بَرْبــرُوسْ تزويدهم بالبارود. وقد أصاب هذا الطلب بَرْبَرُوسْ بالعصبية، وقال لدوق "آنجين" ما مفاده:

"يا لهم من محاربين عظماء! يملأون سفنهم ببراميل الخمر والشراب، وينسون براميل البارود اللازم لبنادقهم!".

ومن ثُمّ توجّه إلى السفير الفرنسي "بولين" وسأله ساخرًا:

"هل كنت تمازحني عندما أخبرتني بجاهزيتكم للحرب بشكل شبه كامل عندما كنّا في إسطنبول؟!"

ولم يكن بَرْبَرُوسْ يستسيغ محاصرة قلعة "نيس" وإقامة معسكر أمامها بكل هذه القوات الضخمة التي كانت تحت قيادته، وأخذ يحادث نفسه لبرهة قائلًا:

"يتعيّن عليّ ألا أحمّل هذا الذنب لأحدٍ غير نفسي. هل أني لم أكن أعلم أن الفرنسيين كاذبون ومتلوّنون وكُسالى؟! لم يكن لي أن أبرم معهم عهدًا للخروج في غزوة كهذه!".

وإن لم تكن هذه الروايات صحيحة، فإنها تدل على الخلاف الذي كان ناشبًا بين أسطولي التحالف العثماني والفرنسي إذا جاز التعبير.

ولقد استطاع دوق "آنجين" كظم غيظ بَرْبَرُوسْ وتهدئته بصعوبة بالغة. وشهدت تلك الفترة تواتر أنباء عن إعداد "أندريا دوريا" وبعض القوات المساعدة المساعدة العدّة، وتوجّههم صوب مدينة "نيس". لكن هذه القوات المساعدة تعرّضت لعاصفة شديدة وهي في الطريق، فاضطرت للرسو في جزيرة "سن مارجريت". وقد أعلن وَالِي ميلان "ماركي ديل جواستو" أن الإسبان بعثوا خطابًا إلى قائد المدافعين عن نيس "سيميوني" يخبره بانطلاقهم إلى المدينة لتقديم العون له. واستطاع الجنود الأتراك إلقاء القبض على الرسول الذي كان يحمل ذلك الخطاب قبل أن يدخل إلى قلعة مدينة "نيس". فلما وصلت هذه الأنباء في أن يضع قواته بين شقّي رحى هاتين القوتين، وكذلك رفضًا منه أن يضحّي في أن يضع قواته بين شقّي رحى هاتين القوتين، وكذلك رفضًا منه أن يضحّي

الجنود الأتراك بأنفسهم ودمائهم في سبيل الفرنسيين الذين كانوا يتصرّفون برعونة كبيرة. وأما السفير "بولين" فقد حاول إقناع بَرْبَرُوسْ بتنفيذ مخطط جديد، وعرض عليه الهجوم على أسطول "دوريا" في البحر بعد أن تعرّض لعاصفة شديدة أدّت إلى وقوع خسائر بين سفنه. لكن بَرْبَرُوسْ لم يُلقِ بالا لهذا العرض لعلمه مسبقًا بتصرّفات الفرنسيين غير المسؤولة. حتى إنه مازح السفير الفرنسي قائلًا "لا، لن أواصل أكثر من ذلك في هذه المهمة. أخشى أن أنسى المعاملة التي عاملنى بها أخى دوريا في بونة وبريفيزا".

قضي بَرْبَرُوسْ ذلك الشتاء في مدينة "تولون". وفي تلك الأثناء، أرسل أسطولًا بقيادة الرئيسين "صالح" و"حسين" إلى سواحل إسبانيا. ولقد عادا بالكثير من الغنائم والأسرى من هذه الغزوة. كما عادت القوات التي أرسلها إلى جزيرة "سردينيا" بالعديد من الغنائم. وفيما كان بَرْبَرُوسْ يقضى فصل الشتاء في "تولون"، قرّر الفرنسيون تزويده بمبلغ مالي قدره ٥٠ ألف قطعة ذهبية لاستخدامها في تلبية نفقات الجيش. إلا أن تأخرهم في دفع هذه المبالغ أسخط بَرْبَرُوسْ كثيرًا. وفي نهاية المطاف، دفع ملك فرنسا" فرانسوا الأول" مبلغًا ماليًّا قدره ٨٠٠ ألف قطعة ذهبية عندما حان وقت رحيل وعودة جيش التحالف. ولقد خرج بَرْبَرُوسْ في رحلة بحرية في شهر أبريل/ نيسان عام ١٥٤٤م. وكانت أكبر مهمة قام بها في ذلك التوقيت هي إنقاذ القائد البحري الشهير "الرئيس تورجوت" من الأسر، إذ كان هذا الأخير قد وقع أسيرًا في يد "جانيتانو دوريا" ابن أخ "أندريا دوريا" في هجوم قام به، واقتاده إلى مدينة "جنوة" وحبسه في سلجن بها. وقد وصل بَرْبَرُوسْ إلى مشارف مدينة "جنوة" التي يقبع فيها "تورجوت" سجينا، وهدّد أهلها بقوله "سلّموني تورجوت، وإلا سأحرق جميع قراكم!" فسلموه "تورجوت" مقابل فدية قدرها ٣ آلاف قطعة ذهبية بحسب اتفاق أبرم بينهم، وذلك رغبةً منهم في الوقوف على الحياد وعدم الدخول في الحرب. كما استطاع بَرْبَرُوسْ الحصول على المجادف وبعض المستلزمات الأخرى لسفنه من أهل "جنوة".

إن الأسطول الذي أرسله بَرْبَرُوسْ إلى إسبانيا وإيطاليا وجزيرة "سردينيا" تمكّن من وضع الإمبراطور "كَارْل الخامس" في وضع محرج. وقد وقّع الإمبراطور اتفاقية "كرسبي" مع الملك "فرانسوا الأول" يوم ١٨ أيلول/سبتمبر عام ٤ ١ ٥ ١ م، في أعقاب الغزوة التي قام بها بَرْبَرُوسْ على مدينة "نيس"، والهجمات التي نقَّذها أسطوله في إسبانيا وإيطاليا. وفيما كان بَرْبَرُوسْ في طريق عودته إلى إسطنبول، حصل على العديد من الغنائم والأسرى خلال بعض الهجمات التي شنّها على الموانئ التي كانت في طريقه بينما كان يسير بالقرب من الساحل الإيطالي. ولم يجرؤ "أندريا دوريا" في تلك الفترة على الخروج في حملة بحرية ضد بَرْبَرُوسْ. ولم يخرج الأسطول العثماني إلى أي غزوة بحرية بعد العودة من فرنسا لعدة سنوات. واستطاع بَرْبَرُوسْ قضاء آخر أيام حياته في راحة واسترخاء، إلى أن وافته المنية بعد عامين من العودة من فرنسا يوم ١٤ تموز/يوليو عام ١٥٤٦م. ودُفن في ضريح مجاور للمدرسة التي كلُّف بإنشائها إلى جانب مرفأ منطقة "بشيكتاش" في إسطنبول. وبإمكاننا التخمين بكل سهولة أن السلطان سليمان حزن حزنًا شديدًا لمفارقة بَرْبَرُوسْ. وقد عزم السلطان على تسليم قيادة الأسطول إلى "سُوكُولّو (Sokullu) محمد بَاشًا". وبعد تعيّين هذا الأخير بعد ذلك بفترة وجيزة حاكمًا على منطقة الرُّومَلي، أسندت مهمة قيادة الأسطول هذه المرة إلى "سنان بَاشَا" شقيق الصدر الأعظم "رستم بَاشًا". وقد أدّى تعيين أشخاص على غير دراية بأمور البحر على رأس الأسطول العثماني إلى امتعاض عدد من البحّارين الذين عملوا لفترة طويلة مع بَرْبَرُوسْ، بعد أن تُوفى "سنان بَاشَا" عام ١٥٥٤م، عُيّن بعده "بياله بَاشَا" قائدًا للأسطول، مما أذهب ذلك الغضب عن أصحاب بَرْبَرُوسْ القدامي. ذلك لأن "بياله بَاشَا" سيتمكّن من الحفاظ على هيبة الأسطول العثماني في البحر الأبيض المتوسط بمساعدة كلّ من "الرئيس تورجوت"، و"الرئيس أولوج على"، و"الرئيس حسن"، و"الرئيس صالح".

#### إبرام أول معاهدة مع آل "هابسبورج"

بعد عودة السلطان سليمان من غزوة عام ١٥٤٣م، خطّط للاستيلاء على مدينة "فسيجراد" التي تعتبر قلعتها من بين القلاع التي طمح لضمها إلى سيطرته من أجل ضمان أمن مدينة "بودا". ولهذا، عيّن كلّا من حاكميّ بودا والبُوسْنَة من أجل تحقيق هذا المأرب. وقد تحرّك هذان القائدان في ربيع عام ١٥٤٤م بجيشيهما صوب مدينة "فسيجراد". وكانت هذه المدينة تتمتع بشهرة ذائعة الصيت مثل مدينة "سيكشفهيرفار". كما كان ملوك المَجَر يخبئون تيجانهم في هذه المدينة أيضًا. وقد خضعت المدينة لاحتلال النمسا عقب وفاة الملك "زابوليا". وتمتلك "فسيجراد" أهمية كبيرة نظرًا لموقعها المطل على نهر الطُونَة، ما جعل منها مركزًا للتحكم بسهولة في طرق النقل بهذه المنطقة. وكان العثمانيون قد استولوا على المدينة أثناء معركة "مُوهَاجْ"، وما لبثوا أن فقدوها بعدها بفترة. وتعتبر المدينة في الوقت نفسه من الأماكن التي طالب السلطان سليمان عدوه اللدود "فرديناند" بتركها ومغادرتها. لقد اتحد حاكم بودا "يحيى بَاشَا زاده محمد بَاشًا" مع كلّ من حاكم سيكشفهيرفار "أحمد بَكْ"، وحاكم سيجيدين "درويش بَـكْ"، وحاكم بوجيجا "مـراد بَكْ"، وحاكم مُوهَاجْ "قاسـم بَكْ". ثم قسم جنود الإنْكشارية المتواجدين في قلاع "بودا"، و"إزترجوم"، و"سيكشفهيرفار" إلى قسمين، ترك قسمًا منهم لحماية القلاع، وكلف القسم الآخر باللحاق بركب حُكّام تلك المدن التي ذكرناها آنفا. حاصرت تلك القوات مدينة "فسيجراد"، وبادرت بقصف قلعتها وأسوارها بالمدافع التي كانت بحوزتها. وبعد أن صمد المدافعون عن القلعة لعشرة أيام كاملة في وجمه هذا الهجوم الضاري، لم يجدوا بدًّا في نهاية المطاف غير الاستسلام للقوات العثمانية. وعقب السيطرة على "فسيجراد"، عبر محمد بَاشًا نهر الطُّونَة، وتقدّم ناحية الشرق. ووصل إلى مشارف قلعة "نوفجراد"، واستولى عليها دون مقاومة. ومن ثُمّ تقدّم حتى مدينة "هاتفان"، واستطاع أيضًا بسط نفوذه عليها دون مقاومة أو قتال، لأن القائمين على الدفاع عن المدينة آثروا حرقها والفرار من أمام القوات العثمانية. ولقد أولى محمد باشا اهتمامًا كبيرًا بترميم قلعة تلك المدينة وتعيين قوات للدفاع عنها، وجعلها مركز ولاية، وعيّن "ولي بكُ" حاكمًا عليها. أعقب ذلك استيلاؤه على بعض المدن مشل "دومبافار"، و"دوبريكوز"، و"شيمونترينا"، و"أوزارا". وبينما كان محمد باشا يحاصر مدينة "شيمونترينا"، جاءه أمر بإرسال مساعدات إلى "عُلمًا باشا" الذي كان يغزو بعض المناطق في البُوسْنة وكرواتيا، فأرسل إليه بعضًا من قواته. وكان "عُلمًا باشا" منشغلا في ذلك التوقيت بحصار قلعة مدينة "فليكا" في سلوفيينا، إذ أدرك أن قواته غير كافية لفتح هذه المدينة، فأبلغ السلطان سليمان بذلك طالبًا منه قوات غير كافية لفتح هذه المدينة، فأبلغ السلطان تعليمات إلى محمد باشا بإرسال بعض إضافية. وعليه، فقد أصدر السلطان تعليمات إلى محمد باشا بإرسال بعض

وبعد أن نجح "عُلَمَا بَاشَا" في الاستيلاء على مدينة "فليكا"، تمكّن من السيطرة على قلعة "مونوسلو" الواقعة بالقرب من مدينة "إيفونتيشا" في كرواتيا. ثم سار بجيشه حتى وصل إلى مدينة "ساجوريا" المتاخمة لمدينة "فأردلين"، وألحق هزيمة بقوة مختلطة من كرواتيا وولايتيّ "كريتين" و"ستيريا" النمساويتين. وعقب تلك النجاحات التي حقّقها "عُلَمَا بَاشَا" وحاكم مُوهَاجُ "مالكوتش بَكْ"، انسحبا إلى مدينتي "دوبيتشا" و"بنيالوكا". ونتيجة لذلك، فقد شهدت إمارة "بودا" توسّعات كبيرة بفضل هذه الغزوات التي وقعت عام وقد شعر "فرديناند" بربكة وحنق شديدين جرّاء هذه التحرّكات العسكرية التي أقدمت عليها الجيوش العثمانية وحُكّام إماراتها الحدودية في عمق القارة أقدمت عليها الجيوش العثمانية وحُكّام إماراتها الحدودية في عمق القارة تخضع لسيطرته واحدةً تلو الأخرى، رأى "فرديناند" من المناسب الرجوع الى السلطان سليمان للتفاوض معه. وتفاوض في البداية مع "يحيى بَاشَا إلى السلطان سايمان للتفاوض معه. وتفاوض في البداية مع "يحيى بَاشَا ونجح في عقد اتفاق هدنة معه لمدة شهر في حزيران/ يونيو عام ١٥٤٤م. كما أرسل في تلك الأثناء وفدًا من السفراء إلى العاصمة يونيو عام ١٥٤٤م.

إسطنبول. وكان ذلك الوفد مكونا من "هيرونيموس أدورنو" وكاتبه ذي الأصول الإيطالية "جان ماري مالفيزي". لكن سفير النمسا وافته المنية على حين غرّة قبل أن يلتقي السلطان سليمان في "أدرْنَه"، وذلك بحسب ما تظهره رسالة كان قد أرسلها السلطان حول هذا الصدد. وقد كتب هذه الرسالة الكاتب "بيرتيمو" بتاريخ ٢٣ ذي الحجة ٥١١هـ - ٨ أيار/مايو ١٥٤٤م، إذ جاء فيها أن السفير النمساوي وافته المنية، وأن السلطان لم يفهم ما المطلوب بالتحديد من الرجل ومن الخطاب الذي كان بجوزته. ثم استطرد السلطان كلامه في تلك الرسالة بقوله "... مهما كان غرضك من إرسال رجالك إلى، فإن عزّة دولتي وبلاطي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار منذ زمان الآباء والأجداد. وأنا لا أمانع في وفود أي رسول أو سفير سواء من أجل الصلح والصداقة أو من أجل الحرب والعداوة..." ولقد طلب السلطان سليمان في هذه الرسالة من "فرديناند" أيضاح مطالبه بدقة، وأشعره أنه يميل إلى إبرام اتفاق سلام معه (٨٠). وعندها أرسل "فرديناند" وفدًا آخر من السفراء، إذ كان يترأس هذا الوفد قانوني يُدعى "نيكولاس سيكو". ولقد بعث الإمبراطور "كارل الخامس" رسولًا هولنديًّا يُدعى "فيلتفيك" إلى جانب السفير النمساوي ليحضر جلسات المفاوضات مع السلطان العثماني. وكان العرض الذي كُلُّف السفير "سيكو" بعرضه على البلاط العثماني عبارة عن تقديم هدايا مالية سنوية إلى السلطان قدرها ١٠ آلاف قطعة ذهبية، و٣ آلاف قطعة ذهبية أخرى إلى الصدر الأعظم، من أجل المحافظة على حدود دولة "فرديناند".

وفي الوقت الذي أبلغ فيه السلطان سليمان السفير الفرنسي "دي أرامون" بأن يخبر ملك فرنسا لدى عودته إلى بلاده بأن صداقته مع الدولة العثمانية محفوظة (۱۸)، لم يكن السلطان يفكّر في الدخول في حرب ضد آل "هابسبورج" نظرًا لظهور بوادر احتمال نشوب حرب مع إيران على الجبهة الشرقية. وكان ملك فرنسا قد أبرم اتفاق "كرسبي" مع السلطان سليمان (۱۸ أيلول/سبتمبر ١٥٤٤م).

<sup>(</sup>A۳) أنظر: أرشيف متحف قصر "طُوبْ قَابِي" رقم: 374 (A۳)

<sup>(</sup>A٤) أَنظر: من أرشيف متحف قصر "طُوبْ قَابِي"رقم: E.12321, 226)

وللسبب ذاته كان ملك فرنسا يسعى جاهدًا لتولّى دور الوسيط للإصلاح بين السلطان سليمان والإمبراطور "كارل الخامس". حتى إنه بعث رسولًا يُدعى "جيان دي مونتلوك" إلى إسطنبول في مهمة استثنائية. وكان هذا الرسول سيعمل جنبًا إلى جنب مع مبعوث الإمبراطور "كارل الخامس". إلا أن هذا الأخير لم يكن يشق في الملك "فرانسوا الأول" على الإطلاق. ولقد وصل هذان المبعوثان إلى إسطنبول يـوم ٧ أيلول/سبتمبر ٥٤٥ ١م. وبعـد مفاوضات مـع الجانب العثماني، اتفق الطرفان على قبول مقترح النمسا بعثد الهدنة، ووقعا على ذلك اتفاقا بالهدنة لمدة ١٨ شهرًا في "أدِرْنَه" يوم ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته. وعاد هذان المبعوثان إلى بلديهما بعد إبرام هذا الاتفاق مع العثمانيين. إلا أن الهولندي "فيلتفيك" سفير الإمبراطور جاء إلى إسطنبول مرة أخرى في نهاية صيف عام ١٥٤٦م. وقد أخبره وزراء الديوان العثماني بضرورة ضم الملك "فرنسوا الأول" إلى أي اتفاق سلام يُبرم بين الطرفين في المستقبل من أجل أن يكتسب صفة المتانة، ويستند على أرضية صلبة. وما إن وصلت هذه الأنباء إلى ملك فرنسا، حتى أرسل رسولًا يُدعى "كاديجناك" إلى إسطنبول وبحوزته رسالة مشفّرة من أجل تأخير هذه المفاوضات فورًا، ثم بعدها مباشرة بعث سفيره الآخر "دي أرامون" على رأس وفد حاشد للغرض ذاته. ذلك لأن آمال ملك فرنسا التي عقدها على اتفاق "كرسبي" مع العثمانيين كانت قد تبخّرت، فهو لم يكن يرغب من الآن فصاعدًا في إبرام اتفاقية صلح بين السلطان سليمان والإمبراطور "كارل الخامس". إلا أن وفاة الملك "فرانسوا الأول" في ذلك التوقيت (٣١ آذار/مارس ٥٤٥١م) وضع الوفد الفرنسي في موقف لا يُحسد عليه. فأصيب السفراء الفرنسيون بتردد كبير في اتخاذ القرار، واضطر المبعوث "دي أرامون" للانتظار حتى تلقّى تعليمات من الملك الجديد. وقد اتخذ الملك الجديد "هنري الثاني" قرارًا باقتفاء أثر والده في سياسته تجاه الشرق، مما دفع السفير "دي أرامون" في محاولة منه لمراوغة السلطان سليمان بعروض جذَّابة. وأما "فيلتفيك" سفير الإمبراطور "كَارْل الخامس" فكتب في تقريره أن السفير الفرنسي طلب من السلطان سليمان احتلال المناطق المتبقية في المَجَر، وإرسال الأسطول العثماني من جديد إلى سواحل إفريقيا. لكن السلطان وديوان دولته لم يمتنا من تصرفات الفرنسيين، ولم يوليا اهتمامًا بمطالبهم. وكان السلطان يتابع عن كثب ترسيخ دعائم السلام والاستقرار في محيط حوض نهر الطُونَة، واستباب الأمن في الوقت نفسه في البحر الأبيض المتوسط. ولهذا السبب قرّر عقد اتفاقية صلح مع أرشيدوق النمسا والإمبرطور "كارْل الخامس".

وكان هناك شخص آخر لا يرغب في إبرام اتفاق سلام بين العثمانيين وآل "هابسبورج" وهو السفير الفرنسي "دي أرامون". وهذا الشخص هو "كريستوف روجندروف" قائد كتيبة الإمبراطور الخاصة، وهو في الوقت نفسه نجل الجنرال "روجندروف" الذي حاصر مدينة "بودا". فقد لجأ هذا الشخص إلى السلطان، وحرّضه على إعلان الحرب على سيّده السابق. حيث واعد السلطان بأنه إن فعل ذلك سيمنحه قلاعه وقصوره التي في النمسا، وأنه سيساعد جيشه على الاستيلاء على فيينا. إلا أن تصرفاته غير المسؤولة أفضت في نهاية المطاف إلى رفض عرضه كما حدث مع السفير الفرنسي "دي أرامون". وأما "فيلتفيك" سفير الإمبراطور فوصل إلى "أدرْنَه" عقب وصول السلطان لها، واستقبله السلطان رسميًّا يـوم ١٤ كانـون الثاني/يناير عـام ١٥٤٦م. وقد قدّم السفير الهولندي خطاب اعتماده وبعض الهدايا الأخرى ومذكّرة تتضمن مهامه وصلاحياته. وأما السلطان سليمان فقد أبلغه بأنه سيسعى لحل كافة المشاكل القائمة بين الطرفين إن كان قد جاء بعرض مناسب من قبل الإمبراطور. وبعد مفاوضات استمرت بين الجانبين على مدار عدّة أشهر، أبرما اتفاق هدنة لمدة ٥ سنوات يصب في مصلحة العثمانيين في شهر ربيع الآخر ٩٥٤هـ (حزيران/يونيو ٤٧ ١٥ م). وقد أدخل البابا وفرنسا والبندقية كذلك في هذا الاتفاق. ونص الاتفاق على الإبقاء على المناطق التي استولى عليها العثمانيون في المَجَر تحت إدارتهم، وأما المناطق الأخرى في مملكة المَجَر التي لم يفتحها ومازالت تخضع لسيطرة "فرديناند" فسيدفع عنها خراجًا سنويًّا إلى الدولة العثمانية بقيمة ٣٠ ألف قطعة ذهبية. ويأتي في نص هذا الاتفاق ما يلي: ٢٨٢ ---- سليمان القانون

- "... إن ولاية المَجَر فتحت بسيوفنا.
- وإن قلاع تلك الولاية وحصونها تخضع لسيطرة جنودي وأمرائي، إذ زودناها بالجنود والتجهيزات اللازمة للمحافظة عليها.
- كما أن كافة القرى التابعة لهذه القلاع وربوعها وحقولها وبساتينها ورعاياها وحدودها تخضع لأهل الإسلام.
- ويتعهد فرديناند بدفع ٣٠ ألف قطعة ذهبية سنويًا إلى خزينة الدولة العثمانية في مقابل عدم خضوع رعايا بعض القلاع والحصون في المَجَر لأهل الإسلام..."

#### ويشير هذا الاتفاق إلى "فرديناند" كالتالي:

- "... فرديناند ملك الرومان ورعاياهم.."
- وهو ما يدل على عدم الاعتراف به ملكًا على المَجَر. كما جاء وصف الإمبراطور "كَارْل الخامس" كما يلي: "... كَارْل ملك ولاية إسبانيا وشقيق فرديناند..."
  - وهو أيضًا يشير إلى عدم اعتراف السلطان بإمبراطوريته.

وقد صادق "كَارْل الخامس" و"فرديناند" على هذه المعاهدة في مدينة " "آوجسبورج" بتاريخ ١ آب/أغسطس ١٥٤٧م.

وبينما كانت الدولة العثمانية توقّع هذه المعاهدة، أتتها بعض الأنباء من اليمن. وكان السلطان سليمان يولي اهتمامًا كبيرًا بتلك المنطقة منذ غزوة "سليمان بَاشًا الخادم" إلى الهند. كما أن السلطان على ما يبدو كان قد أخضع اليمن لسيطرته، إذ كانت اليمن تتمتع بأهمية كبرى لحماية الأراضي المقدسة والدفاع عنها. وقد بدأ العثمانيون في توسيع رقعة نفوذهم في اليمن بالسيطرة على مدينتي "زبيد" و"عدن" اللتين تعتبران من أهم المدن اليمنية. وتولّى إمارة تلك المنطقة "مصطفى بَكْ" ابن "بيقلي محمد بَاشًا"، ثم شخص آخر يُدعى كذلك "مصطفى بَكْ". وقد سعى "مصطفى بَكْ" في بسط نفوذه على المناطق

المحيطة بمدينة "تعز"، إلا أنه فشل في ذلك. وبعد أن تولَّى مكانه "أويس بَاشًا"، خضعت "تعز" للسيطرة العثمانية. ويروي المؤرخ العثماني "علي" أن "أويس بَاشًا" هو ابن السلطان سليم الأول من إحدى جواريه، حيث أخفى ميلاده عنه. وقد استغلّ الخلاف الناشب بين أفراد الأسرة الزيدية في اليمن، واستولى على "تعز" بحجة تقديم العون إلى "الأمير مختار" (١٥٤٥م). إلا أن "أويس بَاشَا" قُتل بعد السيطرة على "تعز" بفترة قصيرة إثر نشوب ثورة قام بها السكان المحليون بتحريض من رجل عسكري يُدعى "بهلوان حسن" رغب في بسط نفوذه على إدارة المدينة. وبعد مقتل "أويس بَاشًا" انتقل حكم إمارة اليمن إلى فرهاد بَاشًا. ولقد قام هذا الأخير بقمع الثورة المندلعة في "عدن"، واستطاع ترسيخ دعائم الاستقرار في المناطق الجبلية (الجبل) والمنبسطة (تهامة) في اليمن. وفي تلك الأثناء وفد إلى اليمن قائد عثماني يُدعى "أوزدمير بَاشَـا"، ونجح في الاستيلاء على "صنعاء" (١٥٤٧م). وكان يشغل في ذلك الوقت منصب حاكم مقاطعة، وارتقى لمنصب حاكم اليمن بعد استدعاء فرهاد بَاشًا إلى إسطنبول. وإن كانت بعض المصادر التاريخية تخبرنا بتولِّي "أوزدمير بَاشَا" إدارة ولاية اليمن بصفة الوكيل، لكن سجلات إدارة الدولة العثمانية لا تؤكد هذه المعلومات. وكان "أوزدمير بَاشَا" من مماليك مصر الشراكسة. وقد دخل في خدمة العثمانيين في وقت مبكر من حياته بعدما بسطت الدولة العثمانية سيطرتها على مصر. ونجح في جذب انتباه السلطان سليمان، حتى إن المؤرخ العثماني "على" ينقل لنا حكاية في هذا الشأن، فيقول:

"بينما كان المتطوعون من الجنود في غزوة الهند يصعدون إلى السفينة، تلقّى سليمان بَاشًا طلبًا من أوزدمير الذي كان فارسًا بارعًا قال فيه "أنا أيضًا أرغب في المشاركة في هذه الغزوة. لكني لا أريد أن تُخلّوا بيني وبين حصاني قط." فامتنّ سليمان بَاشًا كثيرًا من هذا الطلب، وسمح له باصطحاب جواده معه على متن السفينة، على الرغم من أنه لم يكن يسمح لأحد بهذا".

ويُفهم من هذه القصة أن "أُوزْدَمِير" استطاع كسب رضا سليمان بَاشَا بفضل الأعمال التي قام بها خلال تلك الغزوة. وما إن عاد منتصرًا من غزوة الهند، حتى عينه سليمان بَاشَا قائدًا للجنود الإنْكِشَارِيّة، ثم حاكمًا على إحدى المقاطعات. ثم نجح بعد ذلك بفترة قصيرة في الاستيلاء على بعض القلاع الواقعة في جنوب مصر والقريبة من سواحل البحر الأحمر مثل "إبريم"، و"در"، و"ساي". كما أظهر كفاءته كذلك في إدارة اليمن. وفيما كان يحكم إحدى المقاطعات في اليمن، أسهمت عملية سيطرته على "صنعاء" في إذاعة صيته وشهرته. ولقد تمكن بعد ذلك بفترة وجيزة من القضاء على "بلهوان حسن" الذي قتل "أويس بَاشَا". وقد حصل على لقب البَاشَاوية تكريمًا لتلك النجاحات التي حققها. وكما سنرى لاحقًا، سيتمكن "أُوزْدَمِيرْ بَاشَا" من صنع شهرة واسعة لنفسه في اليمن والحبشة.

FARES\_MASRY www.ibtesamh.com/vb منتدبات محلة الإبتسامة

# تحطُّم اَمال القضاء على الصفويين: غزوتان شرقيتان فاشلتان

بعد أن عقد السلطان سليمان معاهدة الصلح في إسطنبول عام ١٥٤٧م، ولِّي وجهه شطر الشرق مجددًا. ذلك لأن انشغال العثمانيين بغزواتهم البرّية والبحرية في الغرب وأوروبا تمخّض عنه بعيض النتائج التي لم تكن تصب في مصلحتهم، ومنها: تمهيد أرضية مواتية لإعادة الشاه "طهماسب" تنظيم شؤون إيران الداخلية، وسيطرته على جورجيا وشيروان، وحصوله على مدينة "قندهار" من الهند كشكر منهم على مساعدات أرسلها إليهم، وردّه لهجوم الأوزبك. ولقد استطاع الشاه خلال تلك الفترة نشر المذهب الشيعي في أذربيجان وعراق العجم، أي مناطق "غنجة (Gence)"، و "قره باغ (Karabağ)"، و "رافان (Revan"، و "نخجوان (Nahcivan)". كما لم يتورّع عن اضطهاد أهالي "شيروان"، وإرسال الجواسيس والخطابات إلى العشائر التركمانية المقيمة في الأناضول لاستمالتهم إلى إلحاقهم بمقاطعة "أردبيل" الإيرانية. وفي واقع الأمر، لم تسنح الفرصة لتوقيع أي اتفاقية أو معاهدة بين العثمانيين والصفويين في أعقاب غزوة العراقين التي قام بها السلطان سليمان. فبعد عودة العثمانيين مباشرةً من هذه الغزوة، استعاد الشاه من أيدي العثمانيين على الفور مدنًا مثل "وَانْ"، و"واسطان"، و"أرجيش"، و"بايزيد". حتى إنه أخمد ثورات أهل هذه المناطق من السُنّة، وأذاقهم شتّى صنوف العذاب. وعلى الرغم من ذلك، شهدت إيران بعض الاضطرابات الداخلية بين الفينة والأخرى. وكانت إيران في ذلك الوقت تهتز داخليًا بسبب الشقاق الناشب بين أفراد الأسرة الصفوية، واستهتار الجماعات التركمانية التي كان يعتمد عليها الصفويون. ولعلُّ لجوء "القاص ميرْزَا" شـقيق الشـاه إلى العثمانيين واحتمائه بهم كان من أبرز تلك الأحداث، كما منحت هذه الواقعة الفرصة إلى العثمانيين لغزو إيران.

وفي أعقاب سقوط "شيروان" بأكملها في أيدي الصفويين عام ١٥٣٨م، عُيِّن "القاص مِيرْزَا" حاكمًا عليها في "شماهي"، وبعد ذلك تملَّكته رغبة في الاستقلال عن شقيقه، وبدأ في تطبيق حركة استقلالية عام ١٥٤٦م، حتى إنه امتنع عن سداد الضرائب وإرسال الجنود إلى الشاه. فأرسل إليه أخوه الشاه بعض الرسل للاستفسار عن ذلك الأمر، وأدرك حينها أنه لا يملك القدرة على مجابهة شقيقه بعدُ، فعمد إلى إيفاد والدته وابنه إلى الشاه ليخبراه بأن شيئًا كهذا لن يحدث أبدًا، وأن تصرُّف هذا فُهم بشكل خاطئ، واضطر في نهاية الأمر إلى إنكار عزمه على الاستقلال بولايته. وبالرغم من تظاهر الشاه بأنه عفا عن شقيقه جرّاء هذه الواقعة، فإنه كان يعترم غزو جورجيا في البداية، ومن ثُمّ معاقبته بعد الانتهاء من هذه المهمة. وخرج "طهماسب" على رأس جيشه من عاصمته "تبريز" عام ١٥٤٦م متوجّهًا إلى جورجيا، فتقدّم حتى وصل مدينة "أهيلْكُلَكْ (Ahılkelek)" الجورجية، ونجح في الحصول على العديد من الأسرى والغنائم هناك. وبينما كان الشاه في طريق عودته بحلول فصل الشتاء، أتاه اثنان من أمراء جورجيا ("ليفيند خان (Levend Han)"، وحاكم "بَاشَاشـوق (Başaçuk)") وأعـادا تقديم فروض الطاعة والولاء لينقذا نفسـيهما من هجوم محتمل كان سيقوم به الشاه. وفي شهر كانون الثاني/يناير عام ١٥٤٧م أرسل الشاه قوة عسكرية قوامها ٥ آلاف مقاتل على حين غرّة لمهاجمة أخيه "القاص ميرْزَا". ولقد ألحقت هذه القوة هزائم متتالية بهذا الأخير بعدما هاجمته وضيّقت الخناق عليه، مما اضطره للانسحاب إلى مدينة "دميرقابو". وكان يتعقّب "القاص ميـرْزَا" أثناء انسـحابه حاكمُ مدينة شـكي "محمد خان". فلجأ "القاص" إلى منطقة "داغستان شيمهالي" برفقة ١٠ رجلًا كانوا بصحبته، ثم انطلق إلى إسطنبول عبر مدينتي "أزاك (Azak)" و"كَفَه"، وقدّم فروض الطاعة للسلطان سليمان. وفي تلك الأثناء، كانت كل مناطق "شيروان" قد سقطت مجددًا في يد الشاه الذي أسند إدارتها إلى ابنه "إسماعيل مِيرْزَا الثاني".

وعندما بسط الشاه سيطرته على دولة "شيروان" عام ١٥٣٨م، كان حاكم تلك المنطقة سلطان برهان علي بن خليل الثاني قد فرّ هاربًا واستغاث بقبائل

"تركمان القايتاق". ثم ذهب إلى إسطنبول، وحصل على بعض المساعدات من الدولة العثمانية، ومن ثَمّ عاد مجددًا إلى "داغستان". لكنه اضطر للانسحاب في مواجهة قوات "القاص مِيرْزَا" الذي كان يحكم "شيروان" في ذلك الوقت، وعاد بعدها إلى إسطنبول مرة أخرى. والآن، فإن لجوء "القاص مِيرْزَا" هو الآخر إلى العثمانيين تمخّض عنه حالة غريبة من وجهة نظر هذين العدويْن القديمين. ففي البداية طلب "برهان على سلطان حفيد الشاه "إسماعيل الصفوي" المساعدة من العثمانيين، وأما الآن فقد لجأ "القاص مِيرْزَا بن الشاه إسماعيل" هو الآخر الى البلاط العثماني لإنقاذ دولته من بين يدي أخيه "طهماسب". وعندما هرب "القاص" ووصل حديثًا إلى "كفه"، بعثت الحكومة العثمانية برهان علي إلى شيروان، وهم هذا الأخير إلى طرد "إسماعيل الثاني بن طهماسب" من وطن أجداده، وسيطر على دولته مجددًا.

استقبل السلطان سليمان "القاص ميزرا" الذي هرب من "شيروان" إلى إسطنبول وسط مراسم فخمة للغاية. وقد هم الوزير السُني "سيد عزيز الله شيرواني" الذي كان من علماء السنة في "شيروان" وميرْزَات "القاص ميرْزَا" الى تقبيل يد السلطان سليمان، فيما ألبس السلطان "القاص" القفاطين الثمينة، وأتحف بمجموعة جياد على ظهورها أطقم مزينة ومرصعة بالحلي، وخصص له بعض الرجال لخدمته. ويروي المؤرخ العثماني بَجُويْلُو هذه الواقعة حول وصول القاص إلى إسطنبول فيقول:

"عندما وصل السلطان من أُدِرْنَه إلى إسطنبول، أجلسوا "القاص مِيرْزَا" في مكان كي يشاهد مراسم مرور موكب السلطان. فقال عندما كان يشاهد ألوية الموكب وهي تدخل المدينة:

"مر من أمامنا قارعو الطبول، ثم رأينا أغوات العربات والمدافع وهم يتزينون بأبهى أنواع الزينة كما هي العادة عند العثمانيين. وتساءلت أهذا هو السلطان؟ ثم قمت من مكاني واقفًا كي أحيّي السلطان وأعظمه وأبجله. ثم تبعه موكب قائد الإنْكِشَارِيّة، والخيّالة، ثم الوزراء. فاعتلتني حالة من الحيرة والاندهاش من فخامة موكب السلطان حينما كان يمر".

ثم استقبله السلطان سليمان، وقدّم إليه الهدايا والعطايا القيّمة. وقد انتشرت بعض الشائعات في حقّ "القاص مِيرْزَا" في تلك الأثناء. حتى إن بعض الشائعات بدأت في الانتشار بين الناس تقول "لماذا كل هذه التكاليف الطائلة لاستقبال هذا الشخص ومكافأته. فهو لم يأتِ رغبة منه في أهل السنة، وربما جاء لإنقاذ نفسه من بطش أخيه الشاه. ولما وصلت هذه الشائعات إلى مسامع السلطان، قال حسب ما رُوي في هذا الصدد:

"نحن فعلنا ما يحتمه شرف السلطنة علينا. وإن أقدم على أي عمل من أعمال الخيانة، فقد فوضّنا أمره إلى الله تعالى هو الذي يعاقبه".

ما إن وصل "القاص ميرْزُا" إلى إسطنبول، حتى عمد إلى تحريض السلطان سليمان للخروج في غزوة إلى الشرق، وقال له إنه ومع خروجه إلى حدود إيران فإن أمراء وفرسان العجم سيهمّون لإلقاء القبض على الشاه "طهماسب"، وإنهم ينتظرون تشريف السلطان. ويُفهم من ذلك أن السلطان سليمان اتخذ طلب "القاص" هذا كحجة للخروج في غزوة إلى إيران، وقد كانت لدية نيّة مبيتة أساسًا لتنفيذ هذا الأمر. كما رغب السلطان في الاستفادة من شقيق الشاه للنجاح في هذه الغزوة. وكانت غزوة السلطان سليمان إلى الشرق (إيران) مُقدَّرة لعدة أسباب منها: اضطهاد الشاه "طهماسب" لأهل السُنّة في إيران، وتشجيع "رستم بَاشًا" له من أجل الخروج في غزوة إلى جورجيا، والمساعدات التي طلبتها قبائل الأوزبك من السلطان. وقد أفضى لجوء "القاص ميرْزَا" إلى البلاط العثماني إلى إضفاء الشرعية على هذه الغزوة. وكان السلطان سليمان يضع بعين الاعتبار الاضطرابات الداخلية التي تعانى منها إيران، إذ فكّر في أن الفرصة قد سنحت من أجل أن يضع حلّا جذريًّا لهذه المشاكل. كما لعبت بعض العوامل الأخرى دورًا كبيرًا في إجبار السلطان سليمان على الخروج في غزوة ثانية نحو إيران على الرغم من تقدّمه في العمر، ومن بين هذه العوامل نذكر على سبيل المثال: تضييق الشاه "طهماسب" الخناق على منطقة "شيروان"، واستنجاد أهل السنة في إيران بالسلطان من ظلم الشاه، وطلب قبائل الأوزبك العون

## غزوة إيران الثانية

كان السلطان سليمان يفضّل الإقامة في ولاية "أُدِرْنَه" ومتابعة الأخبار الواردة من أطراف حدود دولته. وقد وصلت أنباء نجاح أمير ولاية بغداد في تنفيذ حملة عسكرية ناجحة على البصرة إلى السلطان في شهر ذي الحجة ٩٥٣هـ (كانون الثاني/يناير ١٥٤٧م). وعاد السلطان سليمان بعدها إلى إسطنبول في شهر المحرم ١٥٤ه (شباط/فبراير ١٥٤٧م)، لكنه لم يتوجّه إلى القصر حتى شهر حزيران/يونيو من العام نفسه، وآثر قضاء وقته في الخروج في جولات الصيد حول العاصمة. ثم عاد إلى القصر يوم ١٢ ربيع الأول (١ حزيران/يونيو). خرج بعدها إلى جولة تنزّهية على ظهور الجياد برفقة "القاص ميرْزَا"، وتناولا مسألة الخروج في غزوة إلى إيران خلال هذه الجولة. ويتحدث بعض المؤرخين العثمانيين عن أن هذا اللقاء زاد من تصميم السلطان سليمان على الخروج في غزوة صوب إيران. وربما أقنعته هذه المناقشات التي أجراها مع "القاص مِيرْزَا" بأن بمقدوره إعادة إيران إلى حظيرة العالم الإسلامي السُنّي، والقضاء على هذه الفتنة التي إن استمرت فستجرّ المسلمين جميعًا إلى عواقب لا يعلم مداها إلا الله. لكن الأحداث اللاحقة أثبتت أن الأوضاع ليست كما كان يظنّ السلطان. إذ سيكون من بين أبرز الدروس التي سيتعلّمها من هذه الأحداث هي ضرورة "تقبّل" وجود الصفويين على الساحة.

في أعقاب لجوء "القاص مِيرْزَا" إلى البلاط العثماني، بدأت الإعدادات على قدم وساقٍ للخروج في غزوة إلى إيران في شتاء عام ١٥٤٧ - ١٥٤٨ وقد خرج السلطان سليمان في جولة صيد في محيط منطقة "كوموتيني" يوم ١٢ شوال (٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر)، ثم انتظر حتى اكتملت تجهيزات الغزوة، ومن ثم عاد إلى إسطنبول. واستُدعي وَالِي البُوسْنَة في ذلك الوقت "عُلَمَا بَاشَا" إلى إسطنبول لدرايته بأحوال إيران وشؤونها، وعُيّن في منصب وَالِي "أَرْضُرُومْ"

شرق الأناضول، كما أسندت إليه مهمة الاعتناء بـ"القاص ميـرْزَا". ومُنح هذا الأخير راية الدولة وذيل حصان وطبلة، وانضم إلى موكبه عدد من الجنود العثمانيين. وانتقل هذا الموكب إلى منطقة "أُوسْكُودَارْ" على الشاطئ الآسيوي من إسطنبول يـوم ٢١ آذار/مارس ٢٥٤٨م، ثم انطلق صوب الحدود الشرقية. وعبر السلطان سليمان مضيق البوسفور من منطقة "بشيكتاش (Beşiktaş)" إلى "أُوسْكُودَارْ" على متن سفينة يوم ١٨ صفر ٥٥٩ه (٢٩ آذار/مارس ١٥٤٨م) في مراسم مهيبة، وودّعه سكان العاصمة بالتهليل والأدعية. وبدأت المدافع في ضرب قذائفها في الهواء من "طُوبْ خَانَه (Tophane)" لتحية السلطان بينما كان في طريقه إلى "أُوسْكُودَارْ". وعندما وصل إلى منطقة "سيد غازي"، التقي به ابنه الأمير "سليم" حاكم ولاية "صَارُوخَانْ" (مَانِيسَا). فأرسله السلطان إلى سليمان في قصر "آقحصار (Akhisar)" بابنيه الآخريْن الأمير "بايزيد" حاكم ولاية "أَمَاسْيَا"، وكلّفهما بالحفاظ على المناطق التي تخضع لحكمهما في مواجهة الثورات المحتملة التي قد تقوم بها المناطق التي تخضع لحكمهما في مواجهة الثورات المحتملة التي قد تقوم بها قبائل القزلباش في الأناضول في غيابه.

وفي تلك الأثناء، على الشاه "طهماسب" أن السلطان سليمان خرج في غزوة صوب بلاده برفقة شقيقه "القاص ميرْزَا" وذلك حسبما أبلغه أمراء الولايات الحدودية مع الدولة العثمانية. فأصيب بذعر وهلع شديدين لما وصلت إليه هذه الأنباء. وكان هذا الشعور الذي راوده في ذلك الوقت نابع من احتمال صعود أخيه "القاص ميرْزَا" إلى عرش إيران بدعم من الدولة العثمانية، أكثر من كونه كان خائفًا من سيطرة العثمانيين أنفسهم على إيران. حتى إن تلك المخاوف التي ساورت الشاه يمكن تأكيدها ببعض الروايات التي سردها المؤرخون العثمانيون حول "نية السلطان سليمان إسناد عرش إيران بذكر السلطان سليمان دائمًا بالتعظيم والتبجيل، وقد قرّر عدم مواجهة الجيش العثماني خوفًا من الدعم الذي يقدمه السلطان إلى شقيقه "القاص مِيرْزَا". وكان العثماني خوفًا من الدعم الذي يقدمه السلطان إلى شقيقه "القاص مِيرْزَا". وكان

يشير إلى السلطان سليمان في مذكراته دومًا بلقب "حضرة السلطان"، وكان يدّعى أنه خُدع من قبل وزراء البلاط العثماني وشقيقه. وهمّ الشاه "طهماسب" إلى حشد قوات جيشه، وعزم على تنفيذ بعض الإجراءات لعرقلة تقدّم العثمانيين نحو بلاده، ومن بين هذه الإجراءات: تدمير موارد الطعام والشراب والمياه في الأماكن التي سيعبر منها الجيش العثماني، وإرسال جواسيس القزلباش إلى الأناضول وتوجيههم لتحريض مناصريهم هناك لإحداث ثورات ضد الحكام العثمانيين لإرباك حركة الجيش التركي، وتشتيت ذهن قادته والهجوم بقواته على أراضي الأناضول من الخلف عندما يضطر الجيش العثماني لمغادرة الأماكن التي احتلها بعد معاناته من أزمة المؤن وظروف الطريق الوعرة، ويشرح مؤرخو الدولة الصفوية هذه الأوضاع بقولهم:

"أرسل الشاه بعضًا من رجاله إلى المعابر التي يمر منها الجيش التركي من تبريز وحتى حدود الدولة العثمانية حتى يحرقوا جميع المساحات المزروعة والحقول في تلك المنطقة. كما عمد سكان تبريز إلى غلق جميع عيون المياه وقنواتها، ولم يبق أي مورد مياه في تلك المنطقة. ووصل الشاه إلى هضبة آشقانبر، وبدأ في الانتظار هناك. وقد أرسل بعض قادته العسكريين إلى منطقة مرند الواقعة أقصى شمال غرب إيران".

ووصل السلطان سليمان من ولاية "سيواس" إلى "أَرْضُرُومْ" في الشرق عبر طريق "صوشهري - أرزينجان - تيرجان". وأرسل خطابًا إلى الشاه "طهماسب" يدعوه إلى الحرب. وعندما وصل إلى منطقة "جُوبَانْ كُوبْرُو (Çobanköprü)" في ولاية "أَرْضُرُومْ"، ألقت قواته القبض على أربعة جواسيس صفويين أرسلوا إلى الأناضول. وكان هؤلاء الجواسيس يحملون رسائل إلى قبائل القزلباش في ولايات "أَمَاسْيَا" و"بُوزُوقْ" و"سِيوَاسْ" و"توقات" تحرّضهم على الثورة ضد الدولة العثمانية. فأمر السلطان سليمان بإعدامهم على الفور، وبعث فرمانًا إلى ابنه الأمير مصطفى كي يتخذ المزيد من التدابير الاحترازية ضد ثورات القزلباش في الأناضول. وكان السلطان يطمح إلى إنقاذ ولاية "وَانْ" من أيدي الصفويين في البداية. ولذلك، عندما وصل إلى منطقة "عَادِلْجَوَازْ (Adilcevaz)"

عبر طريق "حسن قلعة - أرجيش (Erciş)"، أرسل حاكم أَرْضُرُومْ "عُلَمَا بَاشَا" وحاكم كرمان "رمضان أوغلو بيري بَاشَا" لمهاجمة قلعة "وَانْ". وعندما أبان برهان علي سلطان عن رسالة السلطان سليمان في دولة "شيروان" أذعن الجميع للأمر، فأرسل خطابًا إلى السلطان يخبره بأن جميع مناطق "شيروان" تقدّم فروض الطاعة والولاء له، مما أدخل السرور إلى نفسه. وبينما كان السلطان يعتزم التوجّه صوب "وَانْ" بعد أن أرسل إليها كلًّا من "عُلَمَا بَاشَا" و"بيري بَاشَا"، جاءه نبأ خروج جنود القزلباش إلى منطقة "كارافول"، فأمر بإرسال "القاص ميرززًا" وبعض من القوات العثمانية لردعهم. ووقعت معركة بين الجانبين عند مراعي مدينة "مرند" الإيرانية، وتقهقرت قوات القزلباش واضطرت للعودة إلى داخل إيران والرجوع إلى الالتحام بقوات الشاه من جديد.

وصل السلطان سليمان إلى مدينة "خوي" يوم ٢١ تموز/يوليو. ثم انتقل منها إلى منطقة "شنب غازان (Şenb-i Gazan)" يوم ٢٨ من الشهر ذاته، وأمر بإنشاء معسكره في ذلك المكان. وكان "القاص ميرْزَا" عندما طرح على السلطان سليمان فكرة غزو إيران قد أبلغه بأن الشاه "طهماسب" هرب من تبريز، وأن أهالي تبريز ينتظرونه على أحرّ من الجمر. لكنه عندما وصل إلى تبريز لم يستقبله أحدٌ من أهلها، كما فرّ بعضٌ من رجال "القاص ميرْزَا" هاربين ولجأوا إلى أخيه الشاه. وعلى الرغم من ذلك، دخل السلطان مدينة تبريز دون قتال. ويذكر بعض المؤرخين العثمانيين أن "القاص مِيرْزَا" نُصِّب على عرش إيران بصفته ملكها الجديد، ويشير البعض الآخر إلى أنه أسندت إليه إدارة تبريز فقط. ولقد وجّه السلطان سليمان تعليمات تحذيرية مشددة لجنوده كي لا يتعرّضوا لأي شخص من أهالي تبريز. ولم يستسغ السلطان بعض التصرّفات غير اللائقة التي أقدم عليها "القاص مِيرْزَا" في تبريز مثل نهب قصر الشاه، ونفي الصُنّاع والحرفيين إلى الأراضي العثمانية، وزيادة الضرائب بشكل كبير، وحتى تنفيذ مجازر ضد السكان المحليين. وقد أقام السلطان سليمان في تبريز خمسة أيام، وآثر بعدها العودة إلى "وَانْ" بعدما أدرك أن كارثة محققة ستقع إذا ما مكث مزيدًا من الوقت هنا بسبب نقص الغذاء والمؤن. وشهدت الفترة التي مكثها

السلطان في تبريز نفوق ٥ آلاف من الجياد والجمال التي كانت تخدم جيشه بعد أن اضطروا لأكل أوراق الشجر وقشورها لما ساءت حالتهم الصحية بسبب نقص العلف. فعانسي الجيش العثماني من عدم وجود ما يركبه في طريق عودته إلى الأناضول. وبهذه الطريقة، أُجبر السلطان على إخلاء تبريز مجددًا في ثاني غزوة كبيرة يقوم بها إلى إيران (٢٣ جمادى الآخر ٥٥٥ه - ١ آب/أغسطس ١٥٤٨م).

ووصل السلطان سليمان إلى "وَانْ" يوم ١٥ آب/أغسطس من العام نفسه، وأمر بإلحاق قوات الصدر الأعظم "رستم بَاشَا" بقوات "عُلَمَا بَاشَا" و"بيري بَاشَا" اللذين يحاصران قلعة "وَانْ". وبدأت القوات مجتمعة في تشديد القصف على القلعة. ولكن الشاه "طهماسب" كان قد حصّن القلعة بحصون منيعة، وجهّزها بالمدافع والذخائر والقذائف اللازمة للدفاع عنها. وكانت هذه المدينة تعتبر بوابة العبور إلى منطقة أذربيجان شمال غرب إيران، وكان الصفويون يؤمنون بأن هذه المدينة لن تسقط في أيدي الأعداء ما دام يحكمها أمراء منتسبون إلى الأئمة الاثني عشر. وبدأت القلعة في الاهتزاز في مواجهة قذائف المدافع العثمانية. وقد طلب الحاكم الصفوي المسؤول عن تأمين القلعة "جبني (Cepni) شاه على سلطان" من القوات العثمانية مهلة يومين لتسليم القلعة بعد أن أدرك أنه لن يستطيع المقاومة طويلًا. لكن القيادة العثمانية لاحظت مبادرة المدافعين عن القلعة في ترميم أبراج القلعة التي تهدّمت جرّاء القصف وإدخال المياه إلى القلعة خلال هذين اليومين، فواصلوا قصفهم لها دون هوادة. وبعد مدة خرج بعض رسل المدافعين عن القلعة عبر حبال تدلُّت من داخلها وهم يحملون أكفانهم على رؤوسهم، وذهبوا إلى "القاص ميرْزَا" وطلبوا منه التوسّط لطلب الأمان من السلطان سليمان. وقد قبل السلطان طلبهم هذا، وغادروا المدينة، ليتمكّن السلطان سليمان بعدها من بسط نفوذه على القلعة يوم ٢٤ آب/أغسطس. وتحوّلت "وَانْ" إلى إمارة مستقلة، وعين السلطانُ أمينَ المالية "صاري (Sarı) إِسْكُنْدَرْ شلبي" واليًا عليها وخصص له مبلغ مليون قطعة فضية، وترك معه ٥ آلاف من الجند المتطوعين.

لم يقم السلطان سليمان طويلًا في "وَانْ"، وتحرّك صوب ولاية "ديار بَكْر" لقضاء فصل الشتاء بها. وعلم الشاه "طهماسب" في ذلك الوقت أن الجيش العثماني استولى على "وَانْ" وذهب لقضاء فصل الشتاء في "ديار بَكْر"، فسارع إلى التحرّك، وإرسال قوات حاشدة من جيشه إلى مناطق "أرجيش"، و"أخلاط"، و"عادلجواز". وقد تعرّضت قوة عثمانية تراوح قوامها بين ٣ - ٥ آلاف جندي إلى هجوم الجيش الصفوي بينما كانوا يقومون بترميم قلعة ولاية "قارس (Kars)" تحت إدارة رئيس "عثمان شلبي" وعلى بَكْ الذي مُنح لقب البَاشَاوية، وهو في الوقت نفسه شقيق "دُو الْقَادرلي محمد خان". ونفّذت القوات الصفوية التي كان يقودها أكبر أبناء الشاه "إسماعيل مِيرْزَا" و"قاجارلي جوكجه سلطان" هجومًا مفاجئًا ضد القوات العثمانية، وهزموا الجنود العثمانيين المكلفين بحماية حوالي ٥ آلاف من عمال البناء ورؤسائهم الذين تم جمعهم من ولايات "أَمَاسْيَا"، و"توكاط"، و"سيوَاسْ"، و"أرْزينْجَانْ"، و"أَرْضُرُومْ". ولم يتردد الجيش الصفوي في قتل الجنود العثمانيين الذين هرعوا للاحتماء بقلعة الولاية وطلبوا الأمان من القوات الصفوية. وعمدت القوات الصفوية إلى إحراق قلعة "قارس" وتدميرها، ولم يبق منها شيء إلا الخراب. بعدها بادرت قوات الشاه إلى تنظيم هجمات مشابهة على مناطق "باسين"، و"أرْضُرُومْ"، و"بايبورت". وهمّت تلك القوات إلى إحراق وتهديم منازل ومساكن القرى والبلدات المتاخمة لمدينتي "عادلجواز" و"موش"، وارتكبت مجازر وحشية ضد أهالي منطقة "أخلاط". ولما وصلت أنباء قدوم طلائع الجيش العثماني، توجّه الشاه "طهماسب" صوب "أرزينجان" و"تيرجان"، وأمر جنوده بإضرام النيران في مدينة "أرزينجان". وقد أنشأ الشاه هناك قاعدة عسكرية لقيادة جيشه، وبدأ في عمليات القتل والنهب والسرقة في محيط تلك المنطقة. وفي ذلك التوقيت كان السلطان سليمان قد أرسل "القاص مِيرْزَا" إلى بغداد لتنظيم هجوم على مدينتي "قم (Kum)" و "كاشان (Kâşân)" الإيرانيتين، كما كلّف الوزيرَ الثالث أحمد بَاشَا بالتوجّه إلى "أرزينجان" للتصدّى لاعتداءات الشاه. وقد أرسل أحمد بَاشًا بدوره حاكم ولاية مالاطيا "عثمان بَكْ" برفقة ٧٠ جنديًّا للخروج في حملة استكشافية، وتحرّك هو بقواته من بعده. وعبر "عثمان بَكْ" مدينة "كيماه (Kemah)"، وشن هجومًا ليليًّا مفاجئًا على قوات الشاه. وقام جيشه بربط الأواني والمراجل النحاسية التي حصلوا عليها من "كيماه" في ذيول بعض الجياد، وأطلقوهم على جيش الصفويين محدثين ضجيجًا وضوضاء مفزعة. وقد شعر جنود الشاه بخوف وهلع شديدين، وبدؤوا في استلال السيوف على بعضهم البعض. ومن ثمّ انضمت هذه الكتيبة العثمانية قليلة العدد إلى هذا الصراع، وبادروا بالهجوم على الجنود الصفويين المرتبكين. وما إن أشرقت الشمس، بالهجوم على الجنود الصفوي وقد تمزّق شرّ ممزّق. وعندما وصل أحمد بَاشًا بقواته في اليوم التالي لم يجد إلا خيام الجنود الصفويين خاويةً. وفي الواقع، كان الشاه "طهماسب" وجنوده قد انسحبوا بسبب الفوضى العارمة التي اندلعت في تلك الأثناء ظنًا منهم أن جيش السلطان سليمان قد وصل، وتوجّهوا صوب منطقة "قره داغ". ومن جانبه، عاد أحمد بَاشًا، وأبلغ السلطان الذي وصل لتوّه منطقة "قره داغ". ومن جانبه، عاد أحمد بَاشًا، وأبلغ السلطان الذي وصل لتوّه إلى منطقة "بيرتك (Pertek)" هروب جيش الشاه.

لقد انطلق السلطان سليمان إلى "ديار بَكْر" بعد تلقيه نبأ انسحاب قوات الشاه، وأمر بتوزيع جنوده على أماكن الإقامة لقضاء فصل الشتاء. وكان توزيع الجنود لقضاء فصل الشتاء على النحو التالي: الوزير الثاني محمد باشا في بغداد يرافقه ١٥٠٠ جندي من الإنْكِشَارِيّة، حاكم الرُّومَلِي وجنوده في "ماردين"، حاكم الأناضول وجنوده في "أورفة". وأما السلطان فقد انتقل من "ديار بَكْر" التي أقام بها شهرين إلى حلب لقضاء الشتاء بها (٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر المديرة أوقاتهما هو مقيم في حلب أتاه ابنه الأمير "بايزيد"، وشرع الاثنان في قضاء أوقاتهما في الخروج في جولات الصيد. وخرج السلطان حتى وصل إلى حماة، وتجوّل بتلك المنطقة. وقد أقام في حلب لمدة ستة أشهر.

وصل "ألقاص مِيرْزًا (Elkas Mirza)" إلى مدينة "همدان (Hemedan)" بصحبه ٥ آلاف فارس بعدما طلب من السلطان سليمان الإغارة على المنطقة القريبة من "أصفهان"، وسمح السلطان له بذلك. وقد ألحق "القاص مِيرْزًا"

هزيمة بقوات أخيه "بَهْرَامْ ميرْزَا" و"أوسطاجلو جراغ سلطان". ونهب خزائنهم وممتلكاتهم. وتقدّم بقواته حتى وصل إلى "قم" و"كاشان". وهناك اختطف "محمد بَكُ الأفشاري"، واحتل مدينة "قم". وحاصر مدينة "أصفهان"، وتقدّم حتى وصل إلى مدينة "شيراز" مركز بلاد فارس، ونهب ودمّر كافة المدن والقرى الواقعة على الطريق الموصلة إلى تلك المدينة. ولم يُهمل "القاص مِيرْزَا" اختيار أفضل وأجود الأشياء التي اغتنمها، وأرسلها بواسطة "سيد عزيز الله الشيرواني" الذي كان يرافقه إلى السلطان سليمان الذي كان يقضى فصل الشتاء وقتئذ. وكان من بين تلك الأشياء كتب مكتوبة بعبارات رائعة، والأسلحة، وعطور المسك، والسبجاد، والمجوهرات، ورسالة إلى السلطان. وقد أخبر "القاص ميرْزُا" السلطان في هذه الرسالة أنه انتقم من الدمار الذي أحدثه الشاه "طهماسب" في ضواحي "أرزينجان". وأفضت هذه الهجمات التي شنّها "القاص ميرْزَا" إلى دفع شقيقه الشاه إلى الخروج من مكان قضاء فصل الشتاء في "قاراجاباغ"، وتوجّهه صوب مدينة "قزوين" في محاولة منه لصدّ هجماته وحماية العراق من اعتداءاته. فأدّت هذه التحركات إلى انسحاب "القاص مِيرْزَا" إلى بغداد. وفي حقيقة الأمر، كان "القاص مِيرْزَا" لا يتورّع عن الإقدام على أعمال النهب والتخريب والحرق في كل مدينة كان يدخلها، وكان يتصرّف بفظاظة بالغة تجاه وطنه وشعبه.

وفي الوقت الذي أولى فيه السلطان سليمان اهتمامًا خاصًا بالنظام والانضباط في تبريز حين فتحها، لدرجة أن جنوده "لم يروّعوا حتى دجاجة هربت من قنها"، نجد أن "القاص ميرْزَا" لم يتورّع عن ظلم أهل المدينة وتشريدهم وإشاعة المذابح بينهم. عندما انسحب "ألقاص ميرْزَا" إلى بغداد، نزل إلى "كربلاء"، وزار ضريحيّ الإمامين "علي" وابنه "الحسين" ، وفهم من ذلك أنه عاد مجددًا إلى اعتناق المذهب الشيعي. وقد أدّت هذه الحركة إلى سقوطه من نظر العثمانيين، وساءت علاقته بالصدر الأعظم. حتى إن الصدر الأعظم السابق "لطفي بَاشَا" -الذي ألف كتابًا في التاريخ - يروي أن حاجب القاص ميرْزَا" بعد أن وجهت إليه بعض التهم أعدم على الخُطّاف، مما هزّ كيان "القاص ميرْزَا" بعد أن وجهت إليه بعض التهم أعدم على الخُطّاف، مما هزّ كيان

هذا الأخير الذي كان مستاءً في الأساس من عدم تنصيبه على عرش إيران، كما كان منفعلًا بسبب إيفاد محمد باشا إلى بغداد. وبينما كان السلطان سليمان يقيم في قصر "إيلمالي"، أرسل خطابًا وبعض الرجال إلى "القاص ميرْزَا" يطلب منه المجيء للقائه، ففزع "القاص ميرْزَا" من هذا الطلب، وتحجّج ببعض الحجج، ولحم يلبّ هذه الدعوة. ووجد نجاته في اللجوء إلى الأمراء الأكراد المتواجدين بجوار منطقة "شهر زور". ولقد احتمى "القاص ميرْزَا" بقلعة "ميروان" الخاضعة لحكم "سُرهاب بَكْ" أحد قادة أكراد إمارة "إيرديلان". لكن شقيقه "بَهْرَامْ ميرْزَا" ما إن علم بوجود أخيه في هذه القلعة، حتى حاصرها بقواته. وألقى "بَهْرَامْ ميرْزَا" القبض على شقيقه "القاص ميرْزَا"، وحبسه في قلعة "آلاموت" الشهيرة ميرْزَا" القبض على شقيقه "القاص ميرْزَا"، وحبسه في قلعة "آلاموت" الشهيرة شرق بحر قزوين. ثم ألقي من فوقها ومات بعد ذلك بعدة أيام.

وفيما كان السلطان سليمان في مدينة حلب جاءه خطابٌ من ملك شيروان "برهان". وقد أخبره برهان على سلطان في هذا الخطاب أنه أحرق ودمر بعض المناطق مثل "جينجه"، و"قره باغ"، و"موجان"، و"تاليش". وفي الوقت الذي كان السلطان سليمان يقضى فصل الشتاء برفقة كتيبة من الجنود العثمانيين، واصل حاكم "وَانْ" إِسْكَنْدَرْ بَاشَا هجماته وغاراته على الأراضي الصفوية. فتحرّك هذا الأخير بقواته حتى وصل إلى "شـوكورو سـعد" أو "روان"، وشـنّ هجومًا على "خوي"، واستولى على القلعة وقتل "دونبوللو حاجي بَكْ" الذي خدم الدولة العثمانية فيما مضي، ومن ثُمّ انضمّ إلى الصفويين. ولقد أدخل هذا النجاح السرور على السلطان سليمان، إذ استطاع إسْكُنْدُرْ بَاشًا الاستيلاء على "خوي" خلال فترة وجيزة. لكن غزوة جورجيا شغلت عقول العثمانيين كثيرًا. وكانت جورجيا في ذلك الوقت يوجد بها ثلاث حكومات مستقلة. وكانت إحدى هذه الحكومات تُدار بنظام الإمارة، وأما الاثنتان الأخريان فتُداران بنظام الملكية. في الشرق نجد مملكة "كارتلي (Kartli)" وعاصمتها "تفليس"، وفي الغرب مملكة "إيميرتي (İmereti)" وعاصمتها "قوتايس (Kutayis)"، وأما على ضفاف نهر "شوروه (Çoruh)" سنجد دولة الإمارة أو "ساميشا (Samtskhe)" وعاصمتها "آهيسها (Ahisha)". وكانت هذه الأخيرة على وجه الخصوص في صراع دائم

مع الدولة العثمانية. ولقد اشتبك حكام هذه الإمارة مع حاكم ولاية أرْضُرُومْ العثمانية "موسى بَاشَا" في وقت كان السلطان سليمان فيه منشغلا بغزواته في أوروبا، ونجحوا في قتله. وقد هُزم "موسى بَاشَا" - وهو أحد المنتسبين إلى بني "إسفنديار (İsfendiyar)" - في الغزوة التي شنّها على جورجيا، وقُتل وقُطعت رأسه. فهرع حاكم "ديار بَكْر" "علي بَاشَا الخادم" لدعم القوات العثمانية ضد الجورجيين، واستطاع تحقيق النصر عليهم. لكنه لم يتمكّن من إنقاذ "موسى بَاشَا" من بين أيديهم، واستطاع فقط الحصول على رأسه المقطوعة.

وفي شهر تموز/يوليو عام ١٥٤٨م كُلِّف حاكم أَرْضُرُومْ "تكلو محمد بَاشَا" بمهاجمة أراضي هؤلاء الأمراء الجورجيين إثر تصرفاتهم العدائية ضد الدولة العثمانية. بغرض الانتقام من هذه الإمارة الجورجية النصرانية التي أعرضت عن البلاط العثماني، وولَّت وجهها شيطر الشياه "طهماسب"، وعمدت إلى قتل "موسى بَاشًا" حاكم أرْضُرُومْ. وكان محمد بَاشًا قد دخل الأراضي الجورجية، وفرض حصارًا على قلعة "باراكان" يوم ١٦ آب/أغسطس عام ١٥٤٨م، ونجح في الاستيلاء عليها بعد معارك دامية، لا سيما وأن هذه القلعة المحصنة تقع في منطقة منحدرات صخرية. ثم بسط نفوذه على قلعة "كوميكا" بعد معركة حامية الوطيس. كما حوصرت قلعة "بينيك" وفُتحت هي الأخرى. وبعدها حوصرت حصون "بارناك (Parnak)" و "كورميك ساماجار (Körmik Samagar)"، و"آها (Aha)" وسقطت في أيدي العثمانيين. لكن الأمير الجورجي "كَيْخُسْرَوْ (Keyhüsrev) الثاني" استطاع استعادة بعض هذه القلاع بعد فترة كمنطقتي "نارمان (Narman)" و"بينيك (Penek)". حتى إنه احتلّ مقاطعة "ليفاني" (بيرتيرك)، ووصل الجورجيون حتى حدود "إسبير". وبينما كان السلطان سليمان في طريقه من حلب إلى "ديار بكر"، وصله خبر هجوم أمراء جورجيا على مراعى "قره داغ". فأرسل الوزير الثالث أحمد بَاشًا على رأس حملة عسكرية إلى جورجيا. وتحرّك أحمد بَاشًا بتاريخ ٢٥ آب/أغسطس ١٥٤٩م يرافقه حكام وأمراء والايات "أَرْضُرُومْ"، و"قارامان"، و"دُو الْقَادر"، و"روم"، ووصل إلى "أَرْضُرُومْ" يوم ٨ أيلول/سبتمبر من العام نفسه، وزوّد جيشه هناك ببعض المدافع

اللازمة لدك حصون العدو. ثم سار بجنوده حتى وصل إلى قلعة "تورتوم" التي اتخذها الأمير الجورجي "كَيْخُسْرَوْ الثاني" مركزًا لغزواته نظرًا لتحصُّنها بشكل مُحكم، وحاصرها، وعمد إلى قصفها بالقذائف المدفعية على مدار اليوم حتى بدأت أسوارها في التهدّم. فاضطر حُماة القلعة لتسليمها في نهاية المطاف. وعَيّن أحمد بَاشًا بعض القوات للدفاع عن "تورتوم"، ثم استكمل طريقه حتى فتح مدينتي "نيهاك" و"أميراه ور". وقدم الجيش بعد ذلك إلى منطقة "آقُّجُه قلعة"، وتمكّن من بسط نفوذه عليها بعد معارك عنيفة. وعقب سقوط هذه القلعة في أيدي الجيش العثماني، أذعنت بعض القلاع الأخرى فيما بعد وقدّمت فروض الطاعة والولاء. وعليه، فقد استطاع العثمانيون فتح جميع المناطق الواقعة على طول نهر "تورتوم" من "نيهاك" وصولًا إلى قلعة "زخيك". ثم بسط أحمد بَاشًا سيطرته بعد ذلك على قلاع "كامهيس"، و"بينيسجرد"، و"أنزاف"، وسائر مناطق "آقجه قلعة". كما تمكّن من فتح ولاية "داف - إيلي" التي كانت تضمّ مناطق "أولتو"، و"تورتوم"، و"يوسف إيلى"، و"أردانوتش". وقُسّمت هذه المناطق إلى أربع مقاطعات، ودخلت ضمن النظام الإداري العثماني. وهذه المناطق هي مقاطعات "تورتوم"، و"آقجه قلعة"، و"غدير ليوانه"، و"كامهيس". وعُيّن أربعة حكام على هذه المقاطعات لإدارتها ومتابعة شؤونها.

وفي تلك الأثناء تحرّك السلطان سليمان من حلب متوجّهًا إلى إسطنبول (١٠٠ جمادى الآخرة ٥٥٦هـ - ٦ حزيران/يونيو ١٠٥هم). لكنه عانى من مشكلة صحية قبيل وصوله إلى "ديار بَكْر". ولهذا السبب خلد إلى الراحة لفترة من الوقت في منطقة "قاراجاداغ". وعلى ما يبدو لم تكن مشاكله مع الصفويين والغزوة التي كان يدبّر لتنظيمها العام التالي سببًا في إقامته لفترة طويلة في حلب. وشهدت تلك الفترة ظهور علامات المرض الجدية عليه. وكان السلطان قد أصيب بمرض النقرس الذي سبب له آلامًا مبرحة، وذلك بسبب إفراطه في تناول البروتينات، ما أفضى إلى تجمّع الدم وتبلوره داخل المفاصل. وكان خلوده للراحة في "قاراجاداغ (Karacadağ)" بسبب هذه الآلام. وقد أفادته الأجواء الحارة في تلك المنطقة وخفّفت آلامه ولو بشكل مؤقت.

وتعافى السلطان سليمان خلال فترة قصيرة أثناء إقامته في "قاراجاداغ". كما انتظر عودة الوزير أحمد بَاشًا من جورجيا هناك أيضًا. وبعد أن عاد أحمد بَاشًا من جورجيا يوم ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر عام ١٥٤٩م، وتحسّنت حالته الصحية، انطلق السلطان سليمان من "ديار بَكْر" إلى إسطنبول. ولما وصل إلى ولاية "عانتب" أعلن لأمرائه وولاته أن رحلته قد انتهت، وأذن لهم بالعودة إلى ولاياتهم. وبعدها وصل إلى إسطنبول عبر طريق "آضَنه - أولوقيشلا (Ulukışla) - قونيا" يوم ١٥٤٩م الحجة عام ١٥٥٩ه (٢٦ كانون الأول/ديسمبر ١٥٤٩م).

وبهذه الطريقة استطاع السلطان سليمان تأسيس ولاية "وَانْ" التي كانت تضمّ كذلك مدينة "هاكاري" كنتيجة لغزوته الثانية إلى إيران. هذا إضافةً إلى استيلاء قادته على المناطق المجاورة لنهر "جوروه" الخاضعة لحكام جورجيا، وألحقها بإدارة دولته بعدما قسّمها إلى أربع مقاطعات. وفي الوقت نفسه استطاعت دولة "شيروان" الحصول على استقلالها -ولو لفترة من الزمن- بمساعدة الدولة العثمانية. وعبر بعدها بفترة "أوسطاجلو عبد الله خان" أراضي "شيروان" في إحدى سنوات خمسينيات القرن السادس عشر، وبينما كان يمر فوق نهر "كور"، كان حاكم شيروان برهان على سلطان قد وافته المنية. وحينها تولّى الحكم في شيروان شخص يُدعى "مهراب" لم يستطع الصمود في مواجهة الصفويين، ففر هاربًا ولجأ للإقامة في جزيرة في بحر "الخزر". وأما "عبد الله خان" فقد كلف بعضًا من رجاله بالعثور على قبر "برهان"، ولما وصلوا إليه قطعوا رأسه. ثم سار "عبد الله خان" إلى مدينة "شيماهي"، وساهم في إخضاع "شيروان" لسيطرة قبائل القزلباش من جديد.

## مرض السلطان سليمان

وبعد أن عاد السلطان سليمان إلى إسطنبول، حتى بدأ في قضاء وقته في ولاية "أُدِرْنَه" التي كان يخلد فيها للراحة ويبتعد عن قضايا الدولة المتعددة لفترات طويلة. لكن منذ عام ١٥٥٠م بدأ في الشعور بأن السن قد تقدّمت به، وربما بدأت أصعب أيام حياته حيث زاد عليه المرض واشتد. وكان يشعر

بالحاجة للخروج في غزوة جديدة تنسيه الفشل المرير الذي سيطر على غزوته الثانية إلى إيران. وقبل كل شيء، أمر ببناء جامع كبير وكلّية ملحقة به (٢٧ جمادى الأولى ٩٥٧هـ - ١٣ حزيران/يونيو ١٥٥٠م). وشارك بنفسه في مراسم وضع حجر الأساس لهذا الجامع، إذ وضع أول أحجار أساس ذلك الجامع شيخُ الإسلام "أبو السعود أفندي". واستمر بناء الجامع حتى عام ١٥٥٧م. لكن هذه الفترة شهدت ارتفاع حدّة التوتر والصراع الخفيّ بين أبنائه بسبب مرضه والبيئة النفسية التي تمخضت عن جلوسه على العرش لفترة طويلة. وازداد نفوذ كلّ من "خُرّم سلطان" و"رستم باشًا" وحاشيتهما على السلطان سليمان. وأما هو فكان يفكّر في ابنه الأمير "سليم" كي يخلفه في الحكم. لكنه لم يكن ينوي التعرّض لعاقبة جدّه السلطان "بايزيد الثاني". وسعى المحكم. لكنه لم يكن ينوي التعرّض لعاقبة جدّه السلطان "بايزيد الثاني". وسعى القيادة غزوتين كبيرتين في تلك الأثناء بنفسه على فترات متباعدة. وعلى الرغم من ذلك، فقد انتشرت أنباء تدهور حالته الصحية في كل الولايات، حتى إنها وصلت إلى مسامع أبعد منافسيه. وأشار "كاتارولو فيسنتي بوتشيا" في خطاب أرسله إلى القصر الإسباني إلى أن السلطان سليمان أصبح عصبيًا وحزينًا للغاية، موضحًا أن زوجته "خُرّم سلطان" تقوم بإعداد الأدوية المسكنة لتهدئته.

وأما الدبلوماسي البندقي "نافاجيرو (Navagero)" فيروي في تقرير أعدّه عام ١٥٥٣ م أن معاناة السلطان الصحية ازدادت في الآونة الأخيرة بسبب مرض النقرس الذي ألمّ به، وأن أطباء القصر عاجزون عن إيجاد علاج لتسكين أوجاع السلطان، لكن في الوقت نفسه فإن حاشية القصر يبذلون جهدًا حثيثًا كي لا يسمع أحد بمرض السلطان. وفي الواقع، لم يكن لمرض السلطان علاج شاف. إذ إن الأدوية التي كان يصفها الأطباء للسلطان كانت من أجل تخفيف آلام المرض المبرحة. وبدأ مزاج عصبي يسيطر على حالة السلطان سليمان مع مرور الوقت بسبب المرض. ويُفهم أن هذه الحالة النفسية التي كان يعيشها السلطان قد تحسنت واستعادت حيويتها مع تحوّل المنافسة بين أبنائه من السر إلى العلانية، هذا بالإضافة إلى التطورات التي كان يشهدها الغرب في ذلك الوقت. ويمكننا الحصول على معلومات حول أوضاع الإدارة في الدولة في تلك

الفترة إذا ما علمنا بالتقارير المؤرخة في عام ١٥٥١م التي تشير إلى أن السلطان سليمان لم يعد يعارض تدخل زوجته "خُرّم" في شؤون الدولة، وأنه أسند مهمة إدارة الأسطول إلى "سنان باشا" شقيق زوج ابنته "رستم باشا" بتأثير من "خُرّم" نفسها. وصار السلطان يؤثر السفر إلى "أُدِرْنَه" لقضاء أوقاته في ممارسة هواية الصيد كلما شعر بالضيق جرّاء قضايا دولته. وقد جذبت الأحداث المندلعة في إقليم "أَرْدَلْ" انتباه السلطان وجعلته لا يفكر بشيء سواها. لكن يمكن القول إنه كان يحصل على معلومات متعلقة بالأنباء القادمة من كافة مناطق وأقاليم دولته.

## قضية إقليم "أَرْدَلُ"

كان السلطان سليمان على علم تام بأهمية إقليم "أردل (Erdel) / ترانسيلفانيا (Transilvanya)" من أجل أمن إمارة "بودا" في المَجَر. ولهذا السبب كان يتابع التطورات التي تحدث في هذا الإقليم عن كثب. وفي تلك الأثناء بدأت علاقة إمارة "أُرْدَلْ" مع آل "هابسبورج" تسوء بشكل يهدد اتفاق السلام الموقّع بين الطرفين عام ٤٧ ٥١م بسبب المكائد والمؤامرات التي كان يحيكها "مارتينوزي (Martinuzzi)" (فراتير جورجي (Fráter György) وتذكره المصادر التاريخية التركية باسم "باراتا (Barata)" الذي كان وصيًا على ملك أردل "يانوش سيجسموند (Janos Sigismund)". وكانت القوات العثمانية تسعى للحفاظ على أمن إمارة "بودا" في المقام الأول، وعليه فقد اضطرت للإقدام على تنفيذ حملة عسكرية جديدة على طول حدودها. وكما ذكرنا أنفًا حول خضوع "بودا" لسيطرة الدولة العثمانية، فإن الملكة "إيزابيلا" وابنها "يانوش سيجسموند" ذهبا إلى إمارة "أَرْدَلْ" ومدينة "ليبوفا". وكان هذه المدينة لديها مجلس يُسمى "توردا". وكان هذا المجلس هو صاحب الكلمة العليا في إدارة "أَرْدَلْ"، وقد أسهم هذا المجلس في نقل مركز الإمارة عام ١٥٤٢م إلى "بَلْغرَاد - أردل". وبهذه الطريقة بدأت بذور استقلال المَجَر تُبذَر في أراضي "أَرْدَلْ" بشكل سرّي. وكان يرأس هذه الحركة القس "مارتينوزي". وقد نصب هذا الأخير نفسه كنائب للملك الصغير (كوزبيرو). وقد شكِّل "مارتينوزي" مجلسًا

مكونا من ٢٦ عضوًا من ممثلي المَجَريين والسكليين والسكسونيين من أهل "أَرْدَلْ". وبينما كان يقوم بجميع هذه الأمور، عمد "مارتينوزي" إلى ممارسة بعض الأعمال بغرض إلغاء السيطرة العثمانية على "أَرْدَلْ"، وإلحاقها بأراضي آل "هابسبورج"، وبالتالي المساهمة في احتلالهم الفعلي للإقليم. ومن ناحية كان يراوغ العثمانيين بخطاباته التي كانت تظهر حسن نيته، ومن ناحية أخرى كان يبعث رسائل إلى "فرديناند" لإبلاغه بنيته الحقيقية، كما سعى لتوطيد علاقته به. وقد رغب "مارتينوزي" في تحرّك "فرديناند" لإخضاع الملكة "إيزابيلا" وابنها الملك الصغير لحمايته. وبعد كل هذه المحاولات، عقد "فرديناند" اتفاقًا سرّيًا مع بعض رجال الملكة "إيزابيلا" في شهر أيلول/سبتمبر عام ١٥٤٩م. ونصّ مع بعض رجال الملكة "إيزابيلا" في شهر أيلول/سبتمبر عام ١٥٤٩م. ونصّ هذه الاتفاق على إخراج إمارة "أرْدَلْ" وكافة الأراضي المتاخمة لضفتيْ نهر "تيزا" من تحت أيدي العثمانيين ومنحها إلى آل "هابسبورج".

كان "مارتينوزي" يؤمن يقينًا بإمكانية تنفيذ بنود هذا الاتفاق. وقد خطط في حالة انكشاف هذا الأمر لتحميل هذه التهمة لغريمه السياسي "بيتروفيتش (Petrovics)" الذي كان من أحد رجال الملكة "إيزابيلا". ذلك لأنه شعر بأن الملكة بدأت تدريجيًا في الشعور بالضيق والحرج من تصرفاته، وأردل أن يحمّل غريمه "بيتروفيتش" فشل هذه اللعبة السياسية كي ينأى بنفسه عن أي تهم أو عقوبات توجّه إليه. وتسببت الوقائع التي شهدتها الحدود مع النمسا ونشوب اختلافات جديدة بسبب التأخر في سداد الضرائب السنوية في تبادل السفراء بين الجانبين. وبعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة "جنجوش" المَجرية، أرسل السفير العثماني "محمد شاويش" إلى فينا، وقد أبلغ هذا الأخير السلطان سليمان لدى عودته بالتصريحات المثيرة للشك التي أدلى به أرشيدوق النمسا حول إقليم "أَرْدَلْ". ولقد أحسّت الملكة "إيزابيلا" في تلك الأثناء بالضيق من مكائد "مارتينوزي"، وشعرت الملكة "إيزابيلا" في تلك الأثناء بالضيق من مكائد "مارتينوزي"، وشعرت أن عرش ابنها يتعرّض للتهديد. فلم تتردد في إرسال شكوى إلى السلطان السلمان تشتكي فيها "مارتينوزي" وتطلب العون منه لمواجهته. وعليه، فقد أرسل إليها السلطان خطابًا يبلغها بأنه يقدر الأخبار التي أرسلتها حول "أرْدَلْ"

قبل ذلك في شهر حزيران/يونيو عام ١٥٥٠م، وأخبرها بضرورة الانتباه إلى وضعية "فرديناند" وتحرّكاته. كما طالب السلطان في هذه الرسالة من نبلاء الشعوب الثلاثة المقيمة في المَجَر (المَجَريون - السيكيليون - السكسانيون) بإبعاد "مارتينوزي" عن الحكم وتسليمه إلى العثمانيين، وأبلغهم بلهجة حادة بضرورة عدم خضوعهم إلا للملكة "إيزابيلا" ورجلها الصدوق "بيتروفيتش".

وأما "مارتينوزي" فحاول فجأة تحريف الحقائق عبر إرسال الرسائل والخطابات إلى إسطنبول كي لا يبوء بغضب الدولة العثمانية عليه. ومن ناحية أخرى أخذ في مضايقة الملكة "إيزابيلا"، وكان يقول لها إن مصلحة ابنها لن تتحقق إلا بعقد اتفاق مع الإمبراطور "فرديناند". وفي نهاية هذه المحاولات، بادرت "إيزابيلا" بالإعراض عن الدولة العثمانية، ووقعت اتفاقًا آخر مع "فرديناند" عام ١٥٥١م. وقد نصّ هذا الاتفاق على أن يدفع "فرديناند" مبلغ ١٠٠ ألف قطعة ذهبية إلى "إيزابيلا" كمهر لخطوبة بنتٍ من بناته على ابنها "يانوش سيجسموند"، ويحصل هذا الأخير بموجب هذا الاتفاق على لقب والي مدينة "أوبوله".

وقد وافقت "إيزابيلا" على هذه الاتفاقية، وانسحبت حتى مدينة "كاسا" الواقعة على حدود المَجَر. وأما "مارتينوزي" فكان يبلغ السلطان سليمان بأن الأخبار المتعلقة بدخول النمساويين المَجَر عارية تمامًا عن الصحة ولا أساس لها. بيد أن حاكم "بودا" كان يطلع السلطان على الأوضاع في المَجَر أولًا بأول. وعليه، فقد أرسل السلطان سليمان فرمانًا يخاطب به شعب "أَرْدَلْ" حمل تاريخ الموز/يوليو ١٥٥١م. وأوضح السلطان في هذا الفرمان أنه أصدر تعليمات بالتحقيق في هذا الأمر إلى كلّ من حاكم الرومكي "سُوكُولو محمد باشا"، وقوات "أفلاق" ومولدوفا، وتتار منطقة "دوبروجا"، وخان القررم. وعندما تيقن السلطان من خيانة القس "مارتينوزي" واستيلاء آل "هابسبورج" على "أَرْدَلْ" ودخول قواتهم إلى الإقليم، استدعى سفير هابسبورج في إسطنبول "مالفيزي" إلى ديوانه، وطالبه بتوضيح الأمر حول هذا الشأن. فلم يعطه السفير جوابًا شامر بإلقاء القبض عليه وإلقائه في السجن.

وشهدت هذه الفترة وفاة حاكم "بُودَا" يحيى بَاشَا زاده محمد بَاشَا، فعُين "قاسم بَاشَا" خلفًا له. وأبلغ هذا الأخيرُ السلطانَ بأن آل "هابسبورج" عمدوا إلى تجهيز قواتهم العسكرية، وأنشأوا قلعة على الأراضي العثمانية في مدينة "سولنك" الحدودية. فأمر السلطان بهدم هذه القلعة على الفور، وأرسل خطابًا إلى "فرديناند" يخبره فيه أن شروعه في إنشاء قلعة على أراض تركية يعتبر مخالفًا لمعاهدة السلام الموقعة بينهما. وبعد هذا الخطاب، أرسل "فرديناند" خطابًا آخر إلى الصدر الأعظم "رستم بَاشَا" برّر فيه التصرفات التي أقدم عليها خلال الوقائع التي شهدتها "سولنك" و"أَرْدَلْ"، وأعرب عن رغبته في ألّا تتسبب عنده الأحداث في ظهور عداوة جديدة بين الدولتين. كما عبّر "فرديناند" في هذه الأحداث في ظهور عداوة جديدة بين الدولتين. كما عبّر "فرديناند" في فلم يلق بالا لهذه الحجج الواهية، وأقدم على تعيين حاكم "ديار بَكْر" "علي فلم يلق بالا لهذه الحجج الواهية، وأقدم على تعيين حاكم "ديار بَكْر" "علي بَاشَا الخادم" واليًا على "بودا" خلفًا لـ"قاسم بَاشَا" الذي تصرّف بتراخ ملحوظ في التعاطي مع قضية هدم قلعة "سولنك" التي كُلِف بالاهتمام بها.

وما إن اعترت الحساسية الأوضاع القائمة في إقليم "أُردَلْ"، حتى كلّف السلطان سليمان حاكم الرُّومَلِي "سُوكُولَو محمد بَاشَا" بشنّ هجوم على الإقليم. وانضمّ إلى قوات "سُوكُولّو محمد بَاشَا" حكّام مقاطعتي "سيمنديرة" و"نيبولو". وكانت مهمة حاكم "فيدين" قيادة قوات إمارة "أفلاق"، ومهمة حاكم "نيبولو" قيادة قوات إمارة "افلاق"، ومهمة حاكم "نيبولو" قيادة قوات إمارة مولودفا من أجل السيطرة على المناطق المحيطة بمنطقة "دوبروجا". وأما "سُوكُولّو محمد بَاشَا" فقد تحرّك من صُوفْيًا يوم ١٠ تموز/يوليو عام ١٥٥١م. ولقد واصل "مارتينوزي" خططه الماكرة للمراوغة كما ذكرنا آنفًا، ونجح في تسيير أموره لفترة من الوقت، حتى إنه استطاع تأخير تحرّك "سُوكُولّو محمد بَاشَا" إلى "أَرْدَلْ". وكان "مارتينوزي" يرسل الضرائب المستحقة على أقساط إلى البلاط العثماني، وكان يتحدث عن أن الوقائع التي تشهدها "أَرْدَلْ" هي من صنيع أشخاص آخرين غيره. لكن القائد العثماني "سُوكُولّو محمد بَاشَا" فطن إلى أن هذه الألاعيب التي يقوم بها "مارتينوزي" لكسب المزيد من الوقت، وقد جاءه أمرٌ بالسير بجنوده من صُوفْيًا صوب بَلْغرَاد. وعندما عبر من الوقت، وقد جاءه أمرٌ بالسير بجنوده من صُوفْيًا صوب بَلْغرَاد. وعندما عبر من الوقت، وقد جاءه أمرٌ بالسير بجنوده من صُوفْيًا صوب بَلْغرَاد. وعندما عبر من الوقت، وقد جاءه أمرٌ بالسير بجنوده من صُوفًيًا صوب بَلْغرَاد. وعندما عبر

"سُوكُولُو محمد بَاشَا" وادي "سِيرَمْ" ووصل إلى منطقة "سلانكامين"، لحقت به قوات حكام مقاطعات "فيدين" و"نيبولو" و"سيمنديرة"، إضافةً إلى ألفيْ جندي من الإنْكِشَاريّة و١٥٠ مدفعًا أرسلوا من إسطنبول. وكان يخضع لأوامره أيضًا الجنود المغاوير التابعون لوالي بودا "على بَاشَـا الخادم"، ووالي البُوسْـنَة "عُلْمَا بَاشَا"، و" على بَكْ ميخائيل أوغلو ". وقد تحرّك "سُوكُولّو محمد بَاشَا" من "سلانكامين" يوم ٧ أيلول/سبتمبر عام ١٥٥١م، حتى عبر نهر الطُونَة بالقرب من مدينة "بيترفأردلين"، ودخل "أرْدَلْ" عبورًا بنهر "تِيسّا" بالقرب من قلعة "تيتل". وما إن وصل إلى هناك، حتى حاصر قلعة "بيتشة" بعد أن تمركزت المدافع والبنادق التي جلبتها السفن العثمانية عبر نهر الطُونَة، وبدأت حصار القلعة بقصفها بنيران تلك المدافع والبنادق. وبعد ثلاثة أيام من الحصار المتواصل، استطاعت القوات العثمانية الولوج إلى المدينة عبر الثقوب التي أحدثتها نيران مدافعهم في أسوار القلعة، ونجحوا في الانتقال في كل شوارع المدينة حتى بسطوا سيطرتهم عليها بالكامل. وبادر "سُوكُولُو محمد بَاشَا" إلى تكليف رجاله بترميم أسوار القلعة وحصونها، وعين حامية عليها. ثم توجّه بعدها إلى مدينة "بيتشكيريك"، بعدها سار إلى مدينة "تشاناد" الواقعة على ضفاف نهر "ماروش". وقام قائد المدافعين عن القلعة من الصرب "فيرينك" بتسليم مفاتيح القلعة إلى محمد بَاشًا. كما استطاعت القوات العثمانية بسط نفوذها على ١٢ قلعة في تلك المنطقة بالطريقة ذاتها.

توجّه "سُوكُولُو محمد بَاشًا" بعدها إلى مدينة "ليبوفا". وكانت قلعة هذه المدينة من أحصن القلاع وأقواها في "أُرْدَلْ"، وكان قائد تلك المدينة شخص يدعى "بيتو يانوش" وتحت إمرته قوة عسكرية قوامها ٢٠ ألف جندي. وبينما كان محمد بَاشًا في طريقه إلى "ليبوفا"، اشتبكت قوة استكشافية من العدو مع قوة استكشافية عثمانية، فهُزمت قوات العدو، واستطاع من نجا منهم الهروب إلى القلعة وإبلاغ قائدها بضخامة القوات العثمانية. وأدرك حينها القائد "بيتو يانوش" أنه لا فائدة من مقاومة القوات العثمانية، ففضّل الانسحاب بقواته إلى مدينة "تيميشوارا". وأدّى ذلك الوضع إلى استسلام أهل المدينة بقواته إلى استسلام أهل المدينة

وتسليمهم القلعة إلى الجيش العثماني مع قبول دفع جزية إلى الدولة العثمانية. وعمد "سُوكُولّو محمد بَاشًا" إلى إسناد إدارة المدينة إلى "عُلَمًا بَاشًا" يرافقه آلاف فارس ومائتان من جنود الإنْكِشَارِيّة لتأمين المدينة. وبعد أن سقطت مدينة "ليبوفا" بسهولة في أيدي العثمانيين، تحرّك محمد بَاشًا على رأس جيشه إلى مدينة "تيميشوارا" التي تعتبر مركز إقليم "بانات" غرب رومانيا. وكانت هذه المدينة تضمّ قوة عسكرية ذات عدد كبير مدعوم بالضباط والجنود المسلحين بالبنادق من الألمان والإيطاليين والإسبانيين. وبعد أن وصل محمد باشا إلى مشارف المدينة، أمر جنوده بتثبيت مدافعهم أمام قلعتها، وأمطرها بوابل من القذائف المدفعية. لكن العدو استطاع الصمود في وجه القوات العثمانية بفضل مساعدة العوامل الجوية غير المواتية له. فالأمطار الغزيرة ملأت جنبات المكان. ولم يقو الجيش العثماني على مقاومة قوات العدو في ظلّ الأجواء الباردة والأمطار الغزيرة. وفي نهاية الأمر، قرّر محمد باشًا رفع الحصار عن القلعة والانسحاب على أن يأتي على رأس حملة عسكرية جديدة بحلول فصل الربيع. فعرض الأمر على السلطان. وجاءه أمرّ من السلطان بالانسحاب والإقامة في بلغراد.

وبينما كانت القوات العثمانية منشغلة بحصار مدينة "تيميشوارا (Temeşvar)"، دخلت قوة عسكرية ضخمة من آل "هابسبورج" إقليم "أَرْدُلْ"، وبدأت في حصار قلعة مدينة "ليبوفا (Lipova)" (٤ تشرين الأول/أكتوبر). وكانت القوة العثمانية المتمركزة في "ليبوفا" بقيادة "عُلَمًا بَاشَا" عبارة عن ٥ آلاف جندي. وكان القسّ "مارتينوزي" يرافق القائد النمساوي "كاستالدو" أثناء حصاره لقلعة "ليبوفا". وقد ترقّى "مارتينوزي" إلى منصب الكاردينالية عرفانًا بالإنجازات التي حققها في "أَرْدُلْ".

وشرع "عُلَمَا بَاشَا" في الدفاع عن "ليبوفا" أمام جيش "هابسبورج" المكون من قوات ألمانية وإسبانية وإيطالية ومجرية. وشهدت المدينة اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ولم يستطع الجيش العثماني قليل العدد الصمود طويلًا

في مواجهة جيش النمسا الجرّار حيث استشهد ٢٥٠٠ جندي عثماني أثناء الاشتباكات. وآثر "عُلَمًا بَاشَا" وقتها الانسحاب إلى داخل قلعة المدينة برفقة ورء وبدأ جيش النمسا في نهب مدينة "ليبوفا" وسرقة خيراتها، وفرض حصارًا على قلعتها. وفي الواقع، لم يكن العثمانيون يتوقعون بينما كانوا يستولون على "ليبوفا" أن يستهدف جيش "هابسبورج" هذه المدينة في البداية، ولهذا لم يفكّروا في تزويدها بالمؤن والحاجيات الأساسية اللازمة لأهلها وللقوات المدافعة عنها. وللسبب ذاته نفدت مؤن القوات العثمانية بالمدينة سريعًا. فأدرك "عُلمًا بَاشًا" حينها أن الوضع سيسوء مع مرور الوقت، فعرض على القائد النمساوي "كاستالدو" الهدنة لمدة عشرين يومًا بتاريخ ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٥٥١م. وجاء في العرض الذي قدّمه "عُلمًا بَاشَا" أن تخرج القوات العثمانية بعد العشرين يومًا من القلعة، وتتوجّه صوب الحدود من دون التعرض لها بأي أذى. وفي حالة قبول قائد الجيش النمساوي بهذا العرض، فإن الجيش العثماني سيسلم قلعة "ليبوفا".

ولقد لعب القس "مارتينوزي" دورًا محوريًّا في إقناع قائد جيش "هابسبورج" بقبول هذا العرض العثماني. ولم يستطع "مارتينوزي" الحصول من آل "هابسبورج" على وعد أكثر من تولّي إدارة إحدى الولايات. ولقد طمح إلى استغلال هذه الوضعية الحرجة، ورغب في تنفيذ هذه الطموحات عبر إبرام اتفاق مع الدولة العثمانية. وبدأ في التواصل سرًّا مع "عُلَمَا بَاشَا"، وظنّ أنه سينال عفو السلطان سليمان إذا ما أظهر تأييده للمصالح العثمانية في المنطقة. وكانت مساعيه في خروج "عُلَمَا بَاشَا" والقوات التركية من "ليبوفا" من دون أذى ستعطيه فرصة على طبق من ذهب في هذا الشأن. كما أنه قد حصل على وعد من "عُلمَا بَاشَا" بخصوص هذا الطلب. وتنفيذًا لبنود الاتفاق المبرم بين الطرفين، غادر "عُلمَا بَاشَا" بعد انقضاء مدة الهدنة مدينة "ليبوفا" يـوم ٥ كانون الأول/ ديسمبر ١٥٥١م. حتى إن "مارتينوزي" أخبر "عُلمَا بَاشَا" بأن قوة نمساوية قد ديسمبر ١٥٥١م. حتى إن "مارتينوزي" أخبر "عُلمَا بَاشَا" بأن قوة نمساوية قد نصبت فخًا للقوات التركية وهي في طريقها للانسحاب. فأخذ القائد التركي هذا التحذير على محمل الجدّ، واجتهد في تفادي الاشتباك مع قوات "هابسبورج"

وهو في طريقه، إلا أنه تعرّض لهجوم مباغت من وحدات من الجيش النمساوي على إحدى ضفاف نهر "تاميش"، مما شكّل تناقضًا ملحوظًا لما اتفق عليه مع قائد جيش "هابسبورج". وقد أُصيب "عُلَمَا بَاشَا" في هذه المعركة، واستطاع أن ينجو بنفسه وبصحبته ٣٠٠ جندي من قواته.

ولقد اعترى الشكُ القائد النمساوي "كاستالدو" من تصرّفات "مارتينوزي" المريبة، وأحس بالريبة والقلق من تواصله مع القائد العثماني "عُلَمَا بَاشَا" خلسةً. فهم إلى تقصي الأمر، ثمّ بادر إلى إرسال أنباء حول هذا الصدد إلى "فرديناند". وبعد أن أجرى التحقيقات اللازمة حول نشاط "مارتينوزي"، علم "كاستالدو" أنه متآمر مع العثمانيين ويتخابر لصالحهم، كما وصلته خطابات تؤكّد هذه الشكوك. وعليه، فكّر القائد النمساوي وقتها جديًّا في التخلص من "مارتينوزي". وفي نهاية المطاف، دخل أحد الجنود إلى غرفة الدير الذي يعمل به "مارتينوزي" يوم ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٥٥١م بحجة طلب التوقيع على بعض الخطابات، وقتله بعدة طعنات بالسكين وهو جالس على مكتبه.

وبعد أن استولى "كاستالدو" على مدينة "ليبوفا"، سار بجيشه نحو مدينة "زيجيد" جنوب المَجَر للاستيلاء عليها هي الأخرى. وقد شنّت قوة نمساوية قوامها ١٠ آلاف من الجنود ورجال الميليشيات التي كان يُطلق عليها اسم "هايدوك"، هجومًا على مدينة "زيجيد" بقيادة قائد حاميتها الأسبق "توث ميخلاي" عشية يـوم ٢٨ شباط/فبراير عام ٢٥٥٢م. واستطاعت هذه القوة السيطرة على ضواحي المدينة الخارجية بفضل هذا الهجوم المباغت. فاضطر حاكم مدينة "زيجيد" "ميخال زاده (Mihalzâde) خضر بَكْ " للانسحاب بقواته إلى داخل قلعة المدينة، وبعث رسالة إلى حاكم مدينة "بودا" يطلب منه العون. ولقد وصلت أنباء هذه الأوضاع إلى "سُوكُولو محمد باشًا"، فتحرّك على الفور، وأرسل حاكم سيمنديرة "قاسم باشًا" بقواته على الفور لنجدة مدينة "زيجيد". وكان أسرع من وصل إلى نجدة مدينة زيجيد هو وَالي بودا "علي باشًا الخادم". وشنّ "توث ميخلاي" هجومًا على القلعة بعدما سيطر على المدينة بغزو مفاجئ،

إلا أنه اضطر للانسحاب مرة أخرى أمام حركة مباغتة قام بها "خضر بك". ثم بعد ذلك رأى قائد قوات العدو جنود وَالِي "بودا" أمامه، فسحب جنوده إلى مشارف المدينة، واستعد للقاء قوات "علي باشًا الخادم". ووقعت معركة دامية بين الطرفين على مشارف مدينة "زيجيد". وألحقت القوات العثمانية هزيمة قاسية بقوات القائد "توث ميخلاي"، مما دفعه للتخلّي عن ٥ آلاف من جنوده في ميدان المعركة، ونجا بنفسه بشقّ الأنفس من بين أيدي الجنود الأتراك. وقد فرّ هاربًا من ميدان المعركة، وعبر نهر "تيسّا" سباحة، وتوارى عن الأنظار. وبعد أن حقق "علي باشًا" هذا النصر الكبير على قوات العدو، كافأه السلطان سليمان بإتحافه بهدية عبارة عن سيف وقفطان.

وبعد أن عاد "سُوكُولّو محمد بَاشَا" إلى بَلْغِرَاد، أردل السلطان سليمان إيجاد حل لقضية إقليم "أَرْدَلْ"، ولهذا عين الوزير الثاني "قارا أحمد بَاشَا" قائدًا على المَجَر. وانطلق أحمد بَاشَا من "أَدِرْنَه" يوم ٢٢ نيسان/أبريل عام ١٥٥٢م ويرافقه قوة من الجنود والمدافع. وفي تلك الأثناء، تعرّض "حمزة بَكْ" حاكم إمارة "سيكش فهيرفار" لهجوم من قادة مدينة "فسبريم (Vesprim)" بينما كان في طريقه لمكان عمله بصحبة مائتي فارس، وسقط أسيرًا في أيديهم. وكان جزء كبير من مدينة "فسبريم" قد أُنشئ على ربوة عالية. وعندما وصل هذا النبأ إلى وَإلِي بودا "علي بَاشَا الخادم"، توجّه على رأس قواته إلى مشارف "فسبريم" في الأول من نيسان/أبريل، وبدأ في قصفها بقذائف المدافع على مدار عشرة أيام متواصلة. وقد انضم إلى صف القوات العثمانية بعضٌ من قادة حامية المدينة، وبدأت مفاوضات الاستسلام تجري مع سائر القادة الآخرين الموجودين بالقلعة. وبينما الأمر كذلك، دخلت القوات العثمانية المدينة المدينة "فسبريم"، وأَسَرَ القائد النمساوي، واصطحبه برفقته.

ما إن وصلت هذه الأنباء إلى الوزير الثاني "قارا أحمد بَاشَا"، حتى قدِم إلى بَلْغِرَاد يوم ١٥ أيار/مايو، والتقى مع "سُـوكُولّو محمد بَاشَـا" الذي قضى فصل

تحَطُّم آمال القضاء على الصفويين: غزوتان شرقيتان فاشلتان ----الشتاء بالمدينة ذاتها. وتحرّكت قوات القائدين حتى وصلت إلى مشارف مدينة "تيميشوارا" يوم ٢٧ حزيران/يونيو عام ١٥٥٢م. وبعد أن أعدّوا العدّة اللازمة لمحاصرة قلعة المدينة، بـدؤوا في فـرض الحصار علـي القلعة بعـد أن ثبّتوا مدافعهم في الأماكن المناسبة. وكانت حامية القلعة المحصنة بالكامل تحت قيادة "لوسونزي إيستفان". وكانت حامية المدينة تردّ على هذا القصف العنيف بقصف مماثل وإطلاق نار من بنادق جنودها. ويذكر المؤرخ العثماني "جلال زاده" أن حامية القلعة كانت تمطر الجيش العثماني بوابل من قذائف المدفعية وطلقات البنادق كالسيل المنهمر. كما أنهم كانوا يسارعون في ترميم الحصون والأسوار التي دكَّتها المدافع العثمانية. وكان أحمد بَاشًا و"سُوكُولُو محمد بَاشَا" يتجوّلان بالمنطقة المحيطة بأسوار القلعة ويتابعان إجراءات حصارها بُغية تحفيز جنودهما والحفاظ على حماستهم على خلفية طول أمد الحصار مع مرور الوقت لمقاومة العدو مقاومة لا يُستهان بها. وبينما الأمر كذلك أصيب الجواد الذي كان يمتطيه محمد بَاشًا بقذيفة مدفعية، إلا أن هذا الأخير لم يتأثر بتلك الواقعة، وامتطى جوادًا آخر وواصل جولاته التفقدية حول وحدات المدفعية في جيشه لرفع الروح المعنوية لجنود الجيش العثماني. وقد أفضى القصف المدفعي الشديد إلى حدوث شقوق وفتحات في أسوار القلعة. لكن أحمد بَاشًا فطن إلى أنه لم يحن الوقت بعد للهجوم، فاتخذ قرارًا بالتأنّي وعدم التسرع والإقدام على خطوة كهذه. إلا أن هذا القرار لم يلقَ ترحيبًا من قادة جيشه الذين بدأ صبرهم ينفد. ومن دون صدور أمر بالهجوم من قيادة الجيش العثماني، أمر قادة الوحدات جنودهم بشنّ هجوم فوري على القلعة. لكن هذا التسرّع في الهجوم تمخّضت عنه نتائج كارثية، إذ استشهد في هذا الهجوم المباغت ألفان من جنود العثمانيين، كما لقى "مصطفى بَكْ" حاكم مقاطعة "نيبولو" حتفه هو الآخر. وفي أعقاب تلك الواقعة، وصل حاكم الأناضول "حسن بَاشًا" وبصحبته المؤن اللازمة للجيش. وقد قوّت هذه المساعدات عزيمة الجيش العثماني المحاصر للقلعة، ومنحته أملًا جديدًا في النصر. وأما "حسن بَاشًا" فقد تعرّض لهجوم من قبل قوات العدو وهو يسير في طريقه، إلا أنه استطاع تفريقهم والوصول بسلام وأمان إلى مركز قيادة الجيش العثماني. وفي مقابل ذلك، استطاع العثمانيون إفشال محاولة أقدم عليها "توث ميخلاي (Toth Mihaly)" قائد حامية مدينة "سيجيدين (Segedin)" لجلب المؤن والمساعدات إلى المدافعين عن القلعة. فقد لحقت به هزيمة نكراء من القوات العثمانية بينما كان في طريقه للتقدم حتى مياه نهر "ماروش" بقصد مباغتة القوات العثمانية من الخلف وإيصال الدعم اللازم إلى حامية القلعة، وسقط ابنه أسيرًا في أيدي العثمانيين، بينما تمكن هو من النجاة بنفسه بشق الأنفس.

وفي يموم ٢٥ تموز/يوليو شهدت القلعة أعتى هجوم شُن عليها. فقد وجهت القوات العثمانية هذا الهجوم إلى أقوى حصن من حصون القلعة بعد أن تحوّل إلى مكانِ خرب بتأثير مدافع الجيش العثماني. وكان هذا المكان يُطلق عليه اسم "برج الماء". وتعرّضت القوات العسكرية لكلا الجانبين لخسائر فادحة في هذه المعركة. وعلى الرغم من ذلك، فشلت القوات العثمانية في اقتحام المدينة مجددًا. وعادت القوات العثمانية لشنّ هجوم مماثل في اليوم التالي، واستطاعت الاستيلاء على برج الماء. ولقد هزّت هذه الهزيمة وسقوط حصون القلعة في أيدي العثمانيين كيان حامية المدافعين عنها. وعليه، اتخذ قائد القوة المدافعة عن القلعة قرارًا بالاستسلام بضغط من جنوده، وأخبر القيادة العثمانية باستعدادهم لتسليم القلعة شريطة إطلاق سراح حاميتها من دون مضايقات. وعندما خرجت حامية القلعة من داخلها، عمد كلُّ من "سُـوكُولُو محمد بَاشَـا" و"قاسم بَاشًا" إلى إحاطة أفرادها لحمايتهم من غضب الجنود العثمانيين. إلا أن أحد جنود الإنكشاريّة أقدم على التعرّض لأحد خوادم "لوسونزي" الذي كان يحمل درعه الذهبي مع حقيبة أو خوذة، فبادر "لوسونزي" بضربه بسيفه، كما ضرب حاجب الأمير التركي الذي حاول تهدئة الأوضاع في رأسه، فتبدّلت الأوضاع إلى حالة من الهرج والمرج. فأحضر "لوسونزي" الذي أصيب بجروح بالغة لمقابلة أحمد بَاشًا، فاتهمه أحمد بَاشًا بالخيانة، فردّ قائلًا:

"ماذا أفعل؟! الشعب لم يتركني وشأني، وقد كنت أقسمت على أن أموت معهم. وإلا لكان رجال كثيرون من جنودكم قد قُتلوا حتى تستولوا على تيميشوارا".

وبعدها أدرك أحمد باشا أن نسبة شفاء "لوسونزي" من جراحه شبه معدومة، فأمر على الفور بإعدامه. وقد ساهمت السيطرة على مدينة "تيميشوارا" إلى سقوط المزيد من القلاع المجاورة في أيدي العثمانيين. وكانت قلعة "ليبوفا" من ضمن هذه القلاع. كما استسلمت مدينة "لوغوج" للجيوش العثمانية. وقد بسطت القوات العثمانية سيطرتها كذلك على عدد من القلاع الصغيرة والكبيرة في تلك المنطقة. وبهذه الطريقة خضعت أراضي إقليم "بانات" بالكامل للنفوذ العثماني. وقد عيّنت الإدارة العثمانية ولاةً وحُكّامًا على هذه المدن، واستحدثت نظام الإمارات، ونُصّب "قاسم بَاشًا" أولًا حاكمًا على ولاية "تيميشوارا".

وفي الوقت الذي كان فيه "قارا أحمد باشًا" يقوم بحملته العسكرية، كان وألي بودا "علي باشًا الخادم" يهاجم قلعة مبنية على ربوة عالية يُطلق عليها اسم "دريجيلي (Dregely)". واستطاع قائد القلعة "زوندي جورجي" الصمود في مواجهة القوات العثمانية إلى نهاية المطاف. وبعد أن سقط قتيلًا برصاصة أصابته خلال الاشتباكات بين الجانبين، وقعت المدينة في يد الجيش العثماني. وأمر "علي باشًا الخادم" بدفن جثمان هذا الرجل الذي دافع عن المدينة باستماتة أسفل القلعة، وثبت على قبره حربة وراية عرفانًا منه وتقديرًا لشجاعته المتناهية. ثم سار "علي باشًا الخادم" إلى مدينة "سيزسني (Szecseny)" واستولى عليها بسهولة ويسر. وكان في تلك الأثناء "يحيى باشًا أرسلان بَكْ" حاكم مدينة "سيكشفهيرفار" قد هاجم بقوة قوامها ألفا جندي قلعة تُسمى "سالجو وثبتها أمام القلعة على هيئة مدافع، فظنّت حاميتها أن هذه العروق عبارة عن وثبتها أمام القلعة على هيئة مدافع، فظنّت حاميتها أن هذه العروق عبارة عن مدافع ضخمة، وسلّمت القلعة بشرط الخروج منها من دون أذى. ثم نجح الرسلان بَكْ" في الاستيلاء على عدد من القلاع الأخرى مثل "صاح (Sag)"، و"جيورمات (Gyurmat)"، و"بوجاك (Bujak)". وقد شهدت هذه الفترة وقوع و"جيورمات (Gyurmat)"، و"بوجاك (Bujak)".

٣١٤ ----- سليمان القانوني

اشتباك عسكري بين "على بَاشًا الخادم" وقوة من جيش "هابسبورج" قوامها ٧ آلاف جندي في وادي "بالاست". وكان يقود هذه القوة النمساوية "إيراسموس تويفل" أحد قادة "فرديناند" العسكريين. والتقى الجيشان التركى والنمساوي في معركة دامية بالقرب من قلعة "فولك" يوم ١١ آب/أغسطس عام ١٥٥٢م. وقد تكبّد جيش "هابسبورج" خسائر فادحة في هذه المعركة. واستطاع "على بَاشَا الخادم" بسط نفوذه على قلعة "فولك" بعد هذا الانتصار، وأسر أفراد الحامية المدافعة عن القلعة ومن بين هؤلاء الأسري القائد النمساوي "إيراسموس تويفل". ونُقل الأسرى الذين كان يبلغ عددهم ٤ آلاف شخص إلى مدينة "بودا". وأما "تويفل" فقد نُقل إلى إسطنبول. ثم بعدها شنّ "على بَاشَا الخادم" هجومًا على قلعة "سولنوك"، واتحدت قواته بقوات "قارا أحمد بَاشَا" أمام تلك القلعة. وحاصرت القوات العثمانية قلعة هذه المدينة التي كانت تقع عند نقطة تقاطع نهري "زاجيفا" و"تيسّا" وبالقرب من ضفاف هذين النهرين. وكان يدافع عن هذه القلعة قوة عسكرية قوامها ٣ آلاف جندي مسلح و٣٦ مدفعًا، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة، إذ حصّنها النمساويون تحصينًا جيدًا لحمايتها. وكان قائد حامية الدفاع عن القلعة شخص يُدعى "لوران نياري". ولم يكن هذا الرجل قادرًا على الحيلولة دون نشوب خلافات بين الجنود الألمان والبوهيميين والمُجَر المدافعين عن القلعة، كما لم يجرق على مقاومة القوات العثمانية الغازية. وفي الوقت الذي بادر أفراد حامية القلعة إلى الهرب من أمام القوات العثمانية على أفواج، فشل قائد الحامية في إيجاد طريق للهرب هو الآخر، وأُلقى القبض عليه وأحضر لمقابلة القائد العثماني أحمد بَاشًا (٤ أيلول/سبتمبر ١٥٥٢م). وبهذه الطريقة استطاعت القوات العثمانية السيطرة على قلعة "سولنوك". ولقد لعب نجاح العثمانيين في الاستيلاء على تلك القلعة دورًا كبيرًا في تشجيعهم على التقدّم والسير نحو قلعة "أيري". وكانت هذه القلعة تتمركز في موضع في غاية الأهمية، وكان يُطلق عليها من قبل المَجَريين اسم "إيجير"، واللاتينيين اسم "أجريا"، والألمان اسم "أير لاو". وكان مؤسس دولة المَجَر "إيستيفان" قد أنشأ أسقفية في هذه المدينة. وصل "علي باشا" إلى مشارف قلعة المدينة يوم ٩ أيلول/سبتمبر عام ١٥٥٢م، وبدأ في استعداداته لحصارها. وأرسل أحمد باشا خطابًا إلى قائد القلعة "دوبو إيستيفان (Dobo Istvan)" يطلب منه تسليمها، إلا أن هذا الأخير لم يردّ على هذا الخطاب، وحبس الرسول. وبدأ حصار مدينة "أيري الأخير لم يردّ على هذا الخطاب، وحبس الرسول. وبدأ حصار مدينة "أيري "قرة)" بقصف مدفعي لأسوار قلعتها بأربعة مدافع ثبتها "أرسلان بك" حاكم "سيكشفهيرفار" في موقع قريب من ضواحي المدينة. وبينما كانت قوات "علي باشا" تشرع في حصار المدينة، وصل أحمد باشا إلى المدينة، وأقام خيمته برفقة "سُوكُولو محمد باشا" عند موقع "أجيديوس (Aegidius)" الواقع عند وادي "مور" (١١ أيلول/سبتمبر ١٥٥١م). وبهذه الطريقة اشتد الحصار على قلعة المدينة بفضل تثبيت المدافع الكبيرة التي جلبها أحمد باشا على التلال العالية المسيطرة على أغلب نواحي المدينة. ودافعت قوة عسكرية قوامها ألفا جندي من حامية القلعة عن المدينة باستماتة بقيادة "دوبو إيستيفان (Dobo Istvan)" ضد القوات التركية. كما شارك أهالي المدينة في الدفاع عن القلعة.

وقد أحدثت المدافع العثمانية خسائر كبيرة في أسوار القلعة التي بدأت تتداعى، فهم المدافعون عنها لترميمها وتحصينها مستخدمين البراميل المليئة بالرمال والملاط وغيرها من مواد البناء الأخرى. كما أنهم كانوا يحمونها بعناية عن طريق نشر قطع القماش والجلود المبللة على مخازن المؤن. وفي المقابل لم تكتفِ القوات العثمانية بقصف القلعة بالقذائف المدفعية، وبدأت في حفر الخنادق، ومحاولة فتح بعض القنوات حولها. وقد فشل هجوم شامل شئته القدوات العثمانية على القلعة يوم ٢٩ أيلول/سبتمبر. كما تكرّر هذا الهجوم بعدها بثلاثة أيام ولكن دون فائدة، وخسرت القوات العثمانية في هذه الهجمات الخاصة بقوات حامية الدفاع، مما نتج عنه معاناتهم من نقص البارود. إلا أن عزيمتهم عن الدفاع عن القلعة لم تفتر على الرغم من كافة هذه الصعاب. ونجحوا حتى في تدمير الأبراج التي صنعتها القوات العثمانية بالقرب من أسوار ونجحوا حتى في تدمير الأبراج التي صنعتها القوات العثمانية بالقرب من أسوار القلعة لعبورها ودخول القلعة. ومع طول حصار القلعة، اضطرت القوات العقوت القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات الوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات القوات ال

العثمانية لمكافحة الظروف الطبيعية والأحوال الجوية الصعبة، إلى جانب صمود حامية القلعة. ذلك لأن موسم الشتاء قد حلّ، وبدأت الأمطار والثلوج تهطل. فأدرك أحمد باشا حينها أن الأمور ستزداد سوءًا، فقرّر رفع الحصار عن القلعة كحيلة أخيرة للتخلّص من هذه المعاناة (١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٥٥٢م). ولقد تأثّر أحمد باشا كثيرًا من هذه الأوضاع السيئة، مما دفعه لتأنيب "علي باشا" الذي شجّعه على غزو تلك المدينة. وأدّت هذه الأوضاع بعد فترة لسقوط "على باشا" من نظر أحمد باشا.

وكانت قوة سكسونية بقيادة الأمير "ماوريس" في طريقها إلى دعم القوات المدافعة عن قلعة مدينة "أيري"، إلا أن نبأ رفع القوات العثمانية الحصار عن المدينة وصلها وهي في الطريق، فرجع. ثم بعدها انشغل النمساويون بتحصين المدينة وإحكام السيطرة عليها. وقد شكّلت هذه المحاولة الفاشلة للجيوش العثمانية في حصار مدينة "أيري" واحدةً من ثلاث حملات فاشلة أخفقت فيها الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني إلى جانب حصار فيينا ومالطا. وعُزل "على بَاشَا الخادم" من منصبه عقب هذا الفشل في حصار "أيري" بعد أن سقط من نظر الإدارة العثمانية، وعُيّن مكانه "تويجون بَاشَـا". وقد حكم هذا الأخير مدينة "بودا" لعامين شهدا أحداثًا مثيرة للغاية. والسبب في ذلك أن المنطقة الحدودية مع النمسا كانت تشهد مناوشات بين الجانبين بشكل متواصل. وكان انشغال العثمانيين بصراعهم مع الصفويين حافرًا للنمسا لمواصلة اعتداءاتها على أراضي الدولة العثمانية في أوروبا. وقد دفعت هذه الاعتداءات والتجاوزات من النمساويين على الأراضي العثمانية "تويجون بَاشًا" إلى الردّ بهجمات مماثلة. وأفضت هذه الغزوات التي شنّها هذا الأخير إلى سقوط مدينتي "بيتش" و"ناجيكانيزا" في قبضة الجيوش العثمانية. وكان السلطان سليمان مسرورًا لحلّ أزمة إقليم "أرْدَلْ" كما كان يريد. وكان هناك خبرٌ آخر قادم من البحر الأبيض المتوسط أسره كثيرًا وأنساه آلام مرضه لفترة من الوقت.

## أنشطة "تورجوت رئيس" في البحر المتوسط وفتح طرابلس الغرب

اشتهر "تورجوت رئيس" كثيرًا في أقاليم البحر المتوسط وذاع صيته كخليفة لا "بَرْبَرُوسْ خَيْرَ الدين" على رأس الأسطول العثماني. وقد نقلت إحدى سفن أسطوله إلى البلاط العثماني بعض الأنباء ذات الصلة بالتطورات التي تشهدها منطقة البحر المتوسط، والأحداث المندلعة في مدينة "المهدية" وجزيرة "جربة" التونسيتين، بالإضافة إلى أوضاع الإسبان وأنشطتهم في تلك المنطقة.

وقد وُلد "تورجوت رئيس" في قرية "سيردالوز" أو "سيرالوز" التابعة لمدينة "موغلا (Muğla)" (بدروم) الساحلية جنوب غرب الأناضول. ولما كبر انضم

إلى إحدى سفن القراصنة الذين كانوا يتلقون الدعم والزاد من سكان المناطق الساحلية في ولايتي "إِزْمِيرْ" و"منتشا (Menteşe)". حسب المعلومات التي يوردها أحد مؤرخي العهد العثماني وهو "جاليبولي مصطفى علي" في كتابه المعروف "كنه الأخبار"، نجد أن المؤرخين الغربيين يروون أن "تورجوت رئيس" ينحدر من أصل رومي. كما تشير بعض مصادر البندقية التاريخية إلى أنه ذو أصل إيطالي. وهناك مصادر تاريخية



"تُورْجُوتْ رئيس" البحار التركي الشهير

أخرى تؤكّد أن "تورجوت رئيس" كان يعمل إلى جانب القائد العثماني الإيطالي الأصل "أولوج على". وتذكر المصادر التاريخية العثمانية أن "تورجوت رئيس"

مارس العديد من فعّاليات القرصنة في بحري "إِيجَه" والأبيض المتوسط، ثم انضم الى قوات بَرْبَرُوسْ في معركة "بريفيزا". وتروي المصادر ذاتها أن بَرْبَرُوسْ بعد أن استولى على قلعة "نوفا" وعاد إلى إسطنبول عام ١٥٣٩م، سمح لاتورجوت رئيس" بمزاولة أعمال القرصنة بحرية إلى جانب عدد من قادة البحرية العثمانية الآخرين.

وقد شرع "تورجوت رئيس" -أو كما اشتهر آنذاك باسم "تورجوتجا"-في ممارسة أعمال القرصنة لفترة من الوقت في مياه البندقية. ومن ثُمّ انتقل إلى المناطق القريبة من جزيرة مالطا بعد إبرام معاهدة سلام بين الدولة العثمانية والبندقية. وحينها طاف بسواحل إيطاليا الغربية، ووصل إلى ساحل مدينة "جنوة"، واستولى على سفن أسطول هذه المدينة الواحدة تلو الأخرى. ولقد دفعت هذه الأعمال التي قام بها العديد من القادة الإيطاليين للاستنجاد بالبحار الشهير "أندريا دوريا" لوقف نشاطه في البحر المتوسط بعدما اشتكوا منه ومن هجماته. فطاف "دوريا" بجميع سواحل إفريقيا بحثًا عنه، إلا أن جميع محاولاته لم يُكتب لها النجاح. ولم يكن "دوريا" هو الوحيد الذي يبحث عن "تورجوت رئيس"، بل كان ابن أخيه "جينيتينو دوريا" هو كذلك يبذل جهدًا حثيثًا لتحقيق الغرض ذاته. وبينما كان "تورجوت رئيس" منشغلًا بالاستيلاء على جزيرة "كورسيكا"، شن أسطول "جينيتو دوريا" هجومًا مباغتًا على سفن "تورجوت رئيس" وهي في حالة غير منظمة، مما أفضي إلى سقوط ١١ سفينة في أيدي الإيطاليين. ولقد استطاع القراصنة الأتراك الذين نزلوا إلى الشاطئ إنقاذ أنفسهم بشق الأنفس. إلا أن من بقى داخل السفن العثمانية قُتل بعض منهم بأيدي الإيطاليين، والبعض الآخر سقط أسيرًا نتيجة هذا الهجوم. وكان "تورجوت رئيس" من بين الأسرى. وفيما يلي نسرد رواية حول هذه الواقعة:

لقد اعترت "جينيتو دوريا" فرحة عارمة بعدما ألقى القبض على "تورجوت رئيس". وبعد تقييده بالسلاسل، أُحضر "تورجوت رئيس" يرافقه حارسان إلى مقابلة القائد الإيطالي. وعندما رأى "تورجوت رئيس" أنه لم يقع أسيرًا في

تحطُّم آمال القضاء على الصفويين: غزوتان شرقيتان فاشلتان ——————— ٣١٩ يد "أندريا دوريا"، بل أسره فتى يافع لم ينبت شاربه بعد، أعرب عن اندهاشه وعجبه بقوله:

"يا إلهي! هل وقعت أسيرًا في يد فتاة بالغة؟!"

وما إن سمع "جينيتو دوريا" هذه العبارة حتى استشاط غضبًا، واقترب من "تورجوت رئيس" ورفع يده ليضربه، إلا أن "تورجوت" التصق به بينما كانت كلتا يديه مكبلة بالأصفاد، ولم يسمح له بلطمه. فهم "جينيتو دوريا" باستلال سيفه رغبة منه في قتل "تورجوت"، لكن القادة والحراس الذين كانوا حوله حالوا دون ذلك، ونقلوه للانضمام إلى بقية الأسرى الذين يجدّفون مجادف السفينة. وعاش "تورجوتجا" حياة طويلة وشاقة في الأسر إلى أن خرج بَرْبَرُوسْ في غزوة إلى فرنسا عام ١٥٤٣م. إذ أنقذه بَرْبَرُوسْ من الأسر بالتهديد وبدفع الفدية، واستقبله بفرحة كبيرة عندما التحق بأسطوله. وأتحفه بالعديد من الهدايا حتى فاز بقلبه، وامتدحه أمام حاشيته بقوله:

"تورجوتجا أنفع منّي!".

وبعد أن نجا من الأسر، اتخذ "تورجوت رئيس" جزيرة "جربة" التونسية قاعدة لغزواته في البحر المتوسط، وانطلق إلى جولة بحرية على رأس أسطول صغير مكون من ه سفن. ووصل إلى سواحل إيطاليا وصقلية، حتى أطلق جيش الإمبرطورية السفن الإسبانية لاعتراض طريقه، إلا أنها فشلت في اقتفاء أثره والوصول إليه. وعلى الرغم من اتخاذه جزيرة "جربة" قاعدة لتحركاته في البحر المتوسط، إلا أنه شعر بالحاجة لبسط نفوذه على مكان أكثر ملاءمة يسمح له بالخروج في غزواته البحرية بشكل أكثر اطمئنانا وثقة. ولهذا السبب بادر إلى تنفيذ بعض المخططات الرامية للسيطرة على بعض المناطق في تونس، وعقد اتفاقً مع حاكم تونس "سلطان حميد". وقد نص هذا الاتفاق على أن يرود حاكم تونس أسطول "تورجوت رئيس" بالمؤن والذخيرة مثل البارود وقذائف المدافع وغير ذلك، وفي مقابل ذلك يتعهد "تورجوت رئيس" بتقديم المساعدة له عند الحاجة. وعقب إسرام هذا الاتفاق، عمد "تورجوت رئيس"

إلى بسط نفوذه على قلاع مدن "سوسة"، و"صفاقس"، و"منستير" الخاضعة للحكم الإسباني على الرغم من تبعيتها في الأساس للحكومة التونسية. كما عيّن حاميات للدفاع عن تلك القلاع. وكانت قلعة "المهدية" من بين أهم القلاع التي استولى عليها "تورجوت رئيس" في شمال إفريقيا. وتقع مدينة "المهدية" وقلعتها عند رأس "بونة" (عنابة). وكانت هذه القلعة محصنة للغاية لإحاطتها بأسوار مزدوجة.

وشوهدت سفن "تورجوت رئيس" للمرة الأولى عند مشارف القلعة عام ١٥٤٩م، ومكث عدة أيام في ميناء المدينة بعدما حصل على إذن من واليها كي يتزوّد بما تحتاجه سفنه من مواد مختلفة. وشهدت الفترة اللاحقة على ذلك التاريخ تردد "تورجوت رئيس" مرات عديدة على المدينة، وصادف رجلًا طمّاعًا من كبراء المدينة يُدعى "إبراهيم". واتفق مع هذا الرجل على أن يعطيه نصيبًا معيّنًا من الغنائم التي كان يحصل عليها من عمليات القرصنة. وبهذه الطريقة استطاع "تورجوت رئيس" التردد على مدينة "المهدية" بحرية تامة لدى عودته من أسفاره البحرية، في مقابل منح "إبراهيم" بعضًا من غنائم عمليات القرصنة. وعلى الرغم من أن "إبراهيم" هذا بذل جهدًا كبيرًا لترسيخ دعائم ذلك الاتفاق، إلا أن مجلس المدينة لم يوافق عليه. ذلك لأن مجلس المدينة اتخذ هذا القرار خشية التعرّض لغضب قادة إسبانيا وجنوة. وما إن علم "تورجوت رئيس" بهذا القرار، حتى غادر المدينة على الفور، وبدأ في إعداد أسطوله خلسة في مدينتي القرار، "سوسة" و "منستير"، ثم انطلق على رأس أسطول صغير مكون من ٥-٦ سفن في ليلة حالكة إلى سواحل "المهدية". وساعده "إبراهيم" في دخول قلعة المدينة والسيطرة على أماكن حساسة داخل المدينة. وبعد أن استولى "تورجوت رئيس" على مدينة "المهدية"، أسند إدارتها إلى شقيقه "خضر"، وخرج مرة أخرى على رأس أسطوله إلى غزواته البحرية.



القراصنة

لقد أصيب الإسبان والإيطاليون بقلق وفزع كبيرين بعد فتح قلعة "المهدية" على يد "تورجوت رئيس". والسبب في ذلك أن فتح هذه المدينة يعتبر إضافة جديدة إلى قاعدة القرصنة التي أسسها القائد العثماني بَرْبَرُوسْ. وستؤدي هذه التطورات لاحقًا إلى استحالة تجوّل السفن الإسبانية والإيطالية في البحر المتوسط، وستتعرّض رحلات الأساطيل التجارية إلى ضربة قاصمة.

وقد دفعت هذه التداعيات الإمبراطور "كَارْل الخامس" إلى عقد اجتماع برفقة أعضاء مجلس الحرب، واتخذوا قرارًا بشن غزوة على مدينة "المهدية". وانطلق "أندريا دوريا" على رأس أسطول مكون من ٥٣ قادسًا من إسبانيا، ونابولي، والفاتيكان، وصقلية، وسار به حتى وصل إلى "المهدية" وحاصرها. لكن قوات "دوريا" عانت الأمرين في الاستيلاء على هذه القلعة الحصينة. حتى إن سفينة قيادة أسطول "دوريا" أصابتها قذيفة مدفعية أطلقت من داخل القلعة، بعدما رغب قادتها في عدم الاقتراب أكثر لتفادي قذائف المدفعية، فسقط المقاص قتلى جراء هذا القصف. وقد أدّت هذه الواقعة إلى إجبار مجلس مجلس

الحرب على إعادة النظر في مخططاتهم، وقرروا في نهاية المطاف السيطرة على مدينة "منستير" في البداية. فانطلق "دوريا" إلى المدينة، وأنزل جنوده إلى الساحل، واستولى على المدينة من دون مقاومة تُذكر. إلا أن القلعة الداخلية للمدينة قاومت كثيرا حتى إن حاميتها كبّدت القوات الإسبانية خسائر كبيرة.

وفي مقابل هذه المقاومة الباسلة، اضطر "دوريا" للتقهقر إلى الخلف للحصول على دعم إضافي. وقد نشب خلاف بخصوص أسلوب إدارة أسطول "دوريا"، إلا أنه تمكن من إيجاد حل لتلك المشكلة. ثمّ حاصر مدينة "المهدية" مجددًا، وأنزل جنوده إلى ساحلها (حزيران/يونيو ٥٥٥٠م). وفي هذه الأثناء بادر "تورجوت رئيس" إلى توفير المؤن والتموين اللازم لأهل القلعة، ثم بعدها خرج على رأس أسطوله من القلعة عازمًا على توفير التموين الضروري من الخارج لعلمه أن القلعة ستسقط في أيدي الأعداء لا محالة إن لم يأتها العون والمدد من خارجها.

وأما "خضر رئيس" الذي أسندت إليه مهمة الدفاع عن القلعة، فبدأ في تحفيز معنويات حامية القلعة وأعدّهم للدفاع عن القلعة. وكان يدافع عن القلعة • ١٧٠ جندي مشاة و • ٦٠ فبارس. وعلى الرغم من هذه القوة العسكرية الضعيفة، استطاع "خضر رئيس" الخروج من القلعة في هجوم مباغت شنّه على قوات العدو، وألحق بالقوات الإسبانية خسائر فادحة.

أعقب ذلك تنظيم الإسبان هجومًا فاشلًا للاستيلاء على القلعة. وأسفرت هذه الأوضاع عن وقوع القوات الإسبانية في مأزق حقيقي، فهرع إلى نجدتهم حاكم تونس السابق "مَوْلَايْ حسن" الذي تسبب ابنه "حميد" في إصابته بالعمى وإبعاده عن عرش تونس. وبدأ جنود "مَوْلَايْ حسن" في دعم القوات الإسبانية في حربها ضد بني جلدتهم.

وقد شهدت هذه الفترة قيام "تورجوت رئيس" بهجوم عسكري على السواحل الإسبانية والإيطالية. كما لجأ إلى تونس وجزيرة "جربة" وسائر المدن العربية الأخرى لتجميع قوات إضافية لمواجهة أعدائه، حتى إنه وصل

مُنْلُم آمال القضاء على الصفويين: غزوتان شرقيتان فاشلتان \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

إلى جزيرة "كيفالونيا" اليونانية، وطلب المساعدة من السلطان. لكنه بالرغم من كافة هذه المساعي الجادة لم يلق الاهتمام الذي كان يأمل به. واستطاع

لوحة للسلطان سليمان معروضة في المتحف الوطني المجري

في النهاية تجميع قوة عسكرية قوامها ٢٧٠٠ جندي مغربي و ٢٨٠ تركيًا، وسار بهم لمساندة حامية مدينة "المهدية". وأنزل جنوده العمال الساحل، وحينها رأى بعض العمال القادمين من جزيرة صقلية وهم يقطعون أشجار الزيتون على الساحل تحت قيادة سَريّة إسبانية قوامها ٢٥٠ جنديًا. فأمر جنوده على الفور بنصب كمين لقوات على الفور بنصب كمين لقوات العدو، وعاجلهم بهجوم مباغت، إلا أنه اضطر في النهاية إلى الانسحاب والتوجّه صوب جزيرة "جربة" بعدما والتوجّه صوب جزيرة "جربة" بعدما

هاجمته قوات مالطا وصقلية، مما دفع جنوده إلى الهرب خشية الهزيمة. وفي مقابل ذلك، صمد "خضر بَكْ" في دفاعه عن القلعة، وكبّد قوات العدو خسائر بالجملة، بحيث استطاع الصمود ورفاقه في مواجهة القوات الإسبانية على مدار شهرين كاملين. ولم يتمكّن الإسبان من دخول القلعة إلا بعد استشهاد آخر جندي من القوات المدافعة عن المدينة، وكان "خضر بَكْ" من بين الشهداء الذين سقطوا وهم يدافعون عن القلعة.

وبعد أن سقطت "المهدية" في أيدي الإسبان، أرسل السلطان سليمان خطابًا إلى الإمبراطور "كَارْل الخامس" أخبره فيه أن هجوم قواته على "المهدية" على الرغم من معاهدة السلام المبرمة بينهما تعتبر انتهاكًا صارخًا للاتفاق الموقع بين دولتيهما. فرد "كَارْل الخامس" بخطابٍ أنقذ به الوضع، إذ أبلغه فيه أن المعاهدات الموقعة بين الحُكّام لا تشمل القراصنة، وأن "تورجوت رئيس"

لا يخضع لحماية السلطان. فلم يستطع السلطان سليمان التفوّه بكلمة أمام هذه الحُجة، لكنه لم ينسَ هذه الكلمات التي قالها "كَارْل الخامس"، وحفظها للاستعانة بها عندما تحين الحاجة إليها. وقد طاف "تورجوت رئيس" بسواحل إيطاليا وإسبانيا لفترة من الوقت متأثرًا بانفعاله بموت أخيه، وعمد إلى تخريب ما وصلت إليه يده في هاتين الدولتين. ودفعت هذه الأنشطة "أندريا دوريا" إلى البحث عنه في كل مكان. وفي نهاية المطاف علم أنه متواجد في جزيرة "جربة". التي تقع أمام خليج "قابس" شرق تونس. وتوجد مساحة من المياه الضحلة للغاية بين هذه الجزيرة والبحيرة الواقعة في الساحل. وتبلغ المساحة بين رأس الجزيرة الجنوبي والساحل المقابل ميلين فقط، وتعدّ مياه هذه المنطقة ضحلة للغاية لدرجة أنه يمكن للإنسان العبور من الجزيرة إلى اليابسة سيرًا على الأقدام من دون الحاجة إلى السباحة في مياهها. ويوجد عند منتصف هذا المضيق قناة ضيقة بإمكان السفن بعمق ٢٠٠ متر المرور منها، ويُطلق على تلك المنطقة اسم "القنطرة". ولم تكن البحيرة الواقعة في الجزء الخلفي من المضيق تسمح بعبور السفن، إذ لم تكن أية سفينة بإمكانها الدوران حول هذه المنطقة تسمح بعبور السفن، إذ لم تكن أية سفينة بإمكانها الدوران حول هذه المنطقة تسمح بعبور السفن، إذ لم تكن أية سفينة بإمكانها الدوران حول هذه المنطقة تسمح بعبور السفن، إذ لم تكن أية سفينة بإمكانها الدوران حول هذه المنطقة الموصول إلى غرب جزيرة "جربة".

وبحلول خريف عام ١٥٥٠م قام "تورجوت رئيس" بسحب سفنه إلى ذلك المضيق، وانشغل بصيانتها وإصلاحها. وكان "أندريا دوريا" يبحث عن "تورجوت رئيس" في تلك الأثناء، حتى وصل أسطوله إلى جزيرة "جربة". وحينها شعر "تورجوت رئيس" أنه لن يستطيع مقاومة أسطول "دوريا" الضخم، ففضّل تنفيذ حيلة غريبة للغاية لإنقاذ نفسه وسفنه من أيدي الأعداء حيث بادر "تورجوت رئيس" بالإعداد الجيّد لصد هجوم سفن العدو، وبدأ في قصفها بالمدافع لمنعها من العبور من المضيق. فأمر "دوريا" جنوده بالنزول إلى الساحل، وقام بتنصيب أوتاد الإشارات (الأوتاد الإشارية) في النقاط العميقة بمنطقة "القنطرة" مستخدمًا السفن القادرة على الإبحار في المياه الضحلة. ذلك لأنه كان يظنّ أن "تورجوت رئيس" قد حوصر ولم تعد لديه فرصة في النجاة. ولم يشرع "دوريا" في الإقدام على تنفيذ هجوم لحصار المنطقة، وانتظر حتى تصله مساعدات طلبها من إيطاليا.

وفي النهاية، أصيب بحالة من الدهشة والذهول بعدما جاءته أنباء عن قدوم السفن التي جلبت المساعدات، والتي كانت تبدو بعيدة عن الجزيرة. إذ أرسل إليه قبطان إحدى السفن التابع لفرسان "سانت جيان" رسالة أبلغه فيها أنه تحرّك بسفينتين من مدينة "تراباني"، وأنهم تعرّضوا لهجوم من أسطول "تورجوت رئيس" بينما كانوا في طريقهم إلى تونس، مما أسفر عن سقوط قادسٍ من نوع "كابودانا" في أيدي العثمانيين، مشيرًا إلى أنه استطاع إنقاذ نفسه بصعوبة بالغة من بين أيديهم.

وما إن سمع "دوريا" هذه الأنباء، حتى اعترته مشاعر الحيرة والقلق. ثم بعد ذلك سارع إلى الاقتراب بسفنه من الميناء، ولم يجد أحدًا هناك سوى السكان العرب المحليين. بيد أن "تورجوت رئيس" كان قد زرع أوتادًا في الطريق بواسطة بعض العمال الذين استأجرهم من أهالي جزيرة "جربة" في وقت كان "دوريا" منشغلًا فيه بحصار الجزيرة، واستطاع بفضل هذه الأوتاد نقل سفنه من المياه الضحلة إلى البحر العميق. وكانت هذه الفكرة من الأفكار التي لجأ إليها السلطان محمد الفاتح إبّان حصاره لمدينة إسطنبول أثناء فتحها. وفي الوقت الذي دخل فيه "دوريا" ميناء الجزيرة بسفنه وسط حيرة ودهشة، كان "تورجوت رئيس" قد أبحر بأسطوله إلى "بحر الجزر" منذ وقت طويل.

وصل "تورجوت رئيس" إلى بحر "إيجه"، وأرسل إحدى سفن أسطوله إلى السلطان سليمان لينقل إليه آخر الأنباء المتعلقة بالأحداث التي شهدتها مدينة "المهدية" وجزيرة "جربة" في شمال إفريقيا. وقد سُرّ السلطان سليمان كثيرًا بلجوء "تورجوت رئيس" إليه، إذ كان السلطان عازمًا على تنفيذ المخطط ذاته الذي كان ينفذه "تورجوت" ضد الإمبراطور "كارْل الخامس". وأمر السلطان "تورجوت رئيس" بالانتظار في جزيرة "وابية". وكان الأسطول العثماني يخضع لعملية إعداد كبيرة في إسطنبول. إذ كان السلطان سليمان يهدف من وراء تجهيز الأسطول إلى شن هجوم شامل على القلاع النصرانية المبنية على السواحل التونسية، وتطهيرها من القراصنة. وأعدّت القيادة العسكرية العثمانية في ربيع

عام ١٥٥١م أسطولًا مكونًا من ٩٠ قادسًا، وعليه قوة قوامها ١٠ آلاف جندي منهم ٢٠٥٩ من الإنكشارية. والتقى هذا الأسطول بقيادة "سنان باشًا" بأسطول تورجوت رئيس" عند جزيرة "وابية" في بحر "إيجه"، وتحرّك الجميع صوب مدينة "بريفيزا". وقد وصلت أخبار التحرّكات التي تشهدها الترسانات العثمانية إلى مسامع قادة الجيش الإسباني. ولأنهم لا يعلمون الهدف الذي يسعى العثمانيون لتنفيذه، بادروا إلى تحصين بعض الأماكن التي تحمل أهمية بالنسبة لهم ضد أي هجوم محتمل من الأسطول العثماني. وجاءت مدينة "المهدية" في مقدمة المدن التي كثّفوا تحصيناتها لصدّ أي هجوم محتمل.

عبرت سفن الأسطول العثماني البحر الأيوني، ووصلت إلى مضيق "مسينا"، وطافت لفترة من الوقت في تلك المنطقة. ومن ثمّ أنزلت دفعات من الجنود على البر، ودمّر بعض الأماكن على الساحل. ثم توجّه الأسطول بعدها إلى مالطا التي كان "كَارُل الخامس" قد منحها إلى فرسان "سانت جيان" في وقت سابق للجوء إليها والإقامة بها بعد مغادرتهم جزيرة "رودس". ووصل الأسطول العثماني إلى سواحل مالطا يوم ١٨ تموز/يوليو عام ١٥٥١م. وعلى الرغم من إصدار "سنان بَاشَا" -قائد الأسطول- أوامره بإنزال الجنود إلى الساحل، تراجع بعد ذلك عن حصار مالطا، وسار بأسطوله نحو طرابلس الغرب.

وكانت تلك المدينة قد سقطت في يد مملكة نورمان صقلية بعد أن حكمها الأمويون، والعباسيون، والأغالبة، والفاطميون. ثم بسطت دولة "موحد الدين" سيطرتها على المدينة، ثم استولت عليها أسرة بني حفص التي كانت تحكم تونس. وفي عام ١٥١٠م وقعت في أيدي الإسبان الذين منحوها عام ١٥٣٠م إلى فرسان "سانت جيان" المستوطنين في مالطا. وما إن هجم النصارى على هذه المدينة، حتى همّ المسلمون للدفاع عنها، إذ اتخذوا قلعة "تاجوراء" الواقعة شرق طرابلس قاعدة لهم لمهاجمة أعدائهم. إلا أنهم لجأوا إلى الدولة العثمانية لطلب المساعدة بعدما أدركوا أنهم لن يستطيعوا مواجهة أعدائهم بمفردهم نظرًا لقلة عددهم وعتادهم. فأرسل السلطان سليمان أحد أغاوات "أندرون" ويُدعى

"مراد أغا الخادم" إلى سواحل شمال إفريقيا لدعم المسلمين هناك. وبدأ هذا الرجل في مقاومة فرسان مالطا المقيمين في طرابلس، إلا أنه فشل في التصدّي لهجماتهم، وسارع لطلب المزيد من المساعدة من السلطان سليمان.

وعندما وصل قائد الأسطول العثماني "سنان باشا" إلى مشارف "طرابلس الغرب"، حتى فتح قناة للاتصال مع "مراد أغا"، كما طالب "جاسبارد دي فائير" قائد فرسان مالطا في طرابلس بتسليم المدينة. وعندما علم "سنان باشا" أن هؤلاء لن يتراجعوا عن الدفاع عن المدينة، حاصر المدينة وبدأ في الإعداد لمهاجمتها. وكانت تضمّ قلعة المدينة -بخلاف فرسان مالطا- جنودًا فرنسيين، وإسبان، وحتى مغاربة مسلمين. فأنزل "سنان باشا" إلى الساحل آلاف جندي و ٤٠ مدفعًا، وبدأ في حصار القلعة وقصفها بالقذائف المدفعية. وكثفت القوات العثمانية قذائفها على الأماكن الضعيفة من أسوار القلعة بعد تحديدها، حتى تصدّعت أسوارها وفتحت بها الثقوب. وفطنت حامية المدينة وقتها أنها لن تستطيع الصمود طويلًا أمام هذا الهجوم الضاري، فأبلغوا "سنان باشا" باستعدادهم للاستسلام والتخلّي عن المدينة بشرط عدم المساس بأهلها وممتلكاتهم، وتزويدهم بالسفن اللازمة للمغادرة إلى مالطا وصقلية. وعليه، فقد سقطت القلعة في أيدي القوات العثمانية يوم ١٢ شعبان عام ٥٥ هو فقد سقطت القلعة في أيدي القوات العثمانية يوم ١٢ شعبان عام ٥٥ هو الى حاكم تاجوراء "مراد أغا".

لم يندهش "تورجوت رئيس" من إسناد مهمة إدارة طرابلس إلى "مراد أغا"، إذ إن علاقته بـ"سنان بَاشَا" كانت قد ساءت منذ حصار جزيرة مالطا. ذلك لأن الاثنين دخلا في خلاف حاد بخصوص حصار مالطا. وحينما أدرك "سنان باشًا" التحصينات التي تتمتع بها قلعة الجزيرة، التفت إلى "تورجوت رئيس" وقال له:

"هل هذه القلعة التي أخبرتني أن غزوها سهل؟ فليس هناك أي نسر يرغب في أن يبني عشه في مكان أعلى وأكثر انحدارًا من الصخرة التي بُنيت عليها تلك القلعة".

٣٢٨ ----- سليمان القانويي

فردّ عليه "تورجوت رئيس" قائلًا:

"لا يمكنك بلع اللقمة دون أن تمضغها. حاول أن تتذّكر ماذا فعل الإسبان عندما هاجموا قلعة مدينة المهدية من قبل".

وحينها عاجله "سنان بَاشَا" بقوله:

"قل لي ماذا فعلوا إذًا؟"

فأجابه "تورجوت" بجوابِ أفحمه جاء فيه:

"هل أقول لك ماذا فعلوا؟! لقد حاربوا وضحوا بأنفسهم في سبيل الاستيلاء على القلعة، وسقط منهم العديد من القتلى من أجل تحقيق هذا الهدف".

وقد أدّى هذا الخلاف إلى نشوب حالة من عدم التفاهم بينهما، لا سيما وأن "سنان بَاشًا" كان يخشى من تهديد "تورجوت" لمنصبه بفضل قدراته المتميزة وشجاعته وشهرته التي كان يتمتع بها. وللسبب ذاته بدأ "سنان بَاشًا" في استثقال "تورجوت" ومعاملته بطريقة بسيئة. وقد امتعض "تورجوت رئيس" من إسناد أمور إدارة طرابلس الغرب إلى "مراد أغا"، وقرّر الخروج إلى البحر بوقة أصدقائه. وعندما رأى سفن الأسطول تسير خلفه، صدّهم وأمرهم بالن فتح طرابلس قد تمّ ونفذ رغبة السلطان سليمان، وأنه الآن حرّ يفعل ما يشاء، وأن الأسطول العثماني يخضع لأوامر القبطان "سنان باشًا". وعلى الأرجح فإنه وافق على الانضمام إلى الأسطول بعدما ألحّ عليه "سنان بَاشًا" وسائر قادة الأسطول الآخرين، ورضي بالعودة إلى إسطنبول. وبعد فتح طرابلس الغرب عام ١٥٥١م، التحق "تورجوت رئيس" بالأسطول العثماني الذي أبحر لمساعدة الفرنسيين عام ١٥٥١م. وتشير إحدى الوثائق التاريخية الموجودة في مكتبة متحف قصر "طُوبْ قَابِي" بإسطنبول إلى أن "تورجوت" تورجوت"

#### حملة بحرية مشتركة مع فرنسا

بدأت الأجواء في البحر المتوسط في التوتّر في تلك الأثناء، إذ كان ملك فرنسا "هنري الثاني" قد أرسل خطابًا إلى إسطنبول يطلب المساعدة إثر تجدد المخلافات الناشبة مع "كارْل الخامس". وقد أعلن هذا الأخير الحرب على فرنسا بتاريخ ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٥٥١م. إلا أن السلطان سليمان لم يأخذ طلب العون القادم من فرنسا على محمل الجد في البداية لعلمه بمعاملة الفرنسيين السابقة لقائد أسطوله بَرْبَرُوسْ ، ورفض الطلب الفرنسي قائلًا:

"ملك فرنسا لا يفي بوعوده قطًا!"

لكن السفير الفرنسي في إسطنبول استطاع استمالة وزراء البلاط العثماني بالهدايا القيمة التي قدمها إليهم.

وقرّر السلطان سليمان في نهاية الأمر الموافقة على طلب مساعدة فرنسا بشرط حصوله على جميع الأسرى والغنائم والبضائع والسفن التي ستستولي عليها القوات العثمانية والفرنسية من أسطول التحالف.

وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن هناك أسبابا أخرى كامنة وراء موافقة السلطان سليمان على تقديم المساعدة للفرنسيين بخلاف هذه المعلومات التي وردت أعلاه. فالسلطان كان يرى أن تشكيل فرنسا لجبهة تحالف جديدة سيكون مناسبًا من أجل تنفيذه خططه بسبب الاشتباكات الحدودية الدائرة حول ولايتي "أَرْدَلْ" و"بودا". وقد أشار السلطان إلى هذه الأوضاع بشكل واضح في رسالتين أرسلهما إلى ملك فرنسا بتاريخ ٢٢ حزيران/يونيو ٢٥٥١م. وأكد السلطان في الرسالة الأولى أن "فرديناند" بدأ في التصرّف بمكر وحيلة، وبالتالي فلا يمكن الثقة به بعد الآن، كما أنه لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار أي رسول أو سفير يأتي من طرفه. وأما الرسالة الثانية فذكرت أن الدولة العثمانية وافقت على طلب فرنسا بعدم الإغارة على الأقاليم التابعة للبابا، كما أن قواتها لن تهاجم المناطق

التي تربطها صداقة بفرنسا، مشددة على أن هذا الأمر لا ينطبق على التعامل مع الأراضي الإسبانية. وفي الوقت الذي وافق فيه السلطان سليمان على إرسال أسطوله لمساندة الفرنسيين وعدم التعرّض لأراضي البابا حليفهم، أبلغهم أنه لن يتبع السياسة ذاتها مع الإسبان. وطالب -في مقابل هذه المساعدات الفرنسيين بعدم التحالف مع عدوه "فرديناند"، ورَفْض استقبال أي رسول يرسله آل "هابسبورج" إلى فرنسا.

لقد وصلت هاتان الرسالتان إلى ملك فرنسا أواسط شهر حزيران/يونيو، وكان الأسطول العثماني قد بدأ في استعداداته للإبحار في فصل الربيع من العام نفسه. وجاء "تورجوت رئيس" -حاكم إمارة "قارلي إيلي" - أمر بتاريخ ١٥ أبريل/ نيسان ١٥٥٢م من أجل الالتقاء بقوات "سنان باشًا"، والانضمام إلى الأسطول الذي سينطلق لتقديم المساعدة لفرنسا. ثم بعد ذلك أرسل أمر إلى حاكم الجزائر وقائد الأسطول العثماني "سنان باشًا" بتاريخ ٢ أيار/مايو الى ١٥٥٢م لإخباره بأنه تقرّر تحديد ميناء "أنابولو" للقاء بين الأسطولين العثماني والفرنسي (٥٠٥).

وقد أبحر الأسطول العثماني المكون من ١٠٥ قوادس بقيادة "سنان بَاشًا" في ربيع عام ١٠٥١م. وكان الأسطول العثماني يضم سفن "تورجوت رئيس" حاكم إمارة "قارلي إيلي"، كما شارك السفير الفرنسي "جابريل دي أرمون" في هذه الغزوة بثلاث سفن. حتى إن القيادة العثمانية أرسلت أمرًا إلى رئيس البلدية بتاريخ ٥ حزيران/يونيو لتزويد سفينة السفير الفرنسي بالبارود(١٠٠).

ووصل الأسطول العثماني إلى سواحل مدينة "ريدجو" الإيطالية في أوائل شهر تموز/يوليو، ثم انفصل "تورجوت رئيس" باثنتي عشرة سفينة من سفن الأسطول وشرع في الهجوم على جزيرة "صقلية". ولم يكن الأسطول العثماني قد استطاع مقابلة الأسطول الفرنسي في ميناء "أنابولو" كما كان متفقًا عليه، فأرسل قائد الأسطول "سنان بَاشَا" رسالة إلى السفير الفرنسي "دي أرمون"

<sup>(</sup>K.888, s.202 b-207 b; 167 a) (A0)

<sup>(</sup>K.888, s.211 a) (AT)

يسأله عن سبب تأخر الأسطول الفرنسي، فأجابه الأخير بأن السبب في ذاك ربما يكون اعتراض "أندريا دوريا" بأسطوله طريق الأسطول الفرنسي، موضحًا أنه يمكن مقابلة الأسطول الفرنسي إذا ما كانت السفن العثمانية ستتحرك من سواحل إيطاليا نحو الشمال. وعليه، بدأت السفن العثمانية في التقدّم نحو الشمال متعقبة السواحل الإيطالية. وفي تلك الأثناء وردت معلومات تشير إلى أن أسطول "دوريا" سيبحر إلى تلك المنطقة أيضًا. وحينها راجع "سنان باشا" رفيقه "تورجوت رئيس" وتشاور معه حول التدابير التي من الممكن اتخاذها للتعامل مع هجوم محتمل يقوم به "دوريا"، فقال له "تورجوت رئيس" إن "دوريا" سيسلك طريقًا بين جزيرة "بونزا" وساحل اليابسة، وعرض عليه نصب كمين لأسطوله في تلك المنطقة.

ثم تحرّك الأسطول العثماني ووصل إلى سواحل جزيرة "بونزا" بعد الموافقة على مقترح "تورجوت رئيس". وبدأت إدارة الأسطول العثماني في صيانة السفن وتزويدها بما ينقصها من ناحية، ومن ناحية أخرى أخذت في التأهّب انتظارًا لسفن أسطول "دوريا". وكان "دوريا" في ذلك الوقت في طريقه نحو "نابولي" مرورًا بالسواحل الإيطالية يسير بحذر شديد. وبادر إلى إرسال المستطلعين لتمشيط المنطقة للوقوف على المخاطر التي من الممكن أن تواجهه في رحلته. وعلم "دوريا" وقتها أن الأسطول العثماني قد توجّه إلى جزيرة "بونزا"، فجمع أعضاء مجلس الحرب واتفقوا جميعًا على مواصلة الطريق شريطة المرور بعيدًا عن جزيرة "بونزا". وعندما وصل أسطوله إلى الجزيرة لم يرَ أي أثر للسفن العثمانية، مما جعله يستكمل طريقه بثقة كاملة. ثم بعد ذلك أدرك أن "تورجوت رئيس" يتعقّب أسطوله من الخلف بأسطول قوامه ١٢ سفينة، فلم يرغب في الدخول في اشتباك معه، وأمر سفنه بالإسراع في التقدّم في طريقها للخلاص من هذا الخطر. وفي مقابل ذلك، قامت سفن "تورجوت رئيس" بالاستيلاء على ٧ سفن من أسطول "دوريا" كانت تسير في الخلف بعد أن انطلقت بقية السفن مسرعة في طريقها. وربما استطاع "دوريا" النجاة بنفسه من هزيمة محققة بفضل سرعة سفنه (٥ آب/أغسطس ١٥٥٢م). لقد فضّل "سنان بَاشَا" البقاء بأسطوله في سواحل جزيرة "بونزا" لفترة من الوقت، ثم انطلق مجددًا للعودة إلى إسطنبول. وكان الأسطول الفرنسي قد تأخر في اللحاق بركب السفن العثمانية بسبب تغيير قائده. وبعد أن وجد الفرنسيون حلًا لهذه المسألة، انطلق أسطولهم إلى مضيق "مسينا" للقاء الأسطول العثماني، لكنهم علموا حينها أن السفن العثمانية انطلقت عائدةً إلى إسطنبول. فأسرعت السفن الفرنسية إلى الانطلاق هي الأخرى للحاق بركب الأسطول العثماني. وأدرك الأسطول الفرنسي السفنَ العثمانية وهي راسية في إحدى الجزر القريبة من جزيرة "ليفكادا" اليونانية وبحارتها منشغلون بتزييتها وصيانتها. وقد أعرب قائد الأسطول الفرنسي المكون من ٢٤ سفينة عن رغبته في عدم العودة إلى فرنسا لاقتراب حلول قضاء فصل الشتاء، وأفاد بأنه يريد قضاء الشتاء في جزيرة "خيوس"، كما طلب إذنا من قيادة الأسطول العثماني من أجل الذهاب إلى إسطنبول برفقة السفير الفرنسي. ووصل هذا الطلب إلى السلطان سليمان عن طريق قائد الأسطول "سنان بَاشًا"، وأخبرهم السلطان بأنه لا يمانع في قضائهم فصل الشتاء في جزيرة "خيوس" (٢٦ أيلول/سبتمبر ١٥٥٢م). وبناءً على هذا الإذن السلطاني، قضى الأسطول الفرنسي فصل الشتاء في جزيرة "خيوس"(٨٧). ثم بعد ذلك وصل السفراء الفرنسيون إلى إسطنبول بعد الموافقة على طلبهم، والتقوا السلطان سليمان والصدر الأعظم "رستم بَاشَا". وأسفر هذا اللقاء عن صدور قرار بتنظيم غزوة جديدة مشتركة بين الأسطولين العثماني والفرنسي إلى سواحل إيطاليا.

وقد أرسل السلطان سليمان رسالة بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر ١٥٥٢م إلى "تورجوت رئيس" الذي عاد من رحلة دعم الأسطول الفرنسي برفقة "سنان باشًا" أخبره فيها أنه علم بالإنجازات التي حققها في المناوشات التي وقعت مع "دوريا" خلال هذه الرحلة من "سنان باشًا". وخاطبه بقوله:

<sup>(</sup>KK.888, s.448 b) (AV)

"... لقد شاركت في العديد من الغزوات، وأظهرت العام الماضي شجاعة وبسالة كبيرتين، فأنت خادمي المطيع مظهر الجلادة والشهامة. بيض الله وجهك. وما نتمنّاه هو أن تقدّم المزيد من الخدمات وتبيّض وجوهنا في غزوات قادمة..."

وأبلغه أنه عينه للحفاظ على أمن هذه المناطق على رأس أسطول مكون من ٤٠-٥ سفينة، ذلك لأن موسم الغزوات لم ينته بعد. كما أخبره أنه أضاف مبلغ ٤٠ ألف قطعة فضية إلى دخله في مقابل هذه الخدمات (٨٠٠). وعلاوة على مبلغ ٥٠ ألف قطعة فضية إلى دخله في مقابل هذه الخدمات (٨٠٠). وعلاوة على ذلك، صدر أمرٌ إلى قائد الأسطول "سنان باشا" العائد من السفر إلى سواحل "روملي" بالقرب من جزيرة "ليفكادا" لصيانة الأسطول بتاريخ ٢٨ آب/أغسطس (٧ رمضان) يخبره بأنه تم تكليف "تورجوت رئيس" بالدفاع عن المناطق البحرية الخاضعة للدولة، وأنه يجب عليه -أي "سنان باشا" - القدوم فورًا إلى إسطنبول ببقية سفن الأسطول باستثناء السفن التي تُركت تحت قيادة "تورجوت رئيس". وهذا يوضح لنا أن الدولة العثمانية قد اتخذت قرارًا نهائيًا بالخروج بأسطولها في غزوة مشتركة مع الفرنسيين.

تحرّك الأسطول العثماني بقيادة "سنان بَاشًا" من إسطنبول في شهر نيسان/أبريل عام ١٥٥٣م. ثم وصل إلى جزيرتيْ "وابية" و"مودون" واتحد مع أسطول "تورجوت رئيس"، بعد ذلك توجّهوا جميعًا نحو مضيق "مسينا". وكان الأسطول العثماني مؤلفا من ١٥٠ سفينة منها ٢٠ قادسًا فرنسيًا، و٠٥ قادسًا مملوكًا للقراصنة. وبدأ الأسطول المشترك العثماني – الفرنسي في البحث عن سفن "أندريا دوريا"، بحيث أنزل جنوده إلى سواحل "صقلية" و"كاتانيا"، وشرع في قصف السواحل الإيطالية. ثم صدر قرارٌ من إدارة الأسطول بالهجوم على جزيرة "كورسيكا" بمقترح من الفرنسيين. وحاصر الأسطول مدينة "باستيا" التي تعتبر مركز الجزيرة، وهزمت القوات العثمانية – الفرنسية قوة قوامها التي تعتبر مركز الجزيرة، وهزمت القوات العثمانية – الفرنسية قوة المدينة.

<sup>(</sup>K.888, s.430 a) (AA)

٣٣٤ ----- سليمان القانوين

وفي النهاية، استسلمت المدينة بتاريخ ١٧ آب/أغسطس ١٥٥٣م. وأعطت قوات التحالف العثماني - الفرنسي الأمان لنحو ٢٠-٥ من نبلاء المدينة، وأسرت الباقي. ثم بعد ذلك أُطلق سراح حوالي ٧ آلاف سجين مسلم محبوسين في سجون المدينة. وقد نُقل هؤلاء السجناء أثناء عودة الأسطول العثماني إلى مدينة "فلورة" الألبانية وأسكنوا بها.

# "بيري رئيس" ومسألة أسطول الهند

تشير المصادر التاريخية إلى أن السلطان سليمان بدأ بعد عودته من غزوته الثانية إلى إيران فى الاهتمام بشؤون الأسطول العثماني في الهند، إضافةً إلى الأحداث التي شهدها البحر الأبيض المتوسط في الأساس. فلقد استمر الصراع العثماني -البرتغالي في البحر أيضًا عقب عودة "سليمان بَاشًا الخادم" من غزوة الهند. وقد أولى العثمانيون اهتمامًا أكبر بأسطولهم في البحر الأحمر بعد أول غزوة قاموا بها إلى الهند. وكان "فرهاد بَكّ" يتولّى منصب قائد الأسطول المصري قبل أن يُعيّن واليًا على اليمن، فعُيّن مكانه "بيري رئيس"



جزء من خريطة العالم، رسمها "بيري رئيس"، وتظهر المحيط الأطلسي وأسبانيا وشمال غرب إفريقيا، وشمال شرق ووسط أمريكا، ويعود تاريخها إلى شهر أبريل/نيسان عام ١٥١٣م. متحف قصر "طوب قابي"

قائدًا على أسطول الهند (١٥٤٧م). و"بِيرِي رئيس" هو ابن شقيق البحار الشهير "كمال رئيس"، إذ شارك معه في العديد من الغزوات البحرية. وبعد وفاة "كمال رئيس"، عمل "بِيرِي رئيس" لمدة في الأسطول العثماني تحت إدارة بَرْبَرُوسْ.

وقد عرض كتابه الشهير "كتاب البحرية" الذي ألّفه عن علوم البحار على الصدر الأعظم، ثم أهداه إلى السلطان سليمان عام ٩٣٢هـ (١٥٢٦مم)، وأتحفه أيضًا بخريطة للعالم رسمها بيده عام ٩٣٥هـ (٨٢٥١م). وتحمل الخريطة التي رسمها بيده أهمية كبيرة نظرًا لأنها كانت تضمّ القارة الأمريكية. وكان كتابه "كتاب البحرية" يضمّ خرائط سواحل بحريْ "إِيجَه" والأبيض المتوسط، وتظهر الموانئ الواقعة على تلك السواحل. وكان "بيري رئيس" قد تقدّم به العمر عندما أسندت إليه إدارة الأسطول المصري في السويس.

وفي تلك الأثناء استولى البرتغاليون على "عدن". وكان خروج تلك المدينة من أيدي العثمانيين يعنى خسارةً إسـتراتيجية كبيرة بالنسبة لهم. وبهذه الطريقة، استطاع البرتغاليون بسط نفوذهم على المنطقة الواقعة عند مخرج البحر الأحمر في الجنوب، بحيث شكّلت هذه الحادثة تهديدًا حقيقيًّا للمصالح الاقتصادية العثمانية في هذه المنطقة. ولهذا السبب تحرّكت القوات العثمانية بقيادة "بيري رئيس" على الفور، واستطاعت إعادة سيطرتها على قلعة "عدن" بتاريخ ١٢ شباط/فبراير ١٥٤٩م. هذا إلى جانب أن العثمانيين حصّنوا المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، وبسطوا نفوذهم على منطقتي "البصرة" و"الإحساء"، مما أصاب البرتغاليين بهلع كبير. ذلك لأن القوات العثمانية كانت تهدد قلعة مضيق "هرمز" الذي يعتبر النقطة الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها للسيطرة على مداخل ومخارج الخليج العربي. كما كان العثمانيون قد استولوا على منطقة "القطيف" قبل عام ٥٥٠م بقليل، مما ألقى الرعب والخوف في قلوب البرتغاليين. وقد أدّت كافة هذه الوقائع إلى فشل البرتغاليين في إظهار هيمنتهم في البحر الأحمر، مما دفعهم في نهاية المطاف إلى التحرّك بُغية إيقاف سيطرة العثمانيين في الخليج العربي وطردهم من المناطق الساحلية التي استوطنوا بها في تلك المنطقة. فتوجّه البرتغاليون عام ١٥٥٠م إلى منطقة "القطيف"، واستطاعوا تحقيق نصر مؤقت أمام قوة عثمانية قوامها ٢٠٠ جندي. إلا أنهم تعرّضوا لهزيمة فادحة عندما حاولوا التقدّم أكثر في مياه الخليج العربي. وفي مقابل هذه الهجمات التي شنّها البرتغاليون، بادر العثمانيون إلى إعداد أسطول من أجل الإبحار في غزوات في المحيط الهندي.

وفي الوقت الذي كان فيه "بِيرِي رئيس" يعد العدّة من أجل الخروج في غزوة إلى الهند، صدرت أوامر لحاكم البصرة "قوباد بَاشَا" بإعداد جيش من ١٥ ألف جندي وعدد من السفن. ويبدو أن الهدف الرئيسي من هذه الإعدادات العسكرية هو السيطرة على مضيق هرمز. وتحرّك "بيري رئيس" من ميناء السويس المصري في شهر أيار/مايو عام ١٥٥٢م على رأس أسطول مكون من ٢٤ قادسًا، و٤ سفن شراعية / مجدافية، و٠٥٠ جنديًا. ووصل هذا الأسطول إلى ميناء "جدّة"، ثم عبر مضيق "باب المندب"، ومن ثمّ وصل إلى مدينة "عدن". بعد ذلك تعقب ساحل البحر حتى وصل إلى ميناء "مسقط". وكانت مدينة "مسقط" تعتبر من أهم مناطق عمان الواقعة في أقصى جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، كما كانت المدينة تتمتع بأهمية كبيرة للغاية نظرًا لأنها كان تشهد مرور السفن المتوجّهة من منطقة الخليج العربي إلى سواحل شرق إفريقيا. وكان البرتغاليون قد حاصروا مدينة "مسقط" بأسطول قوامه ٤٠ سفينة، وبسطوا هيمنتهم عليها، وحصّنوا هذه المنطقة بشكل جيّد للتصدّي للسفن العثمانية القادمة من البحر الأحمر. وكان "بيري رئيس" يأمل في السيطرة على هـذه المناطق الهامة الخاضعة للبرتغاليين من أجل تأمين طرق المواصلات بين الهند والخليج العربي.

وبعد أن وصل الأسطول العثماني إلى "مسقط"، تم إنزال الجنود والمدافع الكبيرة على الفور، وبدؤوا في قصف قلعة المدينة. واستمر قصف القلعة على مدار ستة أيام متواصلة إلى أن سقطت في اليوم السابع، ودُمّرت القلعة، وأسر أفراد حاميتها. ثم توجّه "بيري رئيس" بعدها إلى مدخل الخليج العربي، وحاصر منطقة مضيق "هرمز" التي كانت تعدّ بمثابة الهدف الرئيسي لغزوته تلك (١٩) أيلول/سبتمبر).



لوحة تُصور وصول الأسطول العثماني بريشة فنان مجهول.

وعلى الرغم من تدمير قلعة "هرمز" بعد تعرّضها لقصف عنيف من قبل القوات العثمانية، لم تسقط في أيديهم، لكنهم عمدوا إلى تدمير المناطق المحيطة بها. وبينما الأمر كذلك جاءت أنباء إلى قيادة الأسطول العثماني تتحدث عن تحرّك أسطول كبير بقيادة الوالي البرتغالي العام من "جوا" نحو مضيق "هرمز"، فتقرّر رفع الحصار عن المنطقة. وفي تلك الأثناء استولت القوات العثمانية على جزيرة "كيشم" التي كانت تشتهر بثراء أهلها، إضافة إلى بعض المناطق المجاورة لها. ويسند بعض المؤرخين العثمانيين مثل "عالي" وبَجُويُلُو الشائعات التي انتشرت بشأن حصول "بيري رئيس" على رشوة من أجل رفع الحصار عن قلعة "هرمز" إلى الحقد الذي كان يملأ قلب حاكم من أجل رفع الحصار عن قلعة "هرمز" إلى الحقد الذي كان يملأ قلب حاكم عن قلعة "هرمز" في مقابل حصوله على بعض المال.

ولقد أقدم "بيري رئيس" على رفع الحصار عن قلعة "هرمز" والانسحاب إلى الخليج العربي في الوقت المناسب، ذلك لأن أي تأخير كان سيطرأ على هذا الإجراء كان سيؤدي إلى خسارة موجعة من الأسطول البرتغالي الذي كان يتمتع بالعديد من المزايا التي ترجّع كفته. وفي الواقع، فإن الأسطول البرتغالي وصل إلى قلعة "هرمز" لتقديم المساعدة لحاميتها، إلا أن الأسطول العثماني بقيادة "بيري رئيس" كان قد قطع مسافة كبيرة نحو الخليج العربي عندما وصل الأسطول البرتغالي إلى مضيق "هرمز"، وكان هذا قرارًا صائبًا من جانب "بيري رئيس". وعندما وصل "بيري رئيس" إلى البصرة طلب المساعدة من "قوباد باشا". لكن هذا الأخير رفض تقديم العون له قائلًا:

### "لقد ظلمتَ المسلمين ونهبت أموالهم!"

كما رغب في انتزاع السفن والبضائع التي كانت بحوزة "بيري رئيس". وفي تلك الأثناء وصلت إلى "بيري رئيس" -بينما كان في الخليج العربي معلومات مفادها أن البرتغاليين يعتزمون إغلاق مدخل الخليج. وكانت بعض سفنه تحتاج إلى الصيانة في ذلك الوقت. كما أن جدّافي السفينة تفرّقوا، ولم يرغب الجنود في ركوب السفن. وأما "بيري رئيس" ففضّل الانطلاق بسفنه عوضًا عن الانتظار عند "البصرة"، ومن شمّ أبحر على رأس أسطول صغير مكون من ثلاث سفن، وترك بقية السفن الأخرى في البصرة. ونجح في تخطّي الحصار الذي فرضه البرتغاليون في الخليج العربي، إلا أن في تخطّي الحصار الذي فرضه البرتغاليون في الخليج العربي، إلا أن إحدى سفن أسطوله دُمّرت بالقرب من جزر البحرين، واستطاع بالرغم من غير سارة تنتظره في مصر. ذلك لأن "قوباد باشا" كان قد نشر شائعات مغرضة ضد "بيري رئيس" في مصر كذلك، كما أذاع أنه ترك الأسطول العثماني في موقف حرج وهرب ببعض السفن. وعليه، وصلت هذه الأنباء العنان سليمان الذي كان متواجدًا في حلب بسبب غزوته إلى الناخيشيفان"، فغضب كثيرًا بسبب هذه التصرفات التي لم تكن مناسبة لسياسة الساسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة



السلطان سليمان برسم ماثيو باغاني (Mathio Pagani)

دولته، وأمر بإعدام "بيري رئيس". وحبسه وَالِي مصر "داود بَاشَا" في أحد السجون، ثم أعدمه تنفيذًا للأوامر الواردة له من السلطان، وصادر أمواله وبضائعه (٩٦٠هـ/ نهاية عام ١٥٥٣م). وعلى الرغم من أن هذا البحار العظيم راح ضحية إهماله في إنجاز المهام المكلف بها، إلا أن مؤلفاته في علم البحار كانت بمثابة المرشد الذي قاد علم البحر والخرائط العثمانية على مدار قرون طويلة.

وبعد أن غادر "بيري رئيس"

البصرة، عُيّن حاكم القطيف السابق "مراد رئيس" قائدًا لأسطول السويس المصري. وجاءت أوامر إلى هذا الأخير بالبقاء على رأس الأسطول في البصرة لفترة من الوقت مع الأخذ بعين الاعتبار الأنشطة التي كان يزاولها الإسطول البرتغالي في المحيط الهندي والخليج العربي. وقد حوصر الأسطول المصري في الخليج العربي، إلا أن قائده الجديد "الرئيس مراد" انتهز إحدى الفرص السانحة أمامه واتخذ قرارًا بالعودة إلى ميناء السويس بأسطول مكون من ١٥ قادسًا وسفينتين. لكن بعد أن وصل أسطوله إلى مضيق هرمز، قابله الأسطول البرتغالي، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين استمرت حتى منتصف الليل. ولم يستطع الأسطول المصري الصمود كثيرًا في مواجهة نظيره البرتغالي، وأصيبت معظم السفن العثمانية بقذائف المدفعية البرتغالية، ونجح "مراد رئيس" في العودة بما بقي في يده من سفن إلى الخليج العربي مستغلًا ظلمة الليل الحالكة. ولقد تكبّد الطرفان العثماني والبرتغالي خسائر مستغلًا ظلمة الليل الحالكة. ولقد تكبّد الطرفان العثماني والبرتغالي خسائر كبيرة في هذه المعركة. وكان من بين شهداء الأسطول العثماني قائدان

يُدعيان "سلمان رئيس" و"رجب رئيس". كما سقطت إحدى السفن العثمانية في أيدي البرتغاليين. ولمّا وصل "مراد رئيس" إلى البصرة بصعوبة بالغة، وصلت أنباء هذه المعركة إلى الحكومة العثمانية في إسطنبول، فعُزل "مراد رئيس" من منصبه كقائد للأسطول المصري عام ١٥٥١م. وعليه، فقد حوصر الأسطول العثماني مرة أُخرى في الخليج العربي. ونجا "مراد رئيس" من الإعدام بأعجوبة، ووافته المنية عام ١٦٠٣م. واليوم يوجد قبره في جزيرة "رودس". وبعد أن تعرّض الأسطول العثماني للهزيمة من الأسطول البرتغالي، وعَزل "مراد رئيس" من منصبه بدأت الإدارة العثمانية تبحث عن قائد جديد للأسطول يستطيع إخراجه من هذا المأزق. وبعد البحث والتمحيص، أختير "سيدي علي رئيس" قائدًا لأسطول السويس بعد أن برز اسمه كأكثر شخصية لديها معلومات عملية ونظرية حول طبيعة العمل في البحر (٢ كانون الأول/ديسمبر ١٥٥٣م).

### قضية خانية القِرْم: "صاحب كِيرَايُ خان"

قبل أن يخرج السلطان سليمان في ثالث وآخر غزواته إلى إيران، أقدمت "دوقية موسكو" على القيام بعملية عسكرية جديدة من شأنها أن تتمخض عنها نتائج مهمة في المستقبل في المنطقة الواقعة شمال البحر الأسود حتى بحر "قزوين"، وهي المنطقة التي كان يولي العثمانيون اهتمامًا بها ليس بشكل مباشر، ولكن بواسطة خانات القرم. وكان نجم "دوقية موسكو" قد بدأ في البزوغ في ذلك التوقيت، وكانت تسير في طريقها نحو أن تكون قوة عظمى في تلك المنطقة. فقد قضى الروس على خانية قازان بتاريخ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٥٥١م، وبدؤوا في التدفق جنوبًا نحو بحر قزوين. ودلّت هذه الأحداث على أن خانية القرم كانت تعيش فترة حسّاسة للغاية من تاريخها. وكان السلطان معنمًا منذ وقت طويل بشؤون خانية القرم. والسبب في ذلك أنه قضى فترة من فترات حياته مقيمًا في مدينة "كفه" عندما كان أميرًا قبل اعتلاء عرش السلطنة، ولذلك كان على علم ببواطن الأمور في ذلك الإقليم، كما أنه صار على دراية كاملة بشؤون تلك المنطقة.

وكان من المثير أن يتبع السلطان سليمان سياسة تتبنّى فكرة عدم السماح لخانية القرم بالانفراد بقراراتها بعدما اعتلى عرش السلطنة. ذلك لأن والده السلطان سليم الأول كان قد استخدم القوى المتواجدة في تلك المنطقة كمعين له في صراعه على السلطة، حتى إنه استطاع الانقلاب على والده، والوصول إلى العرش بدعم من خانات القِرْم، مما جعل هذه المنطقة تتمتع بأهمية حسّاسة للغاية بالنسبة للعثمانيين. وعليه، فبإمكاننا التخمين أن السلطان سليمان سيُقدم على تنفيذ بعض الخطوات من أجل ربط خانية القرُّم بقوة مركز دولته بمعنى الكلمة كإجراء طبيعي في ظلُّ الظروف المحيطة بإمبراطوريته. وفي الواقع، فقد بدأت سلسلة الأحداث المتتالية بمقتل خان القِرْم "محمد كيرايْ" عام ١٥٢٣م. تبع ذلك قيام مجموعات "نوجاي" بقتل جنود قبيلة القرْم. ثمّ أرسل السلطان سليمان أحد أبناء "مينجلي كيرَايْ" ويُدعى "سَعَادَةْ كيرَايْ" إلى القرْم كخان لها يرافقه ٥٠٠ جندي من الإنكشاريّة مجهزين بالأسلحة. وقد دعمت قبيلة "شيرينلر" خان القِرْم الجديد باعتبارها من أقوى العشائر التي رحبت بحكم العثمانيين في القرم. إلا أن هذا الدعم أفضى إلى نشوب انشقاقات بين صفوف أفراد هذه القبيلة، حتى نشب صراع بين الطرفين المعارضين. وعلى الرغم من رغبة "سَعَادَةْ كيرَايْ" في توطيد الأمن والاستقرار في القرْم، إلا أنه تعرّض لهزيمة على يد المعارضين من أبناء قبيلة "شيرينلر" الذي التفّوا حول "إسلام كيرًاي" نجل الخان السابق "محمد كيراي الأول". وبعد هذه الهزيمة، لجأ "سَعَادَةْ كِيرَايْ" إلى إسطنبول عام ١٥٣٢م، وأخبر السلطان أنه تنازل عن حكم الخانية في القرم. وكان السلطان "سليمان يعرف "سَعَادَةْ كيرَايْ" منذ أن كان أميرًا، فمنحه قصرًا في منطقة "أيوب" بإسطنبول، وخصص له دخلًا سنويًّا وعطايا أخرى. وقد عاش "سَعَادَةْ كِيرَايْ" في إسطنبول حتى تُوفي. واستمر حكم "إسلام كِيرَايْ" في القِرْم خمسة أشهر بعد هروب "سَعَادَةْ كِيرَايْ"، لكن الدولة العثمانية لم ترضَ عن هذا الوضع، فاضطر "إسلام كيرَايْ" لطلب العفو من السلطان سليمان. وعليه، فقد عيّن السلطانُ "صاحب كيرَايْ" شقيق "سَعَادَةْ كِيرَايْ" وابن "مينجلي كِيرَايْ" الثالث حاكمًا على خانية القِرْم (ربيع الأول ٩٣٩هـ - تشرين الأول/أكتوبر ١٥٣٢م)، وكلُّف "إسلام كِيرَايْ" ليكون نائبًا له.

وعندما توجّه "صاحب كيرَايْ" إلى القرم، وجد نفسه داخل صراع ناشب بالفعل سواء شاء أم أبي. والسبب في ذلك أن "إسلام كيرَايْ" قائد الجناح المستقل من قبيلة "شيرينلر (Şirinler)" كان يشعر بضيق وغضب شديدين لانتزاع "صاحب كيرًاي" سلطته من يديه بدعم من العثمانيين، إذ كان "إسلام كِيرَايْ" يصرّ على الحفاظ على حقوق عشيرته والدفاع عنها. فأدرك "صاحب كِيرَايْ" وقتئذ أنه سيدخل في صراع مع "إسلام كِيرَايْ" عاجلًا أم آجلًا، وشعر أنه بحاجة إلى التقرّب من قبيلة "نوجايلر (Nogaylar)" للتصدّي لنفوذ قبيلة "شيرينلر". ذلك لأن قبيلة "نوجايلر" كانت تتواجد في السهوب الواقعة خارج منطقة القرم. وكانت هذه القبيلة على ما يبدو أكثر الحلفاء إفادة ضد "إسلام كِيرَايْ" المتواجد عند مضيق "أور - قابيسي (Or-kapisi)"، والذي كان ينسحب إلى السهوب عند اللزوم. وكان "صاحب كيرًايْ" يسعى لترسيخ دعائم سلطته المركزية في القرم. وبعد أن قُتل "إسلام كيرَايْ" بعد ذلك بفترة على يد "باقي بَكْ" قائد قبيلة "مانجيت"، بدأ "صاحب كيرَايْ" في الاهتمام بأمر "باقي بَكْ". وكان هذا الأخير ابن شقيق "صاحب كيرَايْ"، حيث برز اسمه بين نبلاء القرْم بفضل شـجاعته وجسـارته، ظلّ يشـكّل خطرًا على "صاحب كِيـرَايْ" حتى قَتل عام ١٥٤١م. وقد استمر الصراع بين هذين الطرفين لفترة من الوقت إلى أن أبرم اتفاق فيما بينهما، لدرجة أنهما خرجا في غزوة مشتركة إلى موسكو. لكن "باقي بَكْ" قُتل بعدما تعرّض لهجوم من "صاحب كِيرَايْ" وهما في طريق العودة من هذه الغزوة. وبعد مقتل "باقي بَكْ"، بدأ "صاحب كيرَايْ" في التخطيط بشكل جدّي من أجل تحقيق رغباته في ترسيخ دعائم سلطته الكاملة في القِرْم، وتأسيس نظام مركزي للإدارة بها. وبالرغم من أن "صاحب كيرَايْ" تقرّب في البداية إلى قبيلة "نوجاي"، إلا أنه اتحد مع قبيلة "شيرينلر" عندما فكر في التخلص من "باقي بَكْ". حتى إنه تحالف معهم لمهاجمة قبيلة "نوجاي" التي لم تكن تعترف بهذه السلطة المطلقة. وشهد عاما ١٥٤٦ - ١٥٤٧م وقوع حادثة في تاريخ القرم أطلق عليها "غضب قبيلة نوجاي". وقد هُزمت القبيلة أمام أسلحة الخان "صاحب كيرَايْ" النارية.

لقد كان السلطان سليمان يتابع عن كثب هذه الصراعات التنافسية التي كانت تشهدها خانية القرم. ذلك لأن الدولة العثمانية كانت تسعى لتحقيق بعض المآرب السياسية التي تصب في مصلحتها مثل تنصيب حاكم على خانية القرْم من أسرة "كيرَايْ" ليكون تابعًا لها ولا يثور عليها، والاستفادة من قوات القرْم في الغزوات التي يقوم بها الجيش العثماني إلى مولدوفا والمُجَر وإيران، والحيلولة دون تحوُّل خانية القِرْم إلى تهديدِ يهزّ عرش السلطان في إسطنبول. وكانت الدولة العثمانية تشعر بالقلق إزاء حصول خانية القرم على إرثها في عشيرة "إيديل" المنسوبة للقبيلة الذهبية، وتتحد مع قبيلة "نوجاي" وتشكّل دولة مستقلة. وفي الحقيقة فإن "صاحب كيرًايْ" كان يعارض فكرة أرستقراطية القبائل، ولذلك سعى لتأسيس إدارة مطلقة في القِرْم على غرار الطراز العثماني. وكان الهدف الرئيسي من الإجراءات التي نفذُها "صاحب كيرَايْ" في القرْم هو تكوين خزينة تمتلك مصادر دخل منتظمة ووفيرة لتيقّنه من أن هذه الخزينة هي الشرط الأساسي لتكوين دولة مركزية كما كان يطمح. وكان خانات القرم يحصلون على خراج سنوي من جيرانهم، أي موسكو وليتوانيا وبولندا ومولدوفًا. هـذا بالإضافة إلى أن "صاحب كِيرَايْ" استطاع مـل، خزينته بثروة كبيرة اكتسبها من الغزوات التي قام بها. حتى إنه سعى لتوفير الأمن للقوافل التجارية القادمة من آسيا الوسطى وإيران في الغزوات التي قام بها في أستراخان وشركيسيا. إلا أن قوة "صاحب كيراي" وعظمته تسببت في نشوب حالة من العداء ضده بين وزراء البلاط العثماني، لا سيما وأنه كان يتمتع بمكانة خاصة لدى السلطان سليمان. ولم يصمت "صاحب كيرَايْ" أمام هذه الحالة من العداء من جانب الوزراء العثمانيين. حتى إنه بعد أن استولى على "أستراخان" وألحق هزيمة بقبيلة "نوجاي"، رفض إرسال قوات إضافية لمساندة الجيش العثماني في الغزوة التي قام بها السلطان سليمان إلى إيران. وقد أفضت هـذه الواقعـة إلى اتهام الوزراء العثمانيين للخان "صاحب كيرَايْ"، كما حاولوا تقليل شأنه لدى السلطان سليمان وإسقاطه من نظره. وفي تلك الأثناء طلب "صاحب كيرَايْ" من الإدارة العثمانية تعيين "دولت كيرَايْ" المقيم في إسطنبول

حاكمًا على خانية "قازان" بعد وفاة حاكمها "صفا كيرَايْ". وكان يرغب في تحقيق هذا المطلب ليتخلّص من منافس له على خانية القِرْم. لكن الحكومة العثمانية استغلَّت هذه الفرصة، وأرسلت "دولت كِيرَايْ" إلى القِرْم ليكون حاكمًا عليها، وأظهرت وكأنه عُين حاكمًا على خانية قازان. وعندما وصل "دولت كِيرَايْ " إلى القِرْم، تظاهر بأنه ذاهب إلى قازان، وانتظر في مدينة "أكيرمان" "صاحب كيرَايْ" الذي كان قد خرج في غزوة ضد الشراكسة. وفي نهاية الأمر بقى "صاحب كيرَايْ" وحيدًا بعد أن فارقه رجاله وجنود الإِنْكشَاريّة الذين كانوا يرافقونه. وعندما خرج متوجّهًا إلى إسطنبول لتقديم فروض الطاعة والولاء للسلطان سليمان، ألقى القبض عليه وقُتل (شوال ٥٨هـ - تشرين الأول/أكتوبر ١٥٥١م). لكن هذه الأحداث صبّت في المقام الأول في مصلحة الروس، إذ إنهم سعدوا كثيرًا بالقضاء على "صاحب كِيرَايْ" الذي كان يعتبر ألدّ أعدائهم. حتى إنهم فكروا في استغلال الظروف المواتية بعد واقعة قتله. وحرّض "إيفان (İvan) الرابع" قيصر روسيا "الشاه على" للهجوم على خانية القرّم للمرة الثانية عام ١٥٥١م. كما هزم قوات "دولت كيرَايْ" وهي في طريقها للإغارة على موسكو، واستولى على قازان بتاريخ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٥٥٢م. وهكذا صادفت الدولة العثمانية منافسًا جديدًا لم تكن تتوقعه عند حدودها الشمالية.

#### الغزوة الأخيرة على الصفويين واتفاق السلام

لقد آثر السلطان سليمان الخلود إلى الراحة لفترة طويلة إثر تعرضه لمرض منذ عودته من غزوته الثانية على إيران. وبدأ في قضاء وقته في جولات الصيد الطويلة في المناطق القريبة من العاصمة إسطنبول وبالأخص في ولاية أُدِرْنَه. كما أنه كان يتابع عن كثب الأحداث التي سردناها أعلاه. وفي تلك الأثناء بدأت بعض الشائعات تصل إلى مسامعه بسبب عدم خروجه في أي غزوة منذ وقت بعيد. ولقد بادرت "خُرم سلطان" وزوج ابنتها الصدر الأعظم "رستم باشا" في التفكير في بعض المخططات للتخلص من الأمير مصطفى الذي كان يتولى شؤون الإدارة في ولاية "أَمَاسْيَا".

وأما السلطان سليمان فقد كان يذهب في كثير من الأحيان إلى الجامع الكبير الذي كلّف المعماري الشهير "سنان أغا" ببنائه. وكان يعتبر نفسه حاميًا لعرين العالم الإسلامي، و"خليفة" مصممًا على مكافحة النظم والأفكار المخالفة للعقيدة السُنيّة. وقد ازدادت الحساسية الدينية لديه منذ نشوب الصراع مع الدولة الصفوية الشيعية. وقد وصفه "لطفي بَاشَا" بلقبيْ "إمام العصر"

عاد الحياة التي تولّى التي تولّى التي تولّى الشا زاده" السعود السعود السعود الما المذهب المأ المذهب المأ المذهب المنافية المنافية المنافية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية العرفية ال

"أبو السعود أفندي" وهو يُفتى

و"الخليفة" في رسالة الخلافة التي ألّفها. كما ازدادت مظاهر الحياة الدينية لديه في الفترات التي تولّى فيها كلٌّ من "كمال بَاشًا زاده" و"جيفي زاده محمد" و"أبو السعود أفندي" منصب شيخ الإسلام. وفي عهد السلطان سليمان بدأ المذهب الحنفي في اكتساب صفة رسمية بوصفه المذهب الرئيسي للدولة العثمانية. وبدأ القائمون على سنّ القوانين في شرح الإجراءات العرفية الواردة في اللوائح القانونية في ظلال الشريعة الإسلامية. وشهدت تلك

الحقبة تكثيف الاجتهادات بين العلماء حول مشروعية المخصصات المالية من أجل تشكيل الأوقاف ودعمها. ولقد تمكّن الشيخ "أبو السعود أفندي" من إيجاد تحليلات وسطية أراحت إداريّي الدولة. إلا أن هذه التحليلات لم ترضِ بعض الجهات الأخرى. وبدأت الحساسيات الدينية في التأثير على الأوساط الثقافية والعلمية في الدولة العثمانية مع مرور الوقت بتأثيرٍ من الإمام "بيرجيفي (Birgivi)" (تُوفي ٩٨١ه / ٩٥٧٣م).

ولقد شهد ذلك الوقت انتشار شائعات بشأن ضرورة تنازل السلطان سليمان عن عرش السلطنة لصالح ابنه الأكبر الأمير مصطفى الذي كان يتولّى

رستم باشا

شــؤون إدارة ولاية "أمَاسْـيَا". ولم يكن الأمير مصطفى الذي قارب عمره الأربعين عامًا على ما يبدو سيقبل بسهولة بتلميع صورة أخويه من زوجة أبيه الأمير "سليم" أو "بايزيد" لخلافة واله على العرش. وكانت تراوده بعض الأفكار بتحريض من حاشيته بشأن أن حالة والده الصحية لم تعد تسمح له بإدارة الدولة كما يجب، وعليه فيجب أن يتنازل له عن العرش كما فعل جدّه السلطان "سليم" قبل ذلك. وكانت هذه الأوضاع تصب في مصلحة الثنائي "رستم بَاشَا" و"خُرّم سلطان" التي كانت تسعى بشتّى الطرق للتخلُّص من الأمير مصطفى لتنصب أحد أبنائها سلطانا مكان والده. وسنرى أن هذه الشائعات ستؤدي إلى سقوط الأمير مصطفى من عينى والده السلطان سليمان الذي كان يعانى من مشاكل نفسية ناتجة عن مرضه.

ولقد تم التخطيط لغزوة ثالثة نحو الأراضي الإيرانية لتحقيق توازن متساو مع ردود الأفعال الغاضبة جرّاء واقعة مقتل الأمير مصطفى الذي كان يحظى بحب كبير في القصر. وستثبت هذه الغزوة أن السلطان سليمان لا يزال يتمتع بقدرة كبيرة على إدارة دولته المترامية الأطراف على الرغم من تقدّمه في السن.

لقد تـلا سـفير البندقيـة "تريفيسانو (Trevisano)" الـذي كان متواجـدًا في إسـطنبول إبّـان غزوة "ناخيتشـيفان" تقريـرًا في مجلس الشـيوخ ضمّ بعض

المعلومات المثيرة للجدل حول السلطان العثماني وأسرته. وتشير هذه المعلومات إلى أن والدة الأمير مصطفى أكبر أبناء السلطان الذين على قيد الحياة من أصل شركسي. وأما "خُرّم سلطان" فهي الزوجة الرسمية للسلطان، وعيناه لا ترى أحدًا غيرها. هذا إضافة إلى أن السلطان سليمان لم يجامع أي امرأة أخرى منذ أن عُقد قرانه عليها بشكل رسمي. وابنه الأمير "سليم" يتصف بجسده الضخم وروحه المائلة إلى المرح والتسلية، وأما ابنه الأمير "بايزيد" فجسده أقل وزنًا من شقيقه "سليم"، كما أنه مهتم بالأدب. إلا أن هذين الأخوين لم يستطيعا الظفر بقلوب الشعب وطبقة الجنود الإنكشارية كشقيقهما الأكبر الأمير مصطفى. فيما كان الأمير "جهانكير" ضعيفا في إدارة شؤون الدولة، الكنه كان في الوقت نفسه مرحًا ومحبًا للدعابة. ولقد لعبت مشاكله الصحية وبنيته الجسمانية الحدباء دورًا كبيرًا في أن يولى والداه اهتمامًا خاصًا به.

وكان السلطان سليمان يحب ابنته "مهرماه" زوجة الصدر الأعظم "رستم باشًا" كثيرًا. وللسبب ذاته استطاع "رستم باشًا" الوصول إلى مناصب عليا في الدولة. ولم يكن السلطان سليمان يهمل أمور دولته وشؤونها طرفة عين، لكنه بعد أن ألَمَّ به المرضُ ينتظر الصدر الأعظم ليأتيه في غرفته بالقصر كي ينقل له الموضوعات ذات الصلة بشؤون الدولة، وذلك بعد أن كان يذهب إلى مبنى الديوان ويتابع القضايا المنظورة، وأمور الدولة عبر نافذة خُصصت لهذا الغرض. وكان الصدر الأعظم "رستم باشًا" يتولّى القيام بهذه الأمور. وكان بعذر شديد، مما أكسبه تقدير السلطان سليمان واحترامه. لكن في الوقت نفسه بحذر شديد، مما أكسبه تقدير السلطان سليمان واحترامه. لكن في الوقت نفسه لم يستطع "رستم باشًا" التقرّب إلى السلطان بقدر سلفه إبراهيم باشًا. حتى إنه لم يكن بمقدوره دخول القصر، والخروج منه إلا بإذن من السلطان.

ويروي سفير البندقية أنه ذهب إلى مقابلة السلطان قبل خروجه في غزوته، وأنـه -أي السـلطان- سـرد بعض الجمـل لإظهار صداقتـه لجمهوريـة البندقية على غير عادته بالتلفظ ببعض الكلمات، وهي ما استقبله كل من كان حاضرًا بتعجب ودهشة لعدم تعوّدهم على مثل هذه الفعل من السلطان. ويذكر السفير أنه تجاذب أطراف الحديث مع "رستم بَاشًا" لمرات عديدة، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر شرفًا كبيرًا بالنسبة له. وبالرغم من أن كافة هذه الروايات تعتمد على مشاعر السفير وأحاسيسه، فإنها تضيء لنا الدرب لاكتساب معلومات بدرجة ما عن السلطان والقصر. وتؤكّد هذه المعلومات لنا أن الثلاثي "رستم بَاشًا" - "مهرماه" - "خُرّم سلطان" بدأ نفوذهم في القصر يظهر جليًّا للعيان مع مرور الوقت. ولقد أورد سفير البندقية بعض الملاحظات المثيرة بشأن طريقة تنظيم جيش السلطان سليمان أثناء انطلاقه إلى غزو "ناخيتشيفان (Nahçıvan)".

كانت تلك الأثناء تشهد بعض المناوشات بين الجانبين العثماني والصفوى على الحدود فيما بينهما، إلا أن هذه المشاكل لم تكن عويصة لدرجة ألَّا تُحلُّ بالطرق الدبلوماسية. وكان من بين تلك الأحداث أن استولى شاه إيران "طهماسب" على ولاية "شيروان (Şirvan)" بالكامل عقب وفاة برهان على سلطان مطلع عام ٥٥٠م، ثم بعد ذلك وفي شهر أيار/مايو من العام نفسه شرع في إعداد العدة لمهاجمة الأوزبك بعدما أغار حاكمهم "عبد اللطيف خان" وأميرها "باراك (Barak) خان" على إقليم "خراسان (Horosan)" ونهبا مدينة "هرات" وما حولها. إلا أنه سرعان ما التقط أنفاسه بعد عودة خانات الأوزبك إلى "بخارى". ثم بعد ذلك نظّم هجومًا على "حسن بَكْ أوغلو درويش محمد" أحد حكام "شيروان". وقد دخل الشاه "طهماسب" أراضي دولة "شكي" بعد انضمام "باجراتلي ليفند خان" حاكم منطقة "ماخيتي" الجورجية، وحاصر قلعة "جلسنجوراسن" التي احتمى بها "درويش محمد خان"، واستطاع في نهاية المطاف الاستيلاء عليها على الرغم من صعوبة تلك المهمة. وأما محمد بَكُ فقد هرب من القلعة، إلا أنه ألقى القبض عليه وقُتل بعدها. وعليه، سقطت دولة "شكى" بشكل كامل في يد الشاه "طهماسب"، إذ أسند الشاه إدارة هذه الدولة إلى "تويجون بَكْ القاجاري". وبينما كان الشاه "طهماسب" منشغلًا بشؤون

"شكى"، كان إسْكَنْدَرْ بَاشَا المعيّن في عام ١٥٤٨م حاكمًا على ولاية "وَانْ" ينفُّذ بعض الخطط الهجوية. فقد أغار على "خوي" وفتحها في فصل الشتاء قبل عودة الجيش العثماني إلى إسطنبول، وأردى "دونبوللو حاجي سلطان" قتيلًا. ثم بعد ذلك هاجم مدينة "روان"، وأحرق سوقها، وخطف حاكمها الصفوي. وقد أسندت مهام الحكام في ولاية "أرْضُرُومْ" إلى إسْكَنْدَرْ بَاشَا عام ١٥٥١م، إذ هم بالاستيلاء على المناطق الخاضعة لحكم الأتابكة. ونجح في حصار مدينة "أردانوتش" والسيطرة عليها يـوم الجمعة الموافـق ١٣ أيار/مايو عام ٥٥١م. ثم سار ناحية الشرق، وفتح المناطق الواقعة بين مدينتي "كينزو - دامول (Kinzo-Damol)" و"أرضاهان" على امتداد نهر "كور (Kür)". وتشير المصادر التاريخية الجورجية إلى أن إسْكُنْدَرْ بَاشًا بسط نفوذه على "أردانوتش"، ثم استولى على دولة "بارناك" حتى مدينة "آرصيان (Arsiyan)"، كما أضرم النيران في جميع الأماكن القريبة من إقليم "آرتان (Artan)"؛ أي ما يُعرف اليوم بـ"أرضاهان (Ardahan) - جوله (Göle) - هاناك (Hanak)". ولقد أمر إسْـكُنْدُرْ بَاشًا بترميم الجامع القائم من أيام حكم قبيلة "آق قويونلو" التركمانية بعد فتحه "أردانوتش"، وأوقف مصبغة وعددًا من الدكاكين لخدمة هذا الجامع. ولقد اتخذ إسْكَنْدُرْ بَاشًا من مدينة "أردانوتش" مركزًا لولايته.

وما إن تلقّى "طهماسب" نبأ محاصرة إسْكَنْدَرْ بَاشَا لمدينة "أردانوتش" وطلب ملك جورجيا "كَيْخُسْرَوْ الثاني" الحصول على الدعم، حتى فارق "شكي"، وسار بجيشه لمهاجمة إسْكَنْدَرْ بَاشَا. وفي الطريق، قدّم "كَيْخُسْرَوْ الثاني بن جورجورا" فروض الطاعة والولاء لشاه إيران، فيما منحه "طهماسب" منطقتيْ "آهيلكليك" و"توموك". وبهذه الطريقة نجح "طهماسب" في إقامة منطقة عازلة في مواجهة الدولة العثمانية من خلال إلحاق بعض المدن بالمناطق المتبقية في يد هذا الحاكم الجورجي. ولقد دخل الشاه بعد ذلك دولة "كارتلي" في جورجيا، ثم عاد إلى "قره باغ" مع اقتراب فصل الشتاء. وفي تلك الأثناء جاء مبعوث برتغالي لمقابلة الشاه عام ١٥٥١م، وقدّم إليه بعض الهدايا.

وعلى ما يبدو فقد زوّد هذا المبعوث الشاه ببعض المعلومات حول مستجدات الأوضاع في القارة الأوروبية. ذلك لأن العلاقات الثنائية بين الدولة العثمانية وإمبراطورية هابسبورج عادت إلى التوتر كما ذكرنا أعلاه، مما أدّى إلى وقوع اشتباكات على الحدود بين الجانبين. وكانت هذه الأوضاع تعني أن الشاه "طهماسب" بإمكانه التحرّك بطريقة أكثر حرية على الحدود الشرقية للدولة العثمانية.

وتذكر المصادر التاريخية الصفوية أن مبادرة الشاه "طهماسب" للاعتداء على الأراضى العثمانية بدأت بخطاب أرسله إلى إسطنبول. فتشير هذه المصادر إلى أن الشاه كتب خطابًا حميميًّا إلى عاصمة الدولة العثمانية، وأعرب عن شكواه من الهجمات التي شنّها إِسْكُنْدُرْ بَاشًا على مدينتي "خوي" و"روان" ومجابهت للدولة الصفوية، مضيفًا أنه -أي إسْكُنْدُرْ بَاشَا- قد جاوز حدوده بإقدامه على ارتكاب هذه الأفعال. ولقد تسبب هذا الخطاب في انزعاج السلطان سليمان كثيرًا، إذ بعث إلى شاه إيران ردًّا غاضبًا يبلغه فيه أنه سيغير بجيشه على أراضي العجم (أي إيران). مما دفع "طهماسب" في النهاية إلى إصدار أمر بحشد جيوشه لمواجهة أي هجوم عثماني محتمل كما كان واضحًا من خطاب السلطان سليمان. ولقد جمع "طهماسب" جيوشه عند موقع مرعى "آقمانجان (Akmangan)"، بحيث كان يرغب في التقدّم بقواته قبل الجيش العثماني. ولهذا السبب قسم جيشه إلى أربعة أقسام، إذ أرسل القسم الذي كان يقوده "سافيلي معصوم بَكْ " إلى مدينتي "أرجيش" و"بارجيري" (مرادية)، والقسم الذي كان يقوده "شاهفردي القاجاري" و"أدهم بَكّ الرومي" إلى مدينة "بسين"، والقسم الذي كان يقوده "دُو الْقَادرلي إبراهيم بَكْ" إلى عراق العجم، والقسم الذي كان يقوده "بيرام بَكْ القاجاري" والأتابك الجورجي "كَيْخُسْرَوْ الثاني" إلى ولاية "داف"؛ أي موطن الأتابكة القديم وهي مناطق "أرضاهان - جوله - أردانوتش - ليوانه - أولتو - تورتوم". وكان يأمل "طهماسب" من خلال هذه الهجمات في استعادة الأراضي التي سلبها منه العثمانيون. إلا أنه أدرك أن هذه المهمة صعبة للغاية، ورأى أن نهب وتخريب هذه المدن والأقاليم أيسر بالنسبة له.

وانطلق "طهماسب" على رأس جيشه من مرعى "آقمانجان" ووصل إلى مدينة " "أليشجيرد" يوم ٢٨ آب/أغسطس عام ١٥٥٢م.

وقد شهدت هذه الأثناء إغارة "صافيلي (Sâfili) معصوم بَكَ" على المناطق المجاورة لولاية "أرجيش" ونهبها، إلا أنه لم يستطع الاستيلاء على قلعتها. ثم بعد ذلك عاد إلى "إيليشجرد"، وانضم إلى ركب الشاه "طهماسب"، وعرض عليه الأمر. وكما أن هذا القسم الأول من جيوش الشاه هجم على مناطق "أخلاط" و"عادلجواز"، إلا أنه لم يتمكّن من الوصول إلى مبتغاه، وعاد أدراجه إلى "إيليشجرد"، فقد أغار القسم الذي كان يقوده "شاهفردي القاجاري" و"أدهم بَكُ الرومي" على مدينة "بسين"، إلا أنهم لم يستطيعوا تحقيق أي انتصار بسبب مقاومة الحاكم العثماني "مراد" لقواتهم، فأضرموا النيران في المنطقة، وعادوا مجددًا إلى جوار الشاه. عقب ذلك تحرك الشاه من "إيليشجرد" ترافقه القوات المحتشدة حوله، ووصل إلى "أخلاط"، وعمد إلى إحراق المناطق المجاورة لبحيرة "وَانْ" على مدار شهر كامل من آذار/مارس إلى نيسان/أبريل عام ٥٣ ٥٩م. ثم بعد ذلك انشغل بالتجهيز لفرض حصار على قلعتيْ "أرجيش" و"وَانْ". كما أنه توجّه بعد ذلك إلى "أخلاط" وحاول الاستيلاء على قلعتها، وبينما هو كذلك وصلته أنباء إلحاق إسْكُنْدَرْ بَاشًا هزيمة بقوات "كَيْخُسْرَوْ الثاني" وحاكم دولة شكى "تويجون بَكْ"، فأرسل ابنه "إسماعيل ميرْزَا" و١٣ قائدًا من نبلاء دولته على رأس جيش جرّار ضمّ في الوقت نفسه ألف حارس و٢٠٠ حارس آخر من "ناخيتشيفان" إلى ولاية "أَرْضُرُومْ" شرق الأناضول. وكان إسْكَنْدَرْ بَاشَــا يحتمى داخل قلعة "أرْضُرُومْ"، ونجح في هزيمة فرع الجيش الصفوي الذي كان يقوده "كَيْخُسْرَوْ الثاني". ومع اقتراب فصل الشتاء آثر إسْكُنْدَرْ بَاشَا السماح لبعض جنوده بمغادرة القلعة لعلمه أنها لن تستطيع استيعاب المزيد من الجنود. وما إن وصلت هذه الأنباء إلى الجيش الصفوي، حتى أرسل قادتُه سرّية استطلاعية إلى مشارف القلعة، وخبأوا بقية الجيش خلفها. ولم يكن إسْكَنْدَرْ بَاشَا على دراية بهذه الفخ، فخرج من القلعة لمواجهة هذه السرّية الصفوية. وسرعان ما تقهقرت السرية الصفوية مع بدء المعركة بين الطرفين حتى استطاعت استدراج قوات إِسْكَنْدَرْ بَاشًا إلى منطقة قريبة من الجيش الصفويين قوات إِسْكَنْدَرْ بَاشًا قليلة العدد الصفويين قوات إِسْكَنْدَرْ بَاشًا قليلة العدد على حين غرّة.



قلعة "أَرْضُرُومْ"

لقد أولى الشاه "طهماسب" اهتمامًا خاصًا بالقبض على إِسْكُنْدَرْ بَاشَا الذي كان ينعته بـ"يزيد الأصفر" لكونه أشقر الشعر – والقضاء عليه. ذلك لأن هذا البَاشَا المقدام ساهم بشجاعته وحيويته في استيلاء العثمانيين على العديد من القلاع التي كان يسيطر عليها الصفويون، إذ أدهش الصفويين ببراعته وذكائه بالتخطيط لهذه الغزوات. ويُقال إن الشاه "طهماسب" قال في حق إِسْكُنْدَرْ بَاشَا فيما معناه:

"أيها الغزاة! لو سقط يزيد الأصفر في يدي، لأقطعنه إربًا إربًا، وسأمنح أجزاء جسده إلى رجالي لأكلها كي تنبت بداخلهم بذور الشجاعة والرجولة."

وعلى الرغم من تعرّض إِسْكَنْدَرْ بَاشًا لهجوم مباغت من القوات الصفوية التي نصبت له كمينًا للإيقاع به، إلا أنه لم يتخلّ عن ثباته وعزيمته أو يتراجع

عن الدخول في معركة دامية أمام جيش الشاه. وقد آثر إِسْكَنْدُرْ بَاشَا الدخول في هذه المعركة مع الانسحاب إلى الوراء بسبب قلة عدد قواته، كما تكبّد الطرفان في هذه المعركة خسائر كبيرة للغاية. حتى إن حاكم ولاية "طرَابْزُونْ" مصطفى بَكْ، وحاكم ولاية "بُوزُوقْ" مصطفى بَكْ، وحاكم ولاية "بُوزُوقْ" محمود بَكْ سقطوا شهداء في هذه المعركة، كما وقع حاكم ولاية "بيجا" محمود بَكْ أسيرًا في أيدي الصفويين. وعندما وصلت أخبار هذه المعركة المعركة أسيرًا في أيدي الصفويين. وعندما وصلت أخبار هذه المعركة في مواجهة القوات الصفوية. كما بعث له رسالة جاء بها ما يلي "يا رب بيض وجه عبدك إِسْكَنْدُرْ في كلا الدارين. فأنت لم تقصر إطلاقًا في مواجهة جنود الصفويين وأظهرت شجاعة منقطعة النظير في محاربتهم مع قلة عدد جنودك." كما دعا السلطان وزراءه لإرسال خطابات إليه لتطيب خاطره وتخفيف أحزانه.

وكان الشاه "طهماسب" يحاول في ذلك الوقت فرض حصار على مدينة "أخلاط"، حيث لجأ لتطبيق بعض الحيل الخادعة بعدما رأي من مقاومة واستبسال من حامية قلعة المدينة. وعليه، فأخبر قادة الحامية أن جيوش السلطان سليمان بعيدة عنهم، وأما باشاوات الولايات فهم منشغلون بمحاربة أعدائهم، فلن يستطيعوا إرسال قوات إضافية لتدعيمهم، موضحًا أنه على استعداد لضمان أمنهم وسلامة حياتهم إن سلموه مفاتيح القلعة وخرجوا منها طواعيةً. وقد أحدث هذا العرض الصوري فرقة بين أفراد الحامية الذين قرروا في نهاية المطاف تسليم القلعة إلى الجيش الصفوي. إلا أنهم وما إن دخلت القوات الصفوية القلعة عاثوا فيها فسادًا وتقتيلًا دون تفرقة بين رجل وامرأة وطفل. وبعد أن بسط الشاه سيطرته على "أخلاط"، سار بجنوده للانضمام إلى القوات التي تحاصر مدينة "أرجيش". كما أرسل قوات إضافية لمساعدة الكتيبة الصفوية التي تحاصر ولاية "عادلجوار" التي يحكمها "يولارقصدي سنان باشا أوغلو مصطفى بك". ومع تعرّض قلعة "أرجيش" لقصف مدفعي صفوي على مدار ثلاثة أشهر متواصلة إلا أن القوات الصفوية لم تستطع الاستيلاء عليها إطلاقًا بسبب دفاع "إبراهيم بَكْ" عنها، وبينما كان الشاه في "أرجيش"، عادت قوات ابنه "إسماعيل مِيرْزَا" من "أرْضُرُومْ"

والتحقت بقواته. ولقد سقطت قلعة "أرجيش" في أيدي الصفويين في الشهر الرابع من الحصار بعد نشوب حالة من الشقاق بين أفراد حاميتها ومقتل "إبراهيم بكئ" على يد منافسيه للسبب ذاته. وقد أقدم الصفويون على قتل حاكم إمارة أرجيش "بديع الزمان"، وهدموا بنيان القلعة حتى وصلوا إلى أساساتها. عقب ذلك سار "طهماسب" بجيوشه من "أرجيش" إلى "بارجيري". واستبسل قائد حامية المدينة "ذاكر أوغلو محمد بكئ" في مقاومة هجمات القوات الصفوية، لكنه اضطر لتسليم القلعة في النهاية. وبعد أن استولى الشاه على هذه المدن، عاد إلى "ناخيتشيفان" في ربيع عام ٥٩٥٩م. ولقد أحدثت هذه الجرائم التي ارتكبها الصفويون من قتل وحرق وتدمير في مدن شرق الأناضول على مدار ثمانية أشهر متواصلة حالة من الغضب العارم في عاصمة الدولة العثمانية. لا سيما وأن الأخبار حول أوضاع وات إسكندر باشا المنتشرة على مشارف ولاية "أرْضُرُومْ" قد انتشرت، مما يعني أنه لم يعد هناك أي حاجز أمام نشوب حرب جديدة بين العثمانيين والصفويين.

## خَرِّك السلطان سليمان نحو "ناخيتشيفان" ومقتل الأمير مصطفى

أرسل السلطان سليمان جنود ولاية الرُّومَلِي إلى الأناضول بقيادة "سُوكُولَّو (Sokullu) محمد بَاشَا" للردِّ على الهجمات المتكررة للصفويين في شرق الأناضول. كما بُعثت خطابات إلى حكام الولايات والإمارات في الأناضول لحشد قواتهم. هذا إلى جانب صدور أوامر إلى الوزير الثاني أحمد بَاشًا بتولّي شؤون الدفاع عن حدود الدولة الشرقية في أوروبا بولاية "بودا".

ولما انتشرت مناقشات بين أركان الدولة حول ضرورة إرسال قائد مشهور يتحلّى بالحكمة والحنكة على رأس القوات المتوجّهة صوب الأناضول، أصدر السلطان سليمان أوامره بتنصيب الصدر الأعظم "رستم باشًا" قائدًا على القوات العسكرية المتجّهة إلى شرق الأناضول. وعبر "رستم باشًا" مضيق البوسفور نحو منطقة "أُوسْكُودَارْ" الواقعة بالجانب الآسيوي من إسطنبول، ثم تحرّك

نحو ولاية "قونيا" في الشرق. وكان السلطان سليمان يبلغ من العمر ٥٨ عامًا في ذلك الوقت، وقد أنهكت قواه الإحدى عشرة غزوة التي قام بها طيلة فترة حكمه. لكنه بالرغم من ذلك رأى أنه من الضروري الخروج في غزوة جديدة مرهقة لوقف زحف الصفويين نحو شرق الأناضول ليبرهن على أنه مازال قويًا بإمكانه الدفاع عن إمبراطوريته بعدما شعر أن أمن دولته وسلامة عرشه صارت على المحك.

ولقد أقام الصدر الأعظم "رستم باشًا" -الذي أرسله السلطان في مقدمة الجيش- فترة في "أنقرة"، ثم وصل إلى قونيا وآقصراي. وفي تلك الأثناء ساءت الأحوال الجوية مع حلول فصل الشتاء، وتسببت الثلوج الكثيفة في إغلاق معظم الطرق. فمكث "رستم باشًا" هناك، وأرسل خطابًا إلى السلطان بواسطة قائد سلاح الفرسان "إسفنديار أوغلو شمسي أحمد باشًا" المعروف باسم "شمسي أغا"، إذ شعر "رستم باشًا" بضرورة إرسال أخبار الأمير مصطفى إلى والده السلطان. وكان السلطان يتلقّى رسائل تحريضية ضد ابنه الأمير مصطفى باستمرار. وتتضمن إحدى عرائض الصدر الأعظم -التي أوردها "شمسي أغا"- بعض المعلومات حول التحريضات التي كان يتلقّاها الأمير مصطفى، ومنها:

"لقد شاب والدك المجاهد، وصار عاجزًا عن الخروج إلى الغزوات. ولقد أسند مهمة غزو إيران هذه المرة إلى الصدر الأعظم. فلا غرو أن السلطان كان يريد تنصيبك على رأس هذه الغزوة، إلا أن رستم باشًا حال دون تنفيذ هذا الأمر. فإذا ذهبت واعترضت طريق الجيش، فإن أغلب الجنود سيختارونك ويفضلونك على رستم باشًا. وليبق السلطان الأعظم في قصوره يتعبد بقية عمره، وتقوم أنت بإدارة شؤون الدولة وتسيير أمورها ليستتب الأمن ويتحقق الاستقرار."

فلما قرأ السلطان سليمان هذه الرسالة لم يرغب في تصديق محتواها، وربما حذّر الصدر الأعظم بقوله:

"... حاشا أن يكون ابني الأمير مصطفي قد تجرّاً على وقاحة كهذه، وأنا لم أره يرتكب فعلًا كهذا طول حياتي. فهناك بعض المفسدين الذي يفترون الكذب على الأمير مصطفى بَاشَاعة أنباء أنه يرغب في انتزاع السلطة منّي. وإياكم أن تتحدثوا عن هذه الأكاذيب مرة أخرى وأن تشيعوها بين الخلائق".

ومن الصعوبة بمكان أن نثبت أنه قد وقعت في الأساس أو أن السلطان سليمان استخدم عبارات كهذه لإظهار غضبه كرد فعل عليها. وربما أبرز المؤرخون العثمانيون هذا السيناريو لإضفاء صبغة الشرعية على واقعة مقتل الأمير مصطفى. حتى إنهم يذكرون أن "رستم باشا" أبلغ السلطان في رسالته أن الجنود أعربوا عن رغبتهم في رؤية السلطان نفسه قائدًا عليهم. فعليه السلطان الصدر الأعظم إلى إسطنبول، وأخبره أنه يعتزم الخروج الى هذه الغزوة وقيادة الجيش بنفسه. وتسوقنا هذه الوقائع إلى الاعتقاد بأن السلطان سليمان الذي لم يكن ينوي الخروج في هذه الغزوة - إنما اتخذ قرار قيادة جيشه بنفسه بعدما أحسّ أن عرشه صار في خطر جرّاء تصرّفات النه الأمير مصطفى بوجه خاص. هذا إلى جانب أن هذه الأحداث تدفعنا إلى التفكير أن الأمير مصطفى هو السبب الأساسي الكامن وراء اتخاذ قرار الخروج في هذه الغزوة. وكما أوردناه سابقًا، فإن كافة هذه المشاهد كانت بمثابة الفصل الأخير لهذه المسرحية التي جرى التخطيط لها بدقة متناهية. ولم يدرك السلطان سليمان طبيعة هذه الأمور بشكل كامل.

وما إن وصلت أنباء خروج الجيوش العثمانية لغزو إيران إلى مسامع الشاه "طهماسب"، حتى آثر اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية هذه المرة. فبادر إلى إطلاق سراح حاكم إمارة بيجا "محمود بَكْ" الذي أسره في إحدى المعارك بالقرب من "أَرْضُرُومْ"، وأرسله إلى إسطنبول لإيصال رسالة إلى الإدارة العثمانية برغبته في إقرار السلام، وإيفاد رسول لعرض مقترحاته لهذه الوتيرة على السلطان. ووافقت الإدارة العثمانية على استقبال رسول الشاه "طهماسب"، وأرسل خبر هذه الموافقة إلى الشاه بواسطة أحد الرجال الذين كانوا يرافقون

"محمود بَكْ" في رحلته إلى إسطنبول. وبناءً عليه، بعث شاه إيران رسولًا إلى إسطنبول يُدعى "شمس الدين دجلاني" برسالة اعتذار إلى السلطان. إلا أن هذا الرسول لم يعد بالخبر المأمول إلى الشاه لوصوله إلى إسطنبول في وقت كان الجيش العثماني فيه قد أعد العدة، وخرج إلى غزو إيران. واحتجز السلطان سليمان الرسول الإيراني حتى وصل إلى حلب، وأخبره أنه بإمكانه الردّ على عرض الشاه. إلا أن الهدف الأساسي الذي خروج من أجله السلطان سليمان من إسطنبول بتاريخ ١٨ رمضان ٥٩ه (٢٨ آب/أغسطس ١٥٥٣م) كان ابنه الأمير مصطفى. وكان السلطان قد اصطحب ابنه الأمير "جهانكير" كذلك عندما

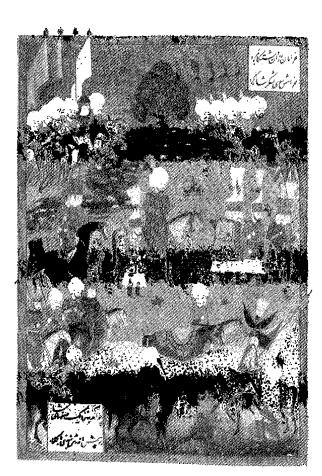

منمنمة تظهر سليمان القانوني في أثناء موقعة نَاخْيتشيفَان (سليمان نامه)

غادر إسطنبول. وعندما وصل موكب السلطان إلى منطقة "يني شهير"، جاءه ابنه الآخر الأمير "بايزيد". فأمر السلطان بتعيينه قائدًا للحماية المدافع عن ولاية الرُّومَلِي، وأرسله إلى مدينة "كُوتَاهْيًا" ولما وصل السلطان إلى مدينة "كُوتَاهْيًا" أتاه السفير البولندي "يازلوفيسكي". وأبلغه السلطان بشعوره الإيجابي وأبلغه السلطان بشعوره الإيجابي بشأن الخطاب الذي أتى به، وعبر عن استعداده لتنفيذ رغبات البولنديين كوقف زحف قوات المغاوير العثمانيين على بولندا وتجديد المعاهدات القديمة الموقعة بين الدولتين. كما سمح له السلطان بالعودة إلى بلاده بعد ذلك.

تقدّم الجيش العثماني حتى وصل إلى منطقة "بولفادين" يوم ٢٢ أيلول/ سبتمبر، وحينها جاء حاكم ولاية صَارُوخَانْ الأمير "سليم" لتقبيل يد والده السلطان، وطلب من والده الانضمام إلى الجيش في هذه الغزوة، فوافق السلطان على هذا الطلب. وأرسل السلطان سليمان يستدعى ابنه الأكبر الأمير

مصطفى الذي أظهره البعض على أنه الخصم المتمرد. وكان مَنْ حول السلطان أثناء الطريق يملأون أذنيه بالشائعات التي تنتقص من قدر الأمير مصطفى وتقلل قدره لدى والده بشكل مستمر. ولقد تحرّك الأمير مصطفى من منطقة "إيرلي" في ولاية "قونيا" ووصل إلى منطقة "آقتبه" حيث يعسكر والده السلطان بتاريخ متسرين الأول/أكتوبر. ولم يكن يدري بما كان ينتظره، فأمر بنصب خيمته إلى جانب خيمة والده. وفي اليوم التالي، جاءه الوزراء وكبراء الدولة وقبّلوا يديه كما كان متبعًا وقتها، ومنحهم الأمير الهدايا من القفاطين الثمينة. ثم امتطى الأمير مصطفى جواده وسار به حتى وصل إلى خيمة والده، ونزل عن جواده أمام خيمة الديوان الوزاري. وصافحه الوزراء في المقدمة، ورافقوه حتى خيمة السلطان. وبدأ جنود الإنْكِشَارِيّة في التسليم عليه بصوت عال.

وتشير بعض المنمنمات التاريخية إلى أن الأمير مصطفى كان قد أطلق لحيته عندما جاء لمقابلة والده السلطان. وفي الواقع، فإن إعفاء اللحية بالنسبة لأمراء الدولة العثمانية كانت عادة تقتضي إقامة مراسم خاصة عقب صعود الأمير إلى عرش السلطنة. ولقد أدهش الأمير مصطفى الجميع بمظهره وملابسه تلك، وازدادت الشبهات التي كانت تحوم حوله. كما تواترت أنباء عن إرساله موفدًا إلى البندقية، وإقدامه على عقد بعض المباحثات الدبلوماسية مع المسؤولين الإيطاليين. وبينما يورد تقرير البندقية بعض المعلومات بشأن المبعوث، ينقل كذلك أنه كانت هناك تخوفات كبيرة من وصول هذه الأخبار إلى مسامع السلطان سليمان. حتى يُقال إن الخطابات التي أرسلها البنادقة إلى الأمير مصطفى سقطت في أيدي الإدارة العثمانية.

ودخل الأمير مصطفى خيمة والده وهو واثق بنفسه لأقصى درجة، إذ لم يكن على علم بما سيحدث له. وما إن دخل الخيمة وجد أمامه الجلّدين الذين كان يُطلق عليهم لقب "الأخرس". فلما رآهم تعجّب كثيرًا، وبدأ في الصياح على والده. وهاجمه بعضٌ من هؤلاء الجلّدين، فنشبت معركة بينهم. وأمسك "محمود أغا"؛ أحد أغوات القصر والذي سيُعرف بعد ذلك باسم "زال محمود

بَاشًا"، بذراع الأمير مصطفى، وتمكّن من خنقه بسرعة فائقة. ولم يستطع الأمير المسكين المقاومة، ولقي مصرعه على الفور. وعقب إعدام الأمير مصطفى، أعدم رجلان آخران من رجاله كانا ينتظرانه خارج الخيمة بقطع رأسيهما. ثم بعد ذلك توجّه المختصون إلى خيمة الأمير وحددوا ما بداخلها. ونُقل جثمان الأمير إلى منطقة "إيرلي"، وصُلى عليه صلاة الجنازة. بعدها نُقل إلى ولاية "بورصا" لدفنه في جامع "مرادية". وقد أشاعت تقارير سفير البندقية -على وجه الخصوص بعض الأقاويل التي تتحدث عن وجود السلطان سليمان خلف ستارة خيمته بينما كان ابنه الأمير يُعدم، حتى تشير بعض تلك الروايات إلى أن السلطان تحدث مع ابنه وتجادل معه قبيل شنقه. ويسرد تقرير عام نُشر عام مُده الواقعة كالتالى:

"عندما دخل الأمير مصطفى إلى الغرفة الرابعة من خيمة السلطان، وجد والده يجلس ممسكًا قوسًا وسهمًا في كلتا يديه. فانحنى مصطفى احترامًا وتبجيلًا لأبيه. فصاح السلطان في وجهه قائلا

"أيها الكلب الوقح! بأي وجه وأي جرأة تسلّم عليّ حتى الآن!"

ثم أدار رأسه إلى الخلف. وكانت هذه الحركة إشارة للرجال الذين كلفهم باغتيال ابنه الأمير. فلف قائد الحرّاس يديه على عنق الأمير على الفور، وحذّره بقوله:

"إياك أن تتحرّك، فأنا أنفذ أوامر السلطان."

كما وثب ثلاثة من الجلّادين الملقبين بـ"الأخرس" عليه، ولفوا حول رقبته حبل القوس لخنقه. لكن هذا الخيط ما لبث أن انقطع، واستطاع مصطفى النجاة بنفسه من أيديهم، وطرح بعضهم على الأرض، وحاول الفرار هاربًا. إلا أنه تعثّر في ذيل ملابسه، وهوى ساقطًا على الأرض. وحينها أمسكه قائد الحرّاس من قدميه، وبادر بقية الرجال إلى خنقه مستخدمين حبال الأقواس. لكنهم لم يستطيعوا خنقه هذه المرة أيضًا، ذلك لأن الأمير مصطفى نجح في وضع يديه بين عنقه وحبالهم، فحالت دون اختناقه.

٣٦٠ ---- سليمان القانون

فقال لهم السلطان سليمان:

"اخلعوا عنه عمامته وإلا لن تستطيعوا قتله."

والسبب في ذلك أن الأتراك معتادون على ارتداء قبعة مكتوب عليها بعض الكلمات أسفل العمامة، إذ يعتقدون أن هذه الكتابات تحميهم من الشرور. فالتقط قائد الحرّاس هذه القبعة وأعطاها إلى السلطان حيث أخذها السلطان ووضعها في إحدى جنبات الخيمة. ثم لفّوا حبلًا ثالثًا حول عنق الأمير مصطفى الذي حاول النجاة بنفسه عن طريق فتح فمه على آخره وإنزال ذقنه حتى صدره. إلا أن الحرّاس رفعوا رأسه بالقوة واستطاعوا قتله بعدما كان يمثل الأمل بالنسبة للعديد داخل البلاط العثماني، كما كان يعتبر الأمير الأشجع في السلالة الحاكمة."

ويمكننا أن نفهم بسهولة تامة أن هذه الرواية تعتمد في المقام الأول على الشائعات التي انتشرت داخل الجيش العثماني، وأنها مبالغ فيها بقدر كبير. وفي الواقع، ليس لدينا أي مصدر آخر نستطيع من خلاله التصديق المباشر لهذه المعلومات التي تذكر لنا كيفية قتل الأمير مصطفى. ويتناول سفير البندقية "تريفيسانو" الذي كانت تجمعه علاقة وطيدة بالصدر الأعظم "رستم باشا" ما حكاه هذا الأخير له حول هذه الواقعة. وقد قال "رستم باشا" له إنه كان متواجدًا داخل غرفة الخيمة أثناء قتل الأمير، مضيفًا أنه توصّل بنفسه إلى قناعات جازمة تشير إلى أن الأمير مصطفى أقدم على تنفيذ بعض الأعمال والمحاولات المشبوهة كي يعتلي عرش السلطنة محل أبيه، وأوضح الصدر الأعظم" أنه نقل هذه الوقائع إلى السلطان سليمان بعدما تيقّن منها تمامًا.

وقد كتب سفير البندقية أن واقعة إعدام الأمير مصطفى أحدثت حالة من الحزن العميق لدى الجميع سواء الأتراك المسلمون أو الأوروبيون النصارى، موضحًا أنه انتشرت مخاوف بين الناس من اندلاع ثورة كبيرة في أعقاب إذاعة خبر مقتل الأمير، وذكر أن الكره والبغض ضد "رستم باشا" ازدادا بعد هذه الواقعة. ويروي السفير أن مصطفى تلقى تحذيرات من والدته وبعض أصدقائه بهذا الشأن، إلا أنه لم يرد تصديقهم لثقته في أن والده السلطان لن يقدم

على القيام بحركة كهذه. لكنه في الوقت نفسه قد ذهب طواعيةً إلى خيمة أبيه. ويقول السفير إن الجميع توقّع بشكل مثير للغاية نشوب حالة من الصراع والنزاع بين أبناء السلطان سليمان في حالة وفاته بعدما تقدّم به العمر. ويُروى أن الأمير مصطفى كان محبوبًا للغاية من قبل طبقة الجنود الإنْكشَاريّة، ولذلك كان يتمتع بامتياز كبير للارتقاء إلى عرش السلطنة خلفًا لأبيه. والسبب في ذلك أنه لم يكن أحدٌ يفكّر على الإطلاق أن يعتلي العرش أحد غيره بعد وفاة السلطان سليمان. وبالرغم من ذلك كان الأميران "سليم" و"بايزيد" يمتلكان أوراقًا رابحة لكسب هذا السباق. فالأمير "سليم" يتمتع بوضع يمكنه من السيطرة على إسطنبول بسهولة بدعم من والدته "خُرّم" والصدر الأعظم "رستم بَاشَا". كما أنه بإمكاننا التوقع بإقدام أخيه "بايزيد" على بعض المحاولات في هذا الصدد. إلا أنه على ما يبدو أن كل شيء جاهز ومعدّ للتنفيذ لمساندة "سليم" للصعود إلى العرش. والآن وبعد مقتل الأمير مصطفى بدأت هذه الأوضاع تبدو بشكل أكثر وضوحًا. ولهذا السبب كان السلطان سليمان يأمل في أن يتواجد ابنه الأمير "سليم" بجواره ويشارك في الحروب، وأن ينجح في كسب ودّ الإنْكشَاريّة وسائر فرق الجيش بالنجاحات التي يحققها في الغزوات. وأما الإنْكشاريّة والشعب بصفة عامة لم يكونوا يحبون الأمير "سليم"، وكانوا يقلّلون قدره لفشله في تنفيذ أي عمل بطولى يُحسب له، ويلقّبونه باسم "السلطان الساذج".

وفي حقيقة الأمر، لقد أفضى مقتل الأمير مصطفى إلى حدوث حالة من الحزن العام وسيطرة حالة من الانفعال على جنود الجيش. ويبدو واضحًا أن السلطان هو نفسه أيضًا يشعر بالأسى العميق لمقتل ابنه الذي شُنق أمام عينيه. ويبدو أن حالة من تصفية الحسابات نشبت بين أفراد الأسرة الحاكمة العثمانية مرة أخرى كما هو متبع في عادات السلطنة. فمفهوم الدولة لدى العثمانيين قد اتخذ من أبديتها أساسًا له، وكان يرى الأسرة الحاكمة كجزء لا يتجزأ عن هذا المفهوم. ولقد شهد السلطان سليمان الصراع الذي عاشه والده مع إخوته في الماضي عن كثب. ولم يكن يرغب في نشوب حالة من الفوضى في دولته في وقت بلغ فيه من العمر عتيًا. وفي النهاية قرّر التضحية بابنه الأمير في دولته في وقت بلغ فيه من العمر عتيًا. وفي النهاية قرّر التضحية بابنه الأمير

مصطفى في سبيل حماية إمبراطوريته. إلا أنه كان يتعيّن عليه في الوقت نفسه استرضاء مشاعر شعبه الغاضبة. فأقدم على تنفيذ بعض الإجراءات في هذا الصدد، كان أولها عزْل الصدر الأعظم "رستم بَاشَا" من منصبه، وعيّن مكانه الوزير الثاني "قارا أحمد بَاشًا". وكان غرضه من وراء هذه الخطوة هو حماية زوج ابنته "رستم بَاشًا" الذي لم يبخل في دعمه كثيرًا من أجل الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها. وقد بادر السلطان سليمان إلى تنفيذ هذه الإجراءات رغم الانتقادات الموجهة إليه. لكنه في الوقت ذاته كان يطمح إلى تخفيف وطأة ردود الأفعال الغاضبة لمقتل الأمير مصطفى من خلال الخروج في غزوة جديدة إلى إيران. وفي حقيقة الأمر لم يكن "رستم بَاشًا" محبوبًا للغاية من الجنود والإداريين نظرًا لامتلاكه شخصية بخيلة. وقد أوضح سفير البندقية أن "رستم بَاشَا" لم يكن ينتظر أن يعاقبه السلطان بعقوبة أكثر من عزله عن منصبه. ذلك أنه كان يعرف السلطان سليمان جيدًا، وكان يتصرّف بحيطة وحذر شديدين. كما أنه لم يكن من النوع الطائش الذي يعطى الفرصة لأعدائه كي يتخلَّصوا منه. وبالرغم من أن السفير لم يكن يدري مدى إمكانية إسناد منصب الصدر الأعظم مرة أخرى لـ"رستم بَاشَا"، فإنه لم يقطع الاتصال به لعظمة قوته ونفوذه، وهو ما سيساعده في المستقبل لتحقيق نجاح دبلوماسي هام للغاية لدولته.

وسنرى أن ردود الأفعال الغاضبة على إعدام الأمير مصطفى لن تهدأ على الرغم من كافة المحاولات الرامية لتخفيف حدّتها. وسنشاهد أن المرثيات التي نظمها الشعراء لرثاء الأمير ستجد رواجًا كبيرًا بين أفراد الشعب، وستنتقل بينهم بشكل سريع. ويأتي الشاعر "يحيى بَكْ" في مقدمة أبرز الشعراء الذين نظموا قصائدهم في رثاء الأمير مصطفى. ولقد لاقت المرثية التي ألفها لنعي الأمير قبولًا واسعًا بين كافة طبقات الشعب. حتى إن "رستم باشا" لاحق هذا الشاعر قضائيًا بعدما اتهمه بالتسبب في مقتل الأمير مصطفى، إذ ألصقت هذه المرثيات تهمة مقتل الأمير إلى "رستم بَاشَا"، كما تضمّنت بعض العبارات التي تتهم السلطان سليمان وزوجته "خرّم سلطان" بهذه الجريمة. وجاء في حق "رستم باشًا" في هذه المرثيات ما يلى:

"توارى عن الدنيا ذاك السلطان وحزن الناس جميعًا لفراقه فهذه مصيبة أصابت الجميع بأسى بالغ وأقامت الأفلاك والملائكة المأتم لوفاته فهم قتلوا هذا المظلوم بغير ذنب وسيكتب التاريخ مكر رستم"

وقيل في حق السلطان سليمان ما يلي:

"هذا هو السلطان مصطفى يا سلطاني فهو سرور الدنيا ونور العيون وبينما كان يسير في طريقه كالشجاع لماذا سقط وهو في طريقه"

وفي موقع آخر:

"قتلتموه وسال دمه، فهل هذه الحقيقة؟ وأقنعتك أقوال الأعداء، فهل هذه المودة؟"

وفي ما يلي نرى شاعرة تُدعي "نسائي" انتقدت موقف السلطان سليمان وزوجته "خُرم" إزاء حادث مقتل الأمير مصطفى في مرثية لها قلت فيها:

"لقد ظلمت هذا الشجاع وجنيت عليه وخنقته من رقبته وآذيت روحه وخنقته من رقبته وآذيت روحه ولم تهتد وترجع عن قرارك وأن تعلم أن الرحمة من الإيمان وقتلت ملك العالم السلطان مصطفى بلا رحمة"

"سرت وراء كلام ساحرة شريرة واستمعت لكلامها ومكرها واستمعت لكلامها ومكرها وظلمت هذه الثمرة التي زرعتها ورويتها طيلة عمرك وقتلت ملك العالم السلطان مصطفى بلا رحمة"

وبعد مقتل الأمير مصطفى، لم يعُد والده السلطان سليمان إلى إسطنبول، واتخذ قرارًا بمواصلة رحلته إلى غزو إيران. واستكمل طريقه نحو شرق الأناضول على الرغم من اقتراب فصل الشتاء. ويبدو أن السلطان وضع في حسابه أنه إذا عاد إلى إسطنبول في ذلك التوقيت فإن حادثة مقتل الأمير مصطفى ستُقابل بردود أفعال أكثر غضبًا من أي وقت لاحق. وربما تُنسي هذه الغزوة وما سيصاحبها من معارك حربية الجميع هذه الواقعة المحزنة بشكل مؤقت. وقد رجّح السلطان قضاء فصل الشتاء في حلب بعدما بدأت أمارات البرودة والأمطار تظهر في الأفق. وتعتبر مدينة حلب من المدن التي قضى بها السلطان سليمان وقتًا طويلًا عندما كان يخرج في غزواته الشرقية، وربما أعجب بها لدرجة جعلته يفضّل المرور عليها في هذه الغزوة كذلك. وأما وحدات الأمير "سليم" العسكرية كانت ستقضى فصل الشتاء في ولاية "مَرْعَشْ"، فيما سيقضى جنود الرُّومَلي الشتاء في ولاية "توقاط". وقد سمح السلطان لمبعوث الشاه بالعودة إلى إيران بينما كان طريقه صوب حلب. وفي نهاية الرحلة، وصل السلطان إلى حلب يوم ٨ تشرين الثاني/نوفمبر عام ١٥٥٣م. وكان يرافقه أصغر أبنائه الأمير "جهانكير" الذي كان جسده ضعيفًا ونحيلًا وظهره محدب قليلًا، ولعل مشاكله الصحية تلك جعلت والده السلطان يحبه كثيرًا. وقد شعر "جهانكير" بالإرهاق الشديد من مشقة الرحلة والحزن لمقتل أخيه الأكبر مصطفى، كما أصابه المرض. ولم يكن "جهانكير" يملك أدنى فرصة للصعود إلى العرش مقارنةً بأخويه الأكبر منه. ولقد أصيب هذا الأمير بحالة من التدمير النفسي خشية أن يتعرّض لعاقبة أخيه الأكبر مصطفى في المستقبل على الرغم من عدم رغبته في اعتلاء عرش السلطنة، آخذًا بعين الاعتبار ما فعله والده السلطان سليمان بابنه الأكبر من قبل. كما تفاقمت أعراض المرض عليه مع مرور الوقت. ويروي مبعوث البندقية "برناردو نافاجيرو" ما يلي حول الأمير "جهانكير" في التقرير الذي عرضه على مجلس الشيوخ في البندقية عام ١٥٥٣م:

"الأمير جهانكير هو الابن الأصغر للسلطان سليمان من زوجته خُرّم. وبالرغم من أن ظهره مقوّس بعض الشيء، إلا أنه على درجة عالية من

الذكاء. وهو يعيش في القصر بجوار والده، لكن عمره تقدّم وحان وقت خروجه من القصر. ويقال إنه أكبر مصدر للمرح والترفيه بالنسبة لوالده السلطان. وهذا صحيح، إذ إن السلطان سليمان كان يصطحبه في كل جولة صيد ورحلة يقوم بها مستقلًا المركب. وكان الأمير جهانكير يقول لوالده "يا سيدي! رزقك الله طول العمر والبركة فيه. أنا لم أفقد أملي في أن أكون حاكمًا كبيرًا. وإن لم يحدث ذلك، فلن يحميني أحد بغض النظر عن من سيكون السلطان.

وقال له والده السلطان سليمان ذات يوم وهو يتنهّد

"يا بني! إن من سيحكم هو الأمير مصطفى، وحينها سيقتلكم جميعًا".

تُوفى الأمير "جهانكير" يوم ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه. وكان مرضه قد استمر لأربعة أيام، وعندُما انتشر خبر وفاته، ظنّ الجميع أن السلطان سليمان هو من مات لحداثة سن الأمير "جهانكير". حتى إن بعض الجنود بدؤوا في سلب ونهب ما قابلهم. ثم وعي الجميع حقيقة الأمر، وخرج السلطان سليمان إلى باب المكان الذي كان يمكث فيه، ووقف متكنًا على عصا كانت في يده، ووقتئذ تيقّن الجميع أن السلطان لا يزال على قيد الحياة. ثم استتبت الأوضاع في المدينة وصار كل شيء تحت السيطرة. وأقيمت مراسم لتوديع جثمان الأمير "جهانكير"، وبعدها نُقل إلى العاصمة إسطنبول لدفنه. ولما وصل الجثمان إلى إسطنبول دُفن إلى جانب شقيقه الأكبر الأمير محمد في صحن مسجد بنى باسمه -أي الأمير محمد- في إسطنبول. وعندما وصل خبر إعدام الأمير مصطفى إلى زوجة السلطان "خُرّم" أدركت أن أبناءها صار بإمكانهم اعتلاء عرش السلطنة دون مواجهة منافس حقيقي، وتيقّنت أنها وصلت إلى غايتها في نهاية المطاف. إلا أنه يمكن التخمين بسهولة تامة إلى أي درجة هزّت وفاة أصغر أبنائها الأمير "جهانكير" كيانها ووجدانها. وربما اعتبرت وفاة ابنها ما هي إلا تجلُّ للعدالة الإلهية لدورها الرئيسي في إعدام الأمير مصطفى، حتى إنها على ما يبدو نظرت إلى هذه الواقعة على أنها بمثابة عقوبة لجريمتها، مما دفعها إلى محاسبة نفسها على ما اقترفته من الخطايا. لكن حالتها العامة

في الوقت نفسه لم تكن قد ساءت إلى حد كبير بعد أن وجدت عزاءها في سائر أبنائها الآخرين. وأما "مَاهِي دَوْرَانْ" والدة الأمير مصطفى لم تكن لديها فرصة كهذه، إذ كانت قد بلغت من الكبر عتيًّا، وشعرت وقتها بأنها صارت في وضع لا تُحسد عليه بعد مقتل ابنها الوحيد الذي كانت تبني عليه آمالًا عريضة. ولقد انتقلت "مَاهِي دَوْرَانْ" بعد ذلك إلى ولاية "بورصا"، ومكثت بها مستفيدة من المبلغ الذي كان يُرسل إليها من القصر في إسطنبول حتى وافتها المنية.

لجأ السلطان سليمان إلى قضاء أوقاته في الخروج إلى جولات الصيد للتخفيف ولو قليلًا عن الحزن الذي أصابه جراء وفاة ابنيه في حلب. حتى إنه استدعى ابنه الأمير "سليم" للغرض ذاته، إذ خرج مع "سليم" في جولة صيد، لدرجة أنه طلب الذهاب إلى القدس، لكنه تراجع عن هذه الرغبة جرّاء تردّي الأحوال الجوية. وقد استقبل في تلك الأثناء رسولًا قادمًا من ولاية "أرْدَلْ" في المَجَر، بحيث أخبره هذا الرسول أن الملكة "إيزابيلا" تطلب منه مـ د يد العـون. وأبلغته الملكة أن آل "هابسبورج" عمدوا إلـي تكتيكات جديدة لانتزاع دولتها من بين يدي ابنها. وبخلاف ذلك، أقدم السلطان سليمان على تنفيذ بعض الإصلاحات المالية على مدار الفترة التي قضاها في حلب. وأصدر أوامره للحيلولة دون انتشار عمليات الاستغلال وسوء التصرّف فيما يتعلق بجباية الأعشار وسائر الضرائب الأخرى. كما أولى السلطان اهتمامًا بتوسيع رقعة الأوقاف في حلب. ولقد طبّق السلطان كافة هذه الإجراءات كذلك في دمشق والقدس. وكان يتابع أيضًا الأنباء الواردة من الجبهة ضد الصفويين. وجاءه رسل من ولاية "وَانْ" يخبرونه بتحرّكات الشاه وهجمات على الولاية، واصطحبوا معهم أسيرين صفويين إلى السلطان. وتحرّك السلطان من حلب يــوم ٩ أيار/مايــو حتى وصل إلى "ديار بَكْــر" متبعًا طريق "أورفا"، وأقام في مدينة "جيفليك". وأمر في هذه المدينة بعقد اجتماع ديوان كبير. وبخلاف المعتاد، لم يجتمع السلطان سليمان بأعضاء الديوان فقط، بل جمع في الوقت نفسه حشدًا كبيرًا من ضباط وقادة طبقة الإنْكِشَاريّة على مختلف رتبهم، وكان يلقي كلمة أمام كل زمرة من هؤلاء عندما يقف أمامهم. وأخذ يشرح لهم أسباب الخروج

في هذه الغزوة على إيران، موضحًا أن اعتداءات الشاه على الدول الإسلامية تأتى على رأس هذه الأسباب، وأن شرف السلطنة العثمانية جعل من الضروري الخروج في هذه الغزوة. وذكر أمامهم أن الغازين من جنود وضباط الإنْكِشاريّة بذلوا جهودًا جبارة لخدمة الدين والسير على درب آبائهم وأجدادهم العظماء، معربًا عن أمله في أن يرى منهم المزيد من الشجاعة والإقدام وتقديم الخدمات في المستقبل أيضًا. ووعدهم بمكافأة مَنْ يبلي منهم بلاءً حسنًا في الحرب بالعديد من المكافآت القيّمة. وقد دمعت عيون كل من سمع خطاب السلطان هذا وهم متأثرون للغاية، وعاهدوه على السمع والطاعة حتى وإن ذهب إلى الهند أو الصين أو حتى إلى جبل قاف وعدم العودة مرة أخرى. كما وعدوه في نَفس واحد بالتضحية بأنفسهم في سبيله وسبيل الإسلام والوطن، وأنهم سينفذون كل ما يوجه إليهم من تعليمات. وبهذه الطريقة استطاع السلطان سليمان الفوز بقلوب جنود جيشه، إذ حصلوا على جرعة كافية من شحن المعنويات قبيل توجههم للخروج للحرب. ولقد سـجّل مبعوث بندقيّ آخر كان متواجدًا داخل الجيش العثماني في ذلك الوقت تلك الواقعة، حيث أفاد بأن الحكام العثمانيين نادرًا ما يلقون خطابات حماسية كهذه، مشيرًا إلى أن خطاب السلطان سليمان أعجب الجميع وأدهشهم. وساهم هذا الخطاب في إطلاع السلطان على حالة جنوده ومعرفة ما إذا كانت سلطته عليهم قد تزعزعت أم لا بسبب حادثة إعدام الأمير مصطفى. وبعد أن اختبر السلطان ولاء قادة جيشه وجنوده له، انطلق إلى ولاية "أَرْضُرُومْ" متبعًا طريق "تشاباكتشور"، وأصدر فرمانًا بحشد جميع جنود ولايات الأناضول في محيط ولاية "أَرْضُرُومْ" في عيد النَّوْرُوزْ (عيد الربيع) وهم يحملون معهم الكثير من المؤن والأطعمة.

وفي هذه الأثناء وصل السفير الإيراني "شمس الدين دجلاني (Dilcânî)"؛ الذي سمح له السلطان سليمان بالذهاب قبل ذلك، إلى جوار الشاه "طهماسب" المتواجد في "ناخيتشيفان" مطلع عام ١٥٥٤م، وسلمه خطاب السلطان. وأرسل الشاه فرقة من المغاوير في ذلك التوقيت إلى ولايات "وَانْ"، و"واسطان (Vastan)"، و"أرجيش"، و"عادلجواز" لسلبها، كما نهبت هذه الفرقة المناطق

المحيطة بولايتي "هاكّاري" و"جيفار". وكما هي عادته المعهودة، أمر الشاه جنوده بتدمير وحرق كل شيء قابلهم في طريقهم؛ ومواصلة الكر والفر. وقد أصدر السلطان سليمان أمرًا بالخروج في الغزوة لكلُّ من قائد جنود الرُّومَلِي "سُوكُولُو محمد بَاشًا" الذي قضى فصل الشتاء مع جنوده في ولاية "توقاط"، وحكّام ولايات الأناضول، وسيوَاسْ، ودمشق، ومَرْعَشْ، وقائد إمارة أضنه. بالإضافة إلى أنه أجرى تغييرًا إداريًّا أثناء مغادرته حلب وعيّن إسْكُنْدَرْ بَاشًا حاكمًا على "ديار بَكُر"، ومحمد بَاشًا بن دوكاكين" قائدًا لحامية مصر، والوزير الثاني إبراهيم بَاشَا قائدًا لحامية إسطنبول. ثم تحرك موكب السلطان سليمان من منطقة "جفليك"، وتقدّم ويرافقه جنود الشام والأناضول وجنود الـ"قَابِي قُولُو" حتى وصل إلى منطقة "جاباقجور (Çapakçur)". وعبر الجيش العثماني نهر "مراد" إلى الجهة المقابلة بواسطة جسر بنوه فوق مياهه. وبعد أن تحركت القوات العثمانية من تلك المنطقة، انضمّ إليها حاكم ولاية "ديار بَكْر" إسْكَنْدَرْ بَاشَا بجنود ولايته. وعندما وصل الجيش إلى موقع "صوشهري (Suşehri)"، لحق به "سُوكُولُو محمد بَاشًا". كما انضمّ إلى الجيش كلّ من الأمير "سليم"، وحاكم ولاية الأناضول أحمد بَاشًا، وحاكم ولاية كارامان "على بَاشًا"، وحاكم ولاية سِيوَاسْ "على بَاشَا"، وحاكم ولاية دُو الْقَادِر "حيدر بَاشَا" (٩ حزيران/يونيو). ثم وصل الجيش إلى سهْل "بسين" يوم ١٢ حزيران/يونيو. وانتظر في تلك المنطقة لمدة ١٢ يومًا حتى تصل إمدادات المؤن. وقد بادر جنود الجيش خلال فترة الاستراحة هذه إلى التدريب على المناورات العسكرية وضرب النار، إذ تنافسوا فيما بينهم لإظهار مهاراتهم وقدراتهم. ويشير المؤرخ العثماني "جلال زاده" إلى أن الفرسان كانوا يقومون بعروض عسكرية على ظهور الجياد، وكانوا ينظرون خلفهم وهم يسيرون إلى الأمام ويصوبون سهامهم صوب آثار نعول الجياد على الأرض. كما كانوا يتمايلون ناحيتي اليمين واليسار على أرداف الأحصنة، ويصوبون سهامهم صوب الأهداف وهم على هذه الوضعية، ويلعبون السيوف والتروس كذلك (٩٩)..

<sup>(</sup>۱۸۹) (ورق: 372b-373a) (۱۹۹

ولما وصل الجيش إلى سهل "قارس" يوم ٥ تموز/يوليو، أرسل السلطان سليمان خطابًا شديد اللهجة إلى الشاه "طهماسب". وكان هذا الخطاب يشبه الخطاب الذي أرسله والده قديمًا إلى الشاه إسماعيل. وقد دعا السلطان سليمان شاه إيران في هذا الخطاب إلى الحرب، ودعاه أيضًا إلى العدول عن مذهبه المنحرف والعودة إلى الإسلام. وقدّم له فتاوى دينية أصدرها علماء عثمانيون تتحدّث عن أن ما يفعله ضد المسلمين هو كفر بواح وزندقة صريحة بحسب المذاهب الأربعة لأهل السُنة، مشيرًا إلى أن علماء الإسلام أصدروا فتاوى عدّة بشأن إهدار دماء أمثاله إذا أصر على أفعاله. وأضاف السلطان في خطابه أنه عازم على القضاء على الصفويين إذا ما واصلوا المقاومة معتمدين على مذهبهم المضل، موضحًا أنه آثر اتباع السُنة في إرسال دعوة من أجل أن يتوب ويعود الى الإسلام قبل أن تنشب الحرب بين الطرفين. كما دعاه السلطان سليمان إلى إظهار الشجاعة والرجولة في ميدان المعركة وعدم الفرار منه خائفًا كالنساء، وقابه:

"بعد انسحاب البواسل المنتقمين من أمامك، سعيتَ في الأرض فسادًا تنهب أموال فقراء المسلمين وبيوتهم وتبيدهم قتلًا وتعذيبًا، أولئك العاجزون الذين ائتمننا الله على حفظ أمنهم وحمايتهم. وهذا لا يليق بأهل الإسلام الذين آمنوا بالله واليوم الآخر. فإن كان في قلبك ذرة من نور الإيمان، وفي ضميرك نفحة من العقائد الدينية، فاتبع تعاليم الإسلام، وتُبُ واندم على رفضك وإلحادك بعقائد الإسلام. وإن كنت تخشى مدافعنا وبنادقنا، فهي ليست مُعدّة لمهاجمة الروافض والملحدين، فسيوفنا تكفي لصد بغي فئة مكروهة يعلم مكرها الجميع".

ولقد أوضح السلطان سليمان في هذا الخطاب السبب الرئيسي لخروجه في غزوة "ناخيتشيفان"، كما أخبر الصفويين الموقف الصلب للجيش العثماني من الآن كي يستعدوا جيدًا للمعركة الحاسمة. وسار الجيش العثماني في طريقه حتى وصل إلى منطقة "شوريجيل" يوم ١٠ تموز/يوليو، وبدأ اعتبارًا من تلك المنطقة في الهجوم على كافة القرى والمدن الخاوية حتى عودته إلى إقليم

"ناخيتشيفان". وكان الشاه "طهماسب" في هذه الأثناء يحشد كافة قوات جيشه لمواجهة تقدّم الجيش العثماني، وتحرّك من "ناخيتشيفان" إلى مرعى "بازارجاي". وعمدت القوات الصفوية إلى تحويل الأماكن التي سيمرّ منها الجيش العثماني إلى صحراء جرداء، وبدأت في الانتظار هناك حتى تنتهز فرصة سانحة لاصطياد الجنود العثمانيين. إلا أنه في الوقت الذي تسلّم فيه الشاه "طهماسب" خطاب السلطان سليمان، كانت مناطق عدّة من دولته تتعرّض لعمليات الخراب والتدمير. فبالرغم من سكون الأوزبك وعدم مبادرتهم بأي هجوم على الصفويين، دخل "قاسم باشا الشيرواني" في معركة ضد "أوسطاجلو عبد الله خان" وهو أحد المنتسبين للصفويين. هذا بالإضافة إلى أن حاكم ولاية بغداد "عثمان بك" تحرّك حتى وصل إلى مدينة "شهرزور"، وهزم حاكم ولاية أرديلان الكردي "سهراب"، واختطفه إلى مدينة "دينفر". كما قام حاكم ولاية عمادية "سلطان حسين بك" بالانطلاق نحو المنطقة المحيطة ببحيرة "أرومية"، وواصل هجماته حتى وصل إلى مدينة "مراغة". وقد تقدّم حاكم ولاية "وَانْ" فرهاد بَاشَا أيضًا إلى مدينة "إلى مدينة "مراغة". وقد تقدّم حاكم ولاية "وَانْ" فرهاد بَاشَا أيضًا إلى مدينة "إلى مدينة "مراغة". وقد تقدّم حاكم ولاية "وَانْ" فرهاد بَاشَا أيضًا إلى مدينة "إلى مدينة "مراغة". وقد تقدّم حاكم ولاية "وَانْ" فرهاد بَاشَا أيضًا إلى مدينة "إلى مدينة "أراص".

وبينما كان السلطان سليمان متواجدًا في موقع يُقال له "شرابخانه" يتبع منطقة "شوريجيل"، وقعت معركة بين طلائع الجيش الصفوي وطلائع من الجيش العثماني كان يقودها "دُو الْقَادِرلي مِيرْزَا علي"، إذ نجحت القوات العثمانية في إلحاق هزيمة بالصفويين، وأسرت عددًا منهم، واقتادتهم إلى مقر قيادة الجيش. واعترف أحد هؤلاء الأسرى بأن الشاه "طهماسب" فر هاربًا بصحبة جيشه وتوارى عن الأنظار، وواصل الجيش العثماني طريقه، فعبر منطقة "قافاكبيلي"، ثم وصل إلى مدينة "روان" يوم ١٨ تموز/يوليو، وبادرت القوات العثمانية إلى حرق وتدمير موقع بُستاني يُسمى "باغي سلطاني" كان يخلد فيه ابن الشاه وأمراؤه للراحة والاسترخاء، ووصل الجيش إلى ساحل "أراص"، ثم انتقل إلى مدينة "آرباجاي (Arpaçayı)" يوم ٢٤ تموز/يوليو، وفي تلك الأثناء صادفت قوات حاكم ولاية "ديار بَكُر" إِسْ كَنْدَرْ بَاشَنا مجموعة من الصفويين، ونجحت في تفريقها، وعندما وصل الجيش العثماني إلى منطقة "قارا حصار"،

ظهر سواد في الأفق، وكان ذلك كمائن نصبها الصفويون للقوات العثمانية. فتمكّن العثمانيون من تفريقهم وجعلهم يهربون إلى الجبال المحيطة بالمنطقة. ولما وصلت القوات العثمانية إلى إقليم "ناخيتشيفان" وجدته أُخلي بالكامل وتحوّل إلى صحراء قاحلة. وكان الشاه "طهماسب" قد انسحب من أمام القوات العثمانية وتوجّه صوب مرعى يُطلق عليه اسم "ايكرتشلر (Eğerçeler)" يقع بين منطقتي "ناخيتشيفان" و"جينجه (Gence)". ولم ير السلطان سليمان تعقّب الشاه مناسبًا، ذلك لأنه كان من المحتمل أن تواجه القوات العثمانية مخاطر عدّة ومشقات كثيرة طوال الطريق بين الجبال المنحدرة. ولقد اقتنع السلطان سليمان بأنه شفى غلته من الصفويين، لذلك اتخذ قرارًا بالعودة.

وفيما تحرك الجيش العثماني من أجل العودة إلى إقليم "ناخيتشيفان"، وصل حاكم ولاية عمادية "سلطان حسين بَكْ" إلى مدينتي "مراغة" و"سرهند" القريبة من عاصمة الشاه تبريز بأمر من السلطان سليمان، وأغار على قوة عسكرية صفوية كانت تقيم في موقع يُقال له "تخت سليمان" وكان من بينهم بعض الأمراء الصفويين المهمين، ونجح في هزيمتهم وتفريقهم، وأرسل إلى السلطان سليمان بعض الرايات والطبول وذيول الخيول التي حصل عليها منهم. وقد عبر الجيش العثماني بقيادة السلطان سليمان مدينة "أراص" يـوم ٣١ تموز/يوليو، ووصل إلى جبل "قارجاليـق (Kargalık)"، ثم إلى منطقـة "بايزيد" يوم ٦ آب/ أغسطس. وبينما هم كذلك جاء خطاب أرسله الشاه "طهماسب" إلى الصدر الأعظم. وتضمّن هذا الخطاب -بحسب ما ذكره المؤرخ "جلال زاده"- بعض العبارات التي كان من بينها أنه لم يستطع المجيء لمقابلتهم بسبب عجزه، وأنه لن يستطيع مقابلته مطلقًا حتى لو جاء إلى إيران عشرات المرات في المستقبل. وأما الخطاب الذي أرسله الصدر الأعظم أحمد بَاشَا ردًّا على خطاب الشاه فجاء به التأكيد على القضايا التي ناقشها السلطان سليمان في خطابه، مخبرًا إياه بأنه إذا جمعتهم الأقدار في ساحة الحرب فإن القوات العثمانية ستترك المدافع والبنادق وستقاتلهم باستخدام السيوف. فأرسل الصفويون ردًّا على هذا

الخطاب في رسالة يطلبون فيها عقد معاهدة سلام مع الدولة العثمانية. فأجابهم العثمانيون بضرورة عدم السعي في الأرض فسادًا ونشر الفتن في بلاد المسلمين إذا ما كانوا يريدون السلام، وأبلغوهم بأنهم سيقضون فصل الشتاء على الحدود بين البلدين وسيغيرون عليهم بعد انقضائه في حالة إصرارهم على مواصلة البغي بغير الحق. حتى إن هذا الخطاب أشار إلى إمكانية تدمير مدينة "أردبيل" التي تعتبر مكانًا مقدسًا بالنسبة للصفويين. وشمل خطاب أرسله حاكم ولاية أرضروم "أياس باشا" إلى الصفويين الكلام ذاته، إذ أفاد بأن قواته ستدمّر مدينتي "أردبيل" و"تبريز" بعد انقضاء موسم الشتاء، مشيرًا إلى أن السلطان سليمان سيقبل إبرام اتفاق سلام مع الصفويين إن هم أردلوا ذلك.

ولقد تبادل وزراء كلا الطرفين المراسلات نيابة عن حاكميهما، وتناقشا بشأن كافة الأوضاع فيما بينهما، إلى أن هـدّد الجانب العثماني بحرق "أردبيل" و"تبريز" وتدميرهما، مما أقلق القادة الصفويين كثيرًا. كما شعر الصفويون بالقلق والحيرة عندما وصلتهم أنباء قضاء السلطان سليمان فصل الشتاء في ولاية "أمَاسْيَا"، واقتنعوا بأن التهديدات العثمانية جدّية وليست من قبيل المزاح. تحرك السلطان سليمان صوب مدينة "بايزيد" يوم ٩ آب/أغسطس، ومن هناك وصل "إيليشـجرد" يوم ١١ آب/أغسـطس. واسـتطاع أن ينجو بنفسـه من خطر حريق اندلع في مرتع يسمى "دولبندي". ووصل الجيش العثماني إلى قلعة "حسن" يوم ١٧ آب/أغسطس. ولقد أرسل الشاه "طهماسب" فرقة من المغاوير يقودها "مهردار شاه قولو" إلى ولاية "داف إيلى (Dav-ili)" لنهبها. وتقابلت القوات الصفوية بقوة عثمانية تابعة للحاكم العثماني "سنان بَكْ" بالقرب من مدينة "أولتو (Oltu)"، فقتل الجنود الصفويون معظم القوات العثمانية، وأسروا "سنان بَكْ". كما أغارت هذه القوة الصفوية على إمارة "كامهيس (Kamhis)"، ثم عادت أدراجها. وواصل الصفويون هذه الغارات أيضًا في جورجيا لفترة من الوقت. وعندما وصل الجيش العثماني إلى سهل "أرْضُرُومْ"، أرسل السلطان سليمان -الذي وصلته أنباء عن هذه الهجمات الصفوية- الصدر الأعظم أحمد بَاشًا

إلى الشاه "طهماسب".

وفي هذه الأثناء وصلت أنباء من حاكم بغداد محمد باشا تشير إلى أن بعض الممدن التابعة لإيران في منطقة "شهرزور (Ṣehrizor)" مثل "زالم (Ḥavar)"، و"باسكي (Paske)"، "قزلجه قلعة (Ḥavar)"، و"باسكي (Paske)"، "قزلجه قلعة (Ḥavar)"، و"هيفينج قد تم الاستيلاء عليها، مضيفًا أن حكام ولايات "باني (Bâne)"، و"هيفينج (Ḥeveng)"، و"أفرامان (Avraman)" قدّموا فروض الطاعة والولاء للدولة العثمانية. وتحرّك السلطان سليمان من "أَرْضُرُومْ" إلى "أَمَاسْيَا" لقضاء فصل الشتاء بعدما منح حكام الولايات العثمانية الرتب العليا والترقيات للجنود. ووصل الجيش العثماني إلى "سيواش" بعد مغادرة "أَرْضُرُومْ" بعشرين يومًا، ثم إلى "أَمَاسْيَا" بعدها باثني عشر يومًا. وأسند السلطان مهمة الوزارة إلى حاكم ولاية الرُّومَلِي "شوكُولُو محمد بَاشَا"، وأمره بقضاء فصل الشتاء في ولاية "كارامان". ووصل السلطان سليمان في نهاية الأمر إلى "أَمَاسْيَا" يوم والمسؤوليات الإدارية، هذا بالطبع إلى جانب خروجه في جولات الصياسية والمسؤوليات الإدارية، هذا بالطبع إلى جانب خروجه في جولات الصيد.

وكان تفضيل السلطان لولاية "أماشياً" لقضاء موسم الشتاء بها حفي الواقع - يحمل دلالة رمزية بخلاف كونها المركز الإداري لابنه الأمير مصطفى الذي أمره بإعدامه في الماضي. فقد أردل السلطان سليمان أن يبرهن للصفويين أنه جاد في تهديداته التي أطلقها بتدمير مدينتي "أردبيل" وتبريز" كما جاء في الخطابات التي تبادلها وزراؤه مع الجانب الصفوي، إذ كان يطمح من وراء هذه التهديدات إلى دفع الصفويين إلى إبرام معاهدة صلح معه. وقد تسبب ذلك الموقف الثابت والحازم من الجيش العثماني في حالة من الخوف الذي أصيبت به قبائل القزلباش التي كانت تخشي من تدمير مدينة "أردبيل" التي تعتبر المركز الأكبر بالنسبة لهم، والتي كانوا يطلقون عليها اسم "دار الإرشاد". وفي نهاية المطاف، أُجبر الشاه "طهماسب"على الدخول مع وزرائه في مفاوضات سلام مع الدولة العثمانية.

أرسل الشاه "طهماسب" أحد رجاله ويُدعى "فروخ زاد (Ferruhzâde) بَكْ" إِلَى "أَمَاسْيَا" -حيث يقيم السلطان سليمان- برسالة كتبها بود وحميمية شديدة. ووصل هذا الرسول إلى "أَمَاسْيَا" يوم ١٠ أيار/مايو ٥٥٥ م، واستقبله خارج المدينة مجموعة من قادة حاشية القصر وعدد من الرقباء الموظفين. وأُهدي له عدد من الجياد وبعض الهدايا الأخرى المتعددة. وكان الرسول يحمل معه بعض الهدايا لتقديمها إلى السلطان مثل السجاجيد الرقيقة والجميلة، والخيام المطرزة الملونة، وأطقم الأحصنة، وسيوف الشام المزركشة، والتروس الجميلة، ونسخة من المصحف الشريف المذهبة. وبعد أن التقى الرسول الصفوي عددًا من الوزراء العثمانيين، استُقبل في الديوان السلطاني يوم ٢١ أيار/مايو. وقدّم الرسول الإيراني خلال هذا الاجتماع "عرض الإخلاص وصدق النية" من الشاه، وأعرب عن رغبته في إقرار السلام. ثم بعد ذلك استقبل السلطان سليمان الوفد الصفوي الذي قدّم إليه الهدايا ورسالة الشاه "طهماسب". وكانت هذه الرسالة مزينة بأحد عشر بيتًا من الشعر، إذ قدّم خلالها الشاه تحياته إلى السلطان سليمان البدي لقبه بـ"سلطان اليوم" و"حاكم العالم" الذي تعيش في ظلّه الدنيا بأسرها في رفاهية ورخاء. وأضاف الشاه أنه تلقّى خطابًا أرسله السلطان في وقت الهدنة في رفاهية ورخاء. وأضاف الشاه أنه تلقّى خطابًا أرسله السلطان في وقت الهدنة

مع "قورجو شاه قولو" من "سليمان نبي"، وأعرب عن احترامه لما ورد به. وأفاد الشاه بأنه أرسل مبعوثه "فروخ زاد" تعبيرًا عن رغبته في مناقشة موضوعات إقرار السلام بين الطرفين بشكل مفصل، وأشار إلى أن طلباته من السلطان هي كالتالي:

"ليكن باب التواصل بيننا مفتوحًا على مصراعيه من الآن فلاحقًا حتى يتسنّى لنا إقرار السلام، ويستطيع كلا الشعبين العثماني والإيراني إقامة علاقات ودية فيما بينهما. ولنسمح للجميع بزيارة الكعبة المشرفة، وقبور سيدنا محمد في والإمام علي في النجف، والإمام الحسين في كربلاء. وفي مقابل هذه المنحة سينشغل زائرو هذه الأماكن المباركة بالدعاء لكم."

لقد مُنح الوفد الصفوي هدايا قيمة للغاية لدى مغادرته الديوان العثماني. واستُقبل الوفد مرة أخرى يوم ١ خزيران/يونيو في الديوان، وسُمح له بالرحيل بعدما أعطي رسالة مختصرة موجّهة إلى الشاه بشأن موافقة السلطان سليمان على عقْد اتفاق سلام معه. وأوضح السلطان سليمان في رسالته المختصرة التي أرسلها إلى الشاه أنه قبِل بالطلبات التي سردها الشاه في خطابه، وأنه وافق على توطيد العلاقات بين الجانبين في مقابل تنفيذ هذه المواد الثلاث، وهي كما يلي:

٢- منع أمراء الولايات الحدودية من الإقدام على الاعتداء والإغارة على
 الأراضي العثمانية ما لم يتعرّضوا لهجوم من الجانب العثماني.

٣- السماح للحجاج من أبناء قبائل القزلباش بأداء مناسك الحج في أمان
 وسلام وطمأنينة.

وبعد أن أنهى أعضاء الوفد الإيراني مباحثاتهم مع القادة العثمانيين، خرجوا قاصدين العودة إلى بلادهم. وفي تلك الأثناء عُقدت لقاءات مع عدد من الرسل الذين أوفدهم آل "هابسبورج" وكانوا متواجدين آنذاك في "أَمَاسْيَا". وغادر الفريقان "أَمَاسْيَا" في اليوم ذاته. وكان سفير آل هابسبورج "بوسبك"

قد وفد إلى "أَمَاسَيَا" حيث استقبله السلطان سليمان. وقد وصف هذا السفير السلطان عندما التقاه بأنه كان ذا وجه عابس، إلا أنه كان في الوقت نفسه ذا هيبة كبيرة. وكتب هذا السفير أن السلطان سليمان ظهرت على وجهه علامة ازدراء واحتقار بعدما سمع كلامه، واكتفى بقوله: "جميل، جميل".

وفي الواقع، كانت هذه الزيارة من سفير هابسبورج تنطوي عليها خطة سياسية، ذلك أن النمساويين كانوا قد لجأوا إلى الحلول والمفاوضات الدبلوماسية بعد الغزوة التي شنّها العثمانيون على إقليم "أَرْدَلْ". ولقد أرسل "فرديناند" كلُّا من أسقف مدينة "بيتش" المَجَرية "أنطون ورانسزي" برفقة قائد أسطول نهر الطُونَـة "فرانسـوا زاي" إلى إسـطنبول، إذ وصلا عاصمة الدولـة العثمانية بتاريخ ٢٥ آب/أغسطس ١٥٥٣م، والتقوا في البداية الصدر الأعظم "رستم بَاشًا"، ثم اجتمع بهم السلطان سليمان بعد ذلك. وقد عرض الوفد النمساوي على السلطان التنازل عن أراضي المَجَر الأصلية لـ"فرديناند" في مقابل إبرام اتفاق سلام بين الطرفين وضرائب بقيمة ١٥٠ ألف قطعة ذهبية، و٤٠ ألف قطعة ذهبية إضافية في مقابل التخلِّي عن إقليم "أَرْدَلْ" وشمال المَجَر. وبعد أن التقى السلطان سليمان الوفد النمساوي، استمرت المفاوضات مع وزرائه لعدم وجود السلطان في العاصمة بسبب خروجه في غزوة إيران. ولقد أعرب أركان الدولة العثمانية خلال هذه المفاوضات عن استحالة التنازل عن إقليم "أرْدَلْ"، لكنهم أعربوا عن عزمهم إطلاق سراح سفير هابسبورج "مالفيزي" الذي طُرح في السبجن قبل عامين. وعقب خروج السلطان سليمان من إسطنبول قاصدًا غزو إيران، استقبل الصدر الأعظم "رستم بَاشًا" وفد المبعوثين النمساوي الذي أفاد بأن حبس سفير بلادهم يعتبر منافيًا للقانون المتبع بين الدول، فما كان من "رستم بَاشًا" إلا أن ذكّرهم بواقعة قطعهم أنف وأذني الرسل العثمانيين الذين أرسلوا إلى النمسا إبّان صعود السلطان سليمان إلى عرش السلطنة. ولقد تعجّب السفراء النمساويون من سرد "رستم بَاشًا" هذه الحادثة، وقالوا له إنها وقعت في زمن الملك السابق "لايوش الثاني"، وأنه لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال بالإمبراطور "فرديناند". فردّ عليهم الصدر الأعظم بقوله:

"هكذا أنتم أيها المَجَريون! فقدتم بَلْغِرَاد وملككم ومملكتكم لهذا السبب. كما أخللتم بآخر هدنة موقعة معكم لمدة ٥ سنوات، وأغرتم على إقليم أَرْدَلْ. وأما نحن فاستولينا على مدن تيميشوارا، وسولنك، وليبوفا، وبيتش."

وبينما كان الوفد النمساوي عائدًا إلى بلده، تواصلت الاضطرابات على الحدود بين الدولتين. إلا أن "فرديناند" أصابه الخوف والهلع بعدما وصلته أنباء تشير إلى أن الدولة العثمانية توصلت إلى حل للأزمة المندلعة مع إيران، فلجاً إلى محاولات التفاوض مع الجانب العثماني عبر الطرق الدبلوماسية خشية أن يسيّر السلطان سليمان حملة عسكرية للإغارة على بلاده. ولقد لعبت مشاكله التي كان يعانيها مع فرنسا دورًا بارزًا في تحقيق مراده. كما أنه، وبينما كان السلطان سليمان منشغلًا بغزو إيران، انتشرت فرمانات تفيد بأن "فرديناند" هو المتسبب الرئيسي في ما حدث لإقليم "أَرْدَلْ"، حتى إن السلطان أرسل فرمانًا حول هذا الشأن عندما كان في حلب بتاريخ ٧ نيسان/أبريل ١٥٥٤م. وفي وقت كان فيه مبعوثو "فرديناند" يواصلون مفاوضاتهم الدبلوماسية مع المسؤولين العثمانيين في إسطنبول، أرسلت ملكة المَجَر والنبيل الصربي "بيتر بيتروفيتش" وفدًا من الرسل لتقليل قدر "فرديناند" لدى السلطان سليمان ومحاولة إفشال محاولاته الدبلوماسية الرامية لإقرار السلام مع العثمانيين. إلا أن مساعيهما باءت بالفشل الذريع. وطلب مبعوثو الملكة "إيزابيلا" بوضع "يانوش سيجيسموند" ابن الملك "زابوليا" الذي بلغ عمره آنذاك ١٤ عامًا تحت وصاية السلطان سليمان، ومنحه ولايات "سوليمار" و"ليبوفا" وبعض القلاع الأخرى. ولكافة هذه الأسباب التي ذكرناها شعر "فرديناند" بضرورة إيفاد هيئة دبلوماسية ذات صلاحية واسعة إلى إسطنبول لمقابلة السلطان سليمان من أجل تلافي أسباب العداوة بين الجانبين في أسرع وقت ممكن. وبالفعل أرسل "فرديناند" هيئة جاء على رأس المشاركين بها كلّ من "بوسبك"، و"أنطون ورانسزي"، و"فرانسوا زاي" إلى إسطنبول مطلع عام ٥٥٥ م. وكان يرأس الوفد النمساوي في هذه الرحلة "بوسبك" ذو الأصول البلجيكية، وكان يحمل معه رسالة من

"فرديناند" إلى السلطان سليمان. ولقد ألّف هذا المبعوث رسائل باللغة اللاتينية حول ما رآه في أراضي الدولة العثمانية، وتُرجمت هذه الرسائل إلى لغات عدّة تحت مسمّى "الرسائل التركية"، وكانت تضمّ معلومات مثيرة للغاية بشأن مظاهر قوة الدولة العثمانية وضعفها في تلك الحقبة التاريخية الهامة. حتى إن "بوسبك" نال لقب أول من اكتشف معبد "أوجست" القريبة من مدينة أنقرة.

وعندما وصل "بوسبك" والوفد المرافق له إلى إسطنبول علم أن السلطان سليمان لازال مقيمًا في ولاية "أَمَاسْيَا"، فتحرّك إليها مباشرة. وخلال مراسم حفل استقباله من قبل السلطان، قدّم "بوسبك" إلى السلطان سليمان عشرة آلاف قطعة ذهبية، وطاقم طاولة طعام من الفضة المزركشة والمنقوش عليها بالذهب، بالإضافة إلى رسالة "فردينانـد". ولقد حاول "فرديناند" في هذه الرسالة إثبات حقه في حكم إقليم "أرْدَلْ"، حتى إنه أبلغ السلطان أنه يلجأ إلى عدله وسماحته لمساعدته في تحقيق هذه الغاية. كما زعم الوفد النمساوي خلال اللقاءات التى عقدوها مع السلطان ومسؤولي البلاط بأن مسؤولية إفشال جهود السلام بين الطرفين ملقاة على عاتق العثمانيين. وقدَّموا وعودًا بدفع مبالغ لإثبات حسن النية من أجل إقرار السلام منها ٨٠ ألف قطعة ذهبية للسلطان، و ٢٠ ألفًا للصدر الأعظم، و١٤ ألفًا للوزراء. لكنهم في نهاية المطاف استطاعوا الحصول فقط على وعد بالهدنة المؤقتة لمدة ستة أشهر. وغادر الوفد النمساوي ولاية "أمَاسْيَا" بتاريخ ٢ حزيران/يونيو ٥٥٥٥م وهو يحمل رسالة من السلطان سليمان. وفيما كان الوفد النمساوي في "أَمَاسْيَا" لمناقشة شروط السلام مع الإدارة العثمانية، وكذلك سفراء إيران، توافد سفراء فرنسا وبولندا والبندقية لتقديم التهاني على هذه التطورات. وامتلأت جنبات "أَمَاسْيَا" بسفراء الدول الأجنبية. ثم تحرّك "بوسبك" على رأس الوفد النمساوي بعد ذلك من إسطنبول إلى النمسا. وقبل أن يغادر السلطان سليمان ولاية "ديار بَكْر" جاءه السفير الفرنسي "كوديجناك"، وطلب منه تقديم المساعدة بأسطوله للدخول في معركة ضد "كَارْل الخامس" بالقرب من سواحل جزيرة "كورسيكا". فوافق السلطان على هذا الطلب، وأرسل أمرًا في الحال إلى "تورجوت رئيس" قائد الأسطول للاهتمام بهذا الشأن. وبعد إبرام معاهدة سلام مع الوفد الإيراني، سار السلطان عائدًا من "أَمَاسْيَا" إلى إسطنبول بتاريخ ٢١ حزيران/يونيو ١٥٥٥م.

ونصّت المعاهدة التي أُطلق عليها معاهدة "أَمَاسْيَا" على اعتراف الصفويين بسيطرة الدولة العثمانية على ولايات البصرة، وبغداد، و"شهرزور"، و"أن"، وبتْلِيسْ، وأَرْضُرُومْ، وقارس، وبلاد الأتابكة. وبهذه الطريقة استطاع الطرفان الاتفاق فيما بينهما على مناطق النفوذ في جورجيا ولو بشكل نسبي. كما أسهمت هذه المعاهدة في خفض التضاد والتشاحن الديني بين العثمانيين والصفويين إلى مستوى مقبول. ولقد دامت معاهدة "أَمَاسْيَا" نحو ربع قرن من الزمان حتى وفاة الشاه "طهماسب" ونشوب نزاعات في إيران، إذ ستشكّل هذه المعاهدة أساس المعاهدات التي ستُوقع بين الجانبين في المستقبل.

FARES\_MASRY www.ibtesamh.com/vb منتدبات محلة الإنتسامة

## السنوات والأعمال والغزوات الأخيرة للسلطان

## واقعة مصطفى المزيف ومقتل أحمد بَاشًا

عاد السلطان سليمان إلى إسطنبول يوم ١٢ رمضان ٩٦٢هـ (٣١ تموز/يوليو ٥٥٥١م). وهو الآن عائدٌ إلى قصره تتملَّكه حماسة وطاقة ربما لم يكن يتوقعها أحد ممن حوله. وبإمكانه من الآن فلاحقًا الجلوس على عرش إمبراطوريته بشكل أكثر قوة ومتانة بالرغم من كافة الأحداث التي تحيط به. ومع ذلك فإن تأثير مرض النقرس عليه بدأ يزيد مع مرور الوقت. وكان يجب عليه في الوقت نفسه الاهتمام بالقضايا السياسية الطافية على السطح. وبينما الأمر كذلك، بدأ يظهر أول ردود الفعل على مقتل الأمير مصطفى فى منطقة الرومكي. فقد ظهر أحد الأشخاص بالقرب من مدينة "سالونيك" مدّعيًا أنه هو الأمير مصطفى، وبادر إلى جمع المناصرين حوله. وكان السلطان سليمان قد أوكل مهمة الدفاع عن منطقة الرُّومَلِي إلى ابنه "بايزيد" بينما كان عائدًا إلى إسطنبول، وأخبره هذا الأخير بأن رجلًا يشبه الأمير مصطفى كثيرًا أقدم على قيادة حركة تمرد واسعة النطاق في ذلك الإقليم. ولم يكن لدى أحد معلومات وافية ومؤكدة حول هوية هذا الرجل وأصله، وزعم أنه هو الأمير مصطفى الذي أمر السلطان سليمان بقتله قبل ذلك في منطقة "آقتبه"، وقد ظهر من منطقة "سالونيك" و"ينيشهير". وكلما كان الملتفون حوله يقولون في البداية إنه يشبه الأمير مصطفى كثيرًا، كان يرد عليهم بقوله:

"إياكم أن تفشوا سرّي! فلقد أنقذت نفسي من أيديهم بشقّ الأنفس."

وكان يشعر من حوله بأنه هو نفسه الأمير مصطفى ابن السلطان سليمان. ومع مرور الوقت بدأ هذا الأمير المزيف في جمع المزيد من الناس حوله، وعمد إلى نشر شائعة أنه هو الأمير مصطفى، موضحًا أن الجلدين قتلوا شخصًا

يشبهه كثيرًا في منطقة "آقتبه" تنفيذًا لأوامر السلطان. وبعدها شرع في ادّعاء حقه في الجلوس على عرش السلطنة خلفًا لوالده. وتذكر المصادر التاريخية العثمانية هذا الرجل بلقب "مصطفى المزيّف". ولقد تقدّم هذا الرجل حتى وصل إلى أطراف مدينتى "سيليسترا (Silistre)" و"نيكُوبُولُو (Niğbolu)"، واستطاع أن يجمع حوله العديد من الأنصار من الأتباع والدراويش من مدينة "سيماونا". وعمد هذا الأمير المزيّف إلى إعداد البيئة المحيطة به وتوزيع الأموال على أثرياء المنطقة وموظفي الضرائب الحكوميين، وأعلن اعتلاءه عرش السلطنة، وعين وزيرًا تحت إدارته، واختار اثنين من دراويش "سيماونا" ليشغلا منصب القضاة العسكريين. وبهذه الطريقة بدأ في الاستعانة بهؤلاء في شنّ حملات دهم على منازل الأثرياء ومزارعهم، وجمع الضرائب منهم، ووزع الأموال والممتلكات التي سلبها منهم على فقراء المدينة. وقد ارتفع عدد مريديه بفضل هذه الإجراءات إلى عشرة آلاف شخص. وتشير المصادر التاريخية العثمانية إلى هذا الأمير المزيّف باسم "الشخص مجهول النسب" أو "سيىء الأصل والنسب". وكانت الثورة التي تسبب في اندلاعها تحمل أهمية كبيرة للغاية من حيث هوية مريديه الذي التفوا حوله والعقلية التي يفكرون بها. وكان ما يلفت الانتباه في خضم تلك الأحداث هو دعم هذه الثورة من قبل الجماعات المناصرة لقبائل القزلباش في "دوبروجا" (أتباع الشيخ بدر الدين). ومع تفاقم الأوضاع بمرور الوقت، اضطر الأمير "بايزيد" لإبلاغ والده السلطان بهذه الأحداث، ومن ناحية أخرى أرسل قوة عسكرية كبيرة بقيادة أحد أغاوات الخيّالة لوأد هذا التمرد، كما كلّف حاكم إمارة "نِيكُوبُولُو" "دُو الْقَادِرلي محمد بَكْ" -الذي كان قد أسندت إليه مهمة تأديب العصاة والمَجَرمين- بدكَ معاقل مناصري هذه الثورة واستئصال شأفتهم.

وبينما كان السلطان سليمان في طريق عودته من ولاية "أَمَاسْيَا"، أفادت معلومات من قضاة الرُّومَلِي وبكواتها وأنباء من ابنه الأمير "بايزيد" تحذّره من تفجّر الأوضاع. فأرسل على الفور الوزير "سُوكُولو محمد بَكْ" -الذي أسندت

إليه مهام وزارية فيما كان يتولَّى منصب حاكم ولاية الرُّومَلِي- إلى المنطقة المندلعة بها تلك الثورة. وعندما وصل هذا الأخير إلى منطقة "تراقيا (Trakya)"، تلقى أخبارا تتحدث عن أن المتمردين هوجموا حتى شُتتوا وتم القبض على قادتهم. ذلك لأن أنصار هذه الثورة فرّوا هاربين لما سمعوا أن قوات الحكومة تقترب منهم، وحينها استطاع حاكم "نيكُوبُولُو" محمد بَكْ القبض على الرجل الذي عينه الأمير مصطفى المزيّف وزيرًا له بعد خداعه ببعض الوعود، ثم بعد ذلك ألقى هذا الرجل القبض على الأمير المزيّف وسلَّمه إلى حاكم "نيكُوبُولُو". وأُرسل هذا الأمير المزيّف إلى أدرْنَه مكان إقامة الأمير "بايزيد". ثم بعد ذلك نُقل إلى إسطنبول، وأعدم وقت وصول السلطان سليمان إلى منطقة "أوسْكُودَارْ" بالشطر الآسيوي من المدينة، ثم عُرضت جثته أمام عامة الناس للاتعاظ من خاتمته. وتربط بعض المصادر التاريخية هذه الواقعة بحادثة شخص يُدعى "حمزة بالى" المنتسب للطريقة الملامتية - البيرامية. وكان "حمزة بالى" يعيش في البُوسْنَة؛ وقاد حركة صوفية أطلق على أتباعها لقب "الحمزاويون"، وقد كان لهـؤلاء الأتبـاع تأثيرٌ كبيرٌ في منطقة الرُّومَلِي لفترة طويلة. حتى إن إعلان اعتلاء الأمير مصطفى المزيّف عرش السلطنة ألقي على عاتق "حمزة بالي" بواسطة طائفة الحمزاويين الذين يمكن التخمين بأنهم كانوا من بين رجاله. وفي الواقع، فإن هذه الواقعة حدثت بالتأكيد كتجلّ لردود الأفعال الناشئة بين عامة الشعب بشكل عام والأوساط الصوفية بشكل خاص بعد مقتل الأمير مصطفى.

وبعد وقوع هذا الحادث قرر السلطان سليمان استدعاء "رستم بَاشًا" لتعيينه في منصبه السابق مرة أخرى. وبعد طمس آثار واقعة الأمير مصطفى المزيّف، قتل الصدر الأعظم أحمد بَاشًا بتاريخ ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٥٥٥١م. ويكون السلطان بذلك قد أعدم وزيره الأول (الصدر الأعظم) للمرة الثانية بعد واقعة إعدام ابنه الأكبر. وكان أحمد بَاشًا قد نُصّب صدرًا أعظم خلفًا لسابقه "رستم بَاشًا" الذي عُزل من المنصب عقب واقعة مقتل الأمير مصطفى. ويروي بعض المؤرخين أن أحمد بَاشًا كان من مؤيدي الأمير مصطفى، وأنه رفض

منصب الصدارة العظمى عندما عُرض عليه في البداية، إلا أنه اضطر للموافقة على "الختم السلطاني" وقبول المنصب بعدما أخذ ضمانة بأنه لن يُعزل من المنصب كما حدث لخلفه.

ولا تتضمّن كتب التاريخ العثماني أية معلومة واضحة وصريحة بشأن السبب الكامن وراء مقتله. لكن بعض الروايات التاريخية تشير إلى أنه لجأ إلى بعض الحيل الماكرة كي يسقط "سميز (Semiz) على بَاشَا" -الذي كان يعتبره نـدًّا له- من نظر السلطان، ويترك انطباعًا لدى السلطان بأنه على دراية بالشؤون الإدارية للدولة أكثر من سلفه "رستم بَاشًا"، وأنه يستطيع حماية خزينة الدولة ومواردها. حتى إنه عين "دوكاكين أوغلو محمد بَاشًا" واليًا على مصر بدلًا من "سميز على بَاشًا"، وأصدر إليه تعليمات بزيادة مقدار الضرائب المرسلة من مصر إلى القصر السلطاني في إسطنبول سنويًا. وقد أرسل وَالِي مصر الجديد الضرائب السنوية وبها زيادة قدرها ١٥٠ ألف قطعة ذهبية، فلفتت هذه الزيادة انتباه السلطان سليمان الذي وجه سؤالًا عن هذه الزيادة لوالي مصر السابق "سميز على بَاشَا" الذي كان متواجدًا في الديوان حينها. فأجابه هذا الأخير بأنه كان يدير شؤون مصر وفقًا للقوانين القديمة عندما كان واليًا عليها، وأنه لم يكن يضيف ضرائب جديدة وثقيلة لظلم الشعب والتعدّي على ممتلكاته، ملمحًا إلى أن الوالى الجديد بإمكانه زيادة موارد الخزينة إذا انتهج نهجًا ظالمًا لعامة الناس بجمع ضرائب إضافية منهم. وقد أدّت هذه الإجراءات غير المرضية إلى إغضاب السلطان، كما سقط أحمد بَاشًا من نظر السلطان أيضًا بعدما ظهرت عدم كفاءته في الإدارة أثناء غزوة "ناخيتشيفان". ويذكر المؤرخ العثماني الذي عاصر هذه الحقبة "جلال زاده مصطفى شلبي" أن أحمد باشا لم يكن يتمتع بالقدرات الكافية التي تمكّنه من القيام بمهام الصدر الأعظم على أكمل وجمه، وأنه كان يتصرّف برعونة كبيرة في تطبيق القوانين، مشيرًا إلى أن فشله في أداء مهامه أثناء غزوة "ناخيتشيفان" تسبب في ضياع الفرصة التي كانت سانحة للسيطرة على كافة أراضي إيران حتى مدينة "أصفهان". إلا أن هذه الوقائع كانت انعكاسًا واضحًا لوجهة النظر الرسمية وضوح الشمس في كبد السماء. وأما السفير "بوسبك" فيقول إن أحمد بَاشًا كان متعلقًا للغاية بالأمير مصطفى، وإنه قدّم الدعم السرّي لشورة الأمير المزيّف بعد إعدام الأمير مصطفى، وإنه حصل على بعض المعلومات حول تشجيع الأمير "بايزيد" لاعتلاء عرش السلطنة. إلا أنه كان هناك عامل أساسي آخر للقضاء عليه يُضاف إلى هذه الأسباب الظاهرية التي سردناها، ألا وهو رغبة "خُرّم" زوجة السلطان في إعادة زوج ابنتها "رستم بَاشًا" إلى منصبه مرة أخرى. ويُفهم من ذلك أن أحمد بَاشًا كان على علم كامل بالتوازنات داخل القصر، ذلك لأن زوجته هي "فاطمة" شقيقة السلطان سليمان، وربما كان يمثل الحزب المناصر للأمير مصطفى قبل وفاته. وفي حقيقة الأمر كان هذا السبب هو الدافع وراء تعيينه في منصب الصدر الأعظم بدلًا من "رستم بَاشًا" بعد إعدام الأمير مصطفى. ونفهم من ذلك أن زوجة السلطان "خُرّم" وابنتها "مهرماه" ساهمتا في التخلّص من أحمد بَاشًا الذي ينتسب إلى الحزب المنافس من أجل إعادة تنصيب "رستم بَاشًا" من جديد في منصبه الذي كان لديه تأثير على السلطان الذي بلغ من العمر عتيًا. ومن اللافت للانتباه في هذا الشأن أن المؤرخ العثماني "عالي" نقل مقولة للشاه "طهماسب" قالها للمبعوث العثماني "حسن بَاشًا" كالتالى: نقل مقولة للشاه "طهماسب" قالها للمبعوث العثماني "حسن بَاشًا" كالتالى:

"إن من أسوأ الأشياء التي أقدم على فعلها سلطانكم هي إعدام ابنه الأمير مصطفى، وقتله لشخص شجاع ومجاهد مثل أحمد باشا تنفيذًا لرغبة النساء."

كما وصف المؤرخ الآخر بَجُويْلُو هذه الواقعة بـ"القتل بمكر النساء". وفي نهاية الأمر، أعدم أحمد بَاشًا أمام غرفة العرض على حين غفلة بينما كان قد جاء إلى القصر لحضور إحدى جلسات الديوان. وأسند منصب الصدر الأعظم مرة أخرى إلى "رستم بَاشًا". وبهذه الطريقة يكون السلطان سليمان قد وفّى بوعده الذي وعده إياه ألا يعزله من منصبه، فهو لم يعزله من المنصب، بل أمر بقتله. وكما يقول المؤرخ "كاتب شلبى"

"لقد أقسم السلطان سليمان ألا يعزله، وفي الواقع فقد أمر بقتله".

## غزوة جديدة لمساعدة فرنسا

وبهذه الطريقة أخذ كلٌّ من "خُرّم سلطان" وابنتها "مهرماه سلطان" و"رستم بَاشَا" موقعه في المقدمة فيما يتعلق بشؤون إدارة الدولة. وكان أكبر أمل يسيطر عليهم هو أي الأميرين سيخلف والده في العرش، إلا أنهم كانوا مقتنعين أكثر بالأمير "بايزيد" لتولَّى هذه المسؤولية الثقيلة. ولقد قضى السلطان سليمان فصل الشتاء في "أدرْنَه"، ومن ثم عاد إلى إسطنبول (رجب ٩٦٣هـ - أيار/مايو ٥٥٦م)، وحينها وصله نبأ من جبهة المَجَر يذكر أن "على بَاشًا الخادم" فشل في حصار مدينة "سيكتوار (Sigetvar)". وسُرّ السلطان كثيرًا لتلقيه خبر فتح مدينة "وهران" شمال إفريقيا على يد الأسطول بقيادة "بياله بَاشَا"، والسبب في ذلك أن هذا القائد نفّذ الأوامر التي أصدرها له السلطان بتاريخ ٢٤ آذار/مارس ٥٥٥م بعد لقاء جمعه بالسفير الفرنسي أثناء غزوة "ناخيتشيفان". وكان "بياله (Piyale) بَاشَا" -ذو الأصول الكرواتية أو باحتمال أكبر المَجَرية - قد نُصّب كقائد للأسطول العثماني بعد وفاة القبطان "سنان بَاشَا". وقد تلقّى أوامر من السلطان سليمان وتحرّك على رأس أسطوله المكون من ٦٠ سفينة وما يلزمها من عتاد ومجدّفين بصحبة "تورجوت رئيس"، وانطلق إلى البحر يرافقه ولاة "كوجالي (Kocaili)" و"ميديللي (Midili)" للقاء الأسطول الفرنسي. فتقدّم الأسطول العثماني بالقرب من سواحل إيطاليا الجنوبية، وهاجم شاطئ منطقة "بوليا"، وحاصر مدينة "ريدجو (Reggio)" واستولى عليها. وأرسل بعض الجنود فنُهبت بعض الأماكن أيضًا. وبينما الأمر كذلك، وردت أنباء إلى قيادة الأسطول بشأن تواجد "أندريا دوريا" بالقرب من جزيرة "كورسيكا". فتحرّك الأسطول العثماني صوب الجزيرة، إلا أن "دوريا" هرب مسرعًا من تلك المنطقة بعدما علم بقدوم السفن العثمانية. وظل الأسطول العثماني يطوف في مياه "كورسيكا" لفترة من الوقت، إلا أنه عاد في النهاية إلى إسطنبول مع اقتراب حلول فصل الشتاء. ولقد أدّى انسحاب الأسطول العثماني من المياه الإيطالية إلى عودة "دوريا" من جديد وحصاره

إقليم "توسكانا (Korsika)". وكانت فرنسا قد فقدت هيمنتها في البحر الأبيض المتوسط بشكل كامل، وهو ما دفعها إلى تسليم جزيرة "كورسيكا" إلى الإمبراطور "كَارْل الخامس" وفق معاهدة وقعها الطرفان.

إلا أنه وبعد مرور فترة من الزمن اضطر "كَارْل الخامس" للتنازل عن عرشه بعد أن أصابه مرض بتأثير من الإرهاق الناجم عن المسؤوليات الملقاة على عاتقه، وقسّم إمبراطوريته بين ابنه "فيليب" وشقيقه "فرديناند". وهكذا بعد فترة طويلة من الكفاح المستمر، أعلن "كَارْل الخامس" إفلاس سياسته للسيطرة على العالم بأسره. وعمد الإمبراطور إلى الانزواء في حياة العزلة وهو حزين، وآثر أن يتابع كفاح ابنه من خلف الكواليس. ومُنح أخوه "فرديناند" لقب قائد الإمبراطورية الرومانية - الجرمانية، إلا أن إسبانيا لم تكن ضمن هذه الإمبراطورية. فقد تنازل "كَارْل الخامس" لابنه "فيليب" عن إسبانيا ومستعمراتها البحرية الغنية. وعليه، فقد السلطان سليمان بهذه الطريقة ألد أعدائه وأكبر منافسيه إذا جاز التعبير. ومع الأسف لا يوجد لدينا معلومات دقيقة حول رد فعل السلطان سليمان بشأن ومع الأسف المنافرين عن العرش. إلا أننا بإمكاننا أن نفهم بوضوح أنه لم تكن لديه أدنى نية هو الآخر للتنازل عن عرشه لأحد أبنائه كما شهدنا ما حدث في واقعة إعدام ابنه الأمير مصطفى مؤخرًا.

انطلق الأسطول العثماني بقيادة القبطان "بِيَالَه (Piyâle) بَاشَا" ويرافقه حاكم ولاية طرابلس الغرب "الرئيس تورجوت" إلى البحر بعدما تلقّت عاصمة الإمبراطورية نبأ عام ١٥٥٦م من حاكم الجزائر "صالح بَاشَا" بشأن تهديد القوات الإسبانية لولايته. ووصل الأسطول العثماني إلى سواحل مدينة "وهران" التي تعتبر من أهم المدن الجزائرية، وحاصر المدينة إلى أن سقطت في يديه بعد هجمات قام بها. وكان القائد الأسبق للأسطول العثماني بَرْبَرُوسْ قد استولى على المدينة في وقت سابق، إلا أن الإسبان استطاعوا بسط نفوذهم عليها بدعم من السكان العرب المحليين نظرًا لما تتمتع به المدينة من أهمية إستراتيجية من السكان العرب المحليين نظرًا لما تتمتع به المدينة من أهمية إستراتيجية كونها تعدد المتوسط. وكانت سيطرة

الإسبان على هذه المدينة تشكّل خطرًا على الجزائر بأكملها. وبعد أن بسط "بياله باشًا" سيطرته على هذه المدينة، عاد على الفور إلى إسطنبول. ثم انطلق إلى البحر من جديد عام ١٥٥٧م بأسطول مكون من ٢٠ قادسًا. ووصل إلى سواحل شمال إفريقيا، واستولى على ميناء "بنزرت (Bizerte)". وكان هذا الميناء خاضعًا لسيطرة الإسبان، كما هو الحال بالنسبة لمدينة "وهران"؛ إذ كان يقع في منطقة ذات أهمية إستراتيجية كبيرة. وعقب استيلائه على ميناء "بنزرت"، تحرّك بسفنه لتمشيط سواحل شمال إفريقيا، وعاد في نهاية الرحلة إلى إسطنبول مجددًا.

لقد نشب نزاع جديد بين فرنسا وإسبانيا بعد تنازل "كَارْل الخامس،" عن العرش وتنصيب ابنه "فيليب الثاني" ملكًا على إسبانيا وشقيقه "فرديناند" على رأس الإمبراطورية الرومانية - الجرمانية. ولا توجد معلومات مفصلة حول رد فعل القصر العثماني على هذه التطورات الجديدة. وربما يكون السلطان سليمان قد حقق بذلك غايته ليصبح أعظم حاكم في العالم بعد انسحاب أكبر منافسيه من الساحة. ولهذا السبب لم يفتر عن متابعة مستجدات الأوضاع على الساحة الأوروبية. ولقد تـزوّج ملك إسبانيا "فيليب الثاني" مـن ملكة إنجلترا "ماري تيودر"، وبالتالي اتحدت قوات كلتا الدولتين بشكل تلقائي ووُجّهت ضد فرنسا. وكانت هولندا كذلك تخضع لإدارة الملك "فيليب" في ذلك الوقت، وهو ما يعنى أنه استطاع وضع فرنسا بين شقّي الرحى. وسارت قوات التحالف إلى فرنسا وهزمت الجيوش الفرنسية في معركة دارت بين الطرفين على مشارف مدينة "سان كانتن" عام ١٥٥٧م. وعاش الفرنسيون بعدها أيامًا صعبة للغاية، إذ تعرّضوا لهزيمة ثانية على يد قوات التحالف في معركة وقعت في مدينة "جرافيلينس" في العام التالي. واضطر ملك فرنسا للجوء إلى الدولة العثمانية لمساعدته في تخطّي هذه الأزمة. ويضم أرشيف متحف قصر "طُوبْ قَابي" في إسطنبول عريضة قدّمها السفير الفرنسي إلى السلطان سليمان لتقديم الدعم لبلاده (٩٠٠). وافتتح السفير الفرنسي هذه العريضة بالدعاء للسلطان سليمان،

<sup>(</sup>E.4482) (9.1)

ثم انتقل إلى شرح الوضع في فرنسا، مشيرًا إلى أنها فقدت العديد من المدن في معاركها مع إسبانيا. وأخبره بأنهم يحتاجون إلى الكثير من القوات لصد هجوم جيوش التحالف. ثم تابع السفير خطابه بالتنويه بأنه تم إرسال السفير "دي لافين" كعلامة على الصداقة الفرنسية - العثمانية، وأضاف أن فرنسا خسرت كل ما تملك في معاركها البرية والبحرية المستمرة منذ ٣٥ عامًا ضد إيطاليا وإسبانيا وبيومنت وإنجلترا واسكتلندا وكورسيكا. وأشار إلى أن الدولة العثمانية لطالما قدّمت المساعدات الجليلة إلى فرنسا بشكل متواصل، طالبًا العون مجددًا من السلطان العثماني على أن يُعطى له ما يشاء من مال وملك كما وعد بذلك ملك فرنسا. وأبلغ السلطان أن تنفيذ الخطة المرتقبة وخروج أسطوله إلى منطقة غرب البحر المتوسط سيكون له فوائد عظيمة للغاية. كما طلب السماح للأسطول العثماني بالتحرّك ناحية الوجهة التي سيحددها السفير الفرنسي "دي لافين"، مشيرًا إلى أن الأميرال قائد الأسطول الفرنسي صدرت له أوامر كذلك في هذا الصدد. وبتأثير من هذه العريضة التي قدّمها السفير الفرنسي إلى السلطان، انطلق الأسطول العثماني إلى البحر في ربيع عام ١٥٥٨م. ولقد تحرّكت ١٥٠ قطعة بحرية عثمانية من إسطنبول لدعم فرنسا في المقام الأول، حتى إن قائد الأسطول "بياله بَاشَا" لم يبذل جهدًا في البحث عن عدوه "أندريا دوريا"، وتوجّه مباشرةً صوب جزر "البليار" الإسبانية. وأنزل جنوده إلى جزيرة "ميورقة"، حيث استولوا على الأماكن الهامة بالجزيرة ونهبوها. وانتقلت القوات العثمانية بعدها إلى جزيرة "منورقة"، وبسطت هيمنتها على مدينة "سيتاديلا". ومكث الأسطول العثماني فترة من الوقت في المياه الإسبانية ثم عاد بعدها إلى إسطنبول بعد أن ألقى الرعب في قلوبهم. وفي تلك الأثناء مُنح "بياله بَاشَا" رتبة حاكم الجزائر.

وخرج "بياله بَاشَا" إلى البحر مجددًا عام ١٥٥٩م، ذلك لأن تلك الفترة شهدت واقعة الأمير "بايزيد". فقد أبحر على رأس أسطول مكون من ٦٠ سفينة لإحكام السيطرة على مياه البحرين المتوسط و"إيجه" بهدف الحيلولة دون هروب الأمير "بايزيد" عن طريق البحر. وبعد أن لجأ "بايزيد" إلى إيران، انطلق "بياله بَاشَا" إلى البحر الأدرياتيكي، واستولى على سفينة تجارية

مالطية بينما كان قريبًا من جزيرة "مودون". وزوّد طاقمُ السفينة المالطية قائلًا الأسطول العثماني ببعض المعلومات حول عقد اتفاق سلام بين فرنسا وإسبانيا، وأن الفرنسيين وأن أسطولًا إسبانيًا قوامه ٨٢ سفينة تجمّع عند مضيق "مسينا"، وأن الفرنسيين هم أيضًا سيرسلون ٤٠ سفينة للاشتراك مع الأسطول الإسباني في الهجوم على طرابلس الغرب. فبادر "بياله باشًا" إلى إرسال بعض السفن الاستطلاعية إلى السواحل الإيطالية للتأكّد من صحة هذه الأنباء، كما أبلغ القصر السلطاني في إسطنبول بهذه التطورات، وطلب الاستعانة بسفن إضافية. ثم صال "بياله باشًا" وجال بعد ذلك لفترة من الوقت بالقرب من سواحل "فلورة". وفي تلك الأثناء وصلته أخبار من الرئيسين "يونس" و"علي" اللذين كان قد أرسلهما لاستطلاع آخر التطورات على الجبهة الفرنسية – الإسبانية تفيد بأن الجانبين دخلا في اشتباكات فيما بينهما إثر نشوب خلافات بين طرفيهما، وأن أسطوليهما قد تفرقا، فآثر "بياله باشًا" الرجوع إلى إسطنبول مع اقتراب فصل الشتاء وعدم إكماله لإعداد أسطوله للتصدّى لقوات التحالف.

## وصول "سيدي علي الرئيس" وتأسيس ولاية الحبشة

بعد أن تلقّى السلطان سليمان خبر فتح مدينة "وهران" في شمال إفريقيا، استقبل "سيدي علي الرئيس" هذه المرة في ولاية "أُدِرْنَه" التي كان يقضي كثيرًا من أوقاته بها. وشرح له هذا الأخير ما حدث معه في مياه الهند، وأطلعه على بعض المعلومات حول أوضاع أسطوله. و"سيدي علي الرئيس" هو ابن عائلة تعمل في مجال البحرية وتقطن إسطنبول. وقد عمل والده وجدّه في ترسانات صناعة السفن. ولهذا السبب احتك "سيدي علي" بشؤون السفن والبحار منذ نعومة أظفاره. واشتهر بلقب "جالطالي (Galatalı)" لولادته وترعرعه بحيّ "جالطا" في إسطنبول. وشارك للمرة الأولى في حياته في غزوة إلى جزيرة "رودس"، ثم انضم إلى العديد من الغزوات البحرية بعد ذلك. وقد ذاع صيته بعدما شارك مع بَرْبَرُوسْ في رحلاته إلى "بروزة". كما شارك في حصار مدينة طرابلس مع بَرْبَرُوسْ في رحلاته إلى "بروزة". كما شارك في حصار مدينة طرابلس الغرب التي سقطت في أيـدي العثمانيين بفضل مساعي "تورجوت رئيس"

في عهد قائد الأسطول "سنان بَاشًا". أعقب ذلك عودته إلى إسطنبول وانضمامه للعمل في ترسانة صناعة السفن. وكان "الرئيس سيدي على" ينتسب إلى زمرة غلمان الفرسان حين عُيّن قبطانًا لأسطول الهند. وكان آنذاك متواجدًا في حلب، فتحرّك على الفور متوجّهًا إلى البصرة. وارتفع راتبه الشهري ليصل إلى ٨٠ قطعة فضية. ووصل إلى البصرة في شباط/فبراير عام ١٥٥٤م، وزار في اليوم الثاني لوصوله حاكم الولاية، وعرض عليه الفرمان الصادر بشأن تعيينه قائدًا لأسطول الهند. فسلّمه حاكم ولاية البصرة حينها "مصطفى بَاشَـا" أسطولَ السويس الذي كان مؤلفًا من ١٥ سفينة. وبدأ بعدها "سيدي على" في الاهتمام بشؤون إعداد الأسطول وتلبية احتياجاته، ومكث في البصرة لمدة خمسة أشهر. وعندما اقترب وقت الخروج في الغزوات البحرية، أرسل بعضًا من رجاله إلى مياه مضيق هرمز على وجه الخصوص للتأكّد من عدم وجود السفن البرتغالية. فقضت هذه القافلة الاستطلاعية شهرًا كاملًا تبحر في مياه الخليج العربي، ثم عادت إلى البصرة كي تخبر "سيدي على" أنها لم تجد في مياه تلك المنطقة سوى أربع سفن برتغالية. وعليه، أصدر "سيدي على" أمرًا إلى سفن أسطوله بالتحرّك إلى السويس. فانطلق الأسطول من البصرة بتاريخ ٢ تموز/يوليو ١٥٥٤م، ثم أبحر في مياه الخليج العربي متتبعًا السواحل الإيرانية حتى وصل إلى مدينة "القطيف" شرق الجزيرة العربية. وبعد أن تزوّد أسطول السويس ببعض المعلومات بشأن الأسطول البرتغالي، توجّه صوب جزر البحرين، ثم وصل إلى مضيق هرمز. وفي اليوم الأربعين من تحرّك الأسطول عَبرَ مضيق هرمز حتى اقترب من مدينة "خورفكان (Horfekan)" على الساحل العماني يوم ١٠ آب/أغسطس ١٥٥٤م، وفجأةً وجد أمامه أسطولًا برتغاليًا مكونًا من ٢٥ سفينة بقيادة "فيرناندو" ابن الوالي العام للهند "ألفونسو دي نورونها (Alfonso de Noronha)". فاندلعت معركة عنيفة بالمدافع والبنادق بين الجانبين، وقد أصيبت إحدى سفن الأسطول البرتغالي بقذيفة مدفعية جعلتها تخرج عن السيطرة وتصطدم بالساحل لتغرق بعد ذلك. ثم انسحب الأسطول البرتغالي ناحية مضيق هرمز، وكان النصر حليف "سيدي على" في المعركة الأولى مع البرتغاليين. إلا أنه وبعد وقوع هذه المعركة بقليل هبّت عاصفة شديدة، لكن "سيدي علي" استطاع الوصول بأسطوله إلى "خورفكان"، وهناك زوّد سفنه بما ينقصها من مستلزمات ومؤن، وانطلق لاستكمال الرحلة إلى السويس.

ولقد وصل أسطول السويس في البداية إلى مدينة "صحار" في عمان، ثم أكمل رحلته في البحر لمدة ١٧ يومًا حتى قدم إلى مدينتي "مسقط" و"قلهات". وصادف في طريقه أسطولًا برتغاليًا مؤلفًا من ٣٤ سفينة بقيادة "فيرناندو"، فاتخذ "سيدي على" قرارات صائبة في مواجهة الأسطول البرتغالي الذي هاجمه بشكل مباغت وسريع، وشكّل حاجزًا بين أسطول العدو وساحل البحر الذي تمتد على طوله الصخور المنزلقة إلى الأسفل. وبهذه الطريقة كانت تُستهدف إعاقة حركة أسطول العدو بفضل انقطاع هبوب الرياح بالقرب من ضفاف الساحل. وعمد الطرفان إلى تبادل إطلاق قذائف المدفعية، واشتدّت المعركة مع مرور الوقت. وبدأت سفن الجانبين في مواجهة بعضها البعض وجهًا لوجه، ووقعت اشتباكات فيما بينهما وجهًا لوجه. واحترق قادسٌ عثماني بقذيفة مدفعية أصابته، وانتقلت النيران إلى سفينة برتغالية التصقت به، وبدأت في الاحتراق هي الأخرى. وغرقت كلتا السفينتين بعد احتراقهما لمدة وجيزة. كما أن ه سفن عثمانية وه أخرى برتغالية اصطدمت بالساحل بينما كانت ملتصقة ببعضها البعض، وغرقت هي الأخرى بعدما دُمّرت بالكامل. ولقد أنهكت هذه المعركة قوى كلا الطرفين. وخارت قوى مجدّفي الأسطولين، ولم يستطيعوا متابعة التجديف. وبادر الجانبان إلى جمع رجالهما الذين نزلوا إلى البحر، واستطاع "سيدي على" إنقاذ ٢٠٠ من رجاله من الغرق في مياه البحر. وعندما حلَّت ظلمة الليل، اضطر الطرفان لمغادرة المنطقة.

غادر الأسطول العثماني ساحل المدينة بعدما هبّت رياح شديدة، وواصل تراجعه حتى وصل إلى سواحل مدينة "كرمان" الإيرانية. وحينما لم يجد الأسطول ميناء كي يرسو فيه، واصل طريقه حتى وصل إلى ميناء

"شهبار (Şehbar)". ثم بعد ذلك توجّه نحو ميناء "جوادر (Gevadir)" حيث رسا به. وقام "سيدي علي" بإصلاح سفنه المتضررة في هذا الميناء، وانطلق إلى المحيط الهندي صوب اليمن بعدما حصل على معلومات كافية حول إرشادات الطريق. وتقدّم الأسطول حتى ميناء "شهر" الواقع جنوب شبه الجزيرة العربية، وحينها هبّت رياح موسمية يُطلق عليها اسم "طوفان الفيل". وتسببت الأمطار الغزيرة والأمواج الهائجة المصاحبة لهذه الرياح في إعاقة حركة الأسطول، حتى إن البحّارة لم يكن بإمكانهم التفريق بين النهار والليل من اضطراب الأجواء حولهم. وأدّت الأمواج الهائجة إلى امتلاء السفن بالمياه، مما دفع بحّارتها إلى تخفيف الأحمال عنها عن طريق إلقاء بعض حمولتها في البحر. إلا أنهم استسلموا في النهاية أمام الرياح العاتية. وبعد مقاومة للرياح استمرت على مدار عشرة أيام، انجرفت سفن الأسطول بعدها إلى خليج "جيكيد" أو "كوتش" التابع لولاية "جوجارات" الهندية. واستطاع بحّارة الأسطول العثماني النجاة بأنفسهم من السقوط في دوّامات الخليج بصعوبة بالغة. ولقد توقفت الرياح عن الحركة بطلوع الشمس، فأبحرت السفن حتى وصلت إلى مدينة "سومنات". وشعر الأسطول بالقلق بينما كان يعبر من أمام قلعة "ديو"، ولذلك آثر المرور من تلك المنطقة في عرض البحر. إلا أن الرياح بدأت في الهبوب مرة أخرى، وبدأت الأمواج الهائجة في ضرب السفن من كل اتجاه. ولم يكن الجنود يستطيعون الانتقال حتى من مقدمة السفينة إلى مؤخرتها لشدة ارتطام الأمواج بها، إذ كان كل عجلة من عجلات قيادة السفن لا يستطيع السيطرة عليها إلا أربعة من الرجال الأشدّاء بصعوبة كبيرة. وفي نهاية المطاف، اقترب الأسطول من الوصول إلى سواحل سلطنة "جوجارات" الهندية. ومع اعتدال المناخ رست سفن الأسطول أمام قلعة "دمن". إلا أن ثلاثة من سفن الأسطول اصطدمت بالساحل لرسوها بالقرب من الشاطئ. وحاول بحّارة بقية السفن إنقاذها، لكن محاولاتهم باءت بالفشل. واستخرج القائمون على هذه السفن المدافع وكل ما كان على متنها من أشياء، وتُركت هذه الأشياء كأمانة لدى حاكم ولاية

دمن "مليك أسد" الذي يعتبر واحدًا من أمراء حاكم ولاية جوجارات "السلطان أحمد". وقد عرضت سفن حاكم ولاية "كلكتا" التي تبحر في هذه المياه في هذا الموسم من كل عام التبعية للسلطان العثماني. وكان هذا الحاكم في حالة حرب مع البرتغاليين، ووعده "سيدي علي" بإرسال أسطول من مصر لمساعدته في أقرب وقت ممكن.

وفي هذه الأثناء أخبر حاكم ولاية "دمن" الأسطول العثماني باقتراب سفن الأسطول البرتغالي، وأوصاه بالإبحار صوب مدينة "سورات". وبعد أن وصل هذا الخبر إلى مسامع الأسطول، فضّل طاقم بعض السفن البقاء في "دمن" والدخول في خدمة "أسد خان". ثم أبحر "سيدي على" على رأس ستة سفن عيّن في كل واحدة منها مرشدًا للسير، ووصل في النهاية إلى "سورات (Surat)" (ذو القعدة ٩٦١هـ - أيلول/سبتمبر ١٥٥٤م). وفي تلك الحقبة كانت الاضطرابات الداخلية تسيطر على الأجواء العامة في ولاية "جوجارات". فطلب حاكم هذه الولاية "أحمد خان" من قائد الأسطول التركي "سيدي على" إمداده بمائتي رجل من رجاله المسلحين. وفي اليوم الثالث من وصول "سيدي علي" إلى "سورات"، شاهد مجيء أسطول برتغالي مكون من ٨٠ سفينة متنوعة الحجم تابعة لقواعد البحرية في ولايات "جوا" و"ديو" و"شاول". فاحتمى "سيدي على" والبحّارة الذين كانوا معه -بمن في ذلك جنود حاكم ولاية "جوجارات"- في مكان سرّي على الساحل، وبدأ في تجهيز أسطوله بالأسلحة والمعدّات اللازمة للحرب على مدار شهرين من العمل المتواصل ليل نهار. وكان حاكم ولاية "جوجارات (Gücerat)" قد بسط نفوذه في تلك الأثناء على "سورات"، ومنح قيادتها إلى "خُدَاوَنْد".

لم تعد هناك إمكانية لإصلاح سفن الأسطول العثماني لخلوها من الآلات والمعدّات، وبهذه الطريقة لم يعد محتملًا أن يبحر الأسطول ويكمل طريق العودة إلى مصر. أضف إلى ذلك أن معظم الرجال الذين كانوا يخضعون لقيادة "الرئيس سيدي على " دخلوا في خدمة حاكم ولاية "جوجارات"، وهو ما جعل

السفن تخلو من طواقمها. فاتفق "سيدي علي" مع "خُدَاوَنْد خان" على تسليمه سفن أسطوله لبيعها وإرسال أثمانها إلى إسطنبول. وتحرّك يوم ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٥٥٥١م متوجّهًا إلى "أحمد آباد" يرافقه ٥٠ من رجاله استعدادًا للعودة إلى إسطنبول برًا. ورفض "خُدَاوَنْـد خان" تنفيـذ طلبـات البرتغاليين بتسليم "سيدي على" إلى أيديهم. كما رفض هذا الأخير عرضًا من "السلطان أحمد" بتولى إدارة ولاية "بروج" والدخول في خدمته، وأخبره أنه يريد العودة إلى وطنه في أسرع وقت ممكن. وانطلق مجددًا برًا في شهر كانون الثاني/يناير عام ١٥٥٥م ووصل إلى السند. وهناك انضم إلى معارك اشتبك خلالها الشاه "حسين أرجون (Argun)" مع شخص يُدعى "عيسى" أحد القادة الطرخانيين. ووصل بعد ذلك إلى مدينة "ملتان (Multan)". وكان "سيدى على" يتلقّى عروضًا من حكام الولايات التي يمرّ عبر أراضيها بالدخول في خدمتهم باستمرار نظرًا لكونه رجلًا ملمًّا بشؤون الإدارة والحرب واصطحابه لعدد من الجنود القادرين على استخدام المدافع والأسلحة المتعددة. وعندما وصل إلى مدينة "لاهور" لم يسمح له حاكمها "ميرْزًا شاه" بالعبور من أراضيها، فاضطر للتوجّه إلى مدينة "دلهي" حيث استقبله "همايون شاه" بمراسم استقبال فخمة. ورفض أيضًا عرضه للدخول في خدمته بلطف وأدب، ومكث لفترة في المدينة شهد خلالها وفاة هـذا الحاكـم وتنصيب "أكبر شاه" مكانـه (٢٨ كانون الثاني/ينايـر ٥٦م١م). ثم تحرّك إلى "لاهور" بتاريخ ١٣ شباط/فبراير ١٥٥٣م، ومنها ذهب إلى "كابُل". والتقى في "سمرقند" حاكمها "براق خان". عقب ذلك توجّه صوب "بخاري" يوم ١٣ تموز/يوليو، ومن ثم سار حتى وصل إلى "مشهد" في إقليم "خراسان"، فأرسله الصفويون إلى الشاه "طهماسب". ووصل في نهاية المطاف إلى بغداد في الأول من شباط/فبراير عام ١٥٥٧م، وانتقل بعدها إلى إسطنبول ودخلها في شهر أيار/مايو من العام نفسه. وبعدها انتقل إلى "أُدِرْنَه" لمقابلة السلطان سليمان الذي كان يقيم بها آنذاك، وقدّم إليه ١٨ رسالة من الحكّام الذين التقى بهم على مدار رحلته الطويلة، وروى له الأحداث التي عاشها في طريق عودته إلى إسطنبول. واستمع السلطان سليمان والصدر الأعظم "رستم باشا" لرواياته حول ما مرّ به طيلة الرحلة باهتمام بالغ، وأثنوا عليه وعلى شجاعته التي أظهرها. وكان "سيدي علي" قد عاصر العديد من الوقائع والأحداث طوال رحلته الطويلة والشاقة لدرجة أنه شاع مثل شعبي بين الناس يقول "أصابته أحداث سيدي علي" إذا ما أردلوا وصف أحداث عظيمة حلّت بأحدهم. وقد جمع "سيدي علي" كل تجاربه ووقائعه التي شهدها في كتاب ألفه وأطلق عليه اسم "مرآة الممالك".

وفي الوقت الذي واصل فيه "الرئيس سيدي على "مساعيه لإرجاع أسطوله مرة أخرى، كان العثمانيون ينفذون بعض المخططات الهامة للسيطرة على جنوب البحر الأحمر في المنطقة الواقعة بالقرب من جنوب مصر وغرب اليمن. وكان السلطان سليمان يولى اهتمامًا خاصًا باستتباب الأمن في هذه المنطقة، إذ كان من المهم للغاية إحياء طريق التجارة القادمة من الهند كما كانت في الماضي. ولقد بذل حاكم اليمن "أوزدمير بَاشَا" جهودًا حثيثة في هذا الصدد، مما أسرّ السلطان وأسعده كثيرًا. وكان "أوزدمير بَاشًا" قد مُنح لقب البَاشَاوية قبل ذلك كما أسلفنا، ويُذكر في إحدى الوثائق التاريخية التي تحمل تاريخ ٧ كانون الثاني/يناير ٥٥٥٠م بلقب حاكم اليمن(٩١). ويمكننا التخمين بأن تعيينه واليًا على اليمن حدث في عام ١٥٤٨م خلفًا لـ"فرهاد بَاشًا". ونجح "أوزدمير بَاشًا" في ضبط الشؤون الأمنية في اليمن بفضل المعارك التي خاضها ضد "الإمام المطهر". حتى إنه حصل على ترقية عرفانًا بمجهوداته في هذا الصدد عبارة عن مائة ألف قطعة فضية. وبينما كان متواجدًا في اليمن عام ١٥٥٣م، عُزل من منصبه في العام التالي، وانتقل بعدها إلى مصر، ومن ثم عاد إلى إسطنبول بعد ذلك. وهناك التقى السلطان سليمان وزوده بمعلومات ثمينة حول أوضاع مصر واليمن. ثم أرسل بعدها إلى الحبشة.

<sup>(</sup>٩١) بي. ايه. كبيجي. دفتر موظفي الدولة، رقم: ٢٠٩، صفحة: ١٣٥.

وحينما وصل "أوزدمير بَاشًا" إلى مصر نجح في جمع عدد من الجنود، رغم أنه عانى كثيرًا لتحقيق هذه الغاية. ووجد أنه من المناسب قيادة هذه الحملة العسكرية برًّا وبحرًا عبر مياه نهر النيل. وفي نهاية المطاف، استطاع التحرك من مصر على رأس قواته عام ٥٥٥ م، وبدأ جنوده في التقدّم نحو الجنوب برًا وبحرًا عبر مياه النيل. لكن هذه القافلة العسكرية واجهت صعوبات جمة في طريقها نحو الحبشة نظرا لبعدها مسافة كبيرة عن مصر، فقد عانوا معاناة كبيرة بسبب التضاريس الأرضية غير الملائمة لرحلة طويلة كهذه. وفي النهاية استطاعوا الوصول بشق الأنفس إلى مكان يُسمى "شلال" في ولاية "سعيد". وقد اندلعت في هذه الأثناء بعض الخلافات والمناوشات بين الجنود، اتخذ "أوزدمير بَاشًا" على إثرها قرارًا بالعودة من حيث جاءوا. وأبلغ الحكومة المركزية هذا القرار من خلال تقرير أرسله عن الرحلة. وقد تسببت صعوبة هذا الأمر في تجربة طريق آخر. وأدرك وقتها أن الخروج في هذه الحملة العسكرية بحرًا عبر مياه البحر الأحمر ستسهل مهمتهم للوصول إلى مبتغاهم. ولهذا السبب أولى العثمانيون اهتمامًا بميناء "سواكن" السوداني الواقع على سواحل البحر الأحمر. وقررت الإدارة العثمانية ربط هذا الميناء بولاية مصر ليكون مركز إمارة في عام ١٥٥٤م.

وانتقل "أوزدمير بَاشَا" بعد ذلك من مصر إلى إسطنبول، وحاول إقناع الحكومة المركزية بتأسيس ولاية في الحبشة تابعة للدولة العثمانية. وعليه تأسست ولاية الحبشة بتاريخ ٥ تموز/يوليو ١٥٥٥م، وأسندت إدارتها إلى "أوزدمير بَاشَا". ثم انطلق بعدها إلى "سواكن" وهو يقود القوات التي جمعها من مصر، وبعدها خرج من هناك في غزوة للاستيلاء على مدينة "مصوّع" والأراضي التابعة لها شرق إفريقيا. وبالفعل بسط نفوذه على "مصوّع" عام ١٥٥٧م، ثم استولى على ميناء "حرقيقو" الذي يعتبر من أهم موانئ مملكة الحبشة. وبعد أن قطع العثمانيون الطرق الموصلة بين الحبشة والبحر الأحمر، بادروا إلى التوغّل داخل تلك المناطق. وشرعت القوات العثمانية في الزحف

إلى "تجراي" كثاني خطوة من خطوات هذه الحملة العسكرية. ولم تستطع قوات مملكة الحبشة الصمود كثيرًا أمام قوات "أوزدمير بَكْ"، إذ بالرغم من تفوق هذه القوات من حيث العدد على القوات العثمانية إلا أنها كانت مجهزة بأسلحة بدائية، بيد أن القوات التركية كانت أكثر تنظيمًا وانضباطًا وتحمل أسلحة نارية أكثر تطورًا. وقد دامت هذه الغزوة على مدار عام كامل، وانتهت بسقوط "تيجراي" في أيدي العثمانين عام ٥٥٨م. ثم انتقلت القوات العثمانية إلى داخل أراضي الحبشة، وعمدت إلى تدمير مدينة "دبرا دامو" التي يقع بها أكبر الأديرة قدسية في الحبشة. وعندما وصلت إلى مدينة تسمى "دبراوا"، جعلها "أوزدمير بَاشا" قاعدة له في تلك المنطقة وحصنها جيدًا. كما عقد تحالفات مع عدد كبير من السكان المحليين.

ثم انطلق في غزوة شنها على المنطقة التي تقيم بها قبائل "بوجا" شمال شرق السودان. إلا أن بعضًا من جنوده أصيبوا بضربة شمس لارتفاع حرارة الجو في ذلك الوقت من العام. حتى إن القوات العثمانية اضطرت للعودة بعدما شعر "أوزدمير باشًا" نفسه بالإعياء. وبعدها توفي في "دبراوا" عام ١٥٦٠م وبهذه الطريقة تكون المنطقة الواقعة شمال غرب الحدود بين إرتريا وإثيوبيا اليوم قد خضعت للسيطرة العثمانية. إلا أن القوات العثمانية المقيمة في تلك المنطقة كانت دائمًا تعانى بسبب قلة عددها، والظروف المناخية الصعبة، واتساع رقعة الأرض وصلابة تربتها. لكن "أوزدمير باشًا" استطاع بالرغم من كافة هذه الصعاب التي واجهته أن يمتلك نفوذًا أسطوريًا في هذه المنطقة، ونجح في الاستفادة من الصراعات الداخلية التي كانت تعيشها الحبشة في توسيع رقعة ولايته. ولقد ألقت وفاته الرعب في قلوب القوات العثمانية المرابطة في شرق إفريقيا، إلا أنه وبالرغم من ذلك نجحت في الإبقاء على هيمنتها في مدينتي "مصوع" و"حرقيقو" وسائر المناطق التي تشملها حدود دولة إريتريا حاليًا.

لقد مارست القوات العثمانية فعاليات متعددة في منطقة محور الجنوب المرتبط بصلة وثيقة بالعلاقات مع الهند تنفيذًا للسياسات التي وضعها السلطان

سليمان، إذ أفضت هذه الفعاليات إلى نتائج مهمة للغاية بالنسبة لتاريخ البحر المتوسط. فعلى الرغم من فقدان الدولة العثمانية العديد من سفنها في هذه البحار البعيدة عن مركزها خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر، إلا أنها لم تتراجع عن مزاولة أنشطتها في هذه المنطقة. ذلك لأن تجارة الحرير شهدت طفرة ملحوظة في أعقاب معاهدة السلام التي وقعتها الدولة العثمانية مع نظيرتها الصفوية عام ١٥٥٥م، كما سادت حالة من الانتعاش الكبير تجارة البهارات كنتيجة لأنشطة العثمانيين في هذه المنطقة. وقد بدأت هذه الانتعاشة في الظهور منذ أربعينيات القرن السادس عشر خلال فترة كانت فيها الدولة العثمانية تسير بخطى حثيثة لبسط هيمنتها في المحيط الهندي والبحر الأحمر والخليج العربي. ويشير أرشيف جمارك مدينة "مرسيليا" الفرنسية إلى أن البهارات القادمة من البحر الأحمر والخليج العربي بدأت تنافس البهارات القادمة إلى "لشبونة". ويذكر المؤرخ الفرنسي "بروديل" أن حركة التجارة في البحر المتوسط بدأت في الانتعاش مع القوافل غير المحدودة القادمة من الخليج العربي والبحر الأحمر، موضحًا أن موانئ مدن كحلب وطرابلس الشام والقاهرة والإسكندرية شهدت تطورا مطردا مع مرور الوقت بصفتها بوابة طريق بهارات الشرق المفتوحة على أوروبا. وبطبيعة الحال لم يكن البرتغاليون سعداء بذلك. ويرى الوالي العام البرتغالي في الهند "نورانهو" أن ممثلي دولة البرتغال القدامي في الهند هم من يتحملون مسؤولية الركود الذي سيطر على حركة تجارة الفلفل الأسود، ويشتكي من امتناع ملك البرتغال عن إرسال الأموال الكافية لتطوير تجارة البهارات في الهند.

وكانت موارد خزينة الدولة العثمانية تزداد مع مرور الزمن في ذلك التوقيت. فعلى سبيل المثال، ارتفعت عائدات الجمارك في اليمن من ٢,٥ مليون قطعة نقود عام ١٥٦٠م إلى ٤,٥ مليون قطعة في العام التالي. وكانت سلطنة "آتشيه (Açe)" في جزيرة "سومطرة (Sumatra)" على وجه الخصوص ترسل الكثير من البهارات سنويًّا إلى البحر الأحمر، وحاول البرتغاليون

في عامي ١٥٥٤م و ١٥٥٩م اعتراض طريق القوافل التجارية العثمانية في البحر الأحمر، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل. وبدأت قوافل بهارات الشرق الأقصى والخزف الصيني تتوافد على مياه البحر الأحمر. وبخلاف قوافل البهارات المتوجهة إلى مركز الدولة العثمانية وسائر المناطق الأخرى، كانت الإدارة العثمانية تكسب من الموارد المالية القادمة إليها من البضائع المبيعة إلى التجار الأوربيين في الموانئ المصرية والسورية. وكانت حمولات البهارات القادمة إلى البحر الأحمر في العقد الواقع بين عامي ١٥٥٤ – ١٥٦٤م تتراوح بين إلى ٤٠ ألف قنطار.

ويذكر السفير البرتغالي لدى الفاتيكان "بيريس" في تقرير له أن ميناء الإسكندرية كان يستقبل ٤٠ ألف قنطار من البهارات في ستينيات القرن السادس عشر، موضحًا بقوله:

"كانت هناك كميات كبيرة من البهارات تأتي الأتراك سنويا من الشرق، ومن ثم فلا عجب أنه كانت تصل لشبونة كميات ضئيلة جدا منها."

ويعزو "بيريس" هذا إلى إدارة البرتغاليين الفاشلة في المحيط الهندي، بل ويربط بينها وبين إرسال الولاة البرتغاليين أنفسهم البهارات إلى البحر الأحمر. وبهذه الطريقة وجهت الأنشطة التجارية للدولة العثمانية في البحر الأحمر والخليج العربي ضربة قاصمة لتجارة البرتغال، وأسهمت في إحياء طريق البهارات القديم. ومن ناحية أخرى كانت الدولة العثمانية تسعى لترسيخ دعائم سيطرتها على أراضي الحبشة لإحباط أي محاولة لتدمير فعالياتها التجارية في المحيط الهندي من جهة، والحيلولة دون تأثير المعادن الثمينة القادمة من أمريكا إلى أوروبا سلبًا على اقتصادها النامي من جهة أخرى. وللسبب ذاته كانوا يعتبرون هيمنتهم على أراضي الحبشة صمام أمان لمواصلة نجاحاتهم على المستويين الاقتصادي والتجاري. وفي الواقع كان ١٦ ألف طن من المعادن الثمينة قد نُقلت من أمريكا إلى أوروبا خلال الفترة الواقعة بين النصف الأول

من القرن الخامس عشر وحتى منتصف القرن السابع عشر، حيث أثّرت هذه التدفقات بالسلب كثيرًا على الدولة العثمانية. وشهد منتصف القرن السادس عشر اضطرابات في أسعار السلع، كما ظهرت أزمة نقص معدن الذهب.

وقد عزمت الدولة العثمانية على بسط سيطرتها على أراضي الحبشة والسودان لهذه الأسباب التي ذكرناها أعلاه. وكان الذهب والمنتجات الزراعية الواردة من هذه الأراضي تشكل المورد الأساسي لولاية الحبشة، كما استفادت خزينة الدولة العثمانية أيضًا من هذه الموارد. وكان أسطول الدولة العثمانية في تلك الحقبة مبنيا في الأساس وفق ظروف البحر الأبيض وليس المحيط الهندي، وهو ما أحبط كافة محاولاتها للإقدام على شن حملات عسكرية شاملة في مياه المحيط الهندي. وبالرغم من ذلك فإن أسطولها استطاع السيطرة على البحر الأحمر بعد فتح مصر، والاستيلاء على الأماكن الهامة جنوب شبه الجزيرة العربية والبصرة والحبشة. ولقد لعبت حركة الانتعاش التي حققتها الدولة العثمانية فيما يتعلق بقوافل التجارة المارة من البحر الأحمر دورًا رئيسيًا الدولة العثمانية فيما يتعلق بقوافل التجارة المارة من البحر الأحمر، كما انتزع الإسبان في تكبيد البرتغاليون أن يفقدوا أملهم في الهيمنة على البحر الأحمر، كما انتزع الإسبان المحيط الهندي منهم بعد فترة من الزمن وأحكموا سيطرتهم عليه.

## الاشتباكات الحدودية الجديدة مع آل "هابسبورج"

في الوقت الذي كان السلطان سليمان فيه يتابع مستجدات الأوضاع في الممالك البعيدة الخاضعة لهيمنة إمبراطوريته، أسرع من وتيرة المباحثات الدبلوماسية الناتجة عن المفاوضات التي أُجريت مع سفراء آل "هابسبورج" في ولاية "أَمَاسْيَا". لكنه كان يتوخّى الحذر بسبب الأحداث التي شهدتها حدود المَجَر في وقت سابق. وكانت بعض المناوشات والاشتباكات الفردية والجماعية تنشب بين القائد الكرواتي "بارون أونجاند" من جانب آل "هابسبورج" ووالي بودا "تويجون بَاشَا" و"علي بَاشَا الخادم" وسائر أمراء الولايات الحدودية الأخرى من الجانب العثماني بين الفيئة والأخرى. كما نشبت خلافات بين

الطرفين حول بعض القلاع في المَجَر. وفي إطار هذا الجو المتلبّد، أقدم حاكم ولاية بودا "على بَاشًا الخادم" على غزو مدينة "سيكتوار" للمرة الثانية في شهر شباط/فبراير عام ٢٥٥٦م. وتحرّك من "بودا" ترافقه بعض القوات العسكرية بتاريخ ٢١ أيار/مايو ٢٥٥٦م، ثم عسكر بجنوده بعدها بثلاثة أيام أمام قلعة "سانت لورينت" الواقعة على بعد ميل واحد من مدينة "سيكتوار". وبعدها وصل إلى مشارف "سيكتوار" -الواقعة جنوب "كابوسوار" وغرب "بيتش" والمحصّنة بشكل جيد- وحاصرها. واستمرت عملية ملء الخنادق حول قلعة المدينة وسائر ترتيبات الحصار الأخرى لفترة طويلة. والواقع أنه شُنّ أول هجوم على القلعة بعد مرور شهر كامل من حصارها. إلا أن هذا الهجوم باء بالفشل، وسقط القلعة بعد مرور شهر كامل من حصارها. إلا أن هذا الهجوم باء بالفشل، وسقط القلعة بعد من القوات العثمانية.

وبينما كان "على بَاشَا الخادم" منشغلًا بحصار "سيكتوار (Sigetvar)"، حاصر القائد المَجَري "ناداسدي تاماس (Nadasdy Tamas)" قلعة "بابوفتشا" بصحبة قوة عسكرية نمساوية. وأدّى هذا الحصار إلى دفع "على بَاشًا الخادم" للسير ببعض قواته للدفاع عن القلعة، إلا أنه لم يتمكن من إنقاذ القلعة من أيدي القوات الغازية. حتى إن قواته تعرضت للهزيمة في المعركة التي دارت رحاها على إحدى ضفاف نهر "رينيا" بتاريخ ٢٥ تموز/يوليو ٢٥٥٦م. فاضطر للانسحاب ومتابعة حصار "سيكتوار"، إلا أن قلة عدد جنوده حالت دون تكليل هذه المهمة بالنجاح، ما دفعه في نهاية الأمر إلى رفع الحصار عن المدينة بنهاية شهر تموز/يوليو. وفي تلك الأثناء نجحت قوة عسكرية نمساوية بقيادة "بالافنشي" في الاستيلاء على مدينة "كوروتنا". وبهذه الطريقة فشل "على بَاشًا الخادم" في غزوته على مدينة "سيكتوار". إلا أن هذا الإخفاق سيُعوّض في عام ١٥٥٨م. فقد هاجمت قوة عسكرية عثمانية قوامها ١٥ ألف جندي مدينة "موتلينج" التابعة لإقليم "كارنيوله (Carnyole)"، وعادت بعد أن حصلت على الكثير من الغنائم والأسرى. وفي شهر أيار/مايو من العام ذاته سار حاكم إمارة سيكشفهيرفار "حمزة بكن" على رأس قوة عسكرية حتى وصل إلى مشارف قلعة "تاتا"، وعمد إلى نصب سلالمه على أسوار حصن القلعة ليلًا في وقت

لم يكن قائدها متواجدًا بها لبعض الشؤون الخاصة، ومن ثم تخلص من الجنود الذين كانوا يتولون حراسة القلعة في ذلك الوقت، وبعدها استطاع السيطرة على المدينة بأكملها. كما استولى "حمزة بَكْ" بعدها على بعض الحصون الأخرى المجاورة لبحيرة "بالاتون (Balaton)". هذا إضافة إلى شنّ حاكم إمارة البُوسْنة "مالكوتش أوغلو علي بكنّ هجمات على مدينة "كروبا (Krupa)" والقلاع "مالكوتش أوغلو علي بكنّ هجمات على الأراضي الواقعة بين نهريْ "أونا" والمجاورة لها، واستطاع بسط نفوذها على الأراضي الواقعة بين نهريْ "أونا" و"كولبا" وقلعة "كوستانيتشا (Kostaniça)".

ويُشار إلى أن السلطان سليمان لم يولِ اهتمامًا زائدًا بهذه الوقائع، إذ نرى أنه لم يتحدث عن هذه الفتوحات في ثلاث رسائل بعثها إلى النمسا في ذلك التوقيت. وبالرغم من ذلك فإن "فرديناند" لم يفتأ عن إيفاد الرسل إلى عاصمة الدولة العثمانية من أجل حل هذه النزاعات وطلب التنازل عن إقليم "أُرْدَلْ" لدولته. وأما السلطان سليمان فقد أوفد رسولًا حاملًا "رسالة سلطانية" عقب عودة السفير "بوسبك" إلى النمسا في عام ١٥٥٨م، وطلب في هذه الرسالة النمساويين بالتخلّي على مدينة "سيكتوار". كما عاد المبعوثان النمساويان "ورانسزي" و"زاي" إلى بلديهما بمذكرة من السلطان العثماني تتضمن المطلب نفسه. وقد أعرب السلطان سليمان عن رغبته تلك كذلك في رسالة بعثها إلى النمسا في شهر نيسان/أبريل عام ١٥٥٧م.

وفي تلك الأثناء، وجه مجلس إقليم "أَرْدَلْ" دعوةً إلى الملكة "إيزابيلا" وابنها -اللذين هربا إلى بولندا في وقت سابق- عام ١٥٥٦م من أجل استلام السلطة في الإقليم بهدف القضاء على النزاعات والاضطرابات التي كانت سائدة في المنطقة. ذلك لأنه وبينما كان سفراء آل "هابسبورج" يعقدون مفاوضات مع الحكومة العثمانية، كان وفد من إقليم "أَرْدَلْ" يمثّل الملكة "إيزابيلا" و"بيتروفيتش" قد ذهب لزيارة رجال الدولة العثمانية. وقد طلب هذا الوفد دخول الملك "يانوش سيجسموند" تحت حماية السلطان سليمان، وإلحاق بعض المناطق مثل "ليبوفا (Lipova)" و"سوليموس (Solimos)" و"كاناد

(Canad)" بإقليم "أُرْدُلْ" الخاضع لحماية الدولة العثمانية. كما حاول هذا الوفد إفشال مفاوضات المبعوثين النمساويين مع مسؤولي الدولة العثمانية، وعمدوا إلى تحريض حكومة إسطنبول على الخروج في غزوة جديدة إلى النمسا. وقد اقتنعت الإدارة العثمانية بهذا العرض، وأُرسل بالفعل رسول يُدعى "أُورُوجْ جَاوُوشْ" إلى إقليم "أَرْدُلْ" يرافقه مترجما الديوان السلطاني "محمود" ذو الأصول الألمانية و"فرهاد" ذو الأصول المَجَرية. وبدأ هذا الوفد العثماني في الانشغال بتسكين الملكة "إيزابيلا" وابنها في الإقليم.

وفي نهاية المطاف بادر حاكما ولايتي "أفلاك" و"بوغدان" - تنفيذًا لأوامر السلطان سليمان - إلى اصطحاب "إيزابيلا" وابنها من بولندا بعدما أعلنا ولاءها للسلطان. وكانت إدارة إقليم "أَرْدَلْ" قد أُسندت إلى "يانوش سيجسموند (Janos Sigismund)" الذي يبلغ من العمر ١٨ ربيعًا. ووفقا لإحدى الرسائل الواردة في "منشآت" "فريدون بَكْ" فإن ملك فرنسا نفسه تقدم بطلب إلى السلطان سليمان بخصوص هذا الأمر. وهكذا قد اسندت إدارة الإقليم إلى الشاب اليافع "سيجسموند" عام ١٥٥٨م ليحكمه بالتبعية للدولة العثمانية حتى وفاته عام ١٥٥١م.

وقد مكث السفير "بوسبك (Busbecq)" في إسطنبول بعدما نقل رسالة السلطان سليمان في وقت سابق إلى النمسا، بعد أن عاد رفاقه إلى فيينا في ذلك الوقت، وأبلغ السلطان -بتعليمات تلقّاها من فيينا أن الإمبراطور "فرديناند" لن يتنازل عن مدينة "سيكتوار". إلا أنه استطاع التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين العثمانيين في "أَدِرْنَه" على التوقيع على هدنة جديدة لمدة سبعة أشهر (١٥٥٨م). وقد انقطعت المفاوضات بين الجانبين بانتهاء هذه الهدنة في العام التالي. والسبب في ذلك أن جميع الآمال المعقودة على الاتفاق بين الجانبين قد ذهبت أدراج الرياح بعدما رفض السلطان سليمان واحدة من أربع مسودات لمعاهدات مختلفة أرسلها "فرديناند" إلى السفير "بوسبك" من مدينة "أوجسبورج"، وكان ترتيب هذه المسودة هو الرابع، إذ كان يراها "بوسبك"

هي الأنسب للموافقة عليها من الجانب العثماني. ولم يحصل السفير "بوسبك" على إذن من السلطان بالرحيل. واستقبله السلطان بعد فترة مرة أخرى يوم لا يونيو / حزيرن. وطلب السفير النمساوي خلال هذا اللقاء الموافقة على اتفاق السلام فقط، وأخبر السلطان أن "فرديناند" توصل لاتفاق مع الملكة "إيزابيلا" حول المناطق المتنازع عليها في إقليم "أَرْدَلْ"، مشيرًا إلى أنهم تراجعوا عن كافة مطالبهم في الوقت الراهن. لكن السلطان سليمان كان مُصرًا على طلبه بتخليهم عن مدينة "سيكتوار"، وهو ما أفشل آخر محاولة حاولها "بوسبك" لإقناع السلطان. حتى إن "بوسبك" وُضع تحت المراقبة فترة ما في دار السفراء الواقعة بمنطقة "جمبرليطاش (Çemberlitay)" في إسطنبول. وكان سفراء من البندقية وفرنسا وإسبانيا يترددون على السلطان في تلك الأثناء، كما أرسل السلطان سليمان خطابًا إلى حاكم روسيا.

وقد ذكر السلطان سليمان حاكم روسيا في بداية هذه الخطاب بلقب "القيصر"، وأشار إلى العلاقات الطيبة التي تجمع الدولة العثمانية بروسيا، وطلب منه تقديم التسهيلات الكافية للتجار الأتراك المتوجهين إلى موسكو لشراء الفراء. إلا أن الروس استولوا على مدينة "أستراخان (Astarhan)" عام ٢٥٥٦م، وقطعوا الطرق الموصلة بين شمال البحر الأسود وآسيا الوسطى. ولقد أدرك العثمانيون خطورة هذه الخطوة على الفور، إلا أن تحركهم لحل هذه الأزمة استغرق وقتًا طويلًا.

# وفاة "خُرّم سلطان" وواقعة الأمير "بايزيد"

شعر السلطان سليمان بسعادة غامرة عندما شاهد الجامع الذي أمر بإنشائه ليحمل اسمه -جامع السليمانية- وقد اكتمل بناؤه بتاريخ ٧ حزيران/يونيو ١٥٥٧م. وأمر بتنظيم مراسم احتفالية ضخمة ليفتتح بعدها الجامع مع أول صلاة جمعة فيه. وجاءه في تلك الأثناء رسول من الشاه "طهماسب"، وقدّم إليه الهدايا بمناسبة افتتاح الجامع، وعاد السلطان في شهر آب/أغسطس من العام نفسه إلى "أدرْنَه".



منظر لمسجد سليمان الواقع على قمة تلّة تُشرِف على مشهد شبه الجزيرة التاريخية بإسطنبول

ويذكر سفير آل هابسبورج "بوسبك" أن غرض السلطان من هذه العودة هو غزو المَجَر والاستيلاء عليها. ويروي أن السلطان سليمان كان يفضل التوجه إلى "أُدِرْنَه" بين الحين والآخر لاعتقاده أن مناخها يفيد تماثله للشفاء من مرضه، مشيرًا إلى أنه بدأ في قضاء وقته في الخروج إلى جولات الصيد هناك، حتى إن الذهاب إلى "أُدِرْنَه" كل عام صار عادةً لدى السلطان. إلا أن السلطان سليمان شعر بالضيق والضجر لتدهور الحالة الصحية لزوجته "خُرم". ويصوّر مبعوث شريف مكة "قطب الدين المكي" -الذي كان متواجدًا في إسطنبول وقتها - جيدًا القلق الذي انتاب السلطان بسبب مرض زوجته، والاضطراب الذي كان يعتري "رستم باشًا". وقد عاد السلطان إلى إسطنبول مطلع شباط/فبراير عام ١٥٥٨م بعدما ساءت حالة زوجته الصحية، وشهد وفاتها أواسط شهر نيسان/أبريل من العام نفسه. ولقد دفع الحزن الذي شعر به السلطان سليمان إلى التوجّه الى "أُدِرْنَه" مرة أخرى للإعداد لغزو المَجَر، إلا أنه اضطر في النهاية لإرجاء هذه الغزوة لبعض الوقت في أعقاب نشوب توتر شديد بين ابنيه الأميرين "سليم" و"بايزيد".

٤٠٦ ----- سليمان القانوين

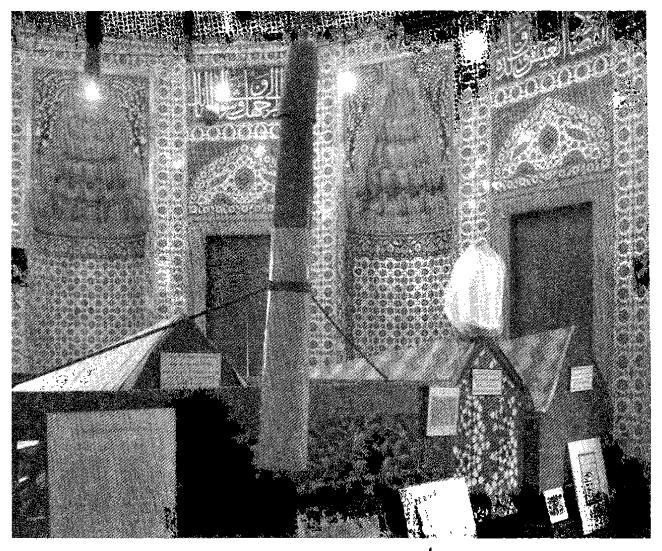

مقبرة "خُرّم سلطان" في فناء جامع السليمانية

وكانت وفاة "خُرم سلطان" تعني فقدان الأمير "بايزيد" أكبر رعاته وداعميه إذا جاز التعبير. وكانت بعض أقاليم الدولة العثمانية تشهد اضطرابات في تلك الأثناء وبالتحديد اعتبارًا منذ مطلع خمسينيات القرن السادس عشر. ولقد ساعد على حركة طلاب المدارس في غرب الأناضول الزيادة في أعداد الشباب والرجال العاطلين عن العمل، إذ إنها نتجت في الأساس عن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة في تلك الحقبة. وفي الواقع كانت هذه الأحداث بمثابة إرهاصات لأزمة اجتماعية ستظهر في الأفق على المدى الطويل. كما لعب تولّي السلطان سليمان حكم الدولة العثمانية لفترة طويلة دورًا مباشرًا في حدوث حالة من الملل والإحباط بين أركان الدولة وعامة الشعب جرّاء الرتابة في نظام الحكم، إذ أخذت هذه الحالة في الالتهاب شيئًا مع مرور الوقت. ولقد أظهرت واقعة الأمير مصطفى المزيف عقب إعدام الأمير الحقيقي أن الرأي العام تسيطر عليه حالة من الترقّب لبداية حقبة

انم نا ممال شال بان

جديدة من تاريخ الدولة. ومن ناحية أخرى نرى أنه من المثير للاهتمام في هذا الصدد تنامي معارضة الأوساط الصوفية للحكومة المركزية لأسباب اقتصادية. وتجذب إحدى الرسائل الدينية المؤلفة في هذه الحقبة الانتباه إلى البنية الخربة

للمجتمع، والظلم، وانتشار الرشوة وضعف المعتقدات الدينية بين الناس.



حمام "خَسَكي" وقد استنشأته "خُرم سلطان" التى اضطلعت بكثير من أوجه الخير ولقد كانت آراء الإمام "برجيوي" ذات تأثير كبير لدرجة أنها بدأت في التأثير على حاشية السلطان ومن في القصر كما أسلفنا. هذا بالإضافة إلى أن السلطان سليمان -الذي كان يعتبر زعيم العالم السُني- أولى اهتمامًا ملحوظًا بالفعّاليات الدينية في هذه السنوات المضطربة من حكمه.

إن وفاة "خُرّم سلطان" كانت مؤثرة للغاية لدرجة أنها كانت كفيلة بقلب كل شيء في القصر رأسًا على عقب. فالسلطان سليمان بدأ في الخضوع لتأثير ابنته "مهرماه" زوجة "رستم بَاشَا" بشكل أكبر. وكانت "مهرماه" تسعى لسد الفراغ الذي خلّفته وفاة والدتها إذا جاز التعبير. لكن الأزمة التي كانت خفية داخل أسرة السلطان انفجرت بشكل مفاجئ. وسنرى أن هذه التطورات ستحدث

٨٠٤ ----- سليمان القانويي

بين الأخوين "سليم" و"بايزيد" ابني "نُحرّم سلطان" اللذين كان كل واحد منهما يرى نفسه المرشح الأقوى لخلافة والده على عرش السلطنة، إذ كانت فكرة خلافة السلطان سليمان في الحكم نابعة من خارج القصر وليس من داخله.



كان السلطان سليمان هو من أجرى أوسع عملية إصلاحات في الحرمين الشريفين وتشير الصورة إلى المسجد الحرام في تسعينيات القرن التاسع عشر

ولقد شهد القرن السادس عشر اعتبارًا من منتصفه أزمات اقتصادية خطيرة تمخضت عنها ظروف اقتصادية جديدة، إذ جعلت هذه الأوضاع إحدى طبقات الفرسان يشعرون بعدم الرضا والسخط، ودفعتهم للدخول في خلافات مع القرويين وبعض طبقات الجنود. ولعب رجال الدولة الذين كانوا يراعون مصالحهم الشخصية أكثر من مصالح الإمبراطورية دورًا كبيرًا في إذكاء نيران هذه الخلافات والنزاعات. وكما ذكرنا لاحقًا ظهرت محاولات لدى بعض الطبقات في الدولة تنادي بضرورة عزل السلطان سليمان من منصبه بعدما تقدمت به السن وتنصيب ابنه الأكبر الأمير مصطفى مكانه. حتى إن هؤلاء

سعوا لإقناع الأمير مصطفى وتحريضه على قيادة حركة لعزل والده عن العرش. إلا أنه يجب كذلك وضع دور الدعوات المناهضة لهذه الفكرة بعين الاعتبار، إذ إنه وبعد واقعة إعدام الأمير مصطفى -بغض النظر عن أسبابها ودوافعها احتشد عدد كبير من المنتسبين إلى طبقة الفرسان حول الأمير "بايزيد" لدعمه من أجل الوصول إلى عرش السلطنة، واتخذوا ذلك كحركة مضادة للتعبير عن غضبهم على الأوضاع الرغدة والامتيازات الكبيرة التي تتمتع بها بعض الطبقات العسكرية وحاشية القصر.

لقد انخفض عدد الأمراء المتنافسين على عرش السلطنة إلى اثنين بعد مقتل الأمير مصطفى ووفاة شقيقه الأصغر الأمير "جهانكير". وهذان الأميران هما "سليم" و"بايزيد" ابنا "خُرّم"زوجة السلطان. وكان "سليم" أكبر من "بايزيد" سنًا. وكانت والدتهما تميل أكثر إلى "بايزيد"، لكنها في الوقت نفسه لم تقدم على أي حركة ضد ابنها الآخر "سليم". وبالرغم من انضمام "سليم" إلى جيش والده السلطان في غزوة "ناخيتشيفان" وتأثيره عليه -أي على السلطان سليمان- إيجابيًا بطباعه المنقادة، فقد وضعت "خُررم" ابنها "بايزيد" تحت جناحها، وتمكنت من إزالة ما يحوم حوله من سوء ظن وشائعات، ونقلته من ولاية "قونيا" إلى ولاية "كُوتَاهْيًا" التي تعتبر أفضل مكانة من الأولي (١٥٥٨م).

وقد كان الأمير "بايزيد" حاضرًا خلال استقبال السفير "قطب الدين المكي" المرسل من قبل شريف مكة، إذ تحدث "بايزيد" عن بعض الأعمال التي يرغب في تحقيقها إذا ما ارتقى إلى عرش السلطنة بشأن "الصرة السلطانية" التي ترسل سنويًّا إلى الكعبة. وتعتبر هذه الحادثة واحدة من أبرز الأمثلة الدالة على أن الأمير بدأ في أن يري نفسه مرشحًا لخلافة والده في الحكم.

وفي الواقع كان هناك الكثيرون الذين ينظرون للأمير "بايزيد" على أنه سيخلف والده في العرش من حيث طريقة حياته وشخصيته وثقافته. وفي الوقت الذي كان "سليم" يقضي جل أوقاته في اللهو والترفيه في "مَانِيسَا"، كان شقيقه "بايزيد" قد حوّل ولايته "كُوتَاهْيَا" إلى مركز للعلم والمعرفة. إلا أن "بايزيد"

فقد أكبر داعميه بوفاة والدته "خُرم". إذ أدت وفاتها إلى احتدام الصراع بين الأخوين على السلطة واشتداده. وبحسب ما يرويه المؤرخ "عالي" -أحد الذين كانوا في خدمة القائد العسكري العثماني الشهير "لالا مصطفى باشًا"- أن أحد الأسباب التي أدّت إلى زيادة الخلافات بين الشقيقين وإيقاعهما في بعضهما البعض هو "لالا مصطفى باشًا" نفسه. حيث نجح هذا الأخير في الدخول البعض هو "لالا مصطفى باشًا" نفسه. حيث نجح هذا الأخير في الدخول إلى خدمة كلا الأميرين، واستطاع بسهولة الإيقاع بينهما بفضل المؤامرات والتدابير التي كان يتخذها في هذا الصدد.

ويُروى أن "لالا مصطفى بَاشَا" كان يقف في صف الأمير "سليم"، إلا أنه كان يرسل خطابات إلى أخيه "بايزيد" ويخدعه بإيهامه بأنه يدعمه ضد شقيقه، ما دفع هذا الأخير إلى تصديق هذه الألاعيب وإرسال خطابات بكلمات سيئة إلى أخيه يدعوه فيها إلى النزال. كما يُقال إنه أرسل إلى "سليم" بعض الملابس وأدوات الزينة النسائية للسخرية منه، وفي مقابل ذلك أرسل سليم هذه الخطابات إلى والده السلطان بتحريض من "لالا مصطفى بَاشَا".

وكان السلطان سليمان يتابع هذه الخلافات الناشبة بين ابنيه بقلق بالغ، إذ زاد هذا القلق بسبب الشكاوى التي كان يرسلها "سليم" باستمرار حول علاقاته بأخيه. وعندما رأى السلطان أن التحذيرات والنصائح التي أرسلها إلى "بايزيد" لم تُجد نفعًا، فكر في تغيير الإمارتين اللتين يحكمهما الشقيقان للحيلولة دون نشوب معركة بينهما. وعليه، فقد نقل "سليم" من "مَانِيسَا" إلى "قونيا"، و"بايزيد" من "كُوتَاهْيَا" إلى "أمّاسْيَا"، ومنح كل واحد منهما زيادة مالية قيمتها ٢٠٠ ألف قطعة فضية (٦ أيلول/سبتمبر ٥٥١م). كما أرسل مراد بن سليم إلى "آقشهير"، و"أورخان بن بايزيد" إلى "جوروم". إلا أن الأمير "بايزيد" لم يكن مسرورًا له ذه التنقلات. ذلك لأن إرساله إلى إمارة بعيدة عن العاصمة أصابه بحالة من الاضطراب، واعتبر أن تعيينه حاكمًا على تلك الولاية من قبيل الإهانة لشخصه. كما يشير "بايزيد" في خطاب أرسله إلى والده السلطان سليمان المخته "سليم" له دور في إرساله إلى "أمَاسْيَا"، موضحًا أن هذا يعني أنه يفضل "سليم" عليه. وتابع خطابه بقوله "أفضل الموت على هذه الإهانة!".

ولم يرغب "بايزيد" في مغادرة "كُوتَاهْيَا"، وساق بعض الحجج كي ينقذ نفسه من هذه الورطة، إلا أن والده السلطان لم يُسرّ لذلك. حتى إنه أخبر والده أنه أنفق أموالًا طائلة في إعمار إمارة "كُوتَاهْيَا"، ولذلك فإنه يحتاج مزيدا من المال كي ينتقل إلى مزاولة مهمته الجديدة في "أَمَاسْيَا". فأجابه السلطان بأنه سيرسل إليه ما يريد من مال فورًا ما إن يخبره بتحركه من "كُوتَاهْيَا". وفي نهاية الأمر اضطر الأمير "بايزيد" لمغادرة "كُوتَاهْيَا" بتاريخ ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٥٥٨ م بعدما رفض والده جميع حججه الواهية، وأرسل إليه رسالة تحذيرية قال فيها:

"إما أن تخرج إلى إمارتك الجديدة، وإما أن تستعد لما سيحدث لك!".

ولما خرج "بايزيد" من المدينة سار ببطء شديد، وأخذ ينزل في أماكن الاستراحة في الطريق ويقيم بها أكثر من اللازم منتظرًا تنفيذ والده الوعود التي وعده بها. وفي تلك الأثناء علم "سليم" أن أخاه قد غادر "كُوتَاهْيَا"، فهمّ هـ و الآخـ ر لتنفيـ ذ أوامر والـ ده، وتحـرّك من "مَانِيسَـا" إلـي إمارته الجديـ دة يوم ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر. وكان "سليم" قد حصل على إذن من السلطان بأن يذهب إلى "قونيا" عن طريق ولاية "بورصا" كإجراء احترازي ضد أي حركة مخادعة يقوم بها شقيقه. حتى إنه فضل الإقامة لفترة في "بورصا" لما جاءته أنباء تتحدث عن رفض "بايزيد" التحرك من ولاية "إسكيشهير". وكانت رغبة "بايزيد" في الإقامة لمدة طويلة في أماكن الاستراحة بينما كان في طريقه إلى "أمَاسْيَا" نابعة في الوقت نفسه من أسباب أخرى. وهي كلما وصل إلى مدينة ينزل بها للاستراحة كان يأتيه العديد من الأشـخاص لتقديم فروض الطاعة والولاء له، الأمر الذي زاد من عدد الأشخاص المحيطين به. ولقد دفع هذا الوضع السلطان سليمان للشعور بالقلق والحيرة، وأدرك أنه حان الوقت لإرسال أحد الأشخاص إلى الأمير "بايزيد" ليقنعه بتنفيذ أوامر أبيه وحتّه على الذهاب إلى "أُمَاسْيَا" في أقرب وقت ممكن. كما قرر أن يرسل شخصًا آخر إلى الأمير "سليم" ليكون بذلك قد تصرّف بحيادية تجاه الشقيقين. إلا أن ابنه الأمير "سليم" كان ينفذ أوامره كما رغب، ولهذا عمل الشخص المرسل إليه كمستشار له وليس كناصح.

وعليه، فقد أرسل السلطان سليمان الوزير الرابع "برتف بَاشًا" إلى الأمير "سليم". ووصل "بايزيد"، والوزير الثالث "سُوكُولَو محمد بَاشًا" إلى الأمير "سليم". ووصل "برتف بَاشًا" إلى منقطة قريبة من أنقرة حيث التقى "بايزيد" بينما كان يستريح من عناء الطريق، وأبلغه أن والده السلطان يحبه كما يحب شقيقه "سليم"، وأنه أقدم على اتخاذ قرار بشأن هذه التنقلات لمنع نشوب نزاعات جديدة بينهما. ونجح هذا المبعوث في أن يهدئ من اضطراب الأمير "بايزيد" كثيرًا. كما تعهد "بترف بَاشًا" بأن السلطان سليمان سينفذ كافة الوعود التي قطعها على نفسه لإقناع "بايزيد" بالانتقال إلى "أَمَاسْيًا". إلا أنه وبالرغم من هذا لم ينته الخلاف بين "بايزيد" ووالده السلطان ولم تنطفئ نار العداوة التي كان يكنها لشقيقه. وفي الوقت الذي كان فيه السلطان سليمان يتعمّد اتباع طريقة مراوغة لمواجهة طلبات ابنه "بايزيد"، كان هذا الأخير يزيد من طلباته ويرفع صوته على أبيه لدرجة وصلت لحد الاتهام. وكان يرسل خطابات إلى والده يعرب فيها عن استيائه الشديد من معاملته له، جاء في أحدها ما يلى

"والدي السلطان! أنت لم تعُد تحبنا أو ترعانا أو ترغب بنا، فأنت ترانا كأننا أعداؤك. يا حسرتاه! العلاقات بيننا وصلت إلى مستوى يعجب منه جميع الناس. آه! صرنا يتامى والحمد الله! كل إنسان يأمل في أن يحصل على الرحمة من أجداده، وأنت ليس لديك رحمة! لقد تعرضنا لمصيبة كبيرة!"

وصل "بايزيد" إلى "أماشيا" في نهاية المطاف يوم ٢١ كانون الأول/ديسمبر، وحينما رأى أن والده لم يف بوعوده، بدأ في اتهامه بالكذب والغش، وكتب إليه خطابات يتهمه فيها هذه الاتهامات. ويضم أرشيف متحف قصر "طُوبْ قَابِي" في إسطنبول اليوم بعض هذه الخطابات التي جاء في أحدها:

"لديك حيلة للتنصّل من وعودك على الفور. وتقول إنه ليس لك غرض من هذا. فالرجل الشجاع لا يكذب أبدًا. وحاشا أن يكذب حضرة السلطان. وإن أقدمت على منحي ما أريد ناقصًا، فلا تستطيع أن ترضيني بهذا. فلا أستطيع البقاء في أماسيا، ومن ثم لن أكون أنا المذنب حينها. إنك تتحدث كثيرا ولكن تتغاضي عن فعل شيء".

## ويقول في خطاب آخر ما يلي:

"لقد وثقت في كلام السلطان، وجئت من أنجورو. ولم أكن أعلم أنك ستنقض عهدك الذي عاهدتني عليه. وإن كذبت يا أيها السلطان، فكيف لنا أن نصدق كلامك بعد ذلك؟"

وقد دفعت هذه الخطابات السلطان سليمان إلى أن يرسل من جانبه ردودًا مراوغة إلى ابنه الغاضب، ما حوّل طلبات "بايزيد" من طور الطلب والرجاء إلى حالة من التهديد. وطلب هذا الأخير في خطاباته أن يعود إلى "كُوتَاهْيَا"، وهدّد بأنه إن لم يُستجب لهذا الطلب قائلا:

"إنني أعرف هدفي، وسأجد من أستعين به على ذلك!".

# حتى إنه اتهم والده بالعجز قائلًا:

"لقد خدعوك! وإذا كان هذا هو الذي تعرفه عن أوضاع بلاد الإسلام، فهذا يعني أننا هلكنا، والعياذ بالله."

ولم يتردد "بايزيد" في كتابة رسائل إلى الصدر الأعظم "رستم بَاشًا" للوساطة بينه وبين السلطان. ولم يتمكن الأمير من ضبط نفسه وإلجامها عن الشكوى من السلطان في الرسائل التي أرسلها إلى الصدر الأعظم. ويقول في إحدى تلك الرسائل:

### ويقول في خطاب آخر:

"... أفضل الموت ونيل الشهادة بغضب السلطان بدلًا من أن أموت وأنا مغتم حزين."

معلنًا عن دخوله في تحد من أجل تحقيق هدفه. إلا أن انفعالاته تلك لم تصب في مصلحته، بل على العكس تمامًا فقد انقلبت عليه، إذ أفضت إلى تفضيل السلطان شقيقه "سليم" عليه ووقوفه في صفه. ومن ناحية أخرى أفضت تحريضات "لالا مصطفى باشًا" للأمير "سليم" ضد شقيقه "بايزيد" إلى زيادة وجهات نظره المعادية له ولتصرفاته. وكان السلطان سليمان يتلقّى رسائل تبلغه أن ابنه "بايزيد" قد جمع حوله الكثير من اللصوص والمَجَرمين، وأنه بدأ في تسجيل هؤلاء المتشردين كجنود لديه، ما جعله يمتلك قوة عسكرية قوامها ٢٠ ألف جندي. وقد زرعت مثل هذه الأخبار بذور الشك في قلب السلطان تجاه ابنه الأمير "بايزيد". وبهذه الطريقة بدأ الطرفان في الإعداد لحرب أهلية بشكل تدريجي.

### الحرب بين الشقيقين: معركة "قونيا"

شرع الأمير "بايزيد" في حشد الكثير من الجنود حوله بُغية الوصول إلى عرش السلطنة من جهة، والدفاع عن نفسه من جهة أخرى. وفي مقابل ذلك، بادر شقيقه "سليم" هو الآخر إلى الإسراع في استعداداته العسكرية تحسبًا لأي صراع مسلح ينشأ مع أخيه. إلا أنه وفي الوقت الذي كان فيه "بايزيد" يعد العدة بمفرده، كان "سليم" على الطرف المعاكس يتحرك بناءً على الأوامر التي كان يتلقاها من والده السلطان. ولما وصل الأمر إلى حد الصراع المسلح بين الشقيقين، أدرك السلطان سليمان أن ابنه "سليم" لن يستطيع مواجهة شقيقه الأمير "بايزيد" بمفرده، فأمر بتزويده بعدد كبير من الأشخاص القادرين على امتطاء الجياد واستخدام الأسلحة والمعدات وخوض الحرب، وليس جنودا مرتزقة كمن كانوا تحت قيادة "بايزيد". كما أصدر أمرًا بمنحه مبلغ ٠٠٠ ألف قطعة فضية لاستخدامها في تلبية تكاليف هذه الإعدادات. إلا أنه وبالرغم من ذلك فقد عانى "سليم" كثيرًا في حشد الجنود في "قونيا"، وعليه أصدر السلطان أوامره إلى عليه فإن أمير أمراء الأناضول "جنابي أحمد" توجّه برفقة جنود ولايته إلى مدينة عليه فإن أمير أمراء الأناضول "جنابي أحمد" توجّه برفقة جنود ولايته إلى مدينة

"أفيون"، فيما سينتقل أمير أمراء دُو الْقَادِرلي "علي بَاشًا" إلى "قَيْصَرِي". كما تحرك كلِّ من أمير أمراء كرامان فرهاد بَاشًا وحاكم آضَنه "رمضان أوغلو بيرِي بَاشًا" إلى "قونيا" للدخول في خدمة الأمير "سليم". ولقد أُرسلت أوامر إلى بعض الأمراء وحكام ولايات الأناضول الآخرين بمساندة الأمير "سليم"، مما جعل "بايزيد" محاطًا بالقوى المعادية له من كل جانب. وقد دفعت كل هذه التطورات "بايزيد" إلى التحرك على الفور للحيلولة دون اكتمال حلقة حصاره (١٤ أبريل/ نيسان ٩٥٥ م). فتقدم صوب "أنقرة" على رأس قوة عسكرية قوامها ١٥ ألف جندي، وأرسل خطابًا إلى والده السلطان استخدم فيه كلمات رقيقة وملاطفة، إذ أخبره في هذا الخطاب أنه جاء إلى أنقرة "من أجل أن يقضي شهرًا في اللهو والتسلية"، وأنه لا يحمل في قلبه "نية سيئة تجاه أخيه".

وما إن وصل هذا الخطاب إلى السلطان سليمان، أرسل على الفور "سُوكُولّو محمد بَاشًا" وأمير أمراء الرُّومَلِي "مصطفى بَاشًا" يرافقهما ألفان من جنود الإنْكِشَارِيّة وجنود ولاية الرُّومَلِي وعدد من الجنود الآخرين إلى "قونيا". كما بعث رسالة إلى ابنه "سليم" يأمره فيها بالإعداد الجيد للحرب بالقرب من "قونيا". كما استصدر السلطان فتوى من شيخ الإسلام "أبو السعود أفندي" "بأن من يخرج عن طوع أبيه السلطان العادل، ويستولي على بعض القلاع، ويحشد عددًا من الجنود حوله، ولا يتورّع عن سلب أموال الناس بالقوة فإنه يجوز قتاله حتى تتفرق جموعه." وفيما يلي نورد نص الفتوى:

"نص السؤال: هل يجوز الخروج لقتال أحد أبناء سلطان عادل خرج عن طاعة والده وسعى في الأرض فسادًا بالاستيلاء على بعض القلاع وسلب أموال الناس بالباطل بعدما جمع حوله بعض الجنود لمساعدته في تنفيذ هذه الجرائم؟

الإجابة: نعم هذا حلال وجائز شرعًا، إذ ثبت جواز ذلك بنص القرآن الكريم. كما تبرهن الأحكام الشرعية وإجماع الصحابة الكرام على جواز ذلك. فالقادرون على القتال ملزمون بالخروج لقتال هذا الابن العاق، وأما غير القادرين عليه فهم مأمورون بالسعي لدرء الفتنة ومنعها بقول الحق وخير الدعاء."

وبعد ذلك انتقل السلطان سليمان إلى منطقة "أُوسْكُودَارْ" ونصب خيمته بها. وفي تلك الأثناء علم الأمير "بايزيد" أن والده أعلنه كابن عاص، وأنه قرر قتاله للتخلص منه، فعمد إلى مهاجمة "قونيا"، بحيث وصل إلى مشارفها بتاريخ ٢١ شعبان ٩٦٦هـ (٢٩ أيار/مايو ٩٥٥١م). وقد اشتبكت قوات كلا الشقيقين في اليوم التالي في أولى المعارك التي دارت بين الطرفين. ولم يتمكن أي الجانبين من التفوق على الجانب الآخر اليوم الأول. إلا أن قوات "بايزيد" تعرضت للهزيمة في اليوم الثاني بتدبير من "لالا مصطفى بَاشَا" الذي كان يقف في صف "سليم".

وبعد هذه الهزيمة، اصطحب "بايزيد" بعضًا من قواته وانسحب صوب "أمَاسْيَا". وأما "سليم" فبشّر والده السلطان بهذا النصر. وقد شعر "بايزيد" بالندم جراء ما فعله بعد انسحابه، وبعث رسالة إلى السلطان يرجو عفوه مع مفتي "أمَاسْيَا" الذي أوفده إلى إسطنبول. إلا أن والده لم يسامحه على فعلته تلك. وكان السلطان سليمان يقول إنه يرغب في تنفيذ الفتوى التي حصل عليها لقتل ابنه "بايزيد"، وأن هذا الأخير ليس جديرًا بالعفو والسماح وفق القوانين. ولم يكتف السلطان بهذه الرغبة، بل طلب من ابنه "سليم" القبض على شقيقه، ومنحه سلطات وصلاحيات واسعة كي يتمكن من تنفيذ هذه المهمة.

### مقتل الأمير "بايزيد" بعد لجوئه إلى إيران

أكمل الأمير "سليم" استعداداته لتعقب شقيقه "بايزيد" للقبض عليه تنفيذًا لأوامر والده السلطان، إذ كان يساعده في هذه التجهيزات "سُوكُولّو محمد بَاشًا" وأمير أمراء الرُّومَلِي "مصطفى بَاشًا". ولقد أرسل السلطان سليمان أوامر كذلك إلى حكام الولايات الحدودية يطلب منهم إحباط أي محاولة للهرب يقدم عليها "بايزيد" من "أمَاسْيَا" إلى خارج حدود الدولة. ومن جهته شعر "بايزيد"

بأنه قليل الحيلة بعدما رفض والده طلبه بالصفح عنه، فتحرك صوب حدود إيران بصحبة أبنائه الأربعة (أورخان، عثمان، محمود، عبد الله) بتاريخ ٧ تموز/ يوليو ١٥٥٩م. وبينما توجّه "بايزيد" نحو إيران ترافقه قوة عسكرية كبيرة، كان رجال أخيه "سليم" يتعقبونه من الخلف. ولما وصل إلى قلعة "حسن" استقبله حاكم "أَرْضُرُومْ" أَيَاسْ بَاشَا استقبالًا حافلًا بالرغم من صدور أوامر واضحة من السلطان بخلاف ذلك. حتى إنه يُقال إن "أَيَاسْ بَاشَا" قدّم بعض الحدوات من السلطان بخلاف ذلك. حتى إنه يُقال إن "أَيَاسْ بَاشَا" قدّم بعض الحدوات والأدوات الأخرى لجياد "بايزيد"، وأقدم على بعض المحاولات لإقناع السلطان بالعفو عنه ومسامحته. إلا أن تصرف "أَيَاسْ بَاشَا" بهذه الطريقة لم ينفع "بايزيد" بيتعقبه رجال شقيقه بشكل متواصل - كثيرًا في "أَرْضُرُومْ"، وأكمل طريقه صوب إيران. واستطاعت بعض قوات "سليم" التي كان تسير خلفه من إدراك قواته عند موقع "سعد شوكورو"، لكنه استطاع إلحاق هزيمة بهذه القوات. وشعر "بايزيد" بعد هذه المعركة أن آماله في الحصول على عفو من والده السلطان قد تبخرت تمامًا، وحينها لم يجد أمامه حيلة أخرى غير اللجوء إلى إيران. واستطاع بعد رحلة طويلة عبور الحدود بين الدولتين و دخول الأراضى الإيرانية.

وقد استُقبل "بايزيد" لدى وصوله إيران استقبالًا فخمًا من قبل حاكم ولاية روان "نظام الدين شاهقولي". وأخبر هذا الرجل الشاه "طهماسب" بهذه الأنباء، إذ سُرّ الشاه كثيرًا بلجوء الأمير "بايزيد" إلى بلاده. حتى إنه أعرب عن سعادته بهذه المناسبة بقوله:

"إن لجوء الأمير بايزيد إلى دولتنا يعتبر عطية عظيمة من الله البارئ كتعويض لأخي القاص الذي لجأ قبل ذلك إلى الدولة العثمانية."

وقد توجّه "بايزيد" بعد ذلك إلى منطقة "قزوين" التي يقيم بها الشاه حيث استُقبل هناك بمراسم مهيبة يوم ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر عام ٥٥٥٩م. ويروي المؤرخ العثماني "عالي" أن الفرسان العثمانيين الذين كانوا يرافقون "بايزيد" في هذه الرحلة قدّموا عروضًا أمام الشاه تظهر مهاراتهم في امتطاء الجياد

واستخدام الأسلحة مما أصاب الصفويين بالدهشة والإعجاب. حتى إنه يُقال إن رجلًا من رجال "بايزيد" يُدعى "قودوز فرهاد" طلب تصريحًا من الأمير خلال هذا العرض العسكري جاء به:

"عليناً ألا نفوت هذه الفرصة السانحة من أجل الحصول على الشهرة إلى يوم القيامة، اسمح لنا من فضلك أن نُعمل السيف في رقاب القزلباش."

إلا أن "بايزيد" كان يدرك جيدًا أن الإقدام على خطوة مجنونة كهذه ينطوي على مخاطر جمّة، فردّ عليه قائلًا:

"إياك أن تتلفظ بهذا الكلام مرة أخرى، وإلا فإنني سأقتل أي شخص يردد هذا الكلام بيدي!"

وإن كانت هذه الواقعة محل شك لدى البعض، فإن العبارات التي استخدمها في هذا الحديث تحمل أهمية كبيرة من أجل فهم كيف أراد المؤرخون إظهار شخصيته وتصويرها بهذا الشكل.

لقد أدى لجوء الأمير "بايزيد" إلى إيران إلى تبادل المراسلات والخطابات بين الدولتين، وعقّد المفاوضات الثنائية بشأن هذا الصدد. ولم يتردد السلطان سليمان في خطاب أرسله إلى الشاه "طهماسب" عن الحديث عن خروج "بايزيد" عن طاعته والمعركة التي وقعت بين قوات أخيه "سليم" في "قونيا". كما أخبره بضرورة إعادته إلى الدولة العثمانية بناءً على الصداقة التي تجمع بين الدولتين، وإلا فإنه سيرسل قواته إلى الأراضي الإيرانية للقبض عليه. ونفهم من ذلك أن السلطان سليمان كان يخشى من تقديم شاه إيران الدعم الفعلي لابنه "بايزيد". وعلى أية حال فقد أمر السلطان بتكليف جيش من قواته بالتمركز على الحدود الشرقية مع إيران في مواجهة أي احتمال ممكن.

ومن ناحية أخرى كان الأمير "سليم" هو الآخر يرسل خطابات إلى الشاه "طهماسب" للغرض ذاته تتضمن عبارات متنوعة ما بين الرجاء والتهديد. وعلى الرغم من ذلك كان الشاه "طهماسب" يطلب من السلطان سليمان أن يعفو عن الأمير "بايزيد". وقد لعب طلب الشاه هذا بالعفو عن الأمير دورًا واضحًا

في تحريك مشاعر الأبوة لدى السلطان سليمان وإحساسه بالعطف والشفقة تجاه ابنه في البداية، إلا أن بعض الأحداث التي وقعت فيما بعد حولّت هذه الطلبات إلى مساومة على حياة الأمير نفسه. ذلك لأن إقدام الحاشية التي كانت ترافق "بايزيد" على ارتكاب بعض الأفعال غير الحميدة في إيران جعلت الشاه "طهماسب" تساوره الشكوك حول الأمير. ثم عمد الشاه إلى تغيير تكتيكه الذي كان يتبعه للتعاطي مع هذه التطورات، وسعى للاستفادة من هذه الأحداث قدر المستطاع. وقد أخبر الشاه السلطان سليمان بأنه بإمكانه تسليم الأمير "بايزيد" إلى رجال "سليم" مقابل مبلغ من المال. وقد قبل السلطان هذا العرض، وأبلغه بأنه سيمنحه ٩٠٠ ألف قطعة ذهبية في مقابل تسليم "بايزيد" وأبنائه الأربعة، مشيرًا إلى أن ابنه "سليم" سيدفع إليه هو الآخر ٢٠٠ ألف قطعة ذهبية. وأضاف أنه في حالة الموافقة على تسليم "بايزيد" في "أَرْضُرُومْ" فإن المبلغ المتفق عليه سيُدفع إليه هناك. وأوضح أنه مستعد كذلك لمنحه قلعة ولاية "وَانْ" التي كان يرغب بها.

وكما رأينا فإن هذه الوعود التي وعدها السلطان سليمان شاه إيران لا تتوافق بالمرة مع عظمة الدولة العثمانية وكبريائها. إلا أن العثمانيين لم يوفوا بوعدهم بتسليم قلعة "وَانْ" إلى الشاه، واكتفوا بإرسال الأموال وبعض الهدايا الأخرى. وبعد أن اتفق الطرفان بشأن المال والتوقيع على معاهدة سلام وصداقة فيما بينهما، أعطى الشاه "طهماسب" الإذن لوفد عثماني بدخول الأراضي الإيرانية لتسلم الأمير "بايزيد" وأبنائه. وفي النهاية تم تسليم الأمير "بايزيد" إلى الوفد العثماني بعد أن سُجن لمدة أكثر من عامين وقد حُلقت لحيته وارتدى ثيابًا قديمة على ظهره وعمامة ممزقة على رأسه وتعتريه حالة من البأس والحزن. وقد خُنق على ظهره وعمامة ممزقة على رأسه وتعتريه حالة من البأس والحزن. وقد خُنق على أغا" وهو أحد رجال الأمير "سليم" الذين يثق بهم (١٥ المحرم ٩٦٩ه على أغا" وهو أحد رجال الأمير "سليم" الذين يثق بهم (١٥ المحرم ٩٦٩ه - ٢٥ تموز/يوليو ٢٥ ١٥م). وقد جرى تحنيط جثمانه هو وأبناؤه، ودُفنوا جميعًا في ولاية "سِيوَاسْ" إلا أصغر أبنائه قد دُفن في "بورصا".

وقد ذكر الشاه "طهماسب" في إحدى مذكراته التي كتبها بشأن هذه الواقعة

أن السلطان سليمان كان محقًا فيما فعل مع ابنه "بايزيد". وأعرب عن استغرابه الشديد من تصارع ابني السلطان على عرش السلطنة بينما والدهما لا يزال حيًّا ويزاول مهامه بشكل طبيعي، ثم انتقل بعدها إلى لجوء "بايزيد" إلى إيران. ويروي أن هذا الأخير طلب منه سُلفة من المال بقيمة ١٥٠٠ قطعة ذهبية، مؤكدًا أنه سيرد هذا المبلغ إليه عشرة أضعاف عندما يتولّى عرش السلطنة خلفًا لأبيه. إلا أن "طهماسب" لم يقبل هذا العرض، كما لم يرغب في الإضرار باتفاقيات السلام مع السلطان سليمان بسبب هذا الموقف. إلا أنه اضطر للموافقة على هذا العرض بعد ذلك بعدما هرب "بايزيد" ووصل إلى منطقة قريبة من العاصمة "تبريز". ويشير "طهماسب" إلى وجهة نظره بشأن هذه القضية بقوله:

"يجب علينا ألا نسمح للأمير بايزيد بالذهاب إلى أي مكان آخر بعدما لجأ إلى بلادنا. لأن والده السلطان سينظر إليها غدًا بعين الغضب والاحتقار."

وقد أفاد بأنه أقسم أمام الأمير "بايزيد" بأنه لن يسلّمه هو وأبناؤه إلى السلطان سليمان. ولما وصل "بايزيد" إلى "تبريز" بعث رسالة إلى الشاه يطلب منه التحرك مع قواته للقضاء على شقيقه "سليم"، مشيرًا إلى أن معظم جنود الجيش العثماني يؤيدونه وسيقفون في صفه، وأضاف أنه ينتظره كي ينجزوا هذه المهمة معًا. وذكر "طهماسب" أن الأمير "بايزيد" دبّر مؤامرة لدسّ السم له، ومن ثم فإن محاولته القبض عليه وتسليمه لوالده السلطان ترجع إلى هذا السبب. وقد كتب أنه أرسل إلى السلطان سليمان رسالة يعتذر فيها عن اضطراره لحماية الأمير "بايزيد"، وذلك على الرغم من معاهدة السلام المبرمة بينهما. وجاء بتلك الرسالة ما يلى:

"لقد استطعت القبض على الأمير بايزيد وأبنائه الأربعة من أجل إرضاء السلطان سليمان والأمير سليم. وكانت رغبتي في عدم تسليمه إلى السلطان بخصوص التالي:

عندما جاءتني رسالة السلطان قررت تسليم بايزيد وأبنائه إلى الوفد الذي سيرسله الأمير سليم حتى لا أكون قد تصرفت بشكل مخالف للاتفاق

المبرم بيننا. ولما أتى الوفد الذي أرسله السلطان رحبت بهم كثيرًا، وقلت لهم إني على استعداد تام لتنفيذ كافة أوامر السلطان وإطاعته فيما يريد، لكني أبلغتهم بأنني أريد في مقابل هذه الخدمة الجليلة الحصول على المكافآت والهدايا من السلطان سليمان والأمير سليم بما يليق بهم. وألمحت إلى رغبتي في عدم إيذاء الأمير بايزيد وأبنائه كطلبٍ من السلطان في إطار الصداقة التي تجمعنا."

وقد اختتم "طهماسب" مذكراته حول هذه الواقعة بهذه العبارات، ولم يسرد أية معلومات إضافية حول نهايتها. إلا أنه من الواضح مما سبق أنه كان يتصرّف بحيطة كي لا تتضرر علاقته بالدولة العثمانية، ولم يأخذ بعين الاعتبار الصراع الناشب بين ابني السلطان سليمان.

وبعد واقعة إعدام الأمير "بايزيد" وأبنائه الأربعة، استمرت النزاعات والصراعات في مختلف أنحاء الدولة العثمانية، واضطرت إدارة الدولة لمكافحة حملات التمرد التي قادها أنصار "بايزيد". كما اتخذت حكومة إسطنبول بعض التدابير الاحتياطية بعدما تعرض النظام العام في الأناضول للتزعزع. وأجريت حملة "يوم التفتيش العام" في كافة أرجاء الأناضول. هذا إضافة إلى إجراء بعض التغييرات الإدارية التي اقتضتها الحاجة. وانتشر جنود الإنكشارية في كافة ولايات الأناضول لحفظ الأمن والاستقرار بها. وبهذه الطريقة بدأ النظام العام لهذه الفئة من الجنود في التغير ومواصفات مهامهم المكلفين بها في التبدل. وإلى جانب ذلك أدخلت بعض التعديلات على طريقة تعيين الأمراء لإدارة الولايات للحيلولة دون طمعهم في السلطة والإعلان عن أنفسهم كمرشحين أقوياء لعرش السلطان.

لقد بادر كلَّ من السلطان سليمان وابنه الأمير "بايزيد" في نظم الأشعار لوصف هذه الأحداث الدرامية التي عاشاها معًا. وكان "بايزيد" شاعرًا مفوّهًا، واستخدم "شاهي" اسمًا مستعارًا بدلا من بايزيد. ونظم الشعر الموجّه لأبيه كي يعفو عنه. وقد خاطب والده السلطان في إحدى خطاباته بمنظومة شعرية قال فيها:

"يا والدي السلطان سليمان! يا سلطان العالم بأسره! أنت روحي التي في جسدي وأحب الناس إلى قلبي، فهل تطاوعك نفسك لإيذاء ابنك الحبيب بايزيد؟ فأنا برىء والله يعلم يا سلطاني العزيز!

من يعرض عليك حالي يا سلطان يا كريم! فارقت أمي وإخوتي وأصبحت يتيمًا، لم أعصك طرفة عين والله يعلم، فأنا برىء والله يعلم يا سلطاني العزيز!

الله تعالى جعلك سلطانًا على العالم،
لا تقتلني وتشمت بنا الأعداء يا سلطاني!
لا تحرمني من أبنائي نور عيني،
فأنا برىء والله يعلم يا سلطاني العزيز!
وكان السلطان سليمان شاعرًا متميزًا، فأجاب على أشعار ابنه الأمير بقوله:

"يا بني يا مظهر الطغيان والإحسان! يا من لا يستمع لفرماناتي أبدًا! هل كان لي أن أقسو عليك يا بني؟ لا تقل أنا بريء وتب واندم على ما فعلت!

النشأة حق والأبوة تستحق الطاعة، ومن ينكر قوله تعالى "لا تقل لهما أف" يصير وحيدًا يتيمًا، فالله عالم بمن يطيع ومن يعصى، لا تقل أنا بريء وتُب واندم على ما فعلت!

# لقد حفظني الحق سبحانه وتعالى للرعايا المطيعين، وأنا أستطيع أن أغلب أعدائي، لكن حاشا لله أن أقتلك دون ذنب على حين غفلة! لا تقل أنا بريء وتب واندم على ما فعلت!

ولا شك أن السلطان سليمان كان مستعدًا دائمًا للتضحية بأي شيء من أجل دولته كما رأينا في واقعة إعدام ابنه الأمير مصطفى. فبعد أن فقد زوجته التي كان يعشقها وهو في سنٍ متقدمة، الآن يصدر بيديه فرمان إعدام ابنه الغالي منها. ولم يعد له في الحياة إلا اثنان يعتمد عليهما، وهما ابنته "مهرماه"، وابنه "سليم". ولقد أصبح هذا الأخير هو الوريث الوحيد لعرش السلطنة، إذ ستنتقل هذه الوراثة من بعده إلى أبنائه.

### مستجدات في البحر المتوسط: فتح جزيرة "جربة" التونسية

في الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية تشهد أحداث واقعة إعدام الأمير "بايزيد"، كان البحر الأبيض المتوسط يعيش حالة جديدة من الصراع. وكانت الدولة العثمانية في ذلك الوقت قد نجحت في إحكام سيطرتها على مياه البحر المتوسط والهيمنة على المناطق الهامة في شمال إفريقيا ما أقلق الدول الأوروبية المطلة على سواحل البحر المتوسط على وجه الخصوص. وكان الجناح الإسباني من إمبراطورية آل "هابسبورج" هو أكثر الأطراف المتضررة من هذه الأوضاع كما أسلفنا، أي "كارل الخامس" أولا ثم ابنه "فيليب الثاني" من بعده. وكانت هناك دولة جزيرة صغيرة في البحر المتوسط ترى أن استقرارها يتزعزع بسبب الأوضاع الراهنة، وبالأخص مسألة اتخاذ "تورجوت رئيس" مدينة طرابلس الغرب ملجأ له ولأسطوله. وهذه الدولة هي دولة فرسان "سانت جيان طرابلس الغرب ملجأ له ولأسطوله. وهذه الدولة هي دولة فرسان "سانت جيان "رودس". ولم يستسغ هؤلاء الفرسان الذين أسكنوا جزيرة مالطا واقعة استيلاء "تورجوت رئيس" على طرابلس الغرب مطلقًا. ذلك لأن هذه المدينة كانت

تمثل بالنسبة لهم قاعدة معتمدة على سواحل شمال إفريقيا، وكذلك مصدر رزق يعود عليهم بالعديد من الامتيازات المادية. كما بدأ الخوف يساورهم من أن يحين الدور على مالطا وتغزوها القوات العثمانية. ولهذا السبب سعى هؤلاء الفرسان لعقد حلف يتصدى لهجمات العثمانيين.

وكان ملك إسبانيا "فيليب الثاني" يرغب في القضاء على النفوذ العثماني في البحر المتوسط، ولذلك لم يتردد في دعم محاولات فرسان مالطا الرامية للوقوف في وجه الأسطول العثماني. ولقد وافق "فيليب" على عرض تلقّاه من كبير فرسان مالطا ذي الأصول الفرنسية "جيان باريسو دي لا فاليت (Jean Parisot de la Valette)" لمنحه ٦ قوادس للخروج في حملة صليبية جديدة. كما أرسل "فيليب" أوامر إلى وَالِي جزيرة صقلية قال فيها "يجب السيطرة على طرابلس الغرب من أجل توفير الأمن والاستقرار لولاياتنا المطلة على سواحل البحر المتوسط. ولهذا فعلينا العمل بجد واجتهاد للاستيلاء على هذه المدينة مهما كان الثمن." وفي نهاية المطاف أسس حلف الدول النصرانية المطلة على البحر المتوسط بفضل جهود البابا "بيوس الرابع". وشمل هذا الحلف كلَّا من إسبانيا، والفاتيكان، وجنوة، وفلورنسا، وصقلية، ومالطا، ونابولي، وموناكو. وبالرغم من أن ذلك الحلف لم يضم فرنسا -التي كانت تلجأ إلى الدولة العثمانية كلما تقع في مأزق- والبندقية - التي أبرمت معاهدة سلام مع العثمانيين- إلا أن هاتين الدولتين لم تتورّعا عن دعم أعضاء الحلف سرًّا. وقد أوصل "بياله بَاشَا" نبأ تأسيس "فيليب الثاني" لهذا الحلف إلى السلطان سليمان. وقد استُدعى "بياله بَاشًا" إلى إسطنبول على الفور لتلبية ما يحتاجه الأسطول العثماني بعدما أخبر إدارة إسطنبول أنه سينهى استعداداته في "فلورة". ولما وصل الأسطول إلى إسطنبول، بدأت جهود كثيفة لزيادة عدد سفنه وإعدادها بما تحتاجه من عدة وعتاد.

لقد أثارت عودة الأسطول العثماني إلى إسطنبول الحلفاء كثيرًا، وشجعتهم على الإسراع من تحركاتهم العسكرية في أقرب وقت ممكن. ونجحوا

في تجميع أسطول ضخم مؤلف من ٩٠ سفينة عبارة عن ٤٧ قادسًا، و٤ قراقير، و٣ غلايين، و٥٤ سفينة، و٣٦ سفينة نقل. كما حشدوا قوة عسكرية تناهز ١٢ ألف جندي من إسبانيا وألمانيا وإيطاليا. وأسندت إدارة الأسطول إلى "جيان أندريا دوريا (Gian Andrea Doria)" أحد أبناء أشقاء "أندريا دوريا". وكان أسطول الحلف يضم في الوقت نفسه قادة عسكريين مثل وَالى صقلية ودوق مدينة سالم "جيوفاني بيللارباربا (Giovanni Bellarbarba)"، و"دون ألفريـز (Don Alverez)"، و"أندريـا جونزاجـا (Andrea Gonzaga)". واحتشـد أعضاء الحلف في آخر تجمع لهم بجزيرة مالطا، وبدؤوا في الإعداد للتحرك مع مجيء بقية السفن الأخرى. وبهذه الطريقة استطاع الحلف تجميع عدد كبير من السفن والقوة العسكرية. وقد شهدت هذه الأثناء اضطرابات في حالة الجو ما دفع الحلفاء للانتظار في مالطا لعدم وصول سفن النقل، وهو ما كبّدهم خسائر بالجملة. ذلك لأنه خلال الفترة الواقعة حتى تحركهم، وهي خمسة أشهر، مات نحو ألفا جندي بسبب الأمراض التي أصابتهم. هذا إضافة إلى نشوب خلافات بين قادة الحلف. وكان الهدف الذي يسعون لتحقيقه هو فتح طرابلس الغرب. إلا أن بعض القادة كانوا يطمحون إلى غزو جزيرة "جربة" الواقعة على الساحل الجنوبي لخليج "سيرت" الصغير بدلًا من طرابلس، والسبب في ذلك هو تردّي الحالة الصحية للقوات العسكرية المشاركة في الغزوة وبُعد المسافة بين القواعد التي تحركوا منها وبين مالطا. وكان هؤلاء القادة يدافعون باستماتة عن فكرتهم تلك في ترجيح جزيرة "جربة" على طرابلس لكونها أكثر أهمية وأيسر في بسط السيطرة عليها آخذين بعين الاعتبار احتمالية تواجد "تورجوت رئيس" فى طرابلس. وأما وَالِي صقلية فكان يقول لهم إنه يجب غزو طرابلس، مشيرًا إلى أنه قدّم وعد شرف لملك إسبانيا لتحقيق هذه الغاية. وبينما كان أسطول التحالف يسير صوب طرابلس، دفعتهم الظروف المناخية غير المواتية لتحويل وجهتهم من طرابلس إلى جزيرة "جربة (Cerbe)" بعدما اقتنع وَالى صقلية بضرورة هذا الأمر.

وصل أسطول التحالف إلى مشارف جزيرة "جربة" ورست سفنه على مشارف "فالجوتيرانا (Valgutenara)" بتاريخ ٢ آذار/مارس ١٥٦٠م. ثم أنزل جنوده إلى الساحل. ولقد عقد شيخ العرب الذي كان يحكم الجزيرة بالتبعية لـ"تورجـوت رئيـس" اتفاقًا مـع قائد أسـطول التحالف سـلّمه الجزيرة بموجبه. ونص الاتفاق المبرم بين الطرفين على أن يدفع الشيخ ضريبة سنوية عبارة عن ٦ آلاف من النقود، و٤ نعامات، و٤ غزلان، و٤ أحصنة، وجمل. كما أنزلت راية "تورجوت رئيس" من على الجزيرة، ورُفع مكانها العلم الإسباني. وبالرغم من ذلك لم يكتف الحلفاء بالتعهدات التي قطعها شيخ العرب حاكم "جربة" على نفسه، وعمدوا إلى تحصين قلعة الجزيرة بشكل كامل، ووسمعوا آبار المياه بالجزيرة، وجمّعوا مؤنا وذخيرة تكفي لسنتيْن. ولم يكن الحلفاء يريدون أن تضيع هذه الجزيرة من أيديهم في أي هجوم محتمل تقوم به القوات العثمانية. وقد سعى قادة التحالف لتحصين قلعة الجزيرة خلال أقصر فترة ممكنة لاتخاذها كقاعدة لهم في هذه المنطقة. وكان "تورجوت رئيس" قد أخبر الإدارة في إسطنبول باحتشاد قوات التحالف في مالطا، فصدرت أوامر لحكام جزر "وابية" و"مدللي" و"رودس" بالانضمام إلى الأسطول العثماني. كما تحرك "بياله بَاشًا" على رأس أسطول مكون من ١٢٠ سفينة يوم ٢٤ نيسان/أبريل. وعندما وصل إلى "مورا" أرسل " الرئيس أولُوجْ عَلي " للاستطلاع برفقة أربع سفن. وقد سار هذا الأخير بسفنه التي ظلت تجدف حتى الصباح، وصادف في طريقه سفينة على متنها ٤٣ مدفعًا ونجح في الاستيلاء عليها على الفور.

ولما وصلت أنباء سقوط "جربة" في أيدي الأعداء إلى "بياله باشا"، انطلق على الفور إلى مدينة "ميثوني". وبعد أن أكمل استعدادات أسطوله هناك، توجّه صوب مالطا. وقد أنزل جنوده إلى ساحل جزيرة "جوزو" القريبة من مالطا، وطاف رجاله فيها. وأخبره بعض الأسرى الذين سقطوا في يديه في هذه الجزيرة أن قوات التحالف لا تزال في "جربة". وفي تلك الأثناء أرسل "تورجوت رئيس" إحدى سفن أسطوله السريعة إلى "بياله بَاشَا" لتبلغه بأن قوات العدو تعسكر

في جزيرة "جربة"، وأنها ستغادر الجزيرة متوجّهة إلى طرابلس الغرب. وما إن وصلت هذه الأنباء إلى "بياله بَاشَا"، حتى تحرك فورًا إلى جزيرة "جربة". ووصل الأسطول العثماني إلى مشارف الجزيرة ورسا بها بتاريخ ١٣ أيار/مايو ١٥٦٠م. وعلم قادة جيوش التحالف بتحركات الأسطول العثماني متأخرًا، فدبت حالة من التخبط بين صفوفه. ولم تكن قوات التحالف تتوقع قدوم الأسطول العثماني في هذا التوقيت، إذ لم يكن موسم الغزوات قد بدأ بعد. وانتقلت حالة التخبط هذه إلى قادة قوات التحالف بعد ذلك، ودخلوا فيما بينهم في مناقشات حادة بشأن التدابير التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. حتى إن بعضهم اقترح الهرب ليلًا للاستفادة من الظلمة الحالكة. وفي نهاية الأمر اتخذوا قرارًا بمواجهة الأسطول العثماني. وما إن وصل الأسطول العثماني إلى منطقة قريبة من الساحل يوم ١٤ أيار/مايو، حتى بدأت مدافع قوات التحالف في قصف السفن العثمانية بقذائفها. وعندما رأت قوات التحالف صواري السفن العثمانية تلوح في الأفق في ساعات الصباح الأولى والمدافع العثمانية تقصف الجزيرة على الفور، انتابتها حالة من الخوف والهلع، وبينما كانت على وشك الهزيمة من الأسطول العثماني، سارع "جيان أندريا دوريا" إلى إصدار الأوامر لسفنه بالتحرك ومغادرة الجزيرة. وانسحبت قوة عسكرية أخرى بقيادة "ألفريز" و"جونزاجا" للاحتماء داخل القلعة.

وقد انطلق "بياله بَاشًا" يطارد قوات التحالف وهي تهرب في البحر، وأطلق عليها قذائف مدافعه. كما أرسل أحد قادته العسكريين ويُدعى "قُورْدْ وأطلق عليها قذائف مدافعه. كما أرسل أحد قادته العسكريين ويُدعى "قُورْدْ أوغلُو أحمد بَكْ لمهاجمة بقية قواتهم التي احتمت بحصون القلعة. واستطاع "بياله بَاشًا" تلقين سفن التحالف الهاربة درسًا قاسيًا، وتمكن من إغراق بعضها. وقد انجرفت سفينة قائد الأسطول "دوريا" الشاب إلى الساحل. لكنه استطاع برفقة وَالِي صقلية النجاة بنفسيهما من هذه المعركة، وهربا صوب صقلية. وأما المجموعة التي احتمت بأسوار القلعة فقد استطاعت إنزال الجنود الذين كانوا على متن السفن إلى الشاطئ، وأغلق بعضهم أبواب القلعة على أنفسهم للاحتماء من هجمات العئمانيين.

وفي نهاية أول يوم من هذه المعركة كانت قوات التحالف قد تكبدت خسائر عبارة عن ٢٠ قادسًا و٢٦ سفينة بضائع. كما استولت القوات العثمانية على ١١ سفينة أخرى أثناء المعركة البرية التي نشبت بين الجانبين، بحيث وصلت خسائر التحالف إلى ٦٠ سفينة. ونجحت ١٧ سفينة فقط في الهرب وهي سليمة نوعًا ما.

ولقد لقيت هذه الهزيمة المدوية لقوات التحالف أصداءً واسعة في إسبانيا وإيطاليا، حتى إن "أندريا دوريا" كان أكثر الذين تأثروا بهذه الكارثة. إلا أنه شعر بالقليل من الراحة والسرور عندما علم أن ابن شقيقه نجا بنفسه سالماً. ومات "دوريا" بعدها عن عمر ناهز التسعين عامًا يوم ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.

أقدمت القوات العثمانية على حصار قلعة "جربة" بعد النصر البحري الذي حققته على أسطول التحالف، إلا أن استعادة الجزيرة من أيدي العدو لم تكن بالمهمة السهلة على الإطلاق، ذلك لأن قلعتها وحصونها قد شُيدت بطريقة يصعب التغلب عليها بسهولة. واستطاعت القلعة الصمود أمام القصف العنيف من القوات العثمانية لثمانين يومًا بالرغم من تعرّض كلا الجانبين لخسائر فادحة.

وقد وصل "تورجوت رئيس" هو الآخر إلى "جربة" وانضم إلى قوات الحصار. وأحبط الجيش العثماني بعض محاولات العدو للخروج من القلعة والإغارة على قواته. وكان قوام القوات العثمانية التي تحاصر قلعة "جربة" يتراوح بين ٧-٨ آلاف جندي. وقد بادر القائد "دون ألفاريز" إلى تجريب حظه للمرة الأخيرة بالخروج من القلعة ومهاجمة القوات العثمانية. ولما فشلت هذه الهجمة، أدركت الحامية المدافعة عن القلعة أنها لن تستطيع الصمود أكثر من ذلك. وفي الواقع كان "ألفاريز" قد قفز إلى البحر برفقة من كان معه من الجنود بعدما فشل هجومه، واستطاع السباحة حتى وصل إلى سفن التحالف التي كانت راسية في الميناء والتي لم يستول عليها العثمانيون بعد. واستسلمت القلعة يوم ٨ ذي القعدة ٧٦ه ه (٣١ تموز/يوليو ١٥٦٠م). كما استولت القوات

العثمانية على السفن التي كانت راسية في الميناء، ووقع القائد "ألفاريز" في أيدي العثمانيين. ولقد تكبّدت قوات التحالف خسائر ضخمة للغاية في جزيرة "جربة". وبعد هذا النصر عمد "بياله بَاشًا" إلى تحميل سفنه بالمدافع ومستلزمات الجيش على مدار أربعة أيام، وأسند مهمة الدفاع عن الجزيرة إلى "تورجوت رئيس"، وتحرك نحو طرابلس الغرب يوم ٥ تموز/يوليو. ثم بعد ذلك أبحر صوب إسطنبول يوم ١١ آب/أغسطس. ومرّ "بياله بَاشًا" بميناء "بريفيزا (Preveze)"، ثم وصل إسطنبول يوم ٢٠ أيلول/سبتمبر وسط استقبال حافل بمناسبة النصر الذي حققه. وكان يرافقه أربعة آلاف أسير و ١٩ "قادسًا" و"غليون" واحد استولى عليها من جيش التحالف.



(غليون) سفينة شراعية تركية (متحف الحربي التركي) رقم: ٨٤٠

ولقد كان السلطان سليمان على رأس الحاضرين لمشاهدة مراسم وصول سفن الأسطول، إذ شعر بالفخر والاعتزاز بهذا النصر المؤزر. وكان من بين الأسرى أشخاص رفيعو المستوى، فكان من بينهم القائد "ألفاريز (Alvarez)"، و"دون جيان دي كاردونا (Don Juan de Cardona)" أحد قادة نابولي وصقلية، والقبطان الجنوي "فيسكونتي دي سيكالا (Visconti di Cicala)" وابنه اليافع "سكيبنوي (Scipione)" الذي يبلغ من العمر سبعة عشر عامًا، والجنرال "سانسيو

دي ليفيا (Sansio de Levia)"، والجنرال "دون بارانجي (Jon Baranje)"، وابن دوق مدينة "سالم" "جاستون (Gaston)". حتى إن "سكيبنوي" ابن القبطان الجنوي "سيكالا" لفت انتباه السلطان سليمان، وامتدحه كثيرًا، وأمر بتسجيله لدى مدرسة تدريب موظفي الدولة. وقد مُنح هذا الشاب اسم "يوسف سنان"، ومن المؤكد أنه هو نفسه "جيجالا زاده سنان بَاشَا" الذي سيكون له شأن كبير في المستقبل. وأُطلق سراح معظم هؤلاء الأسرى في مقابل دفعهم الفدية عن أنفسهم بوساطة من السفير النمساوي "بوسبك". وأُعجب السلطان سليمان بإنجازات "بياله بَاشَا" كثيرًا، ومنحه لقب أمير الأمراء، إلا أنه لم يحصل على رتبة الوزارة لعدم تمتعه بالأقدمية بين موظفي الدولة حينها.

وقد تُوفى فى تلك الأثناء الصدر الأعظم "رستم بَاشًا" الذي كانت له تأثيرات إيجابية وسلبية عميقة على نفسه بسبب إجراءاته (١٢ تموز/يوليو ١٥٦١م). وبعد وفاة "رستم بَاشًا" الذي كان بمثابة المكمل للأعمال التي قام بها إبراهيم بَاشًا، أسند منصب الصدر الأعظم إلى "سميز على بَاشًا" الذي كان يتمتع بشخصية مغايرة تمامًا لسلفه لكونه طيب القلب، سخيّا، ومحبوبا بين الناس، والأهم من ذلك أن شخصيته كانت تميل إلى السلام والمودة. وبعد واقعة هروب الأمير "بايزيد" إلى إيران والقبض عليه وإعدامه واصل السلطان سليمان اهتماماته بشؤون دولته، وأدار وجهه مجددًا نحو متابعة شؤون أوروبا. ولقد لعبت الطريقة الجيدة التي عامل بها "سميز على بَاشَا" سفراء النمسا دورًا هامًّا في إعادة طرح مفاوضات السلام من جديد بين الجانبين. وأخيرًا عُرض نص اتفاقية هدنة لمدة ثماني سنوات أعدها السفير النمساوي "بوسبك" و"على بَاشًا" على "فرديناند" للموافقة عليها، إذ صادق هذا الأخير على الاتفاقية بتاريخ ١ حزيران/يونيو ١٥٦٢م لتدخل بعدها مباشرةً حيز التنفيذ رسميًا. وقد نصّت هذه الاتفاقية على أن يتراجع "فرديناند" عن ادّعاءاته بأحقية دولته في إقليم "أرْدَلْ"، وأن يتعهد بدفع ضريبة سنوية إلى الدولة العثمانية بقيمة ٣٠ ألف قطعة ذهبية كما كان في السابق. وتشمل الاتفاقية بنودًا تلزم حُكّام الولايات الحدودية وقادتها على كلا الجانبين بمراعاة ميثاق السلام المبرم بين

الدولتين، على أن يتم معاقبة من يخلّ بذلك على الفور. كما سيحتفظ العثمانيون بقلعة "تاتا"، وسيكون بإمكان كلا الطرفين بناء الحصون في المناطق الحدودية فيما بينهما. وسيواصل من كان يدفع الضرائب إلى الطرفين على الحدود دفع هذه الضرائب، على ألا يزيد أي طرف من الطرفين مقدار هذه الضرائب. وتنص كذلك على معاقبة اللصوص وقاطعي الطريق الذين يرتكبون جرائمهم على الحدود بين الدولتين. ويسمح السلطان لـ"فرديناند" بتعيين سفير وقائم بالأعمال ومترجم في إسطنبول.

ونقل السفير "بوسبك" متن هذه الاتفاقية إلى "فرديناند" بصحبة المترجم "إبراهيم بَكْ" ذي الأصول البولندية واسمه الحقيقي "ستروزيني" والذي كان قد انتسب إلى طبقة "الدفشيرمة" التي كانت تضم مجندين من أصول نصرانية في الجيش العثماني. ووصل وفد السفراء العثماني إلى مدينة "فرانكفورت (Frankfurt)" لتواجد "فرديناند" بها لحضور مراسم تنصيب ولده "ماكسيمليان الثاني" ملكًا على ألمانيا، إذ استُقبل الوفد بمراسم فخمة للغاية يوم ٢٧ تشرين الثاني انوفمبر. وقدّم الوفد المكون من ٢٣ شخصًا خطاب السلطان وبعض الهدايا إلى "فرديناند". وكان من بين الهدايا وعاء من الكريستال، وجواد تركي أصيل مزيّن بمجموعة من الأحجار الكريمة، وأربعة جمال. وقد خاطب المترجم "إبراهيم بَكْ" ملك ألمانيا باللغة البولندية في كلمة ألقاها خلال مراسم الاستقبال، ومكث في "فرانكفورت" لمدة ١٣ يومًا. إلا أن المعاهدة التي اتفق الطرفان بشأنها لن تستمر طويلًا كما سنرى لاحقا!

## غزوة "مالطا" والهزمة

تبنّى السلطان سليمان فلسفة حياتية أكثر هدوءًا وسكونًا اعتبارًا من عام ١٥٦٠ م بعدما تقدّم به السن وبتأثير من المرض الذي كان قد ألم به وكان يأمل في أن يهنأ بحياة هادئة وسعيدة بعد إعدام ابنه الأمير "بايزيد"، وبدأ في قضاء معظم أوقاته في إسطنبول. كما كان يخرج بين الحين والآخر في جولات الصيد إلى المناطق القريبة من العاصمة. وذات يوم خرج إلى جولة صيد في

منطقة "هالقالي (Halkalı)" (۱ المحرم ۹۷۱هـ - ۲۱ آب/أغسطس ۹۳ ۱۵م)، فهطلت أمطار غزيرة جعلته يلجأ إلى حديقة "إِسْكَنْدُرْ شلبي" المجاورة لـ"يشيل كوي (Yeşilköy)"، فجرفته مياه السيول إلا أنه نجا-بعون الله- من الغرق. حتى إن وثيقة في إحدى المحاكم تشير إلى تلك الواقعة كالتالي:

"هطلت أمطار غزيرة نتج عنها حدوث فيضانات ضربت الحديقة التي كان يحتمي بها السلطان، وتسببت في مقتل مائتين من رجاله غرقًا".

واستطاع أحد خادمي السلطان سليمان الأشدّاء إنقاذه من مياه الفيضان بحمله على ظهره. وبعد أن عاد إلى إسطنبول، أمر على الفور بصيانة قنوات المياه بالمدينة. وكانت أيامه الروتينية التي كان يقضيها في عاصمة دولته يتغير نمطها أحيانًا بسبب تركيزه على غزوات أسطوله في البحر، والأحداث التي كانت تشهدها حدود دولته الغربية مع المَجَر. كما كان يتابع بنفسه أنشطة ترسانة بناء السفن عن كثب للوقوف على مستجدات الأوضاع بها. ولا ريب أن النجاح الذي حققه أسطوله في غزوة جزيرة "جربة" التونسية أدخل السرور والفرح إلى قلبه، إلا أنه كان يتوجّب عليه في الوقت نفسه الردّ بقوة على ردود أفعال الدول الغربية في البحر المتوسط بعد هذا النصر.

وبدأ "تورجوت رئيس" في مزاولة فعّالياته البحرية في مياه المتوسط بشكل أكثر أريحية خصوصًا بعد فتح جزيرة "جربة"، وكان يشنّ حربًا نفسية ضارية على الإسبان. وقد عمد ملك إسبانيا "فيليب الثاني" إلى البحث عن طريقة مناسبة لإيجاد أرضية مواتية لإبرام اتفاق سلام مع الدولة العثمانية بدلًا من أن يشأر لهزيمة جيوشه في "جربة". حتى إنه بعد ضياع الجزيرة من يديه، بادر إلى تبادل السفراء والمراسلات بين "مدريد" وإسطنبول. وعلى ما يبدو فإن الطرفين قد قبلا بهدنة مؤقتة بعد أحداث "جربة"، لكن بعد حدوث واقعة مالطا بعد ذلك بخمسة أعوام سيظهر لنا أن هذه الهدنة لن تستمر طويلًا.



حصار "مالطة"

وكان رجال الدولة العثمانية قد وضعوا جزيرة مالطا نصب أعينهم للاستيلاء عليها، ذلك لأن فرسانها كانوا لا يتوقفون عن ممارسة الأنشطة العسكرية المناهضة للمصالح العثمانية في البحر المتوسط، وكانوا قد انضموا إلى التحالفات السياسية والعسكرية في مياه المتوسط، كما قادوا الحركات المناوئة للدولة العثمانية. وكان هؤلاء الفرسان يعيشون حياتهم بالعمل بالتجارة والقرصنة، وكانوا لا يترددون عن الإغارة على السفن التجارية العثمانية كلما سنحت الفرصة لذلك. حتى إن إحدى السفن التي كانت تحمل بعض البضائع، والأغراض التجارية المنقولة لقصر السلطان في إسطنبول حوصرت من قبل سبع سفن مالطية بين جزيرتي "زينتا" و"كيفالونيا" شرق البحر الأيوني، ونُهبت حمولتها من البضائع. كما تعرضت لهذه الهجمات كذلك السفن التجارية التي كانت تنقل البضائع بين مصر والأناضول. حتى إن الإدارة العثمانية أرسلت خطابًا بتاريخ ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٦٥١م إلى وَالِي مصر لإعلامه بالقواعد خطابًا بتاريخ ١ تشرين الثاني /نوفمبر ١٦٥٩م إلى وَالِي مصر لإعلامه بالقواعد التي يتمركز فيها فرسان مالطا للإغارة على السفن القادمة إلى مصر (٢٠). وقد وصل عدد السفن العثمانية التي تعرضت لهجمات فرسان مالطا منذ غزو جزيرة " إلى ٥٠ سفينة.

<sup>(</sup>٩٢) دفتر القضايا الهامة، المجلد السادس، ٤٣٣.

وبالرغم من ذلك كان العثمانيون يولون اهتمامًا كبيرًا منذ وقت طويل بجزيرة مالطا مع اتساع رقعة هيمنتهم من شمال إفريقيا إلى غرب البحر المتوسط. وكانت الدولة العثمانية قد اقتنعت تمامًا -منذ عهد قائد الأسطول "بربروسْ خَيْرَ الدين بَاشَا" - بضرورة الاستيلاء على مالطا بُغية القضاء على هجمات فرسانها على السفن العثمانية، وبالتالي إمكانية وضع سواحل أوروبا المطلة على البحر المتوسط تحت التهديد بشكل أكثر فعّالية. إلا أن الدولة العثمانية لم تستطع أن تولي الاهتمام اللازم لجزيرة مالطا -التي تتمتع بموقع متميز من الناحية الإستراتيجية - بسبب القضايا التي كانت تشغلها في أوروبا وآسيا وإفريقيا. وقد أكسب النصر الذي حققته القوات العثمانية في "جربة" دفعة كبيرة لإدارة إسطنبول للتخلص من هجمات فرسان مالطا، و"الاستيلاء على قلعة مالطا والقضاء على من بداخلها لحماية أهل الإسلام من شرورهم بعد أن بغوا عليهم في العديد من المناسبات." (٢٠)

وكانت الأوضاع السائدة في أوروبا وآسيا في ذلك الحين تسمح للعثمانيين بالخروج إلى غزوة بحرية في مياه المتوسط. وقد وقع العثمانيون اتفاقية هدنة مع آل "هابسبورج" لمدة ثماني سنوات في عام ١٥٦٢م. كما هدأت الأوضاع في عدن بعد أن أرسل البرتغاليون سفيرًا لهم إلى إسطنبول. وتوقع القادة العثمانيون أن تقف فرنسا على الحياد أمام هذه الغزوة المرتقبة على مالطا. ولم يكن حكام البندقية، الذين بدؤوا في انتهاج سياسة مسالمة مع العثمانيين، في وضعية تسمح لهم بالاعتراض على هذه الغزوة في البحر المتوسط. بل على العكس تمامًا فهم كانوا لا يعجبون بفرسان مالطا بسبب أنشطة القرصنة التي كانوا يمارسونها. حتى أن العثمانيين استأجروا سفينة من البندقية لنقل احتياجات الجيش أثناء حصار مالطا. وقد طلب السلطان سليمان من الدوق "جيرولامو بريولي (Girolamo Priuli)" إعلامه بالأنباء الواردة من تلك المنطقة من البحر المتوسط.

<sup>(</sup>٩٣) دفتر القضايا الهامة، المجلد السادس، ٤٢٤.

وما إن صدر قرار غزو مالطا، بدأ الأسطول العثماني استعداداته على الفور في الموانئ المختلفة حتى يكون باستطاعته التحرّك من إسطنبول قبل أيام النَّوْرُوزْ (عيد الربيع). وبينما كانت الأعمال تجري على قدم وساق في ترسانات "الخليج" و" غَاليبُولي" و"سينوب" لبناء السفن الجديدة وصيانة القديم منها، كان يجري على الجانب الآخر بناء سفينة من نوع القرقور(١٠) في جزيرة "رودس" بسعة ١٨ مقعدًا تمهيدًا لنقل القادة البحريين المتطوعين على متنها. كما صدرت تعليمات في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام ١٥٦٤م إلى كلِّ من حاكم "مدللي" محمد بَك، وحاكم رودس والإسكندرية "أولوج على بَكُ" بتجهيز السفن "الخاصة" الموجودة تحت إدارتهم استعدادًا لغزو مالطا. كما أُرسلت أوامر إلى أمير أمراء الجزائر "حسن بَاشًا" -ابن َ"برْبَرُوسْ خَيْرَ الدين" بالتبنّي- وأمير أمراء طرابلس الغرب "تورجوت رئيس" للانضمام بسفنهم إلى الأسطول المشارك في تلك الغزوة. إضافة إلى ذلك وجهت تعليمات بحشد القوات العسكرية البرية إلى حكام إمارات "مورا"، و"قارلي إيلى (Karlili)"، و"إيناباهتي (İnebahtı)"، و"آغري بوز (Ağrıboz)"، و"جيرمن (Çirmen)"، و"فلورة"، و"إلباسان (İlbasan)"، و"سالانيك (Selânik)" في الرُّومَلي، وإمارات "منتشه (Menteşe)"، و"خُدَاوَنْدجار (Hüdâvendigâr)"، و"تكه (Teke)"، و"قاراسي (Karasi)"، و"آيدن"، و"بيجا (Biga)"، و"قيرشهير (Kırşehir)"، و"آقصراي (Aksaray)"، و"نيغده (Niğde)"، و"حميد (Hamid)"، و"بُولُو (Bolu)"، و"قاسطامونو (Kastamonu)"، و"سُلْطَانْ أُونُو (Sultanönü)" في الأناضول. وأُسندت مهمة إدارة أسطول فتح مالطا إلى أمير أمراء الجزائر القبطان "بياله بَاشَا". وعُيّن الوزير الخامس "قزل أحمدو مصطفى بَاشَا" قائدًا عامًا للأسطول. كما طلب السلطان سليمان من "تورجوت رئيس" مساعدة هذين الاثنين في قيادة الأسطول. وبحسب فرمانين أرسلا إلى "تورجوت رئيس" والمحفوظين في دفتر القضايا الهامة بأرشيف رئاسة الوزراء في إسطنبول فقد أسندت إليه مهام عدة مثل العمل على توفير الأمن للأسطول العثماني، وحصار

<sup>(</sup>٩٤) سفينة تسير بالمجاديف. (المترجم)

جزيرة مالطا للحيلولة دون وصول المساعدات إليها (١٥٠). وأما الصلاحية الكاملة لتنفيذ مهام الغزوة فقد أسندت إلى "مصطفى بَاشَا"، حيث كان هو القائد العام الذي يخضع لإدارته كافة الجنود والضباط بمن في ذلك "بياله بَاشَا" نفسه، إذ يرد هذا الشأن بشكل واضح للغاية في وثيقة القيادة الخاصة بـ "مصطفى بَاشَا" (٢٠٠).

ونسرد فيما يلي النص الكامل للحكم الصادر إلى "تورجوت رئيس" من أجل الانضمام إلى أسطول غزوة مالطا:

"الحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... أما بعد، لقد تم تعيين الوزير مصطفى بَاشَا على قيادة الأسطول. وأما تورجوت رئيس فقد أسندت إليه مهمة إعانة الأسطول ومساندته في غزوته لفتح جزيرة مالطا تكريمًا له لما أظهره من شجاعة وشهامة في الغزوات الماضية، والعمل على توفير السفن والمستلزمات الضرورية لإنجاح هذه الغزوة، ومن ثم إخباري بنتائجها عندما تنتهي".

في ٢٥ ربيع الأول ٩٧٢هـ (٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٥٦٤م)(١٠٠

هذا؛ وتشير بعض المصادر التاريخية العثمانية إلى أن "تورجوت رئيس" أسندت إليه مهمة استشارية تقتضي توجيه تعليمات إلى قبطان الأسطول وقائده العام، وأن السلطان سليمان أمر "بياله بَاشَا" ومصطفى بَاشَا بعدم الخروج إلى غزوة مالطا وحصارها من دون انضمام "تورجوت رئيس" إليهما، وهو ما يستدعي الشك في هذه المعلومات غير المتناسقة.

وقد ذكر المؤرخ "مصطفى السلانيكي" -الذي بدأ في تأليف كتابه الشهير الذي حمل اسمه بتدوين أحداث تلك الحقبة- أن الصدر الأعظم "سميز علي باشًا" أكّد أن هذه الغزوة لن تكون سهلة بالمرة، مشيرًا إلى أن قادة الأسطول

<sup>(</sup>٩٥) دفتر القضايا الهامة، المجلد السادس، ٤٢٩، ٥٦٢.

<sup>(</sup>٩٦) دفتر مهام القادة، المجلد السادس، ٤٢٤.

<sup>(</sup>٩٧) دفتر القضايا الهامة، المجلد السادس، ٤٢٩.

العثماني ينظرون إلى قلعة مالطا على أنها تشبه قطعة الحلوى التي بإمكانهم أكلها بسهولة، وأوضح أنه غير راض بالمرة عن تصرفاتهم في هذا الشأن، وأنه أدرك أنهم لن يستمعوا إلى نصائحه، مضيفًا أنه يشعر بأن نهاية هذه الغزوة لن تكون سعيدة بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة.

ونجد تعارضًا واضحًا في المعلومات التي تسردها المصادر التاريخية العثمانية والغربية حول عدد سفن الأسطول العثماني الذي انطلق من إسطنبول بتاريخ ٢٦ شعبان ٩٧٢هـ (٢٩ آذار/مارس ١٥٦٥م) بقيادة كلّ من القائد "مصطفى بَاشَا" والقبطان "بياله بَاشَا". ونستطيع التخمين أن الأسطول كان مكونًا في هذه الغزوة من ٤٠٠ سفينة منها ١٦٨ قادسًا، و٤٠ قرقورًا، والباقي من سائر أنواع السفن الأخرى. كما أننا لا نجد اتفاقًا في الآراء في المصادر التاريخية بشأن تعداد القوة العسكرية التي كانت على متن سفن هذا الأسطول، لكن بعض المعلومات تشير إلى أن عدد جنود الجيش العثماني في هذه الغزوة كان بعض المعلومات تشير إلى أن عدد جنود الجيش العثماني في هذه الغزوة كان يضم بخلاف ذلك ٧٠ مدفعًا بأحجام متعددة لاستخدامها في حصار قلعة مالطا: هنما من النوع بعيد المدى، وواحد من الفئة التي تزن ١٠٠ كجم، واثنان آخران بمقدورهما قصف قذائف تزن نصف كجم. حتى إنه يُروى أن أصوات آخران بمقدورهما قصف قذائف تزن نصف كجم. حتى إنه يُروى أن أصوات آخران بمقدورهما قصف قذائف تزن نصف كجم. حتى إنه يُروى أن أصوات

وصل الأسطول العثماني بتاريخ ١٩ أيار/مايو ١٥٦٥م إلى مدينة "مارساكسلوك" الواقعة جنوب شرق جزيرة مالطا، وبدأ على الفور في إنزال الجنود إلى الشاطئ. وبعد أن أنزل "مصطفى بَاشًا" ٢٠ ألف جندي و٥ مدافع إلى الساحل، أرسل خطابًا إلى قائد فرسان مالطا "باريسوت دي لا فاليتا" يطالبه بتسليم المدينة، إلا أن هذا الأخير رفض هذا الطلب، وأبلغ القائد العثماني أنهم لا يعرفون طريقًا إلا "طريق الموت". وبعد تلقي هذه الإجابة، عقد مجلس الحرب العثماني اجتماعًا بطلب من "مصطفى بَاشًا"، وصدر قرار بالاستيلاء على حصن أو قلعة "سانت إيلمو" الواقعة بين مدينتي "مارسا موسكيتو" و"جران

بورتو". وبدأ حصار القلعة فعليًّا يوم ٢٥ أيار/مايو بحفر الخنادق حولها. وفي الواقع كان حصار هذه القلعة خطأ في حد ذاته، إذ لم تكن السيطرة على هذه القلعة لتسهم بأي شكل من الأشكال في الاستيلاء على الجزيرة. وعلى الرغم من تنويه "تورجوت رئيس" بعدم صواب هذا الأمر، واصلت القوات العثمانية حصار القلعة، وكثّفت من قصفها المدفعي في محاولة لإسقاطها. وتعرضت القلعة لقصف عنيف بالمدافع من البر والبحر، وبدأت القوات العثمانية في الهجوم عليها تدريجيًّا بفضل التدابير التي اتخذها "تورجوت رئيس" في هذا الصدد. وبينما تتواصل الهجمات على القلعة، إذ قُصفت قذيفة مدفعية من قلعة "سانت أنجيلو" لتصطدم بصخرة كانت بجوار "تورجوت رئيس"، فأصيب بقطعة حجر من شدة انفجار الصخرة في رأسه بإصابة بالغة الخطورة. وبالرغم من كافة المحاولات لإنقاذه، إلا أن هذا البحّار العظيم استشهد بعد خمسة أيام من هذه الواقعة. وقد استطاعت القوات العثمانية الاستيلاء على القلعة التي قُذفت منها قذيفة المدفعية التي تسببت في استشهاد "تورجوت رئيس" (٢٣ حزيران/يونيو).

وبعد سقوط هذه القلعة في أيدي القوات العثمانية، قدّم "مصطفى بَاشًا" عرض الاستسلام مرة أخرى على قائد فرسان مالطا، إلا أن هذا الأخير رفضه مجددًا. فأمر "مصطفى بَاشًا" قواته على الفور بالهجوم للاستيلاء على قلعتي "سانت أنجلو" و"سانت ميشيل". إلا أن هذه الهجمات لم تفض إلى أي نتيجة. حتى إنه وبعد طول أمد الحصار مع مرور الوقت، شعر "مصطفى بَاشًا" بضرورة إرسال عريضة إلى إسطنبول لإيضاح الأمر بالإضافة إلى إطلاع السلطان على خطط حصار قلاع مالطا.

وقد شهدت تلك الأثناء مجيء أمير أمراء الجزائر "بَرْبَرُوسْ زاده حسن باشًا" إلى مالطا بجيش قوامه ٢٧ سفينة و٢٠٠٠ جندي. ومع انضمام قواته إلى القوات المحاصرة للقلعة، سقطت قلعة أو حصن "بورجو / بيرجو" يوم ٢١ آب/أغسطس. إلا أن القوات العثمانية كانت قد تكبّدت خسائر فادحة خلال الحصار. ثم انتقل الجيش بعد ذلك لحصار قلعة "سانت ميشيل"، إلا أن

ويمكننا فيما يلي سرد أسباب فشل الجيش والأسطول العثمانيين في حصار جزيرة مالطا بالرغم من كافة التجهيزات الضخمة التي قاما بها في هذا الصدد:

أولا: في البداية نشير إلى أن الفرسان الذين وفدوا من رودس إلى مالطا حصّنوا قلاعها تحصينًا منيعًا. ولم يكن الجزء المطل من الجزيرة على مدينة طرابلس الغرب يتمتع بأي ميناء بحري. وعلى الرغم من وجود ميناءين يحملان اسمى "مارسا سكالا (Marsa Scala)" و "مارسا سكيروكو (Marsa Scirocco)" شرق الجزيرة، إلا أنهما كانا معرضين للرياح مما يعني عدم السماح للسفن بالرسو بهما بسلام وأمان. وفي مقابل ذلك، كانت الجزيرة تمتلك ميناءين آخرين شماليين يحملان اسمي "مارسا موسكتو (Marsa Muscetto)" و "جران بورتو (Gran Porto)"، وكان هذان الميناءان يسمحان بشكل أكبر لحركة السفن. وكان فرسان مالطا يزاولون أنشطتهم البحرية في جزء من الجزيرة بعدما استقروا به، كما شيدوا حصون "سانت إلمو (Saint Elmo)" في الشمال، و"جران بورجو (Gran Borgo)" في الجنوب، و"سانت أنجلو (Saint Angelo)" في طرف الجزيرة. هذا إضافة إلى إنشائهم حصن "سانت ميشيل (St. Michele)" في عمق الجزيرة بعيدًا عن الساحل. ولهذه الأسباب التي ذكرناها كانت جزيرة مالطا محصّنة بالقلاع والحصون المنيعة من كل جانب. وعندما علمت حامية الجزيرة نبأ خروج الأسطول العثماني في غزوة قاصدًا مالطا، عمدت إلى تخزين الأسلحة والذخيرة والمؤن قبل شهور من وصول القوات العثمانية إلى الجزيرة. ومن ناحية أخرى، ما إن وصلت أنباء قرب وصول القوات العثمانية إلى قائد

. ٤٤ ------ سليمان القانوي

فرسان مالطا "باريسوت دي لا فاليتا"، بادر إلى تقوية جبهتي "بورجو" و"سانت أنجلو" -اللتين كانتا تعتبران أضعف نقاط الدفاع عن الجزيرة - حتى وصل إلى موقع يُسمى "ديرمنلر". كما رفع أعداد قواته المدافعة عن الجزيرة من ألف إلى سبعة آلاف جندي. ولم يكتف بهذه الإجراءات، بل أرسل في الوقت نفسه خطابات إلى بابا الفاتيكان وملك إسبانيا "فيليب الثاني" يطلب منهما مديد العون له. وقد لعب إنزال قوات حُشدت من أماكن مختلفة تابعة لإسبانيا من أجل دعم فرسان مالطا دورًا رئيسيًا في انسحاب القوات العثمانية وتراجعها عن حصار الجزيرة.

ثانيا: أخطأ القادة العثمانيون في وضع خطط حصار قبلاع الجزيرة، ذلك لأنهم لم يضعوا مخططًا مناسبًا لبسط نفوذهم على مالطا. حتى إن إدارة إسطنبول أرسلت أمرًا إلى "تورجوت رئيس" تطلب منه الحصول على مزيد من المعلومات حول قلاع مالطا. وأرسل الجواسيس إلى الجزيرة للوقوف على مدى تحصين قلاعها وحصونها. إلا أن محاولة القوات العثمانية إسقاط أبراج القلعة واحدًا تلو الآخر بدلا من شن هجوم جماعي وموحد على هذه الحصون تُبيّن لنا أن قيادة الجيش العثماني لم تكن قد أقرّت خطة تمكّنهم من الحصول على نتيجة إيجابية في هذا الشأن. حتى إن قادة الجيش العثماني لم يستفيدوا بالقدر الكافي من سفن الأسطول. ولقد أظهرت الدراسات الحديثة أن فشل الجيش العثماني في غزو مالطا لم يكن السبب فيه فقط الخلافات الناشبة بين "مصطفى بَاشَا" و"بياله بَاشًا" كما يذكر المؤرخون العثمانيون القدامي، ذلك لأن "تورجوت رئيس" استطاع الوصول إلى الجزيرة بعد نزول القوات العثمانية إليها وفرض حصار على قلعة "سانت إيلمو (St. Elmo)" بأسبوع. وفي الواقع، لا توجد أية دلائل واضحة تفسّر سبب تأخره عن اللحاق بالجيش، هل لعدم إكماله للاستعدادات اللازمة لهذه الغزوة، أم لإصابته بالإحباط نظرا لتقديم غيره عليه؟ لكن السلطان سليمان قد طلب منه في فرمان أرسله إليه الدفاع عن طريق البحر الموصل إلى الجزيرة، إلا أنه لم يستطع الإيفاء بهذه المهمة لسقوطه شهيدًا يوم ٢٣ حزيران/يونيو كما أسلفنا. وربما يكون لاضطراره إلى التحرك بأمر من القائد "مصطفى باشًا" دورٌ في عدم تنفيذه هذه المهمة. ولقد أدّى هذا الإهمال الجسيم الذي ارتكبته قيادة الجيش العثماني في حصار مالطا إلى عدم قطع فرسان الجزيرة اتصالاتهم بصقلية، وبالتالي إرسالهم قوات لدعم حامية مالطا في مقاومة القوات العثمانية. حتى إنه في اليوم التالي من وصول "تورجوت رئيس" إلى الجزيرة استقبل أحد موانئ الجزيرة قادسًا أرسله الوالي العام لصقلية من مدينة "سرقوسة" وعلى متنه عندي و٧ مدافع وبعض المعدات العسكرية الأخرى. وبعد استشهاد "الرئيس تورجوت"، وقد بعث السلطان سليمان أمرًا إلى "بياله باشًا" يطلب منه إحاطة الجزيرة بمخافر لاستتباب الأمن بها. لكن اختلاف قادة الجيش العثماني في وجهات النظر، وشحّ المؤن والمستلزمات العسكرية أدى في نهاية المطاف إلى فشل هذا الحصار.

ثالثًا: كانت عملية توفير الذخيرة والمؤن هي أكبر مشكلة واجهت العثمانيين أثناء حصار مالطا. ففي بداية الغزوة صدرت الأوامر لتوفير المؤن اللازمة، ويقلت تلك المؤن والذخيرة إلى سفن الأسطول، إلا أنها لم تكن بالكميات التي تكفي لنحو ٣٠-٤ ألف جندي لفترة طويلة. ومع طول الحصار زادت الحاجة إلى الأكل والشرب والذخيرة. لكن توفير هذه الزيادة شكل صعوبة بالغة بالنسبة للجيش العثماني. والسبب في ذلك أن بُعد مالطا عن مركز الدولة العثمانية كان يؤدي إلى تأخر الأخبار المُرسلة لطلب المساعدة في كل مرة. حتى إن نبأ الاستيلاء على قلعة "سانت إلمو" وصل إسطنبول بعد شهر من ولأن القوات العثمانية لم تبن مخازن للمؤن والذخيرة قبل ذلك في طرابلس ولأن القوات العثمانية لم تبن مخازن للمؤن والذخيرة قبل ذلك في طرابلس الغرب والجزائر القريبتين من مالطا، كان عليها انتظار المساعدات القادمة من الأناضول و"مورا". وقد أرسل "مصطفى باشًا" طلبًا لإمداده بالمؤن وما يحتاجه الجيش، فخرجت أربع سفن محملة بالغذاء وما إلى ذلك بقيادة القباطين الجيش، فخرجت أربع سفن محملة بالغذاء وما إلى ذلك بقيادة القباطين تحميل أربع سفن أخرى بمزيد من المؤن لإرسالها إلى مالطا، كما تم إعداد تحميل أربع سفن أخرى بمزيد من المؤن لإرسالها إلى مالطا، كما تم إعداد تحميل أربع سفن أخرى بمزيد من المؤن لإرسالها إلى مالطا، كما تم إعداد تحميل أربع سفن أخرى بمزيد من المؤن لإرسالها إلى مالطا، كما تم إعداد

كمية كبيرة من الخبز في جزيرتي "وابية" و"إينباهتي"، وحُمّلت على بعض السفن التي كانت قد استُؤجرت من البندقية. وحُمّلت على هذه السفن التي كانت تجلب المؤن من إسطنبول، ومرت في طريقها بهاتين الجزيرتين. إلا أنه وبالرغم من كافة هذه المساعدات التي أُرسلت إلى مالطا، فلم تكن قدرة العثمانيين على التغلب على بعد المسافة ناجحة بالقدر الكافي. أضف إلى ذلك المشاكل التي واجهها العثمانيون أثناء توفير السفن اللازمة لنقل هذه المؤن. وحتى إن توفرت السفن وتم تحميلها بالمستلزمات الضرورية للجيش، فإن معظمها كان يتعرض لهجمات الأعداء جراء فرض الأسطول العثماني حصارًا على جزيرة مالطا. وبهذه الطريقة، أفضت المشاكل التي واجهتها الإدارة العثمانية لتوفير الطعام والشراب والمؤن للقوات المشاركة في حصار مالطا إلى رفع الحصار بعدما طال أمد الاشتباكات بين الطرفين.

رابعًا: ظهور المشاكل الصحية والمرضية بين أفراد الجيش التركي جراء تأخر وصول الطعام والدواء. ولم تستطع ثلاثة مستشفيات متنقلة أقيمت في مقر قيادة الجيش في مالطا تلبية احتياجات الجنود المصابين مع انتشار المرض بينهم بمرور الوقت. ولهذا السبب ارتفعت أعداد الموتى من الذين لم يجدوا العلاج الكافي لحالاتهم المرضية.

خامسًا: كانت جزيرة مالطا تتلقّى الدعم القادم إليها من الخارج بعدما فشلت القوات العثمانية في حصارها بشكل كامل كما ذكرنا فيما سبق. ذلك لأن الطريق الوحيد للحيلولة دون وصول المساعدات القادمة إليها قطع الطرق الموصلة بينها وبين صقلية وإيطاليا. ولكن عندما باءت محاولات العثمانيين من أجل إنجاز هذه المهمة بالفشل، استطاعت سفن صقلية الوصول إلى الجزيرة وتزويدها بقوات عسكرية إضافية ومؤن من الطعام والشراب وما إلى ذلك. وبينما كان حصار قلعة "سانت إيلمو" مستمرًا، وصل قادسان أرسلهما "دون جارسيا" إلى مالطا يوم ٣ حزيران/يونيو وعلى متنهما أرسلهما "دون جارسيا" إلى جانب أن البابا "بيوس الرابع" كان يبذل جهودًا

من جانبه من أجل تقديم الدعم لفرسان مالطا. وبدأ حشد ٢٠٠ جندي في روما و آلاف الجنود المتطوعين القادمين من مختلف أقاليم إيطاليا بتشجيع من البابا، ونُقلت هذه القوات العسكرية إلى جانب قوادس "جيان أندريا دوريا" ودوق "سافوي" من نابولي إلى مسينا. إلا أن هذه القوات كانت تخشى السفن الحربية العثمانية الراسية في ميناء "مارسا موسكيتو" بجزيرة مالطا، لكنها تحركت نحو الجزيرة بعد حالة من التردد، ووصلت إلى سواحل مالطا وبدأت في إنزال الجنود والذخيرة والمؤن. وكانت هذه القوات الإضافية تتوافد على مالطا فى مجموعات صغيرة بما لم يلبّ تطلعات فرسان الجزيرة للحصول على الدعم الكافي لمقاومة القوات العثمانية. وفي الواقع كان قائد الفرسان ينتظر أن يرسل إليه "دون جارسيا" أسطولًا ضخمًا. وفي نهاية الأمر، وبعد فشل هجوم الجيش العثماني على قلعة "سانت ميشيل" يوم ٣٠ آب/أغسطس، أخبر رسولٌ قادم من صقلية القائدَ العثماني "مصطفى بَاشَــا" أن قوات "دون جارسيا" ستصل الجزيرة في غضون أيام. وكان "جارسيا" يخشى الدخول في حرب ضد الأسطول العثماني، لكنه قرر التحرك من مدينة "سرقوسة (Siracusa)" على رأس جيش مكون من ٢٧ قادسًا و١٠ آلاف جندي يوم ٢٠ آب/أغسطس لنجدة فرسان مالطا. وما إن وصلت أنباء إنزال القوات الإيطالية إلى سواحل الجزيرة، حتى تراجع "مصطفى بَاشًا" عن آخر هجوم كان يخطط له، ونقل الجنود ومستلزمات الحرب إلى سفن أسطوله، وأبحر بفضل هبوب رياح مناسبة للإبحار يوم ١١ أيلول/سبتمبر.

لقد كبّد حصار جزيرة مالطا الذي دام لأربعة أشهر خزينة الدولة العثمانية خسائر فادحة، وتسبب أيضًا في فقدان نحو ٢٠ ألف جندي من خير الجنود العثمانيين. وبعد عودة الأسطول إلى إسطنبول، حُمّلت تهمة فشل هذه الغزوة إلى "مصطفى بَاشًا" الذي عُزل من منصبه بعدها. ولم يكن السلطان سليمان ليقبل هذا الفشل بسهولة، إذ أمر بإعداد أسطول جديد للانتقام لهذه الهزيمة. حتى إنه أرسل خطابات لتهنئة البكوات المشاركين في حصار مالطا، وكذلك أمير أمراء الجزائر "حسن بَاشًا" لرفع روح معنوياتهم قدر الإمكان. والأهم من ذلك

أنه أصدر تعليمات بتأسيس ترسانة جديدة لصنع السفن بسعة ١٨ عينًا في شبه جزيرة "غَالِيبُولِي"، بحيث بدأت عمليات إنشائها فور صدور تعليماته. وشمل مخطط تأسيس هذه الترسانة السماح بإنشاء السفن صيفًا وشتاءً من دون توقف.

شهدت إسطنبول ردود فعل غاضبة للغاية بسبب فشل الأسطول في حصار مالطا، وشعر السلطان سليمان بحزن شديد بعدما فشلت هذه المحاولة للاستيلاء عليها. إلا أنه بإمكاننا التخمين أنه أحسّ أنه يستطيع تعويض هذا الإخفاق بطريقة أو بأخرى. ذلك لأنه كان يتوجب عليه الرد على هذه الهزيمة، وكانت جزيرة "خيوس" الواقعة في بحر "إيجه" -والتي لم تكن تخضع للسيطرة العثمانية في ذلك التوقيت- هي المكان الذي اختاره السلطان كميدان نزال للانتقام لهزيمة أسطوله. وبدأت إعدادات الجيش العثماني استعدادًا للأخذ بالثأر، إلا أن هذه التجهيزات أرجئت قليلًا بعدما قرر السلطان سليمان الخروج في غزوة برية إلى المَجَر. وفي تلك الأثناء لم يحبّذ السلطان عزل قائد الأسطول القبطان "بياله بَاشًا"، ووجد أنه من المناسب أن يبقى في منصبه. وقبل أن يخرج في غزوته البرية إلى مدينة "سيكتوار" المَجَرية، منح "بياله بَاشَا" فرمانًا بتعيينه قائدًا عامًا للجيش بتاريخ ٢٤ آذار/مارس ٦٦٥م، إذ كلُّف بحماية الأراضي العثمانية ضد أي عدوان محتمل، وتعقب تحركات الأسطول النصراني في البحر عن كثب، والتحرك عند اللزوم لردعه، والوصول حتى سواحل مسينا ومالطا وكالابريا(٩٨). وكان السلطان سليمان يرغب من وراء هذه الأوامر التي أصدرها إلى "بياله بَاشًا" أن يبرهن على سيادة الأسطول العثماني في منطقة وسط البحر المتوسط. وكان عليه إيجاد حل لقضية جزيرة "خيوس" قبل التقدم أكثر في مياه المتوسط.

وكانت جزيرة "خيوس" تخضع لإدارة جنوة، وبالرغم من اعترافها بالهيمنة العثمانية عن طريق دفع الضرائب السنوية منذ عهد السلطان محمد الفاتح، فإن أهلها كانوا لا يتورّعون عن الإضرار بالمصالح العثمانية كلما

<sup>(</sup>٩٨) دفتر القضايا الهامة، المجلد الخامس، ١٣١٠.

سنحت الفرصة لهم، كما كانوا يـزوّدون أعـداء العثمانييـن بمعلومات حول أنشطة الأسطول العثماني وتعداد قواته وتحركاته. وكان وقوع جزيرة كهذه في بحر "إيجه" الذي هيمن عليه العثمانيون بشكل كبير يصب في مصلحتهم. وفي نهاية الأمر، اتخذت الإدارة العثمانية امتناع أهالي الجزيرة عن سداد ١٠ آلاف قطعة ذهبية لثلاث سنوات متتالية كحجة لغزو الجزيرة. وبالإضافة إلى ذلك فإن أهل خيـوس قدموا الدعم اللازم لفرسان "سانت جيان" خلال الغزوة التي خرجت فيها القوات العثمانية لفتح مالطا عام ١٥٦٥م، حتى إن بعض أهالي الجزيرة حاربوا إلى جانب أهل مالطا ضد القوات العثمانية. كما كان بعض الأسرى النصارى الفارين من إسطنبول يلجأون إلى هذه الجزيرة للاحتماء بها. وبسبب كافة الوقائع التي ذكرناها سالفًا، فقد تزعزعت الثقة التى كانت تكنّها الإدارة العثمانية لحكومة جزيرة خيوس التى كان يُطلق عليها اسم "ماونا". وقد أرسل العثمانيون أمرًا إلى أهل الجزيرة مطلع شهر أبريل/ نيسان عام ١٥٦٥م يطالبونهم بسداد كافة ديونهم من الضرائب التي امتنعوا عن دفعها منذ ثلاثة أعوام. وعليه، أرسلت حكومة "خيوس" رسولًا إلى إسطنبول لدفع ١٥٦ ألفًا و٣٥٦ قطعة فضية إلى الإدارة العثمانية، كما طلبت مهلة لمدة ٤٠ يومًا لسداد المبلغ المتبقي وهو ٤١٣ ألفًا و٢٤٤ قطعة فضية. فوافق العثمانيون على منح حكومة "خيوس" هذه المهلة، إلا أن هذه الأخيرة لم تف بوعدها على الرغم من مرور عدة شهور على ذلك التاريخ. فقررت الحكومة العثمانية إيفاد أحد موظفي باب السلطان ويُدعى "حسن شاويش" إلى جزيرة "خيوس" للمطالبة ببقية الديون المستحقة. إلا أن حكومة الجزيرة أعربت عن حاجتها إلى المزيد من الوقت لجمع المبلغ المذكور، ولم تعط وقتًا محددًا لسداد هذه الأموال. وانتقل المبعوث العثماني بعدها إلى جزيرة "ساموس" وأبلغ حكومة إسطنبول بهذا الأمر، موضحًا أنه لن يستطاع جمع الضرائب المستحقة من أهل "خيوس" بهذه الطريقة (٩٩). فأرسل السلطان أمرًا إلى قائد الأسطول "بياله بَاشًا" بتكليفه بجمع هذه الضرائب بأي طريقة كانت.

<sup>(</sup>٩٩) دفتر القضايا الهامة، المجلد الخامس، ١٣٩٠.

وانطلق هذا الأخير من إسطنبول على رأس أسطول مكون من ٧٠ قادسًا يوم ٢٦ مارس/ آذار ١٥٦٦م.

تحرك أسطول عثماني قوامه ٨٠ سفينة بعد انضمام السفن القادمة من "جاليبولي"، وأبحر حتى وصل إلى ميناء "باساجيو (Passaggio)" الواقع شرق جزيرة "خيوس" يوم ٢٤ رمضان ٩٧٣هـ (١٤ نيسان/أبريل ٦٦٦م). وبالرغم من ورود أنباء وصول الأسطول العثماني إلى حكومة الجزيرة، لم يحضر رئيس الحكومة "فيسنو جيوستينياني (Vincenzo Giustiniani)" لاستقبال "بياله بَاشًا" متحججًا بحلول عيد الفصح. وقد أبلغ القبطانَ "بياله بَاشًا" بهذا الشأن بواسطة رجلين أرسلهما إليه، وطلب منه دخول سفن الأسطول العثماني إلى ميناء "خيوس". فأجابه "بياله بَاشَا" بأنه متوجة إلى نابولي، مطالبًا إياه بالمجيء لمقابلته بصحبة الاثني عشر شخصا من إداريي الجزيرة. وعليه، فقد اضطر حكام جزيرة "خيوس" للذهاب لمقابلة "بياله بَاشَا" عن عدم رضا إثر عجزهم عن سداد ديونهم. وما إن وصلوا إلى مقر إقامة "بياله بَاشًا"، حتى أمر هذا الأخير بالقبض عليهم وسجنهم لعلمه أنهم سيبلغونه بأنهم لن يستطيعوا دفع ديونهم لفترة أخرى. وفي تلك الأثناء تحركت قوات الإنْكِشَاريّة العثمانية، واستطاعت السيطرة على المدينة وقلعتها من دون مقاومة تذكر. وبعد أن استطاع "بياله بَاشَا" الاستيلاء على الجزيرة دون قتال، دخل عاصمتها وأمر بتحويل كنيسة كبيرة بها إلى مسجد.

وقد استطاع العثمانيون بهذه الطريقة السيطرة على آخر مستعمرة تتبع جنوة في بحر "إيجه" بعدما كانت آخر من يمد يد العون لفرسان جزيرة مالطا. وبعد سقوط جزيرة "خيوس" في أيدي العثمانيين، بدأ "بياله بَاشَا" في استجواب من كان يقدم الدعم لفرسان مالطا من أهلها. كما بعث رسالة إلى إسطنبول لإخبار السلطان بالاستيلاء على "خيوس".

وقد وصل هذا النبأ إلى السلطان سليمان قبل خروجه إلى آخر غزوة في حياته إلى "سيكتوار" بيوم أو يومين، إذ أعرب عن سعادته الغامرة بفتح الجزيرة بقوله "لقد تحقق النصر" ثم أرسل فرمانًا إلى "بياله بَاشًا" بناءً على هذا النبأ الذي تلقّاه منه، إذ نص هذا الفرمان على تحويل جزيرة "خيوس" إلى إمارة وضمها إلى الولاية التي يحكمها "بياله بَاشَا". ثم أُسندت إدارة هذه الإمارة إلى حاكم قيرشهير "غضنفر بَكْ"، كما تم منحه مبلغ ٥٠ ألف قطعة فضية كمكافأة. كما عُيّن بالجزيرة قاض، وإمام، وخطيب، ومؤذن، إضافةً إلى فرقة من جنود الإنْكِشَارِيّة لحفظ الأمن بها.

وتضمن هذا الفرمان الذي أرسله السلطان إلى "بياله بَاشَا" بتاريخ ٣٠ نيسان/أبريل ١٥٦٦م بعض الأمور الأخرى التي نوجزها فيما يلي:

- تدوين عدد قرى الجزيرة والمنازل الموجودة داخل المدينة والدخل
   السنوي وعائدات الجمارك بالجزيرة وإنتاج القرويين المقيمين بها،
- وتحصيل المبلغ المتبقي من ضرائب الجزيرة والبالغ ٣٠ ألف قطعة
   ذهبية من ممتلكات وأموال حكام الجزيرة ونبلائها،
- وإيفاد حكام الجزيرة ونبلائها ونسائهم وأبنائهم إلى إسطنبول على متن سفينتين يقودهما قبطان مدينة "كافالا" حسين،
- والقبض على الأشخاص الذين مدوا يد المساعدة لفرسان مالطا ومعاقبتهم (۱۰۰).

وقد أرسل "بياله باشا" أعضاء حكومة الجزيرة ورئيسها "جيوستينياني" إلى إسطنبول تنفيذًا لهذا الفرمان. كما أُرسل الأطفال الذين يبلغون من العمر ١٢ عامًا إلى عاصمة الدولة العثمانية للالتحاق بجناح الحَرَم بالقصر، وتولّى إبراهيم باشا تدريب بعض منهم داخل القصر. وأما الحكام القادمين من جزيرة "خيوس" فقد تم نقلهم إلى شبه جزيرة القرم شمال البحر الأسود بعد ذلك. إلا أن السفير الفرنسي توسط لدى الإدارة العثمانية بعد فترة قصيرة حتى سُمح لبعض من هؤلاء بالرجوع إلى إسطنبول والإقامة بمنطقة "جالاطا"، وأما البعض الآخر فصدر إذن لهم بالعودة إما إلى "خيوس" أو جنوة. ولقد شكّل فتح جزيرة الآخر فصدر إذن لهم بالعودة إما إلى "خيوس" أو جنوة. ولقد شكّل فتح جزيرة

<sup>(</sup>١٠٠) دفتر القضايا الهامة، المجلد الخامس، ١٤٩٠.

"خيوس" الحلقة الأخيرة في سلسلة الفتوحات التي حققها السلطان سليمان في حياته الطويلة التي قضاها على عرش الدولة العثمانية. ذلك لأن السلطان العجوز ستوافيه المنية بعدها بقليل قبل أن يشهد فتح "سيكتوار" المَجَرية، كما أنه لن يرى إبحار "بياله بَاشًا" صوب مالطا ومهاجمته سواحل إقليم" بوليا" جنوب إيطاليا.

وبينما كان الأسطول العثماني يقوم بهذه الغزوات البحرية، وصلت بعض الأنباء عن المسلمين من سكان جزر ماليزيا. وكان البرتغاليون يسعون للسيطرة على الطرق البحرية في المحيط الهندي، بحيث استطاعوا إلحاق هزائم بالحكومات الصغيرة التي كانت تحكم في جزر ماليزيا وهيمنوا على تلك المنطقة. وكانت حكومة "آتشيه" تحكم جزيرتي "ملاكا" و"سومطرة". وبعد أن تعرض أحد أعضاء حكومة آتشيه ويُدعى "علاء الدين" لهجمات البرتغاليين، أوفد رسولًا عام ٥٦٥ م إلى إسطنبول لطلب المساعدة من العثمانيين. وقد عرض هذا الرسول ويُدعى "حسين" على السلطان سليمان تزويدهم بالمدافع والبنادق والجنود. كما أخبر السلطان باستعداد حكومتي كلكتا وسيلان والمشاركة في هذه المعركة ضد البرتغاليين. وقد تُوفي السلطان سليمان خلال غزوة "سيكتوار"، على أن ابنه "سليم الثاني" الذي تولّى العرش خلفًا له قبل عرض حكومة "آتشيه" الماليزية بتقديم المساعدات لها في مواجهة البرتغاليين.

## الغزوة الأخيرة: "سيكتوار"

اتخذ السلطان سليمان قرارًا أذهل الجميع بالخروج في غزوة إلى مدينة "سيكتوار" المَجَرية بعد الهزيمة التي مُني بها الأسطول العثماني في مالطا عام ١٥٦٥م. وتشير المصادر التاريخية إلى أن ابنة السلطان "مهرماه" والصدر الأعظم "سُوكُولو محمد بَاشَا" - الذي عُين خلفًا لـ"سميز علي بَاشَا" الذي تُوفي بتاريخ ٢٩ ذي القعدة ٢٧٢ه - ٢٨ حزيران/يونيو ١٥٦٥م) قد لعبا دورًا ملحوظًا في إصدار السلطان سليمان هذا القرار. وفي الواقع فإن الهزيمة التي لحقت بالعثمانين في مالطا هزّت اعتبارهم في أوروبا. وكان السلطان يرغب

في التخلص من الآثار السلبية لهذه الهزيمة، وفي الوقت نفسه يثبت لرعاياه أنه لا يزال يسبطر على الوضع في دولته، وبإمكانه إدارتها كما كان في السابق. والسبب في ذلك أنه انتشرت بعض الشائعات بين رعايا الدولة العثمانية تشير إلى أن الصراعات بين أبناء السلطان، وهزيمة الأسطول في مالطا دفعت السلطان للخضوع لتأثيرات الأوساط الصوفية، وأفضت هذه الشائعات في النهاية لهز صورة السلطان بين أتباع دولته. وكانت هذه الأحداث من الممكن أن تكتسب بعدًا يؤثر على الأسرة الحاكمة بأكملها وليس شخص السلطان سليمان وحده. وكانت تعهدات الاتفاقية التي أبرمت مع آل "هابسبورج" عام ١٥٦٢ قد تجددت بموافقة الطرفين، إلا أن ذلك لم يوجد حلًا جذريًّا للقلاقل التي كانت تشهدها المناطق الحدودية بين الدولتين. هذا إضافة إلى تأخر آل "هابسبورج" عن دفع الضرائب السنوية التي كانوا يطلقون عليها اسم "الهدية الشرفية"، عن دفع الفرائب السنوية التي كانوا يطلقون عليها اسم "الهدية الشرفية"،

وعندما تُوفي الإمبراطور "فرديناند" وخلفه "ماكسيمليان الثاني" تفاقمت الأزمات في إقليم "أُرْدَلْ"، وازدادت الصراعات على قلعتي "تُوكَايْ" و"بانكوتا". وتبع هذه الأحداث بعض المستجدات العسكرية والسياسية التي حتّمت على العثمانيين الخروج في غزوة جديدة لردع آل "هابسبورج". وقام السلطان سليمان بالتخطيط لهذه الغزوة بمساعدة من وزيره الأعظم "سُوكُولّو محمد بَاشَا". وكان الهدف من وراء هذه الغزوة الاستيلاء على قلعتي "سيكتوار" و"إيري"، إلى جانب توجيه رسالة تحذيرية إلى إمبراطور النمسا. وفيما يلي نسرد الوقائع والأحداث التي أدت إلى نشوب حرب جديدة بين الدولة العثمانية وآل "هابسبورج":

كانت الحدود الفاصلة بين الدولتين في الواقع تشهد بين الحين والآخر اشتباكات طفيفة، إذ وقعت بعض الأحداث على الحدود النمساوية في الجزء الممتد إلى إقليم "أَرْدَلْ" في عام ١٥٦٢م عقب التوقيع على اتفاقية السلام بين الطرفين مباشرةً. وقد تعرضت مدينتا "زاتمار" و"نيميتي" الواقعتان على ضفاف نهر "ساموش" لهجوم من حاكمي إمارتي "بودا" و"تيميشوارا" حيث

إنهما أضرما النيران في الأحياء الحدودية لهاتين المدينتين. كما أغار شقيق أحد القادة النمساويين من هذه المدينة على مدينة "سيجين" على رأس قوة عسكرية قوامها ٤ آلاف جندي من المشاة وألف آخرون من الفرسان. وكان قائد القلعة "محمود" قد غادر المدينة في وقت سابق للانضمام إلى القوة المحاصرة لمدينة "ساتو ماري" وكلّف شخصًا يُدعى "شهسوفار بَكْ" بالدفاع عن المدينة. وما إن وقع الهجوم على المدينة، أرسل هذا الأخير مبعوثًا إلى حاكم مدينة "فولك" يطلب منه المساعدة. فهرع قائد قلعة فولك "حسن" برفقة ١١٠ فارسًا لنجدة مدينة "سيجين"، إذ نجح في تفريق القوات النمساوية المحاصرة للمدينة، وأُسْر قادتها (١٤ تموز/يوليو ١٥٦٢م). وقد شهدت تلك الأثناء شن قوة عسكرية نمساوية مدعومة بجنود من المَجَر هجومًا على قلعة صغيرة واقعة في منطقة بحيرة "بالاتون"، وأسرت ٨٠ جنديًّا من حامية هذه القلعة التي هدموها بعد ذلك. كما وقعت في العام نفسه بعض أحداث العنف في منطقة "درافا"، إذ تعرّض أحد الحكام العثمانيين ويُدعى "يحيى بَاشًا زاده أرسلان بَكْ" إلى هجوم من قوات القائد النمساوي "نيكولاس زريني" بينما كان في طريقه لتفقّد موقع بناء أحد الحصون. إلا أن "أرسلان بَكْ" رأى أنه من غير المناسب الدخول في معركة مع القوات النمساوية، وآثر مغادرة ميدان المعركة على الفور. وقد عُين "أرسلان بَكْ" حاكمًا على إمارة "بودا" عقب وفاة حاكمها بمرض الطاعون. كما تمكن حاكم فولك "حسن" من القبض على بعض القادة النمساويين عن طريق بعض الحيل والخدع، ومن ثم أرسلهم إلى إسطنبول.

ولم تتوقف الأحداث في العام التالي، إذ أقدم هذه المرة أحد قادة "هابسبورج" ويُدعى "هربرت" على عبور الحدود والتقدم حتى مدينة "كوستانوفيتش"، ومن ثم العودة بعد حصد بعض الغنائم. لكنه تعرّض وهو في طريق العودة لهجوم من القوات العثمانية التي أسقطت عددًا من قواته بين قتيل وجريح. وبعدما وقعت هذه الأحداث، بادر "فرديناند" إلى تعيين كاتب السفارة "ألبرت فون فيس" موظفًا مكلّفًا بالشؤون الدبلوماسية لدى الحكومة

العثمانية بعدما عاد سفيره "بوسبك" من إسطنبول. وقد أبلغ أركانُ الدولة العثمانية هذا السفير المعيّن حديثًا بأن "فرديناند" لم يسدد بعد ما عليه من الضرائب المستحقة، وتشاوروا معه بشأن دور هذا الأخير في الوقائع الاستفزازية الني تشهدها الحدود الفاصلة بين الدولتين. وفي نهاية المطاف، أرسل "فرديناند" الضرائب السنوية المستحقة مع السفير البابوي "بول بالينا" إلى إسطنبول بتاريخ ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٦٣ ١٥م. وبينما كان هذا المبعوث عائدًا إلى النمسا، تعيين "فون فيس" سفيرًا لآل "هابسبورج" لدى الدولة العثمانية، وسلمه السفير البابوي وثيقة تتضمن التعليمات التي يجب عليه القيام بهذا في إطار مهامه الجديدة. وكانت هذه الوثيقة تتضمن بعض التعليمات مثل عقد معاهدة لمدة ثماني سنوات مع العثمانيين نيابة عن ملك إسبانيا "فيليب الثاني"، وإطلاق سراح القادة النمساويين الأسرى في إسطنبول. وقد أخبر الصدرُ الأعظم في ذلك الوقت "سميز علي بَاشًا" السفيرَ النمساوي بإمكانية عقد اتفاق سلام مع "فيليب الثاني" شريطة سداد الجزء المتبقي من الضرائب السنوية المستحقة، مع "فيليب الثاني" شريطة سداد الجزء المتبقي من الضرائب السنوية المستحقة، مع "فيليب الثاني" شريطة سداد الجزء المتبقي من الضرائب السنوية المستحقة، مع "فيليب الثاني" شريطة سداد الجزء المتبقي من الضرائب السنوية المستحقة، وكان "علي بَاشًا" يميل إلى حل القضايا مع الأعداء عبر الطرق السلمية.

وعقب وفاة الإمبراطور "فرديناند" بتاريخ ٢٥ تموز/يوليو ٢٥١٥م، استدعى الصدر الأعظم السفير النمساوي في إسطنبول "فون فيس" وطالبه بسداد المبلغ المتبقي من الضرائب المستحقة، كما طلب تجديد مدة المعاهدة المبرمة بين الطرفين، والتي بقي منها ست سنوات. وأما الإمبراطور الجديد "ماكسيمليان الثاني" فقد رأى أنه من المناسب إرجاء إرسال أموال الضرائب إلى إسطنبول، وتجديد المعاهدة مع الحكومة العثمانية. وعندما أرسل السلطان سليمان مبعوثًا يُدعى "بَالِي شاويش" إلى فيينا لتهنئة الإمبراطور الجديد بمناسبة صعوده إلى العرش، طلب هذا المبعوث من الإمبراطور معرفة ما إذا كان يرغب في تجديد المعاهدة الموقعة مع حكومة إسطنبول. وفي هذه الأثناء عمد "يانوش سيجسموند بن زابوليا" ملك إقليم "أَرْدُل" إلى التدخل العسكري في منطقة "زاتمار" المتنازع عليها مع آل "هابسبورج"، ذلك لأن حكام إقليم في منطقة "زاتمار" المتنازع عليها مع آل "هابسبورج"، ذلك لأن حكام إقليم

"أُرْدَلْ" كانوا يدّعون بأن آل "هابسبورج" يحتلون تلك المنطقة دون داع. وقد أُرسل مترجم البندقية السابق "ميشيل زيرنويس" إلى إسطنبول لإيجاد حل لهذه المنازعات بين الطرفين.

ولما وصل هذا المترجم إلى مدينة "كوماروم" أوقفه حاكم بودا "يحيى بَاشًا زاده أرسلان بَاشًا" وأبلغه بأن حاكم إمارة "استرجوم" لن يسمح له بالتقدم أكثر ما لم يتم سداد المبالغ المستحقة من الضرائب للدولة العثمانية. ثم بُعث أحد موظفى المالية العثمانية ويُدعى "هدايت جَاوُوشْ" إلى الإمبراطور "ماكسميليان الثاني" لإخباره أنه لن يُسمح بالعبور لأي سفير من طرفه لا يحمل ٦٠ ألف قطعة ذهبية -قيمة الضرائب المستحقة لعامين متتاليين- والهدايا التي تعهد بمنحها إلى وزراء البلاط العثماني. وقد غادر المبعوثان العثمانيان "هدايت" و"بالي" فيينا بتاريخ ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٥٦٤م بعدما حصلا على وعد من الإمبراطور بسداد قيمة الضرائب خلال فترة وجيزة، وكان يرافقهما في طريق عودتهما إلى إسطنبول المترجم "ميشيل زيرنويس" وسائر سفراء الإمبراطورية، إضافةً إلى خطاب من حكومة فيينا حول مطالبها بشأن منطقة "زاتمار". ووصل هذا الوفد إلى إسطنبول بتاريخ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٥٦٤م. وقبل أن يستقبل السلطان سليمان الوفد النمساوي، قدّم سفراء فيينا أموال ضرائب عامين أي ٦٠ ألف قطعة ذهبية، إلى جانب هدايا إلى وزراء الديوان العثماني بقيمة ٣٠ ألف قطعة ذهبية (٤ شباط/فبراير ١٥٦٥م). وتقدّم الوفد النمساوي خلال المفاوضات مع مسؤولي حكومة إسطنبول بشكوى حول إقليم "أرْدُلُ"، والسبب في ذلك أن حاكم الإقليم استولى على عدد من القلاع بمساعدة من حاكم إحدى الإمارات في المنطقة، كما أنه تلقّي دعمًا من حاكم ولاية "بوغدان". وأما الصدر الأعظم فأخبر الوفد أنهم على استعداد لتجديد معاهدة السلام المبرمة بين الدولتين لثماني سنوات، موضحًا أن الدولة العثمانية لن تتخلَّى عن الأراضي الواقعة تحت سيطرتها خلف نهر "تيزا". وأضاف أنه يُستثنى من ذلك إقليم "بانيا" التي تعتبر إحدى مناطق هيمنة الملكة "إيزابيلا".

ثم تحرك "زيرنويس" بصحبة المبعوث العثماني "هدايت جَاوُوشْ" إلى فيينا. إلا أنه وفي تلك الأثناء وصلت رسالة من حاكم بودا "أرسلان بَاشَا" تفيد بأن الإمبراطور "ماكسيمليان الثاني" حشد قواته العسكرية واستولى على مدينة "تُوكَايْ". وعليه، فقد استدعت حكومة إسطنبول على الفور السفير النمساوي الذي كان قد وصل حديثًا إلى مدينة "تشورلو" الواقعة غرب إسطنبول. وشعر السلطان سليمان آنذاك بغضب وضيق شديدين بسبب هذه الواقعة. وبعد أن شُرحت ملابسات هذه الواقعة لسفير النمسا، سُمح له بالمغادرة مرة أخرى برفقة "هدايت شاويش". وقد وجه لهذا الأخير تعليمات بالاحتجاج لدى الإمبراطور على الهجوم على مدينة "تُوكَايْ" والاستيلاء عليها دون انتظار رد الإدارة العثمانية على طلبه بخصوص منطقة "زاتمار". وقد أخبر المبعوث العثماني الإمبراطور "ماكسيمليان الثاني" لدى استقباله أنه إن لم يتراجع عن استيلائه على مدينة "تُوكَايْ"، فإنه سيجري تطبيق الأمر الذي أرسل إلى حاكمي إمارتي بودا وتيميشوارا وأمراء سبع إمارات أخرى بتقديم الدعم العسكري لحاكم إقليم أرْدَلْ "يانوش سيجسموند" على الفور. وكانت هذه التعليمات قد وصلت إلى حاكم بودا "أرسلان بَاشًا"، فأرسل قوة قوامها ٦ آلاف جندي من أجل تقديم المساندة العسكرية لإقليم "أَرْدَلْ". كما بسط حاكم تيميشوارا "حسن بَاشًا" سيطرته على قلعة "بانكوتا". وما إن وصلت هذه الأنباء إلى الإمبراطور "ماكسميليان الثاني"، أرسل موفده "زيرنويس" مجددًا إلى إسطنبول للتفاوض بشأن استعادة قلعة "بانكوتا" وتحذير حاكم إقليم "أَرْدَلْ" بشأن منطقة "زاتمار"، ووضع المبعوث العثماني "هدايت جَاوُوشْ" تحت الإقامة الجبرية كرهينة حتى عودة سفيره من إسطنبول.

وما أن وصل السفير النمساوي إلى إسطنبول حتى وجد أن تغييرًا قد طرأ على الحكومة العثمانية، إذ عُين "سُوكُولُو محمد بَاشًا" في منصب الصدر الأعظم بعد وفاة "سميز علي بَاشًا" (٢٨ حزيران/يونيو ١٥٦٥م). فموقف الصدر الأعظم الجديد بشأن القضايا المتنازع عليها مع آل "هابسبورج" يختلف تمام الاختلاف مع موقف سلفه. ذلك لأنه لم يكن يميل إلى السلام مع الأعداء

كما كان مَنْ قبله. وحينما استقبل "سُوكُولُّو محمد بَاشَا" السفيرَ النمساوي فى إسطنبول، أبلغه أنه يلزم على الإمبراطور "ماكسيمليان الثاني" أن يُعيد مدينتي "تُوكَايْ" و"زيرينس"، وأنه لا يمكن تنفيذ شروط معاهدة "زاتمار" لأنها وُقعت دون الحصول على موافقة السلطان سليمان. بدوره، أوضح الصدر الأعظم -بشكل صارم- أنه قرر وقف جميع المفاوضات الجارية مع الجانب النمساوي حتى تدفع حكومة فيينا ما عليها من ضرائب، مشيرًا إلى أن تجديد معاهدة السلام مرتبط بتنفيذ هذه المطالب. وقد أخبر مبعوثا النمسا في إسطنبول "فون فيس" و"زيرنويس" الصدر الأعظم أنهما ليسا مخوّلين بقبول هذه المقترحات. وفي وقت استعد فيه "زيرنويس" للعودة إلى النمسا لإبلاغ الإمبراطور برد حكومة إسطنبول، جاءت رسائل من إقليم "أَرْدَلْ" تشير إلى استمرار الاعتداءات النمساوية على الإقليم، فُمنع السفير من العودة إلى فيينا واحتُجز في إسطنبول. وبعدما وصل نبأ استيلاء حاكم تيميشوارا "حسن بَاشَا" على قلعة "إيردود" يوم ١٤ تموز/يوليو إلى "سُوكُولُو محمد بَاشَا"، أبلغ السفيرَ النمساوي بأن السلطان سليمان لا يعترف بمعاهدة "زاتمار"، وسمح له بالمغادرة على أن يخبر الإمبراطور بطلب تسليم قلعتي "ناجي بانيا" و"تُوكَايُ" إلى حاكم إقليم "أرْدَلْ"، وكذلك ضرورة إطلاق سراح المبعوث العثماني "هدايت شاويش" المحتجز كرهينة في فيينا. وانطلق "زيرنويس" من إسطنبول عائدًا إلى النمسا يوم ٨ آب/أغسطس ١٥٦٥م.

وقد سيطرت على أذهان أركان الدولة العثمانية في تلك الفترة فكرة إعلان حرب جديدة على النمسا. وبينما الأمر هكذا أقدم حاكم البُوسْنة "سُوكُولُو مصطفى بَاشَا" – ابن عم الصدر الأعظم "سولوكو محمد بَاشَا" – على قيادة حملة عسكرية من جبهة كرواتيا ضد النمسا من أجل حل قضية إقليم "أَرْدُلْ". وقد حاصر "مصطفى بَاشَا" في البداية قلعة "كروبا" التابعة للقائد العسكري "زيرني ميكولاس"، إذ رفض قائد القلعة "ماتياس باكيس" عرض القوات العثمانية بتسليم القلعة، وطلب المساعدة من القلاع المحيطة به لصد هجوم العثمانية بتسليم القلعة، وطلب المساعدة من القلاع المحيطة به لصد هجوم العثمانية بادر "مصطفى بَاشَا" بحصار القلعة حصارًا خانقًا لمدة ١٦ يومًا،

وقصفها بقذائف المدافع العنيفة، إلا أن ذلك لم يغير من الوضع شيئًا. وقد نفدت ذخيرة الجنود ومستلزماتهم العسكرية، ما دفعه لطلب المزيد من الأسلحة والذخيرة من ولايته. ومن جهة أخري حاولت قوة نمساوية قوامها ٧ آلاف جندي إفشال هجوم العثمانيين، إلا أنها لم تستطع الاقتراب أكثر من مواقع تمركز القوات التركية. ولم تستطع فعل أي شيء يُذكر بينما كان "مصطفى باشًا" يستولي على المدينة. وبعد أن استولى "مصطفى باشًا" على قلعة "كروبا"، أخضع قلعة "نوفي" المجاورة لسيطرته، ومن ثم تقدم حتى وصل إلى منطقة "أوبريسلو" التي حط المقام بها، ثم أوقف عملياته العسكرية عند هذه المنطقة.

ومع تفاقم الأوضاع مع مرور الوقت، شعر الإمبراطور بالقلق الشديد، وسعى لاستخدام آخر ورقة دبلوماسية لديه عام ٢٥٦٦م لحماية معاهدة السلام المبرمة مع الدولة العثمانية. وقد أوفد مبعوثًا ذي أصول مجرية يُدعى "هوسزوتهوتي" مطلع عام ٢٥٦٦م إلى إسطنبول ومعه العديد من الهدايا، ونحو ٢٠ ألف أسير بعد إطلاق سراحهم (٣٦ كانون الثاني/يناير ٢٦٥١م). حتى إنه كان من بين الأسرى أحد رجال ابنة السلطان "مهرماه" وهو رجل عجوز يُدعى "قاسم شاويش" كان قد أسره النمساويون في وقت سابق. وعليه، فقد كان الإمبراطور "ماكسيمليان الثاني" يعتقد أن بإمكانه حماية معاهدة السلام الموقعة مع العثمانيين بهذه الطريقة، لكن سفيره طالب حكومة إسطنبول بإعادة قلعة "تُوكايْ". ولهذه الأسباب يعطِ مسؤولو القصر جوابًا شافيًا بشأن إعادة قلعة "تُوكايْ". ولهذه الأسباب التي ذكرناها أعلاه وُضع ذلك السفير تحت الإقامة الجبرية على الفور، وأعلنت الحرب على النمسا.

## الهجوم على قلعة "سيكتوار" ومحاصرتها

بإمكاننا القول إن الصدر الأعظم "سُوكُولُو محمد بَاشَا" كان له الدور الأبرز في إعلان الحرب على النمسا. وقد عرض على السلطان سليمان الذي كان قد بلغ من العمر عتيًا في ذلك الوقت- المشاركة في هذه الغزوة

والخروج على رأس الجيش. وفي الوقت الذي قرر فيه السلطان الانضمام بنفسه إلى هذه الغزوة، رغب في الاستيلاء على قلعتي "سيكتوار" و"إيري" اللتين تعتبران من أكثر قلاع النمسا تحصينًا بعدما فشلت جميع محاولات قواته في محاصرتهما والهيمنة عليهما، وكان يهدف من وراء ذلك تدمير مراكز المقاومة النمساوية الهامة في المَجَر. كما كان السلطان سليمان يطمح في نهاية حياته لبسط نفوذه على مدينتي "جيور" و"كوماروم" لينهي بذلك سلسلة غزواته وفتوحاته في المَجَر بعظمة وشرف كبيرين. وجاءت على رأس الأسباب التي دفعت السلطان للخروج في هذه الغزوة رغبته في إسكات الأصوات المنتقدة لعدم خروجه في غزوة منذ عشر سنوات ومحو آثار الهزيمة التي تلقاها الأسطول العثماني في المَجَر. وكان هناك شيخ يُدعى "نور الدين" يقول إن ما من سلطان أو حاكم لا يخرج للجهاد في سبيل الله إلا ويكون عرضة للانتقاد والمؤاخذة، وهو ما لعب دورًا كذلك في تشجيع السلطان على الخروج في تلك الغزوة. وكانت ابنة السلطان "مهرماه" تشجع والدها أيضًا على ذلك، كما أجبرت العرائض والخطابات التي كان يرسلها حكام الولايات الحدودية وملك إقليم العرائض والخطابات التي كان يرسلها حكام الولايات الحدودية وملك إقليم الغرائي السلطان في نهاية الأمر على اتخاذ قرار كهذا.

وفي نهاية المطاف، عين السلطان الوزير الثاني "بيرتف بَاشَا" قائدًا على الجيش قبيل بداية الغزوة بيومين، ثم أرسله إلى إقليم "أَرْدَلْ"، وكلّفه بمهمة الاستيلاء على قلعة "جوله" الواقعة على حدود مدينة "تيميشوارا". وإلى جانب ذلك، أقرّ السلطان سليمان خطة الحرب على النمسا. وشملت هذه الخطة بسط السيطرة على جميع أنحاء منطقة نهر "الطُونَة" عبر شن هجوم من جهة كرواتيا وإقليم "أَرْدَلْ"، وإجبار القوات النمساوية على الانسحاب إلى فيينا من خلال الإغارة على مدينة "كاماروم". وبهذه الطريقة يكون "بيرتف بَاشَا" قد بدأ الغزوة فعليًا. وتحرك هذا الأخير نحو الأراضي النمساوية في أواسط شهر آذار/مارس على رأس قوة عسكرية مكونة من ٣ آلاف من جنود الإنْكِشَارِيّة، ووحدة من خيرة الجنود قوامها ٢٠٠ فرد من السرايا الوسطى للجيش وحامية أسلحة أركان الدولة "سلاحدار"، و٣٢ رقيبًا، و٢٠٠٠ من الفرسان أبناء

المنتسبين لطبقة الإنْكِشَارِيّة. وكان من المقرر أن يلتقى "بيرتف بَاشَا" دعمًا كذلك من حاكمي ولايتي تيميشوارا وبَلْغرَاد.

وقبل أن يغادر السلطان سليمان إسطنبول التي لن يراها بعد ذلك ثانية، توجّه صوب مقام الصحابي "أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري (ت: ٤٩هـ/٦٦٩م)" وأخذ يدعو الله ببعض الأدعية. ولما شعر بأن حالته الصحية على ما يرام، امتطى جواده وغادر عاصمته في مراسم مهيبة يوم ١١ شوال ٩٧٣هـ (١ أيار/مايو ١٥٦٦م). وكانت إدارة تلك الغزوة قد أُسندت للصدر الأعظم.

وأما السلطان سليمان فقد شارك في الغزوة داخل عربة تجرها الخيول حتى لا يصيبه الإعياء من المجهود الزائد خلال الرحلة. وكان السلطان يمتطى الجواد أثناء عبوره من المدن نحو النمسا، ولم يكن يخرج من العربة المخصصة له بخلاف ذلك. وكان من بين المنضمين لهذه الغزوة كلّ من الوزير الثالث فرهاد بَاشًا، والوزير الرابع أحمد بَاشًا، والوزير الخامس "قيزل أحمدلو مصطفى بَاشَا"، والقاضي العسكري في الرُّومَلِي "حميد أفندي"، والقاضي العسكري في الأناضول "برويز أفندي"، وقائد الإنْكشَاريّة "على أغا" (مؤذن زاده علي بَاشًا)، ورئيس شؤون المالية "مراد شلبي"، وحامل ختم السلطان "محمد شلبي". وعندما صدر قرار الخروج إلى غزو النمسا، بادر حاكم ولاية بودا "أرسلان بَاشَا" إلى شن هجوم على الأعداء بغرض تحقيق نصر حقيقي قبل وصول السلطان إلى المَجَر لعلمه بأن الحرب يجب أن تبدأ على الفور في المناطق الحدودية أولًا. وتحرك "أرسلان بَاشًا" من دون أن يصدر إليه أمر من أي مسؤول بالدولة، وحاصر قلعة "بالوتا"، وشن عليها هجمات مكثفة على مدار عشرة أيام، لكن بعد أن وصلته أنباء عن اقتراب قوة عسكرية نمساوية، تراجع عن مهاجمة القلعة ورفع الحصار عنها. وفي ظل هذه التطورات، أسرعت القوات النمساوية للإغارة على قلعتى "تاتا" و"فيزبريم"، واستطاعت الاستيلاء عليهما، وارتكبت مجازر بشعة في هاتين المدينتين. وسنرى لاحقًا أن "أرسلان بَاشَــا" سيُعاقب عقابًا عسيرًا بسبب هذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبه، وهو ما سيؤدي إلى إعدامه.

وقد ودّع شيخ الإسلام "أبو السعود أفندي" وقاضي إسطنبول "أحمد أفندي" الجيش العثماني بقيادة السلطان سليمان. ومن ثم انطلق الجيش بقيادة السلطان من إسطنبول إلى أُدِرْنَه عبر طريق "جَاتَالْجَه - "سيليفري (Silivri)"، ووصل بعدها إلى مدينة "تاتار بازارجيغي"، وحينئذ بلغت السلطان أنباء تتحدث عن أن "مراد" -حاكم إمارة "صَارُوخَانْ" - بن الأمير "سليم" رُزق بمولود ذكر، فسر كثيرًا وأطلق اسم "محمد" على ابن حفيده قائلًا:

"... كان اسم جدي الأعظم محمد بن مراد، فليكن اسم ابن حفيدي كذلك محمد..."

ووصل الجيش العثماني إلى بَلْغِرَاد يوم ١٩ حزيران/يونيو، وقد عانى كثيرًا للوصول إلى مدينة "شاباتس" بسبب هياج نهر "الطُونَة". وبَنت القوات العثمانية جسرًا فوق مياه "الطُونَة"، واستطاعت العبور بهذه الطريقة إلى سهل "سِيرَمْ". ويشير المؤرخ العثماني "مصطفى السلانيكي" -الذي شارك بنفسه في تلك الغزوة - إلى أنه أُقيمت مراسم فخمة للغاية لعبور الجيش العثماني من تلك المنطقة. ثم وصل الجيش إلى مدينة "زيمون" بحلول وقفة عيد الأضحى، وصدر قرار بالاحتفال بالعيد في تلك المدينة. وقد التحق حاكم إقليم "أَرْدُلْ" "يانوش سيجسموند" بالجيش العثماني بمدينة "زيمون" بمرافقة عشد كبير بعدما وُجهت إليه دعوة للمشاركة في هذه الغزوة.

ولما وصل "سيجسموند" إلى مقر قيادة الجيش العثماني، حُيي بإطلاق بعض قذائف المدفعية في الهواء وأقيمت مراسم استقبال على شرفه، وخصصت له خيمة حمراء بجوار خيمة رئيس رقباء الديوان السلطاني. ثم استقبله السلطان في خيمته عقب انتهاء مراسم الاحتفال بعيد الأضحى. وكان يسير أمامه وخلفه ٥ رقيبا في كل جهة مرتدين ملابس المراسم، وكان بالقرب منه ٤ وزراء وقائد جنود الإنْكِشَارِيّة. وعندما وصل "يانوش" إلى الخيمة، قدّم إلى السلطان سليمان الهدايا التي كان يحملها جنود الإنْكِشَارِيّة. ثم أدخل إلى خيمة السلطان، وتقدم حتى وصل إلى مجلس السلطان. وكان يحيط مجلس السلطان ٤ وزراء. وركع

حاكم إقليم "أُرْدَلْ" على ركبتيه ثلاث مرات أمام السلطان، وأمره السلطان سليمان في كل مرة بالوقوف على قدميه. ثم بعد ذلك قبّل يد السلطان، وبعدها أُجلس على كرسي مزيّن. وقال "يانوش سيجسموند" في حضرة السلطان:

"أنا عبدك ابن عبدك، والأمر والفرمان بيديكم حضرة السلطان."

فأجابه السلطان بقوله:

"طبت وطاب ممشاك".

وبعد أن خرج "يانوش" من خيمة السلطان التفت إلى المترجم "إبراهيم" وعبّر عن مشاعره تجاه مقابلة السلطان بقوله:

"... لقد أسعدتني عظمة السلطان كثيرًا لدرجة أنني لم أستطع أن أتفوه ببنت شفة في حضرته."

وفي اليوم التالي حصل "يانوش (Janos)" على هدايا في مقابل الهدايا التي قدمها للسلطان. ويُروى أن السلطان سليمان همة أن يأمر بإعداد مائدة طعام على شرف أمير "أَرْدَلْ"، إلا أن الصدر الأعظم "سُوكُولّو محمد باشا" حذره من أن جسد الأمير الهزيل ربما يتضرر من الأطعمة التركية التي لم يعتد عليها، مشيرًا إلى أن المجريين قد يفسروا هذه الحالة على أنها محاولة لدس السم للأمير؛ ما دفع السلطان للتخلى عن هذه الفكرة. وقد قدم "يانوش" عريضة إلى السلطان يطلب فيها استرداد الأراضي الواقعة بين نهر "تيزا (Tisza)" وحدود إقليم "أَرْدَل"، كما طالب بضم مدن "تيميشوارا (Tamṣvar)"، و"ليبوفا وحدود إقليم "أرْدَل"، كما طالب بضم مدن "تيميشوارا (Solnok)" إلى حدود ولايته.

وفي اليوم التالي لاستقبال السلطان سليمان أمير إقليم "أَرْدَلْ"؛ جاء وفد من سفراء فرنسا لمقابلة السلطان. وكان على رأس هذا الوفد هو "م. دي جرانتري دي جراندشامب (M. de Grantree de Grandchamps)" الذي أرسلته نائبة رئيس الحكومة الفرنسية "كاترين دي ميديسي (Catherine de)" إلى السلطان لتلطيف العلاقات التي قُطعت بين الدولتين منذ فترة (Medicis)" إلى السلطان لتلطيف العلاقات التي قُطعت بين الدولتين منذ فترة

طويلة. وكانت أولى التعليمات التي تلقاها هذا السفير هي أن يسعى لتبييض صورة "ماكسيمليان الثاني" لدى السلطان. وكان هذا الأخير يسعى من جهة لحشد جنوده بعدما سمع بتحرك الجيش العثماني صوب النمسا، كما حاول، من جهة أخرى، طلب المساعدة من جميع ملوك أوروبا وعلى رأسهم ملك إسبانيا وبابا الفاتيكان. إلا أن مساعيه لجمع الدعم اللازم باءت بالفشل جراء الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي كانت تعيشها أوروبا في ذلك التوقيت. حتى إن ملك إسبانيا "فيليب الثاني" لم يستطع تقديم الدعم كما يجب لابن عمه "ماكسيمليان"؛ بسبب انشغاله بغزواته البحرية في مياه المتوسط. وأما فرنسا فكانت تربطها صداقة سياسية بالدولة العثمانية، كما أنها كانت تعانى آنذاك من صراعات دينية ومذهبية، وبالرغم من ذلك كله حاولت مساعدة الإمبراطور ببعض المحاولات الدبلوماسية؛ بحيث كانت تفكر في مساعدته- بالطبع- بعد تحقيق مصالحها ومآربها التي ترنو إليها أولًا. وفي الواقع لم يستطع السفير الفرنسي أن يثني السلطان عن مواصلة هذه الغزوة؛ على الرغم من نجاحه في تلطيف العلاقات مع العثمانيين. ونفهم من ذلك أن فرنسا لم تقدم على هذه المحاولة إلا على سبيل التظاهر وعدم الجدية. حتى إنه يُقال إن السفير الفرنسي لم يتردد في تهنئة "يانوش (Janos)" الذي ترك المذهب الكاثوليكي واعتنق المذهب اللوثري (البروتستانتي).

وبينما كان الجيش العثماني في مدينة "زيمن"، أرسل السلطان حاكم ولاية كارامان "سليمان باشا الشركسي" إلى مدينة "بودا" لقيادة الحامية المدافعة عنها. وبينماكان السلطان نفسه في طريقه صوب مدينة "إيري". إلا أن خطة السير تغيرت بعدما تحرك الجيش من ذلك الموضع؛ إذ وصلت في تلك الأثناء أنباء تفيد بأن قائد قلعة سيكتوار "زيرني ميكلوس" أغار على حاكم ولاية تيرهالا محمد بينما كان في طريقه لعبور نهر "درافا" بالقرب من قلعة "أوسيك"، وعمد برفقة ابنه إلى ذلك الأخير وسرقة حاجياته. وكان حكام الولايات الحدودية يسعون البنه إلى ذلك الأخير وسرقة حاجياته. وكان حكام الولايات الحدودية يسعون القوات العثمانية صوب قلعة "سيكتوار"، وعبر الجيش نهر "الدانوب" بواسطة جسر بُني العثمانية صوب قلعة "سيكتوار"، وعبر الجيش نهر "الدانوب" بواسطة جسر بُني

فوق مياهه عن موقع يُسمى "فوكوفار". إلا أن هذا العبور لم يكن سهلًا؛ ذلك لأن الجسر تهدم عندما عَلا مستوى المياه. وعليه، أمر السلطان ببناء جسر آخر فوق نهر "درافا (Drava)" بالقرب من قلعة "أوسيك". وقد أنشأ هذا الجسر خلال ١٧ يومًا عن طريق وضع ١١٨ سفينة جنبًا إلى جنب. حتى إن السلطان سليمان ذهب بنفسه لتفقد هذا الجسر بعد بنائه. وفي نهاية الأمر، استطاع الجيش العثماني بالكامل عبور الجسر يوم ١٩ تموز/يوليو.

أقام الجيش العثماني في موقع يُسمى "هارساني (Harsany)" يقع بين مدينتي "بيتش (Peçuy)" و "سيكلوس (Siklos)". وقد أعدم حاكم ولاية بودا "أرسلان باشا" في هذا المكان بعدما أخفق إخفاقات عسكرية من دون الحصول على تعليمات من رؤسائه. ويُروى أن الصدر الأعظم "سُوكُولُو محمد باشـا" لعب دورًا بارزًا في تنفيذ هذه العقوبة؛ إذ تؤيد هذه الرواية مخطابته "أرسلان باشا" بشكل صارم. وفي الواقع، حال الصدر الأعظم دون تقديم "أرسلان باشا" عريضة يدافع فيها عن نفسه إلى السلطان، وسعى إلى التقليل من شأنه وذمه لدى السلطان بأن قال له: "ما الذي جاء بك؟ إلى من وهبت الجيش؟! لقد أحسن إليك السلطان بمنحك لقب أمير الأمراء، فلم تراع ذلك الإحسان. وكلفك بمهام سياسية، فلم تتأدب وجرّأت الكفار على الهجوم على قلاع أهل الإسلام يا أيها الملعون. " ثم أصدر أمرًا إلى كبير الرقباء للقبض عليه، ومن ثم استدعى الجلاد "قاسم" لينفذ حكم الإعدام فيه. ووصل الجيش العثماني بعد هذه الواقعة إلى مدينة "بيتشو"، وهنا قام السلطان سليمان بتفقد جميع فرق الجيش. وبعدها عسكر جنود الروملي في منطقة غابات قريبة من قلعة "سيكتوار" يوم ٤ آب/أغسطس. وبعد عقد أمير أمراء الروملي بعض المفاوضات، تقرر نصب خيمة السلطان فوق تل يُسمى "سيميليوف (Semilihov)" ليكون بمنأى عن قذائف مدافع العدو.

وعندما وصل الجيش العثماني مشارف مدينة "سيكتوار" كان الوزير الثالث "فرهاد باشا" في الميمنة، والوزير

الخامس "قِيزيلْ أَحْمَدْلُو (Kızıl Ahmedlü) مصطفى باشا" وشقيقه أمير أمراء الروملي "شمسي أحمد باشا" في الميسرة، وقائد جنود الإنكشارية "على أغا" في المركز، وقائد الأسطول "علي بورطوق" في مياه نهر "الدانوب". وكانت قلعة المدينة يحيطها نهر "ألماس" من كل جانب، وكانت تنقسم إلى ثلاثة أقسام على رأسها المدينة الجديدة والمدينة القديمة. وكانت قلعة المدينة تمتاز بالتحصين الكامل، وقائدها هو القائد العسكري الشهير "زيرني ميكلوس". وتشير المصادر التاريخية الغربية إلى أن ذلك القائد كانت تحت إمرته قوة عسكرية قوامها ٣٥٠٠ جندي و٦٠ مدفعًا. لكن يمكننا التخمين أن حامية القلعة كانت أكبر من ذلك العدد، ذلك لأن قوة صغيرة كهذه ما كان لها أن تصمد في مواجهة القوات العثمانية على مدار شهر كامل من الحصار المتواصل. وقد بدأ حصار القلعة بقصفها بالمدافع، وفي تلك الأثناء حققت القوات العثمانية نجاحين متتاليين في القسم القديم من "سيكتوار"؛ إذ استطاع الجيش الاستيلاء على القلعة بسهولة بعد فترة من الهجوم المباغت. في حين عمدت القوات المحاصرة لقلعة التي يحميها "ميكلوس" إلى تثبيت مدافعها في الأماكن المرتفعة من المدينة، ومن ثم بادرت إلى قصف أسوار القلعة. وبعد فترة استطاعت القوات العثمانية السيطرة كذلك على القسم الجديد من المدينة. وأما القائد "ميكلوس" فقد انسحب بقواته إلى داخل القلعة وبدأ في الدفاع عنها. وفي مقابل ذلك أقدمت القوات العثمانية على تجريب بعض الحيل من أجل تثبيط معنويات القوات المدافعة عن القلعة. وقد أسر العثمانيون حامل راية الابن الأكبر للقائد "ميكلوس" وبعض الأشخاص الآخرين، وبادروا إلى عرضهم أمام القلعة، كما أرسلوا رسائل باللغات الكرواتية والمجرية والألمانية إلى من كان داخل القلعة، إلا أن كافة هذه المحاولات لم يُكتب لها النجاح، إذ واصل "ميكلوس" الدفاع عن القلعة باستماتة.

بذل الصدر الأعظم "سُوكُولّو محمد باشا" جهدًا جبارًا للاستيلاء على قلعة "سيكتوار"، حتى إنه لم يكن يتورّع عن تفقّد خنادق الجنود وتشجيعهم قبل الخروج إلى المعارك. وكاد هذا الأمر يكلفه حياته في مرة من المرات؛

إذ إنه ما إن تراجع عن إحدى نقاط الجبهة بعد أن صاح عليه كاتب السر، حتى سقطت قذيفة مدفعية على النقطة ذاتها؛ مما أسفر عن استشهاد بعض الجنود الذين كانوا متواجدين في ذلك المكان. وعلى الرغم من هذه العزيمة التي كان يتمتع بها "سُوكُولّو محمد باشا"، إلا أن حامية القلعة لم تتوان هي الأخرى عن الدفاع عنها بكل ما أوتيت من قوة. حتى إن القوات العثمانية فشلت في اختراق أسوار القلعة في ثلاث هجمات شنتها بشكل متتال، كما تكبدت خسائر كبيرة. وكان السلطان العجوز يشعر بالحزن جراء هذه الأوضاع غير السارة، وقد أعرب عن حزنه ذلك في رسالة بعث بها إلى الصدر الأعظم قال فيها:

"لستُ راضيًا بالتقدم حتى خنادق الجنود. فالجنود والقادة المسلمون عندي أهم وأكبر من أي شيء. عليك بتوفير الأسلحة ومعدات الحرب واستخدامها بحسن التفكير والتدبير للاستيلاء على هذه القلعة التي أحرقت قلبي. وأدعو الله الله أن يعيننا على إنجاز هذا الأمر بسلام".

وكان الجيش العثماني في ذلك التوقيت يسعى لتجهيز نفسه من جديد للاستيلاء على القلعة، بحيث طلب أمير أمراء الروملي من جنوده تجميع الأخشاب حول القلعة؛ فهمّ الجنود إلى قطع أخشاب الأشجار الموجودة في الغابات المحيطة بالمكان ونقلها إلى الخنادق. وبعدها بادرت القوات العثمانية إلى الهجوم متسلقة هذه الأخشاب، إلا أن هذا الهجوم باء بالفشل إثر تكثيف العدو قصفه المدفعي. وعقب ذلك مباشرة فجرت القوات العثمانية الألغام التي زرعتها بجوار أسوار القلعة، كما أضرمت النار في بعض المتفجرات الأخرى التي ألصقت بجسم القلعة، ما أحدث في النهاية فتحات كبيرة في أسوار القلعة. وقد استطاعت القوات العثمانية دخول القلعة من خلال هذه الفتحات والاستيلاء عليها بنجاح. ثم انتقل الجيش العثماني إلى مرحلة الضغط على القلعة الداخلية لإسقاطها هي الأخرى، فأحيطت بالمواد القابلة للاشتعال على القلعة الداخلية لإسقاطها، ومن ثم أضرمت النار بها، فأحاطت النيران كأغصان الأشجار وأخشابها، ومن ثم أضرمت النار بها، فأحاطت النيران الميكلوس" وحامية القلعة من كل اتجاه. فاضطر هذا الأخير أن يحاول الخروج

من القلعة برفقة ٠٠٠ من رجاله للإغارة على القوات العثمانية، لكنه لم ينجح في شق صف القوات العثمانية، وأُصيب وسقط أسيرًا في أيديها. وبعدها بفترة قصيرة أُعدم بقطع رأسه فوق ماسورة أحد المدافع (٧ أيلول/سبتمبر ١٥٦٧م). وفي ذلك التوقيت كان الصدر الأعظم يُخفي نبأ وفاة السلطان سليمان؛ إذ اتخذ حزمة من التدابير لئلا ينتشر هذا الخبر بين الجنود فتهبط عزيمتهم.

كان السلطان سليمان في الأساس تسيطر عليه حالة من المرض والإعياء قبل الخروج إلى تلك الغزوة، وقد لعب طول طريق الرحلة والحصار دورًا بارزًا في إرهاقه بشكل غير عادي. أضف إلى ذلك الحزن الذي شعر به لفشل قواته في الاستيلاء على قلعة "سيكتوار"، مما تسبب في تردي حالته الصحية وخضوعه للعلاج في السرير. وتختلف وجهات النظر بشأن مرض السلطان سليمان؛ إذ تشير بعضها إلى أنه كان مصابًا بأمراض: النقرس، والزحار (التدفق الدموي)، والشلل، بل والسرطان. وكان مرض السلطان قد ازداد في الأيام الأخير من حصار القلعة. وفي نهاية الأمر وافته المنية بينما كانت قوات جيشه تعد العدة للهجوم على القلعة الداخلية في ليلة ٧ أيلول/سبتمبر (٢١ صفر ٩٧٤هـ). وقد أُخبر الصدر الأعظم "سُـوكُولُو محمد باشــا" بهذا النبأ على الفور. وما إن وصله الخبر حاول التصرف بعقلانية ورباطة جأش على الرغم من شعوره بحزن كبير لوفاة السلطان؛ فبادر الصدر الأعظم أولا إلى تحذير جميع من علم بوفاة السلطان؛ فأمر بإخفاء هذا الخبر وعدم إشاعته والتصرف بطريقة طبيعية وكأن السلطان على قيد الحياة بُغية إنجاز مهمة الجيش في إسقاط القلعة وعدم السماح لأن تحدث أية حالة من الاضطراب في السيطرة على الجنود. ثم بعد ذلك بعث رسالة سرية إلى "جعفر أغا" أحد أركان القصر، وطلب منه استدعاء كبير الحرّاس إلى الخيمة. ونقل "جعفر أغا" تعليمات الصدر الأعظم إلى كبير الحرّاس بقوله: "الحمد لله تعالى فصحة السلطان في تحسن مستمر، إلا أنه متوتر قليلًا بسبب فشل القوات في فتح القلعة على الرغم من تكبّد الكثير من المشقة والخسائر لأجل الاستيلاء عليها.

وقد أمر سعادته بفتح القلعة اليوم على الفور." وبهذه الطريقة استطاع الصدر الأعظم إخفاء نبأ وفاة السلطان بذكاء شديد عبر نشر بعض الأخبار المحفزة للجنود من أجل إسقاط القلعة، حتى إن نبأ الوفاة هذا لم يصل إلى وزراء الديوان. وفي نهاية المطاف نجح الجيش وفي دخول القلعة في اليوم التالي، إلا أن السلطان سليمان لم يُكتب له رؤية هذا النصر الكبير.

وقد كلّف الصدر الأعظم كاتب السر "فريدون أحمد بك" بكتابة رسالة يشرح فيها هذا الأمر،

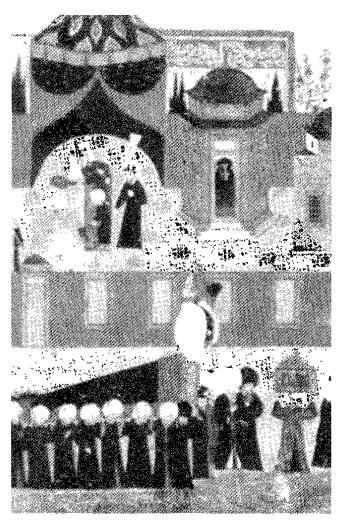

جثمان السلطان سليمان ينقل إلى فناء جامع السليمانية الذي سيقام فيه ضريحه لاحقا كي يدفن فيه

ومن ثم أرسلها إلى الأمير "سليم". ولم يكن الرسول "حسين شاويش" ناقل هذه الرسالة على علم بمحتواها، وكان يظن أنه ذاهب يزف البشرى إلى أمير أمراء حلب، إذ كان من المفترض أن يلتقي الأمير "سليم" المتواجد في إحدى المراعي بمنطقة "شيجانلي" القريبة من مدينة "كوتاهيا" لتسليمه الرسالة، ومن ثم يكمل طريقه. وكلف الصدر الأعظم هذا الرسول بالمرور بمدينة "كوتاهيا"، وتسليم الرسالة إلى الأمير "سليم"، وإبلاغه بنبأ فتح القلعة، وأن السلطان سليمان لن يغادر المدينة قبل أن يقوم الجبش بتحصين القلعة بشكل محكم. وبهذه الطريقة نجح "سُوكُولو محمد باشا" في إخفاء سر وفاة السلطان عن الجميع بعدما كلف كاتب السر "جعفر أغا" – الذي كان خطه في الكتابة يشبه إلى حد بعيد خط السلطان – بكتابة بعض الرسائل بشأن عدد من القضايا. ومن ناحية أخرى غُسّل جثمان السلطان في خيمته وكُفّن،

كما استُخرجت أعضائه الداخلية ودُفنت. وقد صلّى عليه صلاة الجنازة ١٢ شخصًا كان من بينهم الطبيب "قيسوني زادة بدر الدين محمد شهلبي"، وإمام السلطان الدرويش "ركابدار مصطفى". وبعد ذلك طُهّر جسد السلطان ولُفّ في قطعة من المشمع بعد تطييبه برائحتي المسك والعنبر، ثم دُفن بشكل مؤقت أسفل عرشه الذي كان داخل خيمته.

لقد بذل الصدر الأعظم "سُوكُولّو محمد باشا" ما بوسعه من جهود كي يخفي سر وفاة السلطان سليمان. وفي تلك الأثناء بعث رسائل النصر إلى جميع الولايات للإعلان عن فتح مدينة "سيكتوار". وأُمر بتحويل كنسية المدينة إلى جامع، وأُعلن أن السلطان سيخرج بنفسه إلى صلاة الجمعة في ذلك الجامع. ولما اقترب يوم الجمعة أُشيع أن السلطان يعاني من بعض الأوجاع بسبب مرض النقرس، وأنه لن يستطيع الذهاب إلى صلاة الجمعة هذا الأسبوع. لكن هذه الواقعة أشاعت الشك في قلوب الجميع، وبدأت بعض الشائعات تسري بين أفراد الجيش حول وفاة السلطان. وعليه، أعلن الصدر الأعظم أن السلطان يعتزم تأسيس ديوان بالمدينة ليشعر الجنود بأنه لا يزال على قيد الحياة. والسبب في ذلك خشيته أن يقوم جنود الإنكشارية بشورة ضده كما فعلوا إبان وفاة السلطان "محمد الفاتح". وفي اليوم التالي اجتمع أركان الدولة في خيمة ضخمة للغاية لمناقشة أمور الديوان. ودخل قائد فرقة الإنكشارية الذين "علي أغا" إلى الخيمة، ثم خرج بعدها مباشرة، وخاطب جنود الإنكشارية الذين "علي أغا" إلى الخيمة، ثم خرج بعدها مباشرة، وخاطب جنود الإنكشارية الذين كانوا يتناولون الطعام في تلك الأثناء قائلًا:

"يا أيها الرفقاء! لقد أمر السلطان سليمان بإكمال تحصين القلعة. كما أصدر فرمانًا بمكافأتكم على شجاعتكم وثباتكم في المعركة، وهو يحييكم على صمودكم وجلدكم."

وكلفهم بتجهيز جيادهم. فأجابه الجنود قائلين:

"ستكون مكافآتنا كثيرة."

"أنا ضامن للجميع. هيا لننفذ أوامر السلطان، ونلحق بالقلعة لتحصينها."

ومن شم امتطى جواده، وسار نحو القلعة، وتبعه الجنود من خلفه دون اعتراض. وبهذه الطريقة بدأ الجنود في ترميم القلعة، وتحصينها وهم لا يشكون في أي شيء بفضل الإجراءات التي اتخذها الصدر الأعظم في هذا الصدد. وقد كُلّف أمير أمراء الروملي "شمسي أحمد باشا" برفقة جنوده بفتح قلعة "بابوكسا"، فاستطاع الاستيلاء عليها في زمن قصير. وقبل ذلك بقليل تلقي الجيش العثماني بشرى فتح الوزير الثاني "بيرتف (Pertev) باشا" قلعة "جوله (Göle)" (١ أيلول/سبتمبر) بالقرب من إقليم "أَرْدَلْ"، والتي كان قد صدر إليه تعليمات بالاستيلاء عليها. كما استطاع في الوقت نفسه بسط هيمنته على قلعة "بانوفا" وبعض القلاع الأخرى.

وفي الوقت الذي استطاع فيه "سُوكُولّو محمد باشا" شغل جنود الإنكشارية بشؤون قلعة "سيكتوار"، انتشر خبر بين صفوف الجيش يتحدث عن أن الأمير "سليم" وصل إسطنبول، ونصب سلطانًا على رأس الدولة. وفي الواقع كان "سليم" قد غادر "كوتاهيا" إلى إسطنبول، ومنها توجه صوب بلجراد. وتثبت عريضة أُرسلت إلى الأمير صدق هذه الواقعة. وتضمنت هذه العريضة بعض الموضوعات كالإشارة إلى المجهود الكبير المبذول لأجل إخفاء نبأ وفاة السلطان سليمان، وبالرغم من ذلك فإن الوفد القادم من إسطنبول أشاع بين جنود الجيش خبر صعود الأمير "سليم" إلى عرش السلطنة خلفًا لأبيه، وأن أمر وفاة السلطان أخفي من أجل الإبقاء على معنويات الجنود مرتفعة وعدم شعورهم بوهن أو ضعف أمام الأعداء، إضافة إلى التنويه بأنه من غير المناسب تحرك الجنود أولًا قبل وصول الأمير "سليم" إلى الجيش في "سيكتوار". وقد غادر "سليم" بلجراد مسرعًا صوب "سيكتوار"، إلا أنه عاد أدراجه إلى بلجراد وبدأ ينتظر بعدما تدخل "شُوكُولّو محمد باشا" من أجل عودته.

"سيدي السلطان! إن طائفة جنود الإنكشارية ترغب- إذا سمحتم- في مكافأة جلوسكم على العرش كما هو المعتاد منذ زمان أجدادنا. ولم نمنح مبلغ من المال يغطي مكافآتهم. ولا أعتقد أن قدومكم سيكون مناسبًا لاسيما مع احتمال رجوع أعداء الدين مجددًا. كما أن تأخير رحلتكم لما بعد انقضاء الموسم وحلول الشتاء سيكون متعسرًا. ولقد فتحت مدينة بلجراد في أوائل حكم السلطان سليمان رحمه الله. والجنود مشغولون في الوقت الحالي بنشر الأمن بالمدينة وترميم قلعتها. ومن ثم سيمنح الجنود الإنكشارية رواتبهم مع مطلع شهر ربيع الآخر. وبعدها بثلاثة أيام ستُعلن خطة الرحيل، ثم نصل إليكم بعدها بعدة أيام."

إذ رأى أنه من المناسب أن ينتظر السلطان الجديد قليلًا في بلجراد.

لقد واصل "سُـوكُولُو محمد باشـا" تكتمه على نبأ وفاة السلطان حتى أثناء تحرك الجيش نحو بلجراد. وكان قد فات ٤٤ يومًا على وفاة السلطان عندما غادر الجيش مدينة "سيكتوار (Zigetvar)". واتخذ الصدر الأعظم بعض التدابير في الطريق للتظاهر بأن السلطان داخل العربة المخصصة له. فأجلس شخصًا يُدعى "حسن أغا البوسني" - وهو أحد أفراد الغرفة الخاصة بالقصر - داخل عربة السلطان، إذ كان يشبه السلطان كثيرًا. وكان هذا الشخص ذي بشرة بيضاء، وأنفه يشبه أنف الصقر، وقليل اللحية، وذي مزاج مريض، ويربط رقبته بلفافة، وكان يتصرف كالسلطان تمامًا بالنظر من داخل العربة يمنةً ويسرةً والتلويح بيده لتحية من حوله. وكان "سُوكُولُو محمد باشا" هو الآخر يقترب من العربة بين الفينة والأخرى، ويتصرف وكأنه يتلقى الأوامر من السلطان. ولما رأى الجنود هذا الوضع زالت كافة شكوكهم حول وفاة السلطان. ولما اقترب الجيش من بلجراد قال الصدر الأعظم في نفسه إنهم قد وصلوا إلى ديارهم، وبالتالي قرر الإعلان عن نبأ وفاة السلطان سليمان. وانفصلت العربة التي كانت تحمل جثمان السلطان عن موكب الجيش، ثم انتقل بعض حفاظ القرآن الكريم إلى جوارها بأمر من الصدر الأعظم، وبدؤوا في قراءة بعض السور مثل يس

والكهف وغيرهما. وبهذه الطريقة أدرك الجميع أن السلطان سليمان قد وافته المنية. وكان المؤرخ "مصطفى السلانيكي" من بين الحفاظ الستة الذين قرؤوا القرآن الكريم على روح السلطان. ويروي هذا المؤرخ أن جميع أفراد الجيش بلا استثناء بدأ في البكاء بحرقة لوفاة السلطان. ويستطرد السلانيكي في الحديث حول هذا الشأن بقوله:

"... بدأ الناس في البكاء بحرقة شديدة على وفاة السلطان سليمان، ووصل بهم الأمر لدرجة أنهم توقفوا عن السير وأخذوا يصيحون قائلين: "يا سلطان سليمان!" وقال الوزراء إنه من الأولى متابعة السير، فالثلوج على وشك الهطول. ثم جاء الصدر الأعظم محمد باشا وقال لهم "أيها الأصدقاء! لماذا توقفتم عن السير، فلنمض في طريقنا، فهذا هو السلطان سليمان سلطان الإسلام الذي حكم لسنوات، لنعظمه بالقرآن الكريم. فهو قد خرج في العديد من الغزوات، وفتح مدينة أونجوروس وضمها إلى حظيرة بلاد الإسلام، وأحسن إلينا جميعًا بفضله وعطاياه التي لا تحصى. فهل ما تفعلونه هو المقابل لكل ما فعله؟ لا يجب علينا أن نترك جسده المبارك هكذا. فها هو ابنه السلطان سليم ينتظركم منذ ١٧ يومًا في بلجراد. وكان السلطان سليمان رحمه الله قد أمر بمنحكم العطايا والمكافآت. فليقرأ الحفاظ القرآن الكريم ليكون لنا دواءً، ولنستكمل طريقنا. فالقرآن الكريم هو دوائنا، ولنسرٌ مع القرآن والدين والإيمان.

وقد قال الصدر الأعظم مقولته تلك وكان الفجر على وشك البزوغ، ووصلوا بعدها إلى مشارف وادي سيرم..."

وقد وصل الجيش العثماني إلى بلجراد، وصلّى صلاة الجنازة على السلطان أمام خيمة الأمير "سليم". وبعدها أُرسل النعش إلى إسطنبول، ولما وصل إلى هناك صلّى عليه للمرة الثالثة جمعٌ كبير من الناس (١٥ جمادى الأول ٤٧٤هـ - ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٥٦١م). ولقد أظهر الشعب الحب والاحترام الذي كان يكنه للسلطان سليمان أثناء صلاة الجنازة عليه في إسطنبول؛ إذ تجمع حشد كبير من الناس منها ومن المدن المجاورة لها للوفاء بآخر واجباتهم تجاه

السلطان. ولم تهتز صورته أمام شعبه حتى في آخر أيام حياته بسبب وقائع إعدام ابنيه الأميرين "مصطفى" و"بايزيد" والصدرين الأعظمين "إبراهيم باشا" و"أحمد باشا" بتأثير من نساء جناح الحريم بالقصر، بحيث كانت هذه الأحداث قد هزّت كيان عامة الناس في وقت من الأوقات. حتى إن أحد المؤرخين العثمانيين يروي الصعاب التي عانى منها الشعب بسبب جو الفوضى الذي كانت تعيشه الدولة في القرن السابع عشر الميلادي، ويشير إلى أن الفقراء من الناس في ذلك الوقت كانوا يشتكون قلة حيلتهم فيستنجدون بالسلطان سليمان على الرغم من مرور نحو قرن على وفاته بقولهم:

"كان الفقراء والمساكين يدعون بقولهم يا سليمان الغازي! ارفع رأسك المبارك وانظر إلى حال الفقراء الذين كنت تحميهم إبان حياتك."

FARES\_MASRY www.ibtesamh.com/vb منتدیات مجلة الإبتسامة

## الخاتمة

## شخصية السلطان سليمان القانوني وخصائص عهده

لقد قضى السلطان سليمان تقريبًا جميع مراحل عمره في الخروج إلى الغزوات والفتوحات إذا ما استثنينا فترة شيخوخته. وقد وافته المنية وهو في غزوة فتح "سيكتوار" بشكل يليق بعظمته. واستطاع أن يحجز لنفسه مكانة مرموقة بين سلاطين آل عثمان بفضل ثلاثة عشر غزوة كبرى خرج فيها على مدار حياته. وخلال فترة توليه الطويلة لعرش الدولة صال الجيش العثماني وجال في البر والبحر في غزوات على مستوى قارات العالم القديم الثلاث. وأسهمت هذه الفتوحات في توسعة حدود الدولة بشكل كبير، وبلغت الدولة العثمانية في تلك الحقبة مرحلة من النضج من ناحية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية. ودُعمت الانتصارات السياسية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وبرزت مبادئ العدل والقانون في المقام الأول، وصارت الدولة العثمانية أكبر الدول وأقواها على مستوى العالم في القرن السادس عشر بفضل مؤسساتها العريقة وانضباط جيشها والتقنيات التي تفنن أركان الدولة في الاستفادة منها لتقوية دعائم الدولة. وكان السلطان سليمان هو أبرز المساهمين في تطوير موارد الدولة وإعلاء شأنها على كافة المستويات والأصعدة، وقد لقبه الأوروبيون باسم "Magnificent" أي "السلطان العظيم" و " Grand Turc" بمعنى "كبير الأتراك".

اعتلى السلطان سليمان عرش الدولة العثمانية ٢٦ عامًا ميلاديًّا ما جعله صاحب أطول فترة حكم بين السلاطين العثمانيين. ولم ينس من جاء بعده الفتوحات التي حققها السلطان سليمان وواقعة وفاته في أحد ميادين القتال أثناء غزوة "سيكتوار"، وانتشر في عهد حفيده اقتناع بين الناس بأن الدولة العثمانية عاشت أزهى عصورها في عهده، بحيث كان يُذكر عهد السلطان سليمان دائمًا

بأنه كان عهدًا نموذجيًا في كافة نواحي الحياة. ولقد اكتسبت هذه الفكرة شكلًا أكثر وضوحًا في الفترات اللاحقة التي كانت تعاني منها الدولة من أزمات عدة، وبدأ مصطلح "العصر الذهبي" يُطلق تدريجيًّا على فترة حكم السلطان سليمان كوصف للإنجازات التي حققها على جميع المستويات. ولقد تعلم

المؤرخون العثمانيون التوجهات التي تنزع إلى إضفاء المثالية على بعض فترات التاريخ في القرن التاسع عشر من نظرائهم الأوربيين، فرأوا عصر سعادة" السلطان سليمان وكأنه "عصر سعادة" جديد متأثرين في ذلك بمؤلفي رسائل الإصلاح في عصور الأزمات. وإن ظهور الأسطورة التي نُسجت في إطار وصف السلطان بـ"القانوني" القادئة التي سيطرت على عصر السلطان. وفي الواقع، فإن عهد السلطان. وفي الواقع، فإن عهد السلطان سليمان ترك بصمة مؤثرة السلطان سليمان ترك بصمة مؤثرة على القرن السادس عشر، وأسهم على القرن السادس عشر، وأسهم

بشكل كبير في إنجاز المهام الدينية

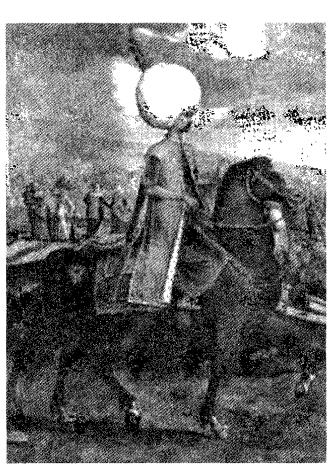

لوحة بالألوان الزيتية تصور السلطان سليمان القانوني ممتطيا الحصان (مجموعة خاصة "Harbrough")

والسياسية في تلك الحقبة. وقد استطاع العثمانيون أن يؤسسوا لدولة عالمية على الطراز الذي كان يطمح الأوروبيون لإنجازه بفضل الفعاليات الكثيفة التي خاضها السلطان سليمان على المستويين العسكري والسياسي. وشهدت هذه الفترة وضع أساس البنية التحتية الأيديولوجية للدولة العثمانية، إذ شعر العثمانيون بعدها بالشوق والحنين إلى ذلك "العصر الذهبي" الذي لعب تأثيرًا كبيرًا على الجغرافية السياسية للقارة الأوروبية في القرون الوسطى. وتولّت الدولة العثمانية دورًا متميزًا في الموازنة بين البلدان الأوروبية، كما كان له إسهام أيضًا في تشكيل أوروبا الحديثة.

ولم تكن الغزوات العسكرية التي خاضها السلطان سليمان ضد خصومه ومنافسيه في الشرق والغرب على مدار فترة حكمه فقط هي التي صنعت منه سلطانًا لا يُنسى، بل في الوقت نفسه كان للسياسات التي انتهجها على حدود دولته وفي محور الشرق والغرب دورٌ بارز في وصفه كأحد أهم وأشهر سلاطين الدولة العثمانية. ولقد طرحت هذه السياسة التي اتبعها السلطان سليمان فكرة التدخل لحل المسائل والقضايا السياسية العالمية في تلك الحقبة، حيث امتدت حتى أبعد حدود دولته. وبدأ تأثير العثمانيين يظهر جليًا على الحدود البعيدة المنسية، والصحاري المقفرة، والبحار البعيدة نوعًا ما عن حدود الدولة. وامتد هـذا التأثيـر من شـمال إفريقيا وحتى الحبشـة واليمن جنوبًا، وسـهوب روسـيا شمالًا، والهند شرقًا، وبولندا وأوساط أوروبا غربًا. ويجب علينا إضافة اهتمام الدولة العثمانية بالعالم الإسلامي السُنّي في مواجهة الدولة الصفوية الشيعية أيضًا. ونرى إمبراطورية مغول الهند وخانات آسيا الوسطى وسلاطين الهند المسلمين وقد حوّلوا أنظارهم إلى السلطان سليمان القانوني الذي كان يمثل بيرق الغزوات في الغرب. ومن الغريب أنه حتى الشاه "طهماسب" -الذي كان يعتبر من ألد أعداء السلطان سليمان- كان لا يذكر السلطان إلا بقوله "حضرة السلطان"، وقد أعجب كثيرًا بغزواته الناجحة. وأشار الشاه إلى أنه لم يقدم على أي عمل عدائي ضد الدولة العثمانية خلال الغزوات التي كان السلطان سليمان يقوم بها ضد الدول النصرانية في الغرب، وذلك من قبيل الواجب الديني الذي كان يحتم عليه هذا التصرف.

لقد تبنّى السلطان سليمان مفه وم الدولة العالمية الشمولية، وسعى في تطبيقه على أرض الواقع بطريقة فعلية. ويمكننا القول إن السلطان سليمان تمتع بمكانة عظيمة بين حُكّام عصره مثل الإمبراطور "كَارْل الخامس"، وأرشيدوق النمسا، والإمبراطور "فرديناند الأول"، وملكي فرنسا "فرانسوا الأول" و"هنري الثاني"، وملك إنجلترا "هنري الثامن"، وقيصر روسيا "إيفان الرهيب" في الغرب، والشاه "طهماسب"، و"همايون البابري"، و"أكبر شاه" في الشرق لدرجة لا يمكن مقارنته وإنجازاته. ولقد شكلت الإصلاحات

الداخلية وتبنيه النموذج الكلاسيكي للبيروقراطية وتعميم أحكام القانون المصادر الرئيسية التي تغذّت عليها المبادرة الجديدة الخاصة بالسياسة الداخلية للدولة. وبدأ نظام مؤسسي جديد يطرأ على بيروقراطية الديوان والنظام العسكري للجيش، وأُدخلت إجراءات جديدة على نظام التيمار (الإقطاعات) الذي كان يعتبر الوحدة الرئيسية للبنية الكلاسيكية للدولة العثمانية، وعُمّم نظام التحرير (التسجيل)، كما أُخذت الإجراءات البيروقراطية ذات الصلة بهذا النظام شكلها النهائي كذلك في تلك الحقبة. وقد أسهمت كافة هذه الإنجازات في تسمية القرن السادس عشر بعصر السلطان سليمان القانوني إذا جاز التعبير.

ولا يخفى علينا أن الحياة الاجتماعية شهدت بعض التوترات بين الحين والآخر التي لطالما وضعت من في السلطة في مواقف صعبة طيلة فترة حكم السلطان سليمان التي استمرت لنحو نصف قرن، وأن آثار هذه التوترات شكّلت المصدر الأساسى لكافة المشاكل والسلبيات التي عاشتها الدولة العثمانية في مراحلها التالية. ولقد غابت هذه الحقائق واختفت في ظل الرؤى والتفسيرات الرومانسية التى تناول بها المؤرخون اللاحقون هذه الحقبة من تاريخ الإمبراطورية، إلا أنها في الوقت ذاته أعلنت عن نفسها بشكل جلى لدرجة جعلتها تتسبب في نشوب حالة من رد الفعل المجتمعي الغاضب والخفى بسبب الضغوط المادية التي تمخضت عن الغزوات الطويلة التي قام بها السلطان، والتصلُّب الديني الناتج عن الوقائع السياسية المتعددة، وتصرفات الزمرة الإدارية بالدولة، هذا إلى جانب انعكاس آثار المشاكل ذات الصلة بعلاقة السلطان بأبنائه والروابط الأسرية داخل القصر على عامة الشعب. وتلفت المشاكل التي تذكرها إحدى الرسائل التاريخية مجهولة المؤلف - والتي اعتُقد أنها دُونت في القرن السابع عشر بالرغم من كونها تبدو وكأنها كُتبت في أواسط القرن السادس عشر إبان حكم السلطان سليمان - الانتباه كونها تتشابه من حيث المحتوى مع الرسائل التي انتشرت بشكل كبير اعتبارًا من أواخر القرن السادس عشر وتناولت مشاعر الشوق والحنين إلى عصر السلطان سليمان بطريقة ساخرة.

ويمكن لما شرحه الصدر الأعظم "لطفي باشا" في كتابه "آصافنامه" أن يعطينا نبذة حول أبعاد الفساد الذي سيطر على مفاصل الدولة، بالرغم من الوقائع المبالغة التي ذكرها بصفته رجل دولة غزل من منصبه ما أصابه بمشاعر الانكسار والذل. وباختصار، يتعين علينا تثمين هذه الحقبة التي يتعين علينا تثمين هذه الحقبة التي طغت عليها الانتصارات العسكرية العظيمة بشكل ملحوظ بطريقة أكثر هدوءًا واتزانًا وموضوعية.

وتصف المصادر التاريخية العثمانية والغربية في القرن السادس عشر السلطان سليمان بعبارات تتشابه مع بعضها إلى حد ما. فبنية السلطان الفيزيائية معروفة للجميع بسبب متابعة المراقبين المحليين والأجانب لجميع أنشطته وفعالياته التي مارسها منذ اعتلائه عرش السلطنة. ونرى تشابهًا كبيرًا في الرسومات التي تصور البنية في الرسومات التي تصور البنية الجسمانية للسلطان سليمان سواء في المنمنمات التي تؤرخ لجميع مراحل المنمنمات التي تؤرخ لجميع مراحل حياته، أو المنحوتات التي رسمها

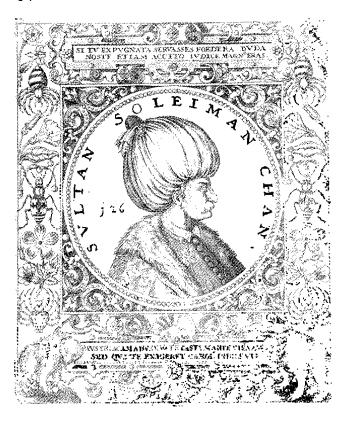

السلطان سليمان القانوني



لوحة للسلطان سليمان القانوني (Dell'Altissimo)

الفنانون الغربيون الذين رأوه شخصيًا. فلم يكن السلطان يطلق لحيته في أيام شبابه كما كان يفعل والده، إلا أنه كان يطلق شاربه، ثم بعد ذلك أطلق لحيته.

ويصفه سفير البندقية عندما ارتقى إلى عرش الدولة العثمانية عام ١٥٢٠م بأنه شاب طويل القامة، ونحيف، إلا أنه قوي البنية، وذو وجه دقيق ونحيف، ولحية وشارب خفيفين، وودود، وحسن المحيّا، ناعتًا إياه بـ"اسم على مسمى".

ويصوره أحد الفرنسيين الذين رأوه في عام ١٥٤٢م بأنه طويل القامة، ونحيل القامة، ونحيل الجسد، ونحيف، وأسمر البشرة، وعريض الجبهة، وعيناه كبيرتان وسوداوان، وذو أنف طويل ومقوس بعض الشيء، وذو شارب كت لونه مائل إلى الحمرة، وخفيف اللحية.

ويروي سفير آخر من البندقية يصف السلطان سليمان في عام ١٥٥٣م بأنه اشتهر بالعدل وعدم الظلم لرعيته، مؤكدًا على أنه متمسك بدينه أكثر من أجداده. وينقل مبعوث شريف مكة إلى إسطنبول "قطب الدين المكي" وصف السلطان سليمان الذي التقى به في الفترة ذاتها بأنه نحيف البنية، وذو وجه نوراني، وكبير في السن.

وتصف المصادر التاريخية العثمانية السلطان بأنه ذو وجه عريض وممتلئ، ومقرون الحاجب، وأشهل العينين، ومقوس الأنف، وأفلج الأسنان، وطويل القامة، وكان خفيف اللحية وكتّ الشارب في أول



السلطان سليمان القانوني

أيام حكمه. ويعرض لنا كتابا "سليمان نامه" للمؤلف "عارفي فتح الله شلبي" و"هنرنامه" للكاتب "سيد لقمان" صورًا عديدة تصور البنية الجسمانية للسلطان سليمان وأنشطته التي كان يقوم بها إبان حياته.

ويشير كتاب "سليمان نامه" إلى أن السلطان سليمان كان ماهرًا للغاية في استخدام السيف والقوس، ويذكر أنه كان بإمكانه اصطياد الحيوانات المتوحشة مثل الدببة، والجاموس المائي، والخنزير البري، وحتى النمور. ولقد استمر هوس السلطان بجولات الصيد حتى تردّت حالته الصحية وصار لا يقدر على امتطاء الجياد في آخر أيام حياته. وكما هو الحال بالنسبة لسلاطين عصره وحكامه، فقد أظهر السلطان سليمان عظمته وفخامته أمام شعبه بواسطة جولات الصيد التي جعلها وسيلة للتعبير عن شرعيته. وتعرّف السلطان على العديد من المناطق والأقاليم المختلفة من دولته بفضل خروجه في جولات الصيد والغزوات الطويلة، وشاهد الكثير من الأماكن في الشرق والغرب، وطاف بالمدن والقرى المختلفة. ويعتبر السلطان سليمان هو السلطان الأخير في سلسلة سلاطين الدولة العثمانية الذي اطلع بنفسه على كافة الخصائص في سلسلة سلاطين الدولة العثمانية الذي اطلع بنفسه على كافة الخصائص حدودها الشرقية إلى أقصى حدودها الشرقية إلى أقصى حدودها الشرقية.

إن كتابي "سليمان نامه" و"شاهنامه" اللذين ألفا حول السلطان سليمان يبرزان شخصيته القيادية العسكرية. ومُدح السلطان بصفته السلطان الغازي، والمحاكم العادل، والمدافع عن الإسلام وراعيه، وحامي الأدب والفن. ويشير الكتابان إلى أن السلطان سليمان في الوقت نفسه عُرف بأنه كان كريمًا للغاية، وأنيقًا، ومتواضعًا، ولديه نزعة درويشية، وأنه كان يضع عقيدته الدينية الخالصة في المقام الأول، وأنه كان يسير في الطريق الذي كان يؤمن به دون رياء، وأنه حتى بلغ مرتبة الأولياء عندما اقترب عمره من السبعين عامًا. وبإمكاننا نعت هذه الحالة التي عاشها السلطان سليمان بأنها انعكاس لحالته الصوفية في خضم البيئة النفسية التي خيّمت على تلك الحقبة مع انتشار شائعات تشير باقتراب يوم القيامة مع حلول العام ١٠٠٠ه، إذ كان السلطان قد بلغ في تلك العمر عتيًا.

وتظهر اللوحات التي رُسمت في المؤلفات التي ذكرناها آنفا أن نمط السلطان النموذجي تجسَّد في شخص السلطان سليمان إن جاز التعبير.

ويعرّف مؤرخ القرن السادس عشر "جلال زاده مصطفى شلبي" السلطان سليمان بأنه "زُبدة آل عثمان"، ويشدّد على ثلاث خصائص اشتهر بها السلطان على وجه التحديد:

أولها العدل.

وثانيا حماية الشعب والسعى على مصالحه.

وثالثها صفة الفاتح العالمي.

ومن المعروف أن السلطان سليمان كانت تراوده أحلام أن يصبح سلطانا عالميا يخضع لحكمه مشارق الأرض ومغاربها. وقد كلّف الصدر الأعظم إبراهيم بَاشًا بالذهاب إلى البندقية لتجهيز تاج له على هيئة خوذة ذات أربعة طوابق تصوره بصفته فاتحا عالميا عظيما. وارتدى السلطان هذا التاج الذي وصل أُدِرْنَه في عام ١٥٣٢م وسط حشد من سفراء الدول الأجنبية، وحاول أن يظهر أمامهم أن هذا التاج يتفوق على تيجان البابا والإمبراطور.

وتنتشر قناعة بين مؤرخي تلك الحقبة أن السلطان سليمان كان ذا شخصية رصينة للغاية، ولم يكن يتخذ قراراته إلا بعد تفكير عميق ومشورة وزرائه وحتى عقد مجالس استشارية واسعة النطاق تضم الحكماء ورجال الدولة المحنكين. كما تشير المصادر التاريخية إلى أنه كان يضع مصالح الدولة فوق كل اعتبار، وأنه لم يكن ليتراجع عن التضحية حتى بعائلته في سبيل تحقيق تلك الغاية. وتطفو واقعتا إعدام ابنيه الأميرين مصطفى و"بايزيد" على السطح كأبرز الأمثلة على هذه الصفة التي اتصف بها السلطان. وكان مصطلحا "الصحة" و"الدولة" يشكلان المبادئ الأساسية لأسلوبه في الحياة كما يخبر بذلك في بيت شعر اشتهر عنه نورده فيما يلى:

"لا يوجد في العالم أي شيء معتبر كالدولة

ولا شيء يساوي حياة صحية"

ويُروى أن السلطان سليمان تلقّى تعليمًا جيدًا في سنين شبابه، كما أنه أتقن اللغتين العربية والفارسية، إضافة إلى قدرته على التحدث باللهجة التركية التتارية بسبب توليه شؤون إدارة إمارة "كَفَه". وتشير بعض المصادر التاريخية البندقية إلى أن السلطان كان على دراية حتى باللغات السلافية، إلا أن هذه الفرضية غير صحيحة. ويُذكر أنه بينما كان أميرًا على "مَانِيسَا" تأثر بالطريقة الهلفتية (السنبلية) بواسطة "مركز أفندي"، وأنه كان يحضر جلسات الذكر لشخصيات مثل "نور الدين زاده" و"أفتادة أفندي".

ويعرف السلطان سليمان كذلك بشغفه بالشعر، إذ كان شاعرًا ماهرًا ومفوّهًا. وكان يستعير اسم "محبي (Muhibbî)" بدلا من اسمه في أشعاره، كما أن لديه ديوان شعر. ويشير هذا اللقب إلى أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى بصدق كالدرويش.

وأنه يعامل شعبه بطريقة ناعمة مليئة بالحب والشفقة. وقد ظهرت بعض الروايات تدعم الحب الذي كان يكنه السلطان تجاه رعيته. فتروي إحداها أنه كان جالسًا مع بعض رجاله المقربين ووجه إليهم سؤالًا قال فيه:

"من هو ولي نعمة العالم؟"

فأجابوه على الفور:

"بالطبع حضرة السلطان."

فبادرهم بقوله:

"لا، فولي نعمة العالم هو الفلاح، فهو ينزرع ويحصد ما يزرعه ليزودنا بما نأكله ويشبع بطوننا".

. ٤٨٠ ----- سليمان القانوني

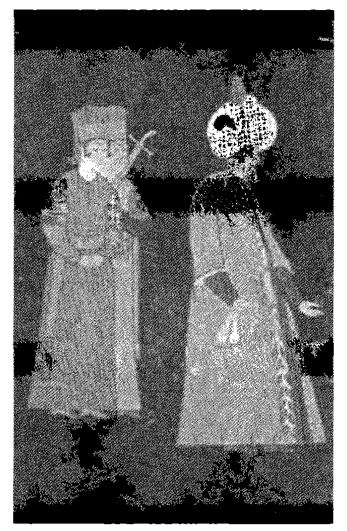

منمنمة تصوّر السلطان سليمان القانوني مع مساعديه

ومن الممكن أن تكون مثل هذه الحكايات قد اختلقت من أجل إسماعها إلى من جاءوا بعده من السلاطين لإظهار كيف كان عادلا ومحبًا لشعبه، إلا أنها تحدد لنا ماهية "الأسطورة" التي انتشرت حول شخصيته.

لم يبخل السلطان سليمان قيد أنملة بشأن تكريم شعراء عصره ومكافأتهم بما يليق بصفته كحام للأدب والمثقفين، وقد حاولت بعض المصادر أن تضفي صبغة صوفية على شخصية السلطان سليمان إلى جانب وصفه بأنه حامى الشعراء، وما ذكره

هؤلاء من أن ترتيبه يعتبر العاشر بين سلاطين آل عثمان، وأنه عاش في القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي)، وأنه رُزق بعشرة أبناء (منهم طفلة لا يُعرف اسمها)، إضافة إلى تعيينه عشرة "صدر أعظم" أى: (رؤساء وزراء) في عهده؛ بما في ذلك تولّي "رستم بَاشَا" المنصب على فترتين منفصلتين، وتواجد عشرة من مسؤولي المالية والنشانجية (المسؤولون عن أختام السلطان وما إلى ذلك) البارزين في ديوانه، هذا إلى جانب عشرة علماء ومثلهم من الشعراء العظماء... كل هذا يعد قرائن واهية على انتمائة للصوفية الباطنية.

ولقد عاش في عصر السلطان سليمان العديد من العلماء والفقهاء الكبار أمثال "كمال بَاشَا زاده"، و"أبو السعود أفندي"، و"جلال زاده مصطفى شلبي"، و"صالح شلبي"، و"طاشكبري زاده أحمد أفندي"، و"قينالي زاده على أفندي"، و"إبراهيم الحلبي" مؤلف كتاب "ملتقى الأبحر"، و"محيى الدين محمد قره باغي"،

و"عبد الله بن الشيخ إبراهيم الشبستري"، و"بيرجيفي". هذا إلى جانب عدد آخر من أبرز شعراء وأدباء الأدب العثماني مثل "باقي"، و"فضولي"، و"ذاتي"، و"خيالي بكت"، و"طاشليجالي يحيى"، و"لمعي شلبي"، إذ أولى السلطان اهتمامًا بالغًا بدعم هؤلاء العلماء والشعراء والأدباء ماديًّا ومعنويًّا.

ومن المعلوم أن السلطان سليمان كان شغوفًا أيضًا بعقد المناقشات العلمية في القصر في العديد من المناسبات، إذ كان يمنح من يشارك في هذه المناقشات مكافآت مادية كبيرة. كما أن تأليف وترجمة العديد من المؤلفات باسمه توضح لنا إلى أي مدى اهتم السلطان بعالم الثقافة والمطالعة. وتشكّل سلسلة كتب التاريخ التي كُتبت حول حياته وإنجازاته سلسلة خاصة حملت اسم "سليمان نامه".

لقد شكّلت العلاقات الداخلية للأسرة الحاكمة في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني النماذج الأولى للمظهر الكلاسيكي لأسرة السلطان العثماني في المراحل التالية. فأبناؤه من زوجتيه "مَاهِي دَوْرَانْ" و"خُرّم سلطان". وعندما اعتلى عرش السلطنة كان ثلاثة من أبنائه المعروفين على قيد الحياة، وعلى الأرجح أنهم كانوا من زوجته "مَاهِي دَوْرَانْ". واثنان من هؤلاء هما "مراد" و"محمود"، وكلاهما وافته المنية في عام ١٥٢١م، وبقي ابنه الآخر مصطفى الذي كان يبلغ من العمر ست سنوات حينها. وفي العام التالي أنجبت زوجته "خُرّم سلطان" أول أبنائه منها. وكان للسلطان سليمان ما بين عامي ١٥٢٢ - ١٥٣١م خمسة أبناء ذكور وبنت. وهؤلاء هم محمد، و"مهرماه"، و"عبد الله" الذي مات في سن صغيرة، و"سليم"، و"بايزيد"، و"جهانكير". وبهذه الطريقة بدأ ارتباط السلطان سليمان بزوجته "خُرّم" يزداد يومًا بعد يوم اعتبارًا من عام العثمانية آنذاك. وتذكر بعض المصادر التاريخية البندقية أن السلطان أعلن عن عقده نكاحًا رسميًا على زوجته "خُرّم" على الشعب، إلا أن الناس عن عقده نكاحًا رسميًا على زوجته "خُرّم" على الشعب، إلا أن الناس عن عقده نكاحًا رسميًا على زوجته "خُرّم" على الشعب، إلا أن الناس عي مستسيغوا الأمر، مؤكّدًا أن هذا الوضع كان هو السبب الرئيسي في مشاعر لم يستسيغوا الأمر، مؤكّدًا أن هذا الوضع كان هو السبب الرئيسي في مشاعر

الكره التي كان يكنها عامة الشعب إلى "خُرّم". وكان عقد الزواج هذا هو الأول من نوعه أن يتزوج سلطان عثماني من جارية بشكل رسمي. وكما رأينا فإن الصراع الخفي داخل القصر قد لعب دورًا محوريًّا في تكوين أطراف سياسية متنازعة مع مرور الوقت. ولقد شكّل الصدر الأعظم إبراهيم باشا -الذي كان زوجًا لابنة السلطان - وزوجة السلطان "مَاهِي دَوْرَانْ" وابنها الأمير مصطفى حزبين رئيسيين داخل القصر في السنوات الأولى من تولّي السلطان سليمان الحكم. لكن هناك ادّعاءات تؤكّد أن هذين الحزبين اتحدا لمواجهة خطر "خُرّم سلطان" مع بزوغ نجمها، وأن ذلك أفضى إلى نشوب حالة من الصراع المتواصل داخل القصر مما أزعج السلطان كثيرًا. ويمكن الربط بين واقعة قتل إبراهيم باشا وبين هذا الصراع. وتعتبر الرسائل التي بعثتها "خُرّم" إلى السلطان سليمان بينما كان في غزوة العراقين إشارة صريحة بشأن تحول الحب الذي كان يجمعهما إلى نتائج سياسية.

وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر عام ١٥٣٣م خرج الأمير مصطفى لتولّي شون إحدى الإمارات، وكانت العادات المتبعة وقتها أن ترافقه والدته في هذه الرحلة، وهو ما جعل من "خُرّم" هي القوة الوحيدة المسيطرة في القصر. ولعل تواجد والدة السلطان "حفصة سلطان" في القصر وازن بين قوى الأطراف المتنازعة بعض الشيء، إلا أنه بعد وفاتها عام ١٥٣٤م وإعدام إبراهيم باشا في وقت لاحق على ذلك التاريخ، أصبحت "خُرّم" هي الطرف الفائز في هذا الصراع. وعلى عكس المتبع، لم تذهب "خُرّم" بصحبة ابنها الأمير محمد إلى إمارته التي تولّى شؤونها، بل مكثت في القصر إلى جانب زوجها السلطان.

ثم بعد ذلك صارت هي وابنتها "مهرماه" وزوجها "رستم بَاشَا" حزبًا سياسيًا ذا تأثير كبير على السلطان، بحيث تولّت "مهرماه" دور والدتها بعد وفاتها عام ١٥٥٨م. ويؤكّد معظم مؤرخي التاريخ العثماني أن هذا الحزب لعب دورًا هامًا في واقعة إعدام الأمير مصطفى. كما وُجّهت أصابع الاتهام للسلطان سليمان بالخضوع لتأثير هذا الحزب. إلا أن السلطان قد اتخذ لنفسه مبدأ بتقوية

"الأسرة الحاكمة" على عكس أجداده. ذلك لأنه هو مَنْ جعل من تعيين أزواج بنات السلطان في منصب الصدارة العظمى جزءًا لا يتجزّأ من عادات القصر. فقد تزوج كلِّ من "لطفي بَاشَا" و"قارا أحمد بَاشَا" من شقيقتيه (شاه سلطان، فاطمة)، و"رستم بَاشَا" بابنته "مهرماه"، وآخِر اثنين تولّيا المنصب في عهده "سميز علي بَاشَا" و"سُوكُولّو محمد بَاشَا" بحفيدتيه (هماشاه (Hümâşah)، واسميحان (İsmihan)، كما رجّح السلطان توطيد السلطة في عهده عبر تزويج أربع من بنات ابنه "سليم" وإحدى بنات ابنه محمد بوزراء ديوانه. ولقد انتقد "كوتشي بَكْ" هذه القرارات التي اتخذها السلطان بتزويج بناته وشقيقاته وحفيداته بوزرائه. وبإمكاننا أن نقول إن هذه القرارات مهدت الطريق لتكوين موازين سياسية جماعية داخل القصر مثل الوزراء الأصهار، ووالدات السلاطين وزوجاتهم.

لقد اتخذ السلطان سليمان مبدأ توسيع القوانين القائمة وتعميمها من أجل إمكانية إدارة شؤون الدولة في إطار نظام عادل. ونرى أن المسودات القانونية العامة التي حملت اسمه سينُظر إليها في العهود التالية وكأنها دُونت في عصره. وظهر لقب "القانوني" الذي أُطلق على السلطان سليمان في تلك الحقبة كصفة متلازمة لهذه الإصلاحات التي أقدم على تنفيذها إبان حياته. وبإمكاننا أن نشاهد المجلدات القانونية التي نشرها "محمد عارف بكُ" والتي يوجد العديد من نسخها في المكتبات، إذ يرى "عارف بكُ" أن من حرّر هذه المجلدات هو النشانجي الأول في عصر السلطان "سيدي بَكُ". وبإمكاننا أن نصادف في معظم مجلدات القوانين المؤلفة في ذلك العصر أسماء شيخ الإسلام "كمال بَاشًا زاده" و"أبو السعود أفندي" والنشانجي "جلال زاده مصطفى شلبي". وبالإضافة إلى هذه المجلدات، يمكن الإطلاع على كيفية تطبيق القوانين على كافة الولايات من الأحكام المدرجة في دفاتر التحرير تضمن تعداد السكان والموارد الاقتصادية المسجلة من أجل قيد بيانات الثي تتضمن تعداد السكان والموارد الاقتصادية المسجلة من أجل قيد بيانات الأراضي، وفي الواقع، كان الولاة العثمانيون في عهد السلطان سليمان عند

فتح الممالك يضعون عادات شعوب تلك الممالك وتقاليدهم في المقام الأول عند سن القوانين المنظمة لشؤون حياتهم. كما أنهم كانوا يسمحون للعمل بالأنظمة والقوانين القديمة لهذه البلاد ولو لفترة من الوقت. وبإمكاننا مصادفة عدد من العبارات التي تدل على ذلك في القوانين العثمانية المطبقة في المَجَر على سبيل المثال، ومنها "... العادات المتبعة منذ عهد الملوك" أو "... نرجو رعاية جملة الأحوال الخاصة بقانون الملوك المعمول به في الممالك المفتوحة بناء على طلب سكان تلك الولايات". إلا أن رعاية الدولة العثمانية لعادات البلاد المفتوحة وتقاليدها وأشكال جباية الضرائب التي اعتادت عليها شعوب تلك البلاد كانت تحمل أهمية أكبر بالنسبة لهم من فكرة تعديل الأحكام القديمة لهذه البلاد وإصلاحها تدريجيا عند الضرورة من أجل توحيد نظام عام في جميع ولايات الدولة في نهاية فترة طويلة من المسايرة. ويتضمن سبجل في جميع ولايات الدولة في نهاية فترة طويلة من المسايرة. ويتضمن سبجل إضافية وهي قوانين الضرائب والغرامات، والأحكام القانونية ذات الصلة بالرعية وطبقة الجنود. ولقد اكتسبت القوانين المتعلقة بالموضوعات المالية والقضائية وطبقة الجنود. ولقد اكتسبت القوانين المتعلقة بالموضوعات المالية والقضائية على وجه الخصوص صفة أكثر وضوعًا في هذا العصر.

وتشمل هذه القوانين السجلات القانونية والمالية لأصحاب الإقطاعيات والأطيان وعامة الشعب. وينقسم هذا السجل القانوني إلى أربعة فصول، إذ نُصص الفصل الأول لجرائم الزنا، والمشاجرات، وحوادث القتل، وشرب الخمر، والغصب والسرقة وما إلى ذلك. وأما الفصلان الثاني والثالث في شدا الموضوعات المالية، وهما أكبر فصلين في هذا السجل القانوني. ويتضمن هذا الفصلان عددًا من الأحكام القانونية ذات الصلة بتعريف أصحاب الإقطاعيات، والمسؤوليات العسكرية والمالية، والفرسان، والمزارعين من طبقة المشاة، والبدو والرحل، والرسوم والضرائب المحصلة من أراضي الولايات المماهيا، ورسوم الجمارك، وضرائب المراعي والمروج والحيوانات، والأحكام المخصصة لبعض الولايات المتميزة.

اشتهر السلطان سليمان على مدار سنوات حكمه الطويلة بحبه للخير واهتمامه بالأعمال الخيرية والوقفية حتى شهد عهده إنشاء العديد من الآثار التاريخية الخالدة. وتأتى الجوامع والكليات التي كلُّف المعمار الشهير "سنان بَاشَا" بإنشائها في مقدمة هذه الأعمال التاريخية الرائعة. ولم يهمل السلطان سليمان إبراز عظمة دولته بواسطة الأبنية التاريخية التي كلُّف ببنائها في إسطنبول. ويعتبر جامع "السليمانية" وكليته من أبرز الأمثلة على تلك المنشآت الفخمة. وقد ألحقت مدرسة بهذا الجامع لتكون أساسًا لنظام تعليمي عثماني جديد. كما أن السلطان سليمان أمر بإكمال بناء جامع السلطان "سليم" الذي كان والـده قد كلُّف ببنائه قبل وفاته. ويمكننا ذكر الجوامع والمنشآت الوقفية التي أمر بإنشائها السلطان سليمان باسم ابنيه محمد و"جهانكير" على أنها من أهم الأمثلة على هذه الحركة المعمارية التي قادها. كما نستطيع إضافة المزيد من الآثار التاريخية التي أمر السلطان سليمان بإنشائها لتحمل أسماء أفراد عائلته مثل جامعي "أُدِرْنَه قابي" و"أُوسْكُودَارْ" باسم ابنته "مهرماه سلطان"، وجامع "هاسكي" وكليته باسم زوجته "خُرّم سلطان". وتعدّ قنوات مياه "قيرق جشمه (Kırkçeşme)" الموجودة في إسطنبول من بين المنشآت التي بُنيت في عهد السلطان سليمان. كما يعتبر جسر "بُويُوكْ جَكْمَجَه (Büyükçekmece)" الذي كلُّف المعمار "سنان بَاشًا" بإنشائه من الآثار المعمارية الخالدة. وإلى جانب تلك الأعمال، تلفت انتباهنا حركة الإعمار والبناء التي اكتسبت سرعة كبيرة في عدد من الولايات العثمانية في عهد السلطان. وعلى سبيل المثال نذكر ضريح الإمام الأعظم والجامع الذي أنشئ بجواره في بغداد، وضريح "عبد القادر الجيلاني" وجامعـ كذلك، وجامـع ذي مئذنتين بحوار ضريـح "مولانا جلال الدين الرومي" في قونيا، وقسم خاص لراقصي الرقصات الصوفية من الدراويش ومبنى وقفي، إلى جانب تكية كبيرة وجامع في إمارة "سيد غازي"، وجامع كبير ووقف في دمشق. كما تم تحويل عدد كبير من الكنائس الموجودة في المدن المفتوحة إلى جوامع تحمل اسمه. ومن المعروف عن السلطان سليمان أنه أمر بترميم المسجد الأقصى وجامع قبة الصخرة في القدس، والحرم المكي، إضافة إلى خدمات الإعمار والتطوير في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

## المراجع

ماطراقجي ناصوح، سليمان نامه، مكتبة آثار إسطنبول، رقم: ٣٧٩. Matrakçı Nasu, Süleymannâme, İstanbul Arkeoloji Ktp., nr. 379;

حياة ماطراقجي ناصوح وكتابه "سليمان نامه": ١٥٢٠-١٥٢٠م. (إعداد: داود أركان، رسالة ماجستير، ٢٠٠٥م)، معهد الدراسات التركية بجامعة مرمرة. Matrâkçı Nasûh'un Süleyman-namesi: 1520-1537 (haz. Davut Erkan, yüksek lisans tezi, 2005), MÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü;

ابن كمال، تواريخ آل عثمان، الدفتر العاشر، نشر: شفاء الدين سيفيرجان، أنقرة ١٩٩٦م.

İbn Kemal, Tevârîh-i Âl-i Osmân, X. Defter, nşr. Ş. Severcan, Ankara 1996;

ب. كوريبسشيتز، يوميات رحلة: ١٥٣٠ (ترجمة: أوزدمير نوطقو)، أنقرة ١٩٧٧، صفحة: ٤٤-٤٤.

B. Curipeschitz, Yolculuk Günlüğü: 1530 (trc. Özdemir Nutku), Ankara 1977, s. 44-48;

"سياحتنامه غازي ومكي من الرحالة العرب الذي طافوا الأناضول في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي"، (ترجمة: أكرم كامل)، مجلة ندوة التاريخ، ٢/١، إسطنبول ١٩٣٢م، صفحة: ٥٥، ٧١، ٧٦، ٧٦، ٧٨.

"Hicrî Onuncu-Miladî On Altıncı Asırda Yurdumuzu Dolaşan Arap Seyyahlarından Gazî ve Mekkî Seyahatnamesi," (trc. Ekrem Kamil), Tarih Semineri Dergisi, I/2, İstanbul 1932, s. 55, 71, 72, 76, 78;

الأيوبي، مناقب السلطان سليمان: رسالة السلطان (إعداد: محمد آقوش)، أنقرة ١٩٩١م.

Eyyûbî, Menâkıb-ı Sultan Süleyman: Risâle-i Pâdişâhnâme (haz. Mehmet Akkuş), Ankara 1991;

أسير مُوهَاجْ: بارثولوميوس جيورجيفتش (١٥٠٥ - ١٥٦٦م) وكتاباته عن الأتراك (إعداد: ن. ملك آقصولو)، أنقرة ١٩٩٨م، صفحة: ٥٦، وانظر النوع – المكان.

Mohaç Esiri: Bartholomaeus Georgievic (1505-1566) ve Türklerle İlgili Yazıları (haz. N. Melek Aksulu), Ankara 1998, s. 56, ayrıca bk. tür.yer.; عارفي فتح الله شلبي، سليمان نامه، مكتبة متحف قصر "طُوبْ قَابي"، الخزينة، رقم: ١٥١٧.

Ârifî Fethullah Çelebi, Süleymannâme, TSMK, Hazine, nr. 1517;

جلال زاده، طبقات الممالك ودرجات المسالك، نشر: ب. كابرت، فيسبادن، ١٩٨١م.

Celâlzâde, Tabakatül-memâlik ve derecâtü'l-mesâlik, nşr. P. Kappert, Wiesbaden 1981;

بوسطان شلبي، سليمان نامه، مكتبة متحف قصر "طُوبْ قَابِي"، قصر روان، رقم: ١٢٨٦؛ مكتبة السليمانية، آيا صُوفْيَا، رقم: ٣٣١٧.

Bostan Çelebi, Süleymannâme, TSMK, Revan Köşkü, nr. 1286; Süleymaniye Ktp. Ayasofya, nr. 3317.

رمضان زاده محمد شلبي، تاريخ النشانجي، إسطنبول ١٢٧٩هـ، صفحة:

Ramazanzâde Mehmed Çelebi, Târîh-i Nişancı, İstanbul 1279, s. 205-286;

تواريخ آل عثمان (مجهول المؤلف) (نشر: ف. جيسه، إعداد: نهاد أزامات)، إسطنبول ١٩٩٢م، صفحة: ١٥٣ -- ١٥٣.

Anonim Tevârîh-i Âl-i Osmân (nşr. F. Giese, haz. Nihat Azamat), İstanbul 1992, s. 140-153;

لطفي بَاشًا، التاريخ، إسطنبول ١٣٤١هـ، صفحة: ٢٩٣ – ٤٥٥. Lutfi Paşa, Târih, İstanbul 1341, s. 293-455;

\_\_\_\_\_، آصافنامه، (نشر: مباهات س. كوتوك أوغلو، هدية إلى بروفيسور. دكتور: بكير كوتوك أوغلو)، إسطنبول ١٩٩١م، صفحة: ٥٨ – ٩٩.

a.mlf., Âsafnâme (nşr. Mübahat S. Kütükoğlu, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu'na Armağan içinde), İstanbul 1991, s. 58-99;

سيد مرادي، البحر المتوسط كان ملكنا: غزوات خير الدين بَاشًا، وثيقة إدارة واحدة. اي. دوزداغ، إسطنبول ١٩٩٠م، صفحة: ٣٤٤ - ٢٤٩.

Seyyid Muradi, Akdeniz Bizimdi: Gazavat-ı Hayreddin Paşa, sad. E.Düzdağ, İstanbul 1990, s. 344-249.

فريدون بَكْ، نزهة الأسرار والأخبار في غزوة سيكتوار، مكتبة متحف قصر "طُوبْ قَابِي"، الخزينة، رقم: ١٣٣٩، نسخة: 45b - 9b Feridun Bey, Nüzhetü'l-esrâri'l-ahbâr der Sefer-i Sigetvar, TSMK, Hazine, nr. 1339, vr. 9b-45b;

"يوميات غزوة بَلْغِرَاد" (فريدون بَكْ، منشأة السلاطين، إسطنبول ١٢٧٤هـ، الجزء الأول)، صفحة: ٥٠٠ - ٥٠٠؛ "يوميات غزوة رودس" (المرجع سالف الذكر)، صفحة: صفحة: ٥٢٥ - ٥٤٠؛ "يوميات غزوة مُوهَاجْ" (المرجع سالف الذكر)، صفحة: ٥٥٥ - ٥٦٦؛ "يوميات غزوة ألامان" (المرجع سالف الذكر)، صفحة: ٥٧٥ - ٥٨٤؛ "يوميات غزوة العراقيْن" (المرجع سالف الذكر)، صفحة: ٥٨٥ - ٥٩٨؛ "يوميات غزوة بوليا" (المرجع سالف الذكر)، صفحة: ٥٩٥ - ٥٠٠؛ "يوميات غزوة مولدوفا البرية" (المرجع سالف الذكر)، صفحة: ٥٩٠ - ٢٠٠٠؛ "يوميات غزوة مولدوفا البرية" (المرجع سالف الذكر)، صفحة: ٢٠٢ - ٣٠٠؛

"Belgrad Seferi Rûznâmesi" (Feridun Bey, Münşeâtü's-Selâtîn, İstanbul 1274, I içinde), s. 500-507; "Rodos Seferi Rûznâmesi" (a.e. içinde), s. 529-540; "Mohaç Seferi Rûznâmesi" (a.e. içinde), s. 554-566; "Alaman Seferi Rûznâmesi" (a.e. içinde), s. 577-584; "Irakeyn Seferi Rûznâmesi" (a.e. içinde), s. 584-598; "Pulya Seferi Rûznâmesi" (a.e. içinde), s. 599-600; "Kara Boğdan Rûznâmesi" (a.e. içinde), s. 602-603;

طهماسب، تذكِرة، (ترجمة: حجابي قيرلانجيتش)، إسطنبول ٢٠٠١م، النوع - المكان.

Tahmash, Tezkire (trc. Hicabi Kırlangıç), İstanbul 2001, tür.yer.;

مجدي، ترجمة الشقائق، الأول، ٤٣٩.

Mecdî, Şekaik Tercümesi, 1, 439;

و. ج. دي بوسبك، الخطابات التركية (ترجمة: حسين جاهد يالجين)، إسطنبول ١٩٣٩م، النوع - المكان.

O. G. de Busbecq, Türk Mektupları (trc. H. Cahit Yalçın), İstanbul 1939, tür.yer.;

السلطان سليمان القانوني وإبراهيم بَاشًا الفرنجي بحسب تقارير سفير البندقية، (ترجمة: ب. جوكبار - ي. إيركوليني، إسطنبول ٢٠١٢م.

Venedik Elçi Raporlarına Göre Kanuni ve Pargalı İbrahim Paşa, trc.P. Gökpar-E. Ercolini, İstanbul 2012,

السلطان سليمان القانوني والأمير مصطفى بحسب تقارير سفير البندقية، (ترجمة: ب. جوكبار - ي. إيركوليني، إسطنبول ٢٠١٢م.

Venedik Elçi Raporlarına Göre Kanuni ve Şehzade Mustafa, trc.P. Gökpar-E. Ercolini, İstanbul 2012,

مصطفى السلانيكي، تاريخ السلانيكي (إيبشيرلي)، الأول، ١ - ٥٤. Selânikî, Târih (İpşirli), I, 1-54;

لقمان ب. حسين، هنرنامه، مكتبة متحف قصر "طُوبْ قَابِي"، الخزينة، رقم: ١٥٢٤، الثاني، نسخة: 154b - 10

Lokman b. Hüseyin, Hünernâme, TSMK, Hazine, nr. 1524, II, vr. 1a-154b;

\_\_\_\_\_، زبدة التواريخ، مكتبة متحف الآثار التركية والإسلامية، رقم: ١٩٧٣م، نسخة: 73b - 46b.

\_\_\_\_, Zühdetü't-tevârîh, TİEM Ktp., nr. 1973, vr. 64b-73b;

\_\_\_\_\_، كيافة الإنسانية في شمائل العثمانية، إسطنبول ١٩٨٧م (الطبعة ذاتها) نسخة:48b, 50a-b

\_\_\_\_\_, Kıyâfetü'l-insaniyye fî şemâili'l-Osmâniyye, İstanbul 1987 (tıpkı basım), vr. 48b, 50a-b;

كتاب مصالح المسلمين ومنافع المؤمنين (إعداد: ياشار يوجَل، المصادر ذات الصلة بنظام الدولة العثمانية)، أنقرة ١٩٨٨م، صفحة: ٩٣ – ١٤١.

Kitâbü Mesâlihi'l-müslimîn ve menâfii'l-mü'minîn (haz. Yaşar Yücel, Osmanlı Devlet Teşkilâtına Dair Kaynaklar içinde), Ankara 1988, s. 93-141;

بَجُويْلُو إبراهيم (البيتشي)، تاريخ، الأول، ٢ - ٤٣٧.

;Peçuylu İbrâhim, Târih, I, 2-437

ي. ألبيري، تقارير سفراء البندقية إلى مجلس الشيوخ، السلسلة ٣، فلورنسا، ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥. الثالث / ٣، صفحة: ١٦٥ - ١٦٥.

E. Albèri, Relazioni degli ambasciatori veneziani al Senato, seri 3, ;Frienze 1840-55, III/1, s. 70-75; III/3, s. 160-165

تقارير سفراء البندقية إلى مجلس الشيوخ، المجلد ١٤، علاقات القسطنطينية الجديدة، ١٥١٢ - ١٧٨٩ (إعداد: م. ب. بيداني)، بادوفا ١٩٩٦م، صفحة: ٣٢ - ١٣١.

Relazioni di ambasciatori veneti al Senato, vol. XIV, Constantinopoli relazioni inedite, 1512-1789 (ed. M. P. Pedani), Podava 1996, s. 32-131;

ج. تشيسنياو، رحلة السيد أرامون (نشر: تشي. سكيفر)، باريس ١٨٨٧م، النوع - المكان.

H. Lamb, Suleiman the Magnificent: Sultan of the East, New York 1951;

193 -

ن. أحمد أسرار، السياسة الدينية والعالم الإسلامي في عهد السلطان سليمان
 القانوني، إسطنبول ١٩٦٠م.

N. Ahmet Asrar, Kanunî Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı Devletinin Dinî Siyaseti ve İslâm Âlemi, İstanbul 1960;

ي. موغول، عصر سليمان القانوني، أنقرة ١٩٨٧م، صفحة: ٢٠٠٠ - ٢٠٠. Y. Mughul, Kanuni Devri, Ankara 1987, s. 198-200.

حسين غازي يوردايدن، صعود القانوني إلى العرش وأولى غزواته، أنقرة ١٩٦١م. Hüseyin Gazi Yurdaydın, Kanuni'nin Cülusu ve İlk Seferleri, Ankara 1961;

رينزو سيرتولي ساليس، سليمان العظيم (ترجمة: شرف الدين توران)، أنقرة ١٩٦٣م.

Renzo Sèrtoli Salis, Muhteşem Süleyman (trc. Şerafettin Turan), Ankara 1963;

سماوي أيسه، "السلطان سليمان القانوني بعين رسّام أوروبي"، هدية القانوني، صفحة: ١٢٩ - ١٧٠.

Semavi Eyice, "Avrupalı Bir Ressamın Gözü ile Kanuni Sultan Süleyman," Kanunî Armağanı, s. 129-170;

م. أرطغرول دوزداغ، حياة الأتراك في القرن السادس عشر في ضوء فتاوى شيخ الإسلام أبو السعود أفندي، إسطنبول ١٩٧٢م.

M. Ertuğrul Düzdağ, Şeyhülislâm Ebussuud Efendi Fetvaları İşığında 16. Asır Türk Hayatı, İstanbul 1972;

أ. س. شاندلينجر، المراسلات بين السلطان سليمان القانوني والإمبراطور كَارْل الخامس وفرديناند الأول وماكسيمليان الثاني، فيينا ١٩٨٣م، الأول - الثاني.

A. C. Schaendlinger, Die Schreiben Süleymåns des Prächtigen and Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II, Wien 1983, I-II;

Osmanische Beamtenzchreiben und " بروشازكا - ايسل - س. رومير "Privatbriefe der Zeit Süleymans des Prachtigen aus dem Haus المحاكم وأرشيف الدولة في فيينا، فيينا ٢٠٠٧م.

أ. كلوت، سليمان العظيم، باريس ١٩٨٣م.

A. Clot, Soliman le magnifique, Paris 1983;

عهد السلطان سليمان القانوني (تحرير: ج. فينستين)، باريس ١٩٩٢م. Soliman le magnifique et son temps (ed. G. Veinstein), Paris 1992;

السلطان سليمان الثاني وعصره، (تحرير: خليل إيناجليق - جمال قفادار)، إسطنبول ١٩٩٣م.

Süleymân the Second and his Time (ed. Halil İnalcık-Cemal Kafadar), İstanbul 1993;

السلطان سليمان القانوني وعصره: العالم العثماني في العصر الحديث (تحرير: متين كونت - س. وودهيد، ترجمة: سرمات يالجين)، إسطنبول ٢٠٠٢م.

Kanuni ve Çağı: Yeniçağda Osmanlı Dünyası (ed. Metin Kunt-C. Woodhead, trc. Sermet Yalçın), İstanbul 2002;

سليمان العظيم (تحرير: أوزلم كومرولار)، إسطنبول ۲۰۰۷م. Muhteşem Süleyman (ed. Özlem Kumrular), İstanbul 2007;

شرف الدين توران، واقعة الأمير "بايزيد" ابن السلطان سليمان، أنقرة ١٩٦١م.

Şerafettin Turan, Kanunî'nin Oğlu Şehzâde Bayezid Vak'ası, Ankara 1961;

\_\_\_\_\_، "من فتح رودس إلى حصار مالطا"، هدية القانوني، أنقرة ١٩٧٠م، صفحة: ٧٩ - ١٠٩.

\_\_\_\_\_, "Rodos'un Zaptından Malta Muhasarasına,"Kanuni Armağanı, Ankara 1970, s. 79-109

ك. سيتون، البابوية وبلاد الشام، فيلادلفيا ١٩٨٤م، الثالث، ٣١٢ – ٣٤٥. K.Setton, The Papacy and The Levant, Philadelphia 1984, III, 312-345

العلاقات المَجَرية - العثمانية العسكرية والدبلوماسية في عهد السلطان سليمان القانوني (تحرير: ج. ديفيد - ب. فودور)، بودابست ١٩٩٤م.

Hungarian-Ottoman Military and Diplomatic Relations in the Age of Süleyman the Magnificent (ed. G. David-P. Fodor), Budapest 1994;

ل. ب. بيرس، الحرم السلطاني: الحكم والنساء في الدولة العثمانية (ترجمة: عائشة بيركطاي)، إسطنبول ١٩٩٦م، صفحة: ٨٧ – ٩٦،٩١ – ١٢٠.

L. P. Peirce, Harem-i Hümayun: Osmanlı İmparatorluğu'nda Hükümranlık ve Kadınlar (trc. Ayşe Berktay), İstanbul 1996, s. 87-91, 96-120;

زيتب تاريم - إيرطوغ، مراسم اعتلاء العرش والجنازة في الدولة العثمانية في القرن السادس عشر، أنقرة ١٩٩٩م، صفحة: ٤٧ - ٥٦، ١٠٠ - ١٣٠.

Zeynep Tarım-Ertuğ, Onaltıncı Yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Cülûs ve Cenaze Törenleri, Ankara 1999, s. 47-56, 100-130,

فَرِيـدُون أَمَجان، "عصر السلطان سليمان القانوني"، تاريخ الإسلام الكبير من المهد إلى اليوم، إسطنبول ١٩٨٩م، العاشر، 382 - 313

Feridun M. Emecen, "Kanuni Sultan Süleyman Devri,"Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, İstanbul 1989, X, 313-382;

\_\_\_\_\_، "عصر السلطان سليمان القانوني والدولة العالمية"، الأتراك (نشر: حسن جلال جوزل و آخرين)، أنقرة ٢٠٠٢م، التاسع، ٥٠١ - ٥٢٠.

\_\_\_\_\_, "Sultan Süleyman Çağı ve Cihan Devleti," Türkler (nşr. Hasan Celal Güzel v.dğr.). Ankara 2002, IX, 501-520;

\_\_\_\_، قوانين السلطان سليمان وميلاد أسطورة: البنية القانونية في الدولة العالمية"، التاريخ والحضارة، الرابع عشر (١٩٩٥م)، صفحة: ٤٢ – ٤٥.

\_\_\_\_\_, "Kanunî'nin Kanunnâmeleri ve Bir Mitin Doğuşu: Cihan Devletinde Hukukî Yapı,"Tarih ve Medeniyet, XIV (1995), s. 42-45;

\_\_\_\_، إبراهيم بَاشًا، موسوعة وزارة الشئون الدينية الإسلامية، الحادي والعشرون، ٣٣٥ - ٣٣٥.

\_\_\_\_\_, "İbrahim Paşa,"DİA, XXI, 333-335;

\_\_\_\_\_، مُوهَاجْ ٢٥٢٦: الحرب التي فتحت أبواب وسط أوروبا على مصراعيها أمام العثمانيين"، الحرب في العصر العثماني الكلاسيكي، إسطنبول ٢٠١٠م، صفحة: 109 - ٢١٦.

\_\_\_\_\_, "Mohaç 1526: Osmanlılara Orta Avrupa'nın Kapılarını Açan Savaş,"Osmanlı Klasik Çağında Savaş, İstanbul 2010, s. 159-216.

فَرِيـدُون أَمَجـان، "غـزوة العراقيْـن"، موسـوعة وزارة الشـئون الدينية الإســلامية، التاسـع عشر، ١١٦ – ١١٧.

F.Emecen, "Irakeyn Seferi,"DİA, XIX, 116-117;

أ. شاهين - فَرِيـدُون أَمَجـان، "معاهدة أَمَاسْـيَا"، موسـوعة وزارة الشـئون الدينية
 الإسلامية، الثالث، ٤ - ٥.

İ.Şahin-F.Emecen, Amasya Anlaşması,"DİA, III, 4-5

ت. جوكبيلجين، الاحتياطات والفتوحات الأولى لإبراهيم بَاشًا في غزوة العراقين بحسب ما جاء بالعرائض والتقارير"، بيليتن، الحادي والعشرون / ٨٣ (١٩٥٧)، 8٤٩ - ٤٨٢ -

T. Gökbilgin, "Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşa'nın Irakeyn Seferindeki İlk Tedbirleri ve Fütuhatı," Belleten, XXI/83 (1957), 449-482.

آيدوغان دمير، "فرمان السلطان سليمان القانوني بشأن تاركي الصلاة"، TİD، الثاني (١٩٨٤)، صفحة: ٤٦ - ٥٣.

Aydoğan Demir, "Kanunî Sultan Süleyman'ın Terki Salât Edenlerle İlgili Fermanı," TİD, II (1984), s. 46-53;

ب. فودور، "السياسة العثمانية في المَجَر"، ترجمة: أ. كولتشاك، مجلة التاريخ، عدد: ٤٠ (إسطنبول ٢٠٠٤)، صفحة: ١١ - ٨٦.

P.Fodor, "Macaristan'a Yönelik Osmanlı Siyaseti," trc. Ö. Kolçak, Tarih Dergisi, sy. 40 (İstanbul 2004), s. 11-86.

ك. شوارز، "برلين، براندنبورج والأتراك"، التاريخ والمجتمع، التاسع / ٥٠ (شباط/ فبراير ١٩٨٨)، صفحة: ٢٣٢ - ٢٣٨.

K. Schwarz, "Berlin, Brandenburg ve Türkler," Tarih ve Toplum, IX/50 .(Şubat 1988), s. 232-238

ه. لوري، "من "طِرَابْزُونْ" إلى إسطنبول: العلاقة بين السلطان سليمان القانوني وشقيقه من الرضاعة يحيى أفندي"، دراسة عثمانية، عدد: ١٠ (١٩٩٠م)، صفحة: ٣٩ - ٤٨.

H. Lowry, From Trabzon to Istanbul: The Relationship between Suleyman the Lawgiver and his Foster Brother (Süt Karındaşı) Yahya Efendi,"Osm.Ar., sy. 10 (1990), s. 39-48;

إسماعيل إ. إيرونسال، المساهمة العثمانية في تاريخ الزندقة والإلحاد في القرنين الخامس عشر والسادس عشر"، المرجع سالف الذكر، عدد: ٢٤ (٢٠٠٤م)، صفحة: 1٢٧ - ١٥٧٠.

İsmail E. Erünsal, XV-XVI. Asır Osmanlı Zendeka ve İlhad Tarihine Katkı," ;a.e., sy. 24 (2004), s. 127-157

أ. برزير، "خطاب السلطان سليمان القانوني إلى الملك فرانسوا الأول"، التاريخ الاجتماعي، عدد: ١٧ (أيار/مايو ١٩٩٥م)، صفحة: ٤٥ – ٤٥.

A. Berthier, "Kanuni Sultan Süleyman'ın I. François'ya Mektubu," Toplumsal Tarih, sy. 17 (Mayıs 1995), s. 43-45.

م. جَاوُوشْ أوغلو، "مرثيات الأمير مصطفى"، مجلة معهد التاريخ، الثاني عشر (إسطنبول ١٩٨٢م)، صفحة: ٦٤٦ - ٦٨٦.

M. Çavuşoğlu, "Şehzade Mustafa Mersiyeleri," Tarih Enstitüsü Dergisi, XII (İstanbul 1982), s. 641-686

ج. ل. باسكي جرامون، "تقرير غير منشور حول ثورة الأناضول في عام ١٥٢٧"، بيليتن، ١٩٩/Ll (١٩٨٧م)، صفحة: ١٠٩ – ١١٧.

J. L. Bacque Grammont, "1527 Anadolu İsyanı Hakkında Yayımlanmamış Bir Rapor,"Belleten, LI/199 (1987), s. 109-117

م. جـوب أوغلو، "غزوة السـلطان سـليمان القانوني إلى مولدوف وانتصاره بها"، بيلتين،198 م)، صفحة: ٧٢٧ - ٨٠٥.

M. Guboğlu, "Kanuni Sultan Süleyman'ın Boğdan Seferi ve Zaferi," .Belleten, L/198 (1987), 727-805

أ. بويـوك طغـرول، "وثائق حـول معركة بـروزة"، بيلتيـن، XLII/168، (١٩٧٨)، صفحة: ٦٦٩ – ٦٦٥.

A.Büyüktuğrul, "Preveze Muharebesine İlişkin Belgeler,"Belleten, XLII/168, (1978), s. 629-665.

إ. بوسطان، "معركة بروزة البحرية"، موسوعة وزارة الشئون الدينية الإسلامية، الرابع والثلاثون، صفحة: ٣٤٥ – ٣٤٥.

İ.Bostan, "Preveze Deniz Muharebesi,"DİA, XXXIV, 343-345.

إ. أوزوم، "مُللا قابض"، موسوعة وزارة الشئون الدينية الإسلامية، الثلاثون،
 ٢٥٤ – ٢٥٥.

İ.Üzüm, "Molla Kabız,"DİA, XXX, 254-255

طيب جوكبيلجين، "سليمان الأول"، موسوعة الإسلامية، الحادي عشر، ٩٩ - ١٥٥.

Tayyip Gökbilgin, "Süleyman I," İA, XI, 99-155;

ج. فينستين، سليمان، E12 (باللغة الإنجليزية)، الحادي عشر، A17 – A77. G. Veinstein, "Suleyman,"E12 (İng.), IX, 832-842.



FARES\_MASRY www.ibtesamh.com/vb منتدیات مجلة الإبتسامة

## www.ibtesamh.com/vb



مِي لَظَازُ الْبِسَدِينِ وَالْبِهِ يَنْ فِي الْبِهِ لَا يُنْ فِي الْبِهِ لِي الْفِي الْبِهِ الْبِهِ

هل تعلمون أن السلطان سليمان القانوني:

- تولى عرش الدولة العثمانية فترة بلغت ٤٦ عاما.
  - وأنه أمضى ١٠ سنوات وشهرا في الفتوحات.
- وأنه خرج ١٣ مرة للفتوحات؛ قطع خلالها مسافة تبلغ ٤٨,٠٠٠ كم مُمْتطيا حصانه (علمًا أن محيط الدنيا يبلغ ٤٠,٠٠٠ كم).
  - وأنه يُعتبر أقوى سلطان مسلم وَصل حتى قلب أوروبًا.
- وأن رقعة الدولة العثمانية امتدت في عهده لتصل إلى ١٤,٨٩٣,٠٠٠ كم مم في حين كانت مساحتها عندما ورثها عن أبيه تبلغ ٢,٥٥٧,٠٠٠ كم م.

هذا وغيره الكثير من الحقائق مطويّ في هذا الكتاب.

FARES MASRY
www.ibtesamh.com/vb
منتدیات مجلة الإبتسامة





